# 

تحقيق

مجزا بوالفضال رهبم

على محيت إلبحاوي

الجزوالت إني

عيسل لبابي أنحلبي وتثيركاه

الطبعة الثانية قوبلت على أوثقالأصول الخطية حقوق الطبع محفوظة

## حرمنالذال

#### الذال مع الهمزة

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ قيل له لما نهى عن ضرب النساء : ذَئْرِ َ النساء على أَزْوَاجِهِنَّ .

أى نَشَرْنَ عليهم واجترأن ، وامرأة ذَئرِ : ناشر ؛ ومنه الَمَذَاثرِ من النوق ، وهى ذُرُّر التي لا تَرْأُم ولَدَها ، ولا تَدِرِّ عليه .

ذأل

مر جارية سَوْدَاء وهي تُرَ قُصُ صبيًّا لها وتقول:

ذُوَّالُ يَا بْنَ القَـــوم يَاذُوَّالَهُ ۚ يَمْشِي النَّطَا وَيَجِلُسُ الْهَبَنْقَعَهُ ۗ

فقال : لا تَقُولى ذُوَّال ، فإنّ ذُوَّال شرُّ السباع .

ذُوْالة : عَلَمْ للذَّئب كأسامة للأسد ، ولذلك رَخَّمَتْه ، وامتناعُه من الصرف لهذا وللتأنيث . وفى أمثالهم : خَسِّ (١) ذُوَّالة ، بالحِبَالة ، وهو من ذَأَلَ ذَأَلَانًا ، إذا أسرع ، ألا ترى إلى قولهم : أَعْدَى من الذِّئب ، وجمعه الذُّؤلان كالذُّؤبان .

القوم: الرجال خاصّة، وقولهم: فلان من القوم فى موضع المدح ؛ معناه أنه من الرجال الذين حقّوا أن يطلق عليهم هذا الأمر لاستكمالهم شرائطَ الرُّجولية، وكذلك يا بن القوم ويابنة القوم.

النَّطَى ، والنَّطَاة : إفراط الحق ، ورجل ثَط ، والمعنى تمشى مَشَى ذى النَّطَا ، فذفت المضاف والمضاف إليه جميعًا أو جعلت المشى نفسه ثَطًا مبالغة .

الْهَبَنْقَمَة : أَن يُقْعِيَ ويضمَّ فَخِذَيْه ويفتحَ رِجليه .

عن الزِّبْرِقان بن بدر رضى الله عنه: أبغضُ كَنَائِنِي إِلَى الطُّلَمَة الْخَبَأَة ، التي تمشِي الدِّفَقَى (٢) وتجلس الْهَبَنْقَمَة .

<sup>(</sup>١) قال ابن برى : خش فعل أمر من خشيته ، أى خوفته ، ومعناه : قعقع ترهب.

<sup>(</sup>۲) الدفق : مشى واسع .

جملته ذئباً متفئِّلة فيه المَضاء والُجْرِ أَه ، ثم وصفت حالَ قُدوده ومشيه في إبَّان الطُّقُولة والغَرارة ولم تقصد [٢٥٨] الذَّمّ .

\*\*\*

حُذَيفة رضى الله عنه \_ قال ُلجندُب بنَ عَبد الله البَجَلِيّ : كيف تصنع إذا أَناك مثل الوَرِد أو مثل الذُّوْنُون ، قد أَنى القرآن من قبل أن بؤتى الإيمان ، يَنْثُرُه نَثْرَ الدَّقَل فيقول : اتَّبِعْنِي ولا أَتَّبِعك .

ذأن الذُّوْنُون : نَبْت ضعيف طويل له رأس مُدَوَّر ، وربما أكلَه الأعراب ؛ يقال : خرجوا يَتَذَءَنُون ، قال الفرزدق :

عشية وُلِّيْتُم كَأْنَّ سُيُوفَكُمْ ۚ ذَ آنينُ فِي أَعْنَا قِكُمْ لَم تُسَلَّلِ (١) وهو فُعْلُول ، من ذَأَنَه إذا حَقَّرَهُ وضَعَف شأنه .

الدَّقَل : تَمْر رَدِى وَلا يَتَلَاصَقُ ، فإذا نُـثِرَ تَفَرَّق وانفردتْ كُلُّ تَمْرة عن أختها ؛ يريد أنه يَهُذُّ القرآن هذَّا (٢٠)، والمعنى : ما تصنع إذا أتاك رجل ضال وهو فى نحافة جسمه كالوَيْد أو الذُّوْنُون لـكدِّه نفسه بالعبادة ، يخدعك بذلك ويَسْتَتْبِعُك .

# الذال مع الباء

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ـ نهى عن ذبائح الجنّ .

ذبح كَانُوا إِذَا اشْتَرُوا دَاراً وَاسْتَخْرَجُوا عَيْناً ذَبِحُوا ذَبِيحَةً مُخَافَة أَنْ تُصِيبَهُم الْجِنّ فأضيفت الذَّبائح إلى الجنّ لذلك .

\* \* \*

أهل الجنَّة خمسة أصناف ؛ منهم الذي لا ذَبْرَ له .

ذبر الذَّبْر : القراءة ، والزَّبْر : الكتابة فى لغة هُذَيل ، ولم يفرِّق سائرُ العرب بينهما ، ويقال : ذَبَرْتُ الكِتاب ، إذا قرأتَه قراءة سهلة خفيفة ، وكتاب ذَبْر : سهل القراءة . قال ذوالرُّمَّة :

أقولُ لنفسى واقفاً عند مُشْرِفٍ على عَرَصَاتٍ كَالذِّبَارِ النَّوَ اطِق (٢٠)

<sup>(</sup>١) اللسان ــ ذأن ، وروايته : « غداة توليتم » . (٢) الهذذ : سرعة القراءة .

<sup>(</sup>٣) مطلع قصيدة له ، ديوانه ٤٠٤ .

فالمراد: لا نُطْقَ له من ضَعْفه ، وقيل: لا لسانَ له يتكلم من ضعفه ، فتقديره على هذا: لاذا ذَبْرَ له ، أى لا لسان له ذَا مَنْطِق ، فحذف المضاف الذى هو ذو . ويجوز أن يراد لا فَهْم له ، من ذَبَرْتُ الكتابَ إذا فهمته وأتقنته . قال ابن الأعرابي : الذابر: المُثقِن .

\*\*\*

عاد البَراء بن مَعْرور وأخذته الذُّبْحة فأمر من لَعَطه بالنار .

الذُّبْحة والذُّبَحَة والذُّباح: أنْ يتورَّم الحاق حتى ينطبق ، ولا يسوغَ فيه شيء ، ولا يسوغَ فيه شيء ، ويمنع من التنقُس فيقتُل. وروى أبو حاتم عن أبى زيد أنه لم يعرفها بإسكان الباء.

ذبح

ذبذب

اللَّهط: الـكيّ بالنار في عَرْض العنق؛ من الشاة اللَّهطاء؛ وهي التي بعرْض عنقها سواد، ومنه لَعَطه بأبيات، إذا وسمه بهجاء، وقيل: لَعطه مقاوب من علطه، وإذا استوى القصر ف سقط القول [٢٥٩] بالقلب.

\*\*\*

فى حديث أحد: لما قص رؤياه التى رآها قبل الحرب على أصحابه قال: رأيت كأن ذُباَبَ سَيْفى كُسِر ، فأوَّلْت ذلك أنه يصابُ رجلٌ من أهْلى . فقُتِل حَمْزة عليه السلام فى ذلك اليوم .

ذُبَابِ السَّيْف: طَرَّفه الذي يَضْرِب به ، من الذَّب ، وهو الدَّفْع ، وذُبَابا أذنى الفرس: ها ما حدّ من أطر افهما .

\*\*\*

صَلَب رجلا على ذُ باَب (١).

هو جبل بالمدينة .

\*\*\*

قال وائل بن حجر : أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولى شَمْر طويل ، فلما رآه قال : ذُبَاب ذُباب . قال : فرجعت ، فجززته ، ثم أتيته ، من الغد ، فقال : إنى لم أعْنِك ، وهذا أحسن .

هو الشؤم والشرّ ؛ يقال : أصابك ذُبابٌ من هذا الأمر ، ورجل ذُبَابِيّ :

<sup>(</sup>١) ضبطه يا قوت بكسر أوله، وقال: جبـــل بالمدينة له ذكر في المفازى والأخبار وضبطه عن العمراني بالضم أيضا.

مَشْتُوم؛ فَكَأَنه مثل الشَّذَاة (١) في أنه استعارة، قال أوس:
وليس بطارقِ الجاراتِ مِنِّى ذُبابُ لا يُنِيمُ ولا ينامُ (٢)
أى أذى وشرت.

\*\*\*

جابر رضى الله عنه ـ سرتُ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى غَزاة فقام يصلى ، وكانت على بُرْدة ، فذهبت أخالف بين طَرَفَيْها فلم تَبْلُغ ، وكانت لها ذَبَاذَب فنكستُها ، وخالفت بين طَرَفيها ، ثم تواقصتُ عليها لئلاً تسقط ؛ فنهانى عن ذلك ، وقال : إنْ كان الثوبُ واسعاً فخالف بين طَرَفيه ، وإنْ كان ضَيِّقاً فاشدُدْهُ على حَقْوك (٣) .

أراد بالذَّباذب الأهداب؛ لأنها تَنُوس وتتذبذب، ومنه قيل لأسافل الثوب: ذَلَاذل وذباذب، وقيل في واحدها: ذِبْذب، بالكسر.

التَّواقُص : التَّشَبُّه بالأوْقَص ؛ وهو القصير العُنُق ، يريد أنه أمسك عليها بعُنقه لثلا تسقط .

ذهب يفعل ، بمنزلة طفِق يَفْعل ، وليس ثُمَّ ذَهاب .

\* \* \*

مَرْوان \_ أَ تَى برجل ارتدّ عن الإسلام ، فقال كعب : أَدْخِلُوه المذابح ، وضعوا التَّوْراة وحَلِّفُوه بالله .

قال شمِر : المذابح : المقاصِير ، ويقال : هي الحجاريب ، وذَبَّحَ : إذا طاطأ رأسه للركوع ، مثل دَبَّح .

يُذَبِّره في ( دب ) . ذُباب في ( زو ) . أَذُبَّ في ( ذق ) . تَذَبْذَبان في ( خد ) . ذُباب غَيْث في ( خل ) . ذبح

١١٥ الشذاة : ذباب أررقعظيم يقع على الدواب فيؤذيها .

<sup>(</sup>٣) الحقو: معقد الإزار.

#### الذال مع الراء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ في أَلْبانِ الإبل وأَبْوَ الِهَا شَفَالِا للذَّرَبِ · هُو فَسَاد المَعْدَة .

ذرب

ذرأ

ذر و

泰米米

قال حَنْظَلة السكاتب : كنا في غَزَاةٍ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى امرأة مَقْتُولة ، فقال : هاه ! ما كانت هذه تقاتل ، الحْقْ خالدا فقل له : لا تقتلَنَّ ذُرِّيَّةً ولا عَسيفاً .

الذّرِّية مَن الذَّر بمعنى التَّفْريق ؛ لأن الله تعالى ذَرَّهم فى الأرض ، ومن الذَّرْءِ بعنى الخَلْق ، فهى من الأول فُعْليَّة أو فُعْـلُولَة ذُرُّورَة (١) ؛ فقلبت الراء الثالثـة ياء كا فى تَقَضَّيْت ومن الثانى فعلولة أو فُعِّيلَة ؛ وهى نَسْلُ الرجل، وقد أوقعت [٢٦٠] على النساء كقولهم للمطر : سماء .

ومنه حديث عمر رضى الله عنـه : حجّوا بالذّريّة ، لا تأكلوا أرزاقهـا ، وتَذَرُوا أَرْبَاقها في أعناقها .

قيل: أراد النساء لا الصبيان ، ضَرَبَ الأَرْبَاقُ<sup>(٢)</sup> مثلًا لما تُلِّدت أَعنَاقُهُا<sup>(٣)</sup> من وجوب الحجّ.

العَسِيف: الأجِير .

أمّا أول الثلاثة يدخلون النّار فأميرُ مُسَلط جأثر ، وذو ذَرْوَة من المال لا يُعطى حَقَّ الله من ماله ، وفقير فخور . وأما أوّلُ الثلاثة يدخلون الجنّة فالشهيد ، وعَبْد مملوك أحسنَ عبادة ربّة ونصح لسيّده ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ .

قال أبو تراب: يقال: هو ذُو ذَرْوَة من المــال؛ أى ذو ثَرْوَة ؛ فإمَّا أن يكون من باب الاعْتِقاب؛ و إِما أن يكون من الذِّرْوة لما فى الثَّرْوة من معنى العلوّ والزيادة .

\*\*\*

على عليه السلام \_ غاب عنــه سُليمان بن صُرَد فبلغه عنــه قول م ، فقال : بلغَنى عن أمير المؤمنين ذَرْو من قول تَشَذَّرَ لى به من شَتْم وإبعاد ، فَسِر ت إليه جواداً .

<sup>(</sup>١) في هـ: «فعولة ذرووة ، فقلبت الواو الثالثة ياء» . (٢) الأرباق : جم ربقة ؛ وهي الحبل .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : لاشتراكهما في المخرج .

الذِّرْوُ من الحديث: ما ارتفع إليك، وترامى من حواشيه وأطرافه، من قولهم: ذرا إلى فلان ؛ أى ارتفع وقصد، وذرا الشيء وذروتُه أنا: إذا طيّرته. قال صخر بن حَبْناًه:

أَتَانِى عَن مُغَيْرَةَ ذَرَ وُ قَوْلِ وَعَن عَيْسَى فَقُلْتُ لَهَ كَذَاكَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

\* غُلْبُ تَشَذَّرُ بِالدُّخُولِ كَأَنَّهَا (١) \*

وحقيقته التميَّز من الغيظ ، من قولهم : تَشَذَّرُوا ؛ إذا تفر قوا شَذَرَ مَذَرَ . وفي كلام بعضهم : غضب فطارت منه شِقَّة في السماء وشِقَّة (٢) في الأرض .

جواداً ، أى سريعاً كالفرس الجواد ، ويجوز أن يريد سيراً جواداً ، كما يقــال : سرنا عُقْبَةً (٣) جواداً وعُقْبَتَيْن جوادين .

\*\*\*

قال رضى الله عنه : ذَرَفْت على الخمسين .

يقال : ذَرَّف على الخمسين وذَرَفَ عليها : إذا زاد .

\*\*\*

إِن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ابْنِ لى بيتاً ، فضاق إبراهيمُ بذلك ذرْعاً ؛ فأرسل الله إليه السَّكينة وهي ريح خَجُوج ، فَتَطَوَّتْ (' ، موضع البيت كالخَجَفَة.

الذّراع: اسم الجـارحة من المَرْفِق إلى الأنامل، والذّرع: مَدُّها؛ ومعنى ضيق الذّرع في قولهم: ضاق به ذرعاً قِصَرُها؛ كا أن معنى سَعَتها وبسطتها طولها ؛ ألا ترى إلى قولهم: هو قصير الذّراع والباع واليد، ومديدُها وطويلُها في موضع قولهم: ضيّقها وواسعها. ووجه التمثيل بذلك أن القصير الذّراع إذا مدَّها ليتناول الشيء الذي يتناوله مَنْ طالت ذراعه تقاصر عنه، و تَجَزَ عن تعاطيه، فضُرِب مثلا للذي سقطت طاقته دون بلوغ الأم، والاقتدار عليه.

آلَخُجُوج : السريعة المرّ .

ذرع

ذر ف

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣١٧ وتمامه:

<sup>\*</sup> جنُّ البَدَىّ رواسياً أَقْدَامُها \*

<sup>(</sup>٢) الشقة في الأصل : القطعة المشقوَّقة من لُوح أو غيره . (٣) العقبة : قدر فرسخين .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية : تطوقت بالبيت .

[٢٦١] تَطُوَّتْ: تَفَعَّلَتْ مِن الطيِّ.

الحَجَفَة : الدَّرَقة ، وهي التُّرْس المعمول من جلود مُطَارَقة (١) .

انتصب « موضعَ » على الظرفية ؛ لأنه مُبهُم .

الزُّ بير ـ سأل عائشة رضى الله عنهما الخروجَ إلى البَصْرَة فأبت عليه ، فما زال يَفْتِلُ فى الذِّرْوَة والفاَرب حتى أجابته .

هي أعلى السُّنام ، من ذَرَا : إذا ارتفع .

والغارب: ما تحت الكتفين مما يلي السَّنام.

والفَتْل فيها: يفعله خاطُم الصَّعْب من الإبل يختِله بذلك ، فجعله مثلا للمخادعة والإزالة عن الرأى .

حُذَيفة رضى الله عنــه ــ قال : يا رسول الله ؛ إنى رجل ذَرِب اللسان وعامّة ذلك على أهلى ، قال : فاستغفر الله .

هو حدّةُ اللسان وبَذَاءَتُه .

ذرب

ذرع

ذري

ذرو

الحسن رحمه الله تعالى \_ سئل عن القيُّء يَذْرَع الصائم ؟ فقال : هل راع منه شيء ، فقال له السائل : ما أدرى ما تقول ؟ فقال : هل عاد منه شيء ؟

ذَرَعه التيء : إذا غلبه وسبقه .

راع يريم ريما: إذا رجع قال:

\* تُريع إليه هُوادِي الـكلام \*

ومنه : تَرَيُّع السَّراب إذا جاء وذهب ؛ والمعنى : هل عاد منه شيء إلى الجوف ؟

أبو الزِّناد رحمه الله \_كان يقول لعبد الرحمن ابنه : كيف حديث كذا ؟ يريد أن كُذَرِّي منه .

> التَّذرية من الرجل: الرَّفع منه والتنويه به. قال رؤية: \* عَمْداً أَذَرِّي حَسَبِي أَنْ يُشْتَمَا (٢) \*

(١) جلودمطارقة ي: يطارق بعضها بعضا . (٢) اللسان ـ ذرا ـ و بعده : \* لَا ظالمَ النَّاسُ وَلَا مُظَلَّماً \*

أى مخافّة ذلك .

ذِرْبَةَ فَى ( ذَى ) . ذَرِيعِ المِشْية فَى (شَذَ) . الأَذَرَبِيِّ وَالْأَذْرِيِّ فَى ( بَر ) . ذَرْءَ النار فَى ( دَل ) . يَذْرُو فَى ( ذَم ) . مِذْرَوَيْهُ فَى ( بَض ) . يِمْذَارِعِ فَى ( فَت ) .

### الذال مع العين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ صلّى صلاةً فقال : إن الشيطانَ عَرَض لِي يَقْطَعُ الصلاةَ على مَ فَأَمْكُنني الله مُنه فَذَعَتُه .

الذَّعْت ، والذَّأت ، والذَّعط ، والذَّأط : الخَنْق ؛ وقيل : الدَّعْت والذَّعت بالدال والذال : الدَّفع العنيف ، وقيل : ذَعَته : مَعَكه في التُّرَاب ، وذَعَطه : ذبحه .

يقطع : في محل النصب على الحال .

\*\*\*

على على عليه السلام \_ أتاه غالبُ ، فقال له : من أنت ؟ فقال : غالب ، فقال : صاحب الإبل الكثيرة ؟ فقال : نعم ، ثم قال : ما فَعَلْتَ بإبلاكِ ؟ فقال : ذَعْذَعَتْهَا النوائب ، وفَرَّقتها الحقوقُ . فقال : ذلك خير سُبُلها .

الذَّعْذَعة : التفريق ، يقال : ذَعْذَعَ مالَه ، وذَعْذَعَهُم الدهر .

ومنه حديث ابن الزُّبير رضى الله عنهما: إن نابغة بنى جَعْدة مدحه مَدْحة فقال فيها: لِيَجْبُرَ منهُ أَ اللهَ اللهُ والزمانُ الْمُصَمِّرُ (١) وَالرَّمَانُ الْمُصَمِّرُ (١) وَالرَّمَانُ الْمُصَمِّرُ (١) زاد الباء للتأكيد .

لا تَذْعَرُوا في ( لف ) .

#### الذال مع الفاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ سُلِّط عليهم آخرَ الزمان موتُ طاعونِ ذفيف يُحرِّف القلوبَ [٢٦٢] وروى : يحوّف .

ذفف الذَّفيف: الوحى المُجْهِز. التَّحرِيفوالتَّحْويف من الحرَّفو الحافّة، وهما الجانب. والمعنى: يغيّرها عن التوكل، وينكُّبُها إياه، ويدعوها إلى الانتقال والهرَب.

\*\*\*

ذعذع

ذعت

ذعط

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰٤ .

على عليه السلام \_ أمرَ يوم الجمل فنودى: لا رُينْبَع مديرٍ، ولا رُيدَ فَقَفُ على جريح، ولا رُيدَ فَقَفُ على جريح، ولا رُيفَةَ مَا ولا رُيفَةً مَا أَنْ يَكُونَ مَنْ تَبِعِهُ وَأَتْبَعَهُ. النَّذُ فِيف: الإجهاز . لا رُينْبع : يحتمل أن يكون من تَبِعه وأَتْبَعَه .

أنس رضى الله عنه \_ قال سهل بن أبى أمامة : دخلت عليــه فإذا هو يصلِّى الصلاة خفيفة ذَ فيفة مَكُم نها صلاة مسافر .

هي السريعة . قال الأعشى :

يطوف بها ساق علينا مُنطَّف خفيف ذفيف لا يزال مقدَّما (١)
----وذِفْرَاهُ في (حو). وذَفَف عليه في (دف).

## الذال مع القاف

عررضى الله عند - إن عران بن سوادة أخا بنى لَيْثِ قال له: أربع خصال عا تَبَدْكَ عليها رَعِيْتُك . فوضع عُود الدِّرة ، ثم ذَقَّن عليها ، وقال: هات ، قال: ذكروا أنك حرَّمت العُمْرة في أشهر الحجّ . قال عر: أجل ؛ إنكم إن اعْتَمَر مُ في أشهر حَجِّم أنك حرَّمت العُمْرة في أشهر الحجّ . فالعر: أجل ؛ إنكم إن اعْتَمَر مُ في أشهر حَجِّم رأيتموها بحز نَة عن حجِّم . فقرع حَجُّم ، فكانت قائبة من تُوبِ عامها ، والحجج بها به من بهاء الله . قال : وشكوا منك عُنف السياق ونهر الرَّعية . قال : فنزع الدِّرة ، ثم مستحها حتى أتى على سيورها ، وقال : أنا زَميل محمد في غزوة قر قر قر قر الكُدر (٢٠) ، مم مستحها حتى أتى على سيورها ، وقال : أنا زَميل محمد في غزوة قر قر قر الكُدر (٢٠) ، وأخر العَجُول ، وأخر أن قدرى ، وأسوق خطوى ، وأرد الله وقال المَعْود ، وأخر العَجُول ، وأقل الفَيْر ، وأضرب العروض ، وأ كثر الزَّجر ، وأقل الفَيْر ، وأولا ذلك لأَعْدَرْتُ .

يقال : ذَقَّن على يده وعلى عصاه ـ بالتَّشديد والتخفيف : إذا وضع ذَ قَنه عليها .

أجل: تقع في جواب الخبر محقَّقة له ، يقال لك: قدكان أو يكون كذا ، فتقول: أجل ، ولا يصلُح في جواب الاستفهام ، وأمَّا نعم فمحقِّقة لكلَّ كلام .

ذقن

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۹۳ ، وروايته : « ساقي علينا مقوّم <sup>د.</sup> » . (۲) القرقرة فى الأصل:الأرضالملساء . والكدر : جمالكدرة من اللون ، وقرقرة الكدر : موضع ذكره يا قوث .

قَرِع حَجُّـكُم ، أَى خَلا من القُوَّام به ، من قولهم : أعوذ بالله من قَرَع الفِنـاء ؛ وهو ألاّ يكون عليه غاشية وزُوّار ، وأصلُه خُلُوُّ الرأس من الشَّمر .

القَائْبَة : البَيْضَة الْمُفْرِخَة ؛ فاعلة بمعنى مَفْعُولة ؛ من قُبْتُهَا : إذا فَلَقْتُهَا ، قَوْبًا .

والقُوب: الفَرْخ، ومنه المثل: تَبَرَّأَتْ قائبة (١) من قُوب، يعنى أنْ مكة تخلُو من الحجيج خُلوَّ القائبة .

انتصاب عامَمًا إمّا بكانت، وإمّا بما ُيفهم من خبرها ؛ لأنالمعنى: كانتخاليةً عامَها. مِنْ فى قوله : « مِنْ بهاء [٢٦٣] الله » للتبعيض أو للتبيين .

الْمُنْف : ضد الرَّفق ؛ يقال : عَنْفَ به وعليه عُنْفًا وعَنافَةً ، وهو في هذه الإضافة

لا يخلو إما أن يكون قد أضاف العُنْف إلى السِّياق إضافة المصدر إلى فاعله، كقولم : سَوْق عنيفُ . وإما أنْ يريد عُنْفَه فى السِّياق فيضيف على سبيل الاتساع ، كقوله عز وعلا : ﴿ بَلْ مَـكُرُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (٢٠). بمعنى بل مكركم فيهما .

النَّهْرُ : الزَّاجُرِ .

الزَّمِيل: الرَّدِيف.

رَنَعَت الإبل ، وأرْتَعَهَا صاحبُها: أراد أنه فى حُسْنِ سياسة الناس بهذه الغزاة كالراعى الحاذق بالرعيّة الذي يرسل الإبلَ فى مرعاها ويتركها حتى تشبع، وإذا أورَدها تركها حتى تُرْوَى.

ويضرِب العَرُّوض منها : وهو الذي يأخذ يمينا وشمالًا ، حتى يردَّه إلى الطريق.

ويَذُبُّهَا عَمَا لاينبغى أَن يُتسرع إليه قَدْر وُسْمِه ، ويسوقُها مبلغَ خَطْوِه ، أو يُسْرِع خَطْوه ؛ كَأَنه يَسُوقه انكماشاً منه في شأنها .

ويردّ اللَّفوت: وهى التى تتلفّت وتَرُوغ ــ وروى: « وأَنْهَزَ اللَّفوت » ؛ وقيل: من النوق: الضَّجُور التى تَلْتَفِت إلى حالبها لتعضَّه فينهزُها ، أى يدفّعُها .

ويضم العَنُود: المائل عن السَّنَن ، ويزجُر ما دام الزَّجْر كافيـــا ، وإنمـــا يَضْرب إذا اضطرَّ إلى الضرب .

وَيَشْهَرَ بالعصا ، أَى يرفعها مُرْهباً بها .

احتج عليهم بأنه كان يفعل هذا على عَهْد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع طاعة الناس وإذْعانهم له ، فكيف لا يفعله بعده !

<sup>(</sup>١) لفظ المثل في اللسان : «تخلصت قائبة من قوب»؛ قال: يضرب مثلا للرجل إذا انفصل عن صاحبه.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ٣٣.

لأغدرت: أى لغادرت الحقّ والصواب، وقصَّرت فى الإيالة ــ وروى: لغدَّرْتُ أَى لأَلقيت الناس فى الفَدَر (١)، وهو سَهْل فيه حجارة. وقال أبو زيد: غَدِرَتْ أرْضنا: كَثرت حِجارتها. والفَدَر: الحِجَارة والشجر، ومنه قولهم: فلان تَبْتُ الفَدَر (٢). ويجوز أن يكون أَغْدرْتُ بمعنى غَدَرْت.

وذاقتنى فى ( سح ) .

## الذال مع الكاف

محمد بن على عليهما السلام \_ ذكاة الأرض يبسها .

أى إذا يبست من رطوبة النجاسة فذاك تطهيرها (٣) ، كما أن الذكاة تُحِـل الذبيحة ذكا وتطيبها . وقيل : الذكاة الحياة ، من قولهم : ذكت النار ، إذا حييت واشتعلت ؛ فكا أن الأرض إذا نجست ماتت ، وإذا طهرت حييت .

\*\*\*

في الحديث: القرآن ذَ كُرْ فَذَ كُرْ وه .

فى الذَّكَر معنى الذِّكُر والنباهة ، فوقع نعتَ صدُّقٍ وتقريظا فى مواضعَ من ذكر كلامهم ، قالوا : رجل ذَكر للشهم الماضى فى الأمور .

ومنـه قول طارق مولى آل عثمان لابن الزبير رضى الله عنهم حين صُرِع : والله ما وَلدت النساء [٢٦٤] أَذْ كُرَ منك .

وقالواً : ذَكُرُ ومُذَكَرُ للنَّصْل المطبوع من خلاصة الحديد ، فالمعنى : أنَّ القرآن نبيه خطير ، فاعرفوا له ذلك وصِفُوا<sup>(؟)</sup> به .

ذكاءها في (وب). أذكرت به في (عر).

## الذال مع اللام

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ فى رجْم ماعز : لما أَذْلَقَتُه الحجارة جَمَز \_ وروى : فرميناه بجلاميد الحرّة حتى سكت .

أَذْلَقَه فَذَلَق : إِذَا أَجْهَده حتى يَقْلَق . ومنه : أَذَلَقْتُ الضَّبَّ ، إِذَا صِببت الماء ذلق في جُحْرِه ليخرُج . والسِّنان اللذلَّق : الذي حُدِّد حتى يصيرَ ماضيا نافذا .

<sup>(</sup>١) الغدر ، ضبطت في ش بإسكان الدال؟ والصواب ما في ه بفتح الدال؟ وهو يوافق مافي اللسات .

 <sup>(</sup>۲) ثبت الغدر: يثبت في مواضع القتال والجدل والسكلام.
 (۳) ش: « نظيرها » ، تحريف.

<sup>(</sup>٤) ه : « وصفوه » ، والصوآب ما أثبتمن ش .

جَمَز : أُسرع يُهَرَّول . وعن بعض السَّلَف : اتَّق الله قبل أَن يُجُمَز بك ؛ أراد الهَرُ وَلَة في مَشْي حملة الجنازة .

سكت: يعنى سكوت الموت. قال المتامس يذكر موت عدى بن زيد: ولقد شنَى نفسى وأبرَأ داءها أخذُ الرجال بحلْقهِ حتى سَكَتْ

ومن الإذْلاق حديث عائشة رضى الله عنها: إنهاكانت تَصُوم فى السفر حتى أَذْلَقَهَا الصوم (١٠).

ومنه الحديث : إن أيوب عليه السلام قال في مناجاته : أَذْلَقَنَى البلاءِ فَتِكَاَّمْت . \*\*\*

على عليه السلام ــ سُئل : ما كان ذو القرنين ركِب فى مسيره يوم سار ؟ فقال : خُيِّر بين ذُلُلِ السَّحاب وصعابه ، فاختار ذُلُدَه .

هي جمع ذَلُول ، وتفسيره في الحديث أنها التي لا بر في فيها ولا رعْد .

ذلل

ذلي

\*\*\*

ابن مسمود رضى الله عنه \_ ما مِنْ شىء من كتابِ الله إلا وقد جاء على أَذْلَاله . أَىْ على طُرُ قه ووجوهه . الواحد ذِلّ . قال أَ بو عمرو : ويقال : ركبوا ذِلّ الطريق ؛ وهو ما وُطئ منه وذُلّل .

ومنه قول زياد : إذا رأ يتمونى أَنْفِذ فيكم الأمر فَأَنْفِذوه على أَذْلَاله .

فاطمة عليها السلام \_ ما هو إلا أن سمعت قائلا يقول : مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاذْلَوْلَيْت حتى رأ يت وجهه .

أى مضيت لوجْهِي بسرعة (٢) . ومنه : اذَلَوْ لَتِ الرَيْحُ : مَرَّت مرَّا سهلا ؛ وهو ثلاثي ُ كُورت عينه وزيدت واو بينهما ؛ وأَصْله من ذَلَى الطعام يَذْليه ، إذا ازْدَرَدَه للاثن ُ كُورت عينه وزيدت واو بينهما ؛ وأَصْله من ذَلَى الطعام يَذْليه ، إذا ازْدَرَدَه للسرعة ذلك ؛ ونظيره اثْنَوْنَى ، من ثنى يَثْنِي ، فالياء في « اذلوليت » أَصليّة غير منقلبة ، وفي احْلَوْلَيْتُ منقلبة عن الواو .

\*\*

<sup>(</sup>١) في ه ، ش : « السموم » ، والمثبت من النهاية . (٢) ش : « مسرعة » .

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_ لا تقومُ الساعة حتى تقاتلِوا قوماً صفارَ الأعينِ فَرُنُكُ (١) .

الذَّلَف في الأنف: الشخوص في طرفه مع صغر الأرنبة؛ قال<sup>(٢)</sup> الزجاج: هو صغر ذلف الأنف، وضع جمع القلة موضع جمع الكثرة، ويحتمل أن يقلّمها لصغرها.

ذلق في (حج) . فانذلق في ( مد ) . مذلَّل في ( وق ) . مذَّللة في ( قن ) .

# الذال مع المم

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ قال البَراء بن عازب : أنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بِنْرِ ذَمَّةٍ ، [٢٦٥] فَنَزَلْنَا فيها ستّةً ماحَةً .

الذُّمَّة والذُّمِيمِ: القليلة الماء ؛ لأنها مذمومة . ومنه حديث زَمْزم : لا تُسُنْزَفَ فم ولا تُذَمّ .

الماحة : جمع مائح ؛ وهو الذي يملأ الدَّلُو في أسفل البثر .

سأله الحجاج بن الحجَّاج (٣) الأسْلَمَى : مَا يُذُهِبُ عنى مَذَمَّة الرضاع ؟ فقال : غُرَّةُ عَيْدُ أُو أُمَةُ .

الذّمام والمَذِمَّة ، بالكسر والفتح : الحقُّ والُحرْمَة التي يُذَمَّ مُضَيِّمها ، يقال : رعبت ذِمام فلان ومَذَمَّته . وعن أبى زيد : المَذِمَّة بالكسر : الذِّمام ، وبالفتح الذَّمّ . والمراد بِمذمَّة الرضاع الحق اللَّازم بسبب الرضاع ، أو حق ذات الرَّضاع ، فحذف المضاف . قال النَّخَعَى محمه الله تعالى : كانوا يستحبّون أن يَرْضَخُوا عند ، فصال الصبي للظائر شيئاً سوى الأَجْر .

\* \* \*

على على عليه السلام ـ ذمّتى رهينة ، وأنا به زعيم ، لن صَرَّحَت له العِبَر أَلَّا يهيجَ على التَّقُوى سِنْخُ أَصْلِ ؛ أَلَا وإنَّ أَبْغَضَ خَلْقِ الله إلى التَّقُوى سِنْخُ أَصْلٍ ؛ أَلَا وإنَّ أَبْغَضَ خَلْقِ الله إلى الله رجلُ قَمَشَ عِلْمًا غارًا بأَغْبَاشِ الفِتْنَة ؛ عَمِيًا بما في غَيْبِ الهُدُنة ، سَمَّاه أَشْباهُهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) ش : « الأنف » . (٧) ه : « وقال » . (٣) كذا في ه ، والصحيح أن السائل الحجاج بن مالك الأسلمي ــ هامش . ه وما في ه يوافق ما في ش .

الناس عالماً ، ولم يَغْنَ في العلم يوماً سالما ، بكر فاستَكثر مما قل منه فهو خَيْرٌ بما كَثْرَ ، حتى إذا ما ارْتَوَى من آجِنِ ، واكْتَنَزَ مِنْ غير طائل ، قَعَدَ بين الناس قاضياً لتلخيص ما الْتَبَسَ على غيره ؛ إنْ نزلت به إحْدَى الْمُبْهَمَات هَيَّا حَشُوا رَثَّا رأياً من رأيه . فهو من قطع الشَّبُهَات في مثل غَزْل العنكبوت ، لا يعلمُ إذا أخطأ ؛ لأنه لا يعلم أخطأ أم أصاب ؛ خَبَّاط عَشَوَات ، رَكَّاب جهالات ، لا يعتذرُ مما لا يعلمُ فيسلَم ، ولا يَعَصُ في العلم بضِرْسِ قاطع فيغنم ؛ يَذْرُو الرَّواية ذَرْوَ الربح الهشيم ، تبكى منه الدِّماء ، وتَصْرُخ منه المواريث ؛ ويُسْتَحَلُ بقضائه القرْجُ الحرام . لا مَلِي والله بإصدار ما وَرَدَ عليه ، ولا أهل له المُواريث ، ويُسْتَحَلُ بقضائه القرْجُ الحرام . لا مَلِي والله بإصدار ما وَرَدَ عليه ،

الذِّمَّة: العهد والضَّمان ، ويقال: هذا في ذِمَّتي وذِمِّي ؛ أي في ضماني . والرَّهينة بمعنى الشَّمْ والعضه ؛ وليست بتأنيث رهين بمعنى مرَّهُون ؛ لأنَّ « فعيلا » هذا يستوى فيه المذكر والمؤنث ؛ فلو أراد هذا لقال : ذِمَّتي مرَّهُون ؛ لأنَّ « فعيلا » هذا يستوى فيه المذكر والمؤنث ؛ فلو أراد هذا لقال : ذِمَّتي رهين ، كا يقال : كفُّ خَصِيب ، ولحية دَهِين ، إلَّا أن المصدر الذي هو الرهن وما في معناه ، أعنى الرهينة ، يُقامان مقام الشيء المرهون ، ولهـذا قيل : الرُّهُن والرِّهان والرَّهان . وقولم : هو رهينة في أيديهم ، وقوله :

[٢٦٦] أَبَعْدَ الذي بالنَّمْفِ نَعْفِ كُوَ يُسكِبِ رَهِينة رَمْسِ ذي تُرَاب وجَنْدَلِ دَاللَهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

الزَّعيم : الكَفيل ، يقال زَعَم به زَعْمًا وزعامةً .

صَرَّحَت : ظهرت ، وتبينت ، أو بَيَنَّت له الحق وصحة الأمر ، يقال : صَرَّح الشيء ، وصرّح بنفسه .

أَلَّا يَهيج متعلق برهينة ، وأنْ هذه هي المخففة من الثقيلة ، وقبلها جار محذوف ، التقدير : ذِمَّتي رهينة بأنه لَا يهيج ؛ أي لا يجفّ .

السَّنخ من الأصل: ما توغَّل منه ، ومنه سِنْخ السِّن الداخل في اللّحم . وسِنْخُ السَّن الداخل في اللّه لم يَزَل أمرُهُ السَّيْف: سِيلانُه ، والمعنى : ضَمَنْتُ لمن استبصر واعْتَبَر أنَّ من اتَّقَى الله لم يَزَل أمرُهُ

<sup>(</sup>١) وردت هذه القطعة فى كتاب نهج البلاغة : ١ ــ ٥٥ ، مع تغيير في العبارات .

نَاصْراً ، وعملُه نامياً زاكياً ، وأنا بذلك كفيل ؛ فالضَّمير في « به » راجع إلى المضمون الذى هو في قوله : ألَّا يهيج ، وهو في التقدير مقدَّم عليه لنعلُّقه بالرَّهينة .

القَمْش : الجمم من ها هنا وها هنا ، ومنه قُماش البيت لردىء متاعه .

الفارّ : الفافل المفترّ ، وقد غَرّ يغِرُّ بالكسر ؛ يقال : أَتتهمُ الخيلُ وهم غارُّون . الأغباش: جمع غبَش،وهو الظُّلمة في آخر الليل،قالوا : الْغَبَش،ثم الْفَبَس،ثمالغُلَس. الْهَدْنة : الشُّكُون ، هَدَن يهدِن هُدُوناً وهُدْنة ؛ كأنه أراد أنه مُغتَرُّ بما أصاب من تسليم اَلْجَهَلة له ، و تَمَشِّى أمره بينِ أظهرهم ، وذهب عليه أنْ يتفطَّن لما هو مُدَّخَر له إذا زالت هذه الحال ، وقَرَّت الأمور قرارَها ، ودَفعَ إلى قوم أولى بصيرة في الدِّين من الافْتِضاح الشَّائن و بُدُوِّ العَوار ، فسمَّى الحالة المسخوطة فِتْيَنَةً ، والمرضية هُدْ نَةً .

لم يَمْنَ في العلم يوماً سالما ، أي لم يَكْبَتْ في أخذ العلم لوماً تامَّا سالماً من النقصان.

الآجن : الماء المتغير ، شبَّه عامَه به .

الْمُبْهَمَات: المسائل المشكلة.

الْمَشْوَة : الظلمة : شُمَّه في تَحَـيُّره وتعشُّفه بواطئ العشوَّة .

الضِّرْس : واحد الأضراس ؛ وهي عشرون ضرساً ، تلي الأنياب من كل جانب من الفم ، خسة من أسفل ، وخسة من فوق ، وهو مذكّر ، وربَّمَا أُنَّتَ ، وهــذا مَثَلُ ۗ لمدم إتقاله .

الذَّرُو: التَّطْيير والنَّسْف.

الْمُشِيمِ : النَّابْت اليابس ؛ أى يسرد الرواية بسرعة كَذَرْو الريح .

فلان مَلِيْء بهــذا الأمر : إذا كان كاملا في مزاولته مضطلماً به ؛ يعني عجزه عن جواب ما يُسأل عنه .

تقريظ الرجل: مدحُه حيًّا ، وتأبينه مدحُه ميَّتًا .

ابن مسمود رضي الله تعالى عنه \_ قال : انتهيتُ إلى أبي جهل يوم بَدْر وهو صريم ، فقلتله : قدأ خْزَ الدُالله ياعدوَّ الله ، فوضعت[٢٦٧]رجلي على مُذَمَّرِه ؛ فقال: يارُوَيْعيَ الغنم، لقدار تقيتَ مُرْ تَقَىَّ صعبا ؛ لمن الدَّ بْرة ؟ فقلت : لله ورسوله ، ثم احترزتُ رأسَه ، وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم . وروى أنه قال : أَعْمَدُ مِنْ سيّدٍ قتله قومُه . ( الفائق ٣/٣ )

ذمر

المذمُّر: الكاهل.

الدَّبْرة \_ بالسكون (١): الهزيمة ، من الإدبار ، يقال: لمن الدَّبْرة ؟ أى من الهازم ؟ وعلى من الدَّبْرة ؟ أى مَنِ المهزوم ؟

أَعْمَدُ : من عَدنى كذا ؛ إذا أو جَعنى ، فعمِدت أى وجِعت، واشتكيت ، أعمَد: أى أَنوَجَع من أن يقتل القومُ سيدَهم وأشتكى ، وقيل : عمِد عليه إذا غضب ، فمعناه أغضَبُ من ذلك . قال ابن ميّادة (٢) :

سَهْان رضى الله عنه \_ قيل له : ما يحِلّ لنا من ذِمَّتِنا ؟ فقال : مِنْ عَماك إلى هُداك ، ومِنْ فَقَرْك إلى غِناك .

أراد مِنْ أهلِ ذِمَّتنا .

العَمَى: ضلال الطريق؛ أى إذا ضلات طريقا أُخذت أَحدَهم بأنْ يقفَك على الطريق، وإذا مَرَرْت بحائطه أَو ماله وافتقرت إلى ما يقيمك لا غنّى بك عنه، فحذ منه قَدْرَ كفايتك ؛ هذا إذا صُولِحوا على ذلك ، وشُرط عليهم وإلا فلا يحِلّ منهم إلا الجِزْبَة .

في الحديث : رُويَ في حديث يونس عليه السلام : إن الحوت قاءه رَذِيًّا ذَمَّا . هو المفرطُ اللهزال، الهالك ، وهو من الذمّ ، لأنَّه تحتقِرُه الأنْفس، وَتَقْتَحِمه الأَعْيُن.

فتذامروا في (ضج) . ذامرا في (صب) . برئت منه الذمة في ( اج) . اذمت في (عو). بذمتهم في (كف) .

## الذال مع النون

أنس رضى الله عنه ـ كان لا يقطع التَّذْنُوبَ من البُسْرِ إذا أَراد أَن يَفْتَضِخَه . هو الذي بَدا فيه الإرطاب من قبَل الذَّنَبِ.

ومنه حديث ابن المسيّب :كان لا يَرَى بالتّذْنُوبِ أَن يُفْتَضخَ بأساً . الافتضاخ : أن يُشْدخ و يُنْتَبَد ، واسم ذلك الشراب الفَضيخ .

يذنب عينه في (كس). ذنب تلعة في (مض). التّذنوبة وما ذنب منها في (حل) فرس ذَنوب في ( فق ). بذنبه في ( عس ).

(١) وتفتح الباء أيضا . (٢) اللسان ـ عمد ، وقال : « نسبه الأزهرى إلى ابن مقبل » .

ذنب

## الذال مع الواو

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ إن الله لا يحبُّ الذَّوَّاقين ولا الذَّوَّاقات . هو استطراف النّـكاح وقتاً بعد وقت .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه ـكان يَسْتَاكُ وهو صائم ، ولكنه يَسْتَاك بمودٍ قد ذَوَى . أى يبس .

ذوق

ابن اَلْحَنَفَيَّة رضى الله عنهما \_كان يُذُوِّب لمَّتَهُ (١).

أى كَيْشُطها ويضْفِرُ ذُوا ئِبها ؛ والقياس يُذَنِّب ، لأن عين « ذُوَّابَة » همزة . ومنه قولهم : غلام مُذَاَّب : له ذُوَّابَة ، وأمَّا ذوائب فوارد على خلاف القياس ، والقياس ﴿ ذُوبِ ذَا ئُب ، وكَأْنَ يذَوُّب مبنى على هذا .

\*\*\*

فى الحديث ــ [٢٦٨] فى صفة المهدى : قرشى يمان ، ليس من ذِى ولا ذو . أى ليس من نسب الأذواء ؛ وهم ماوك خِمير المسمَّوْن بذى فائش وذى رُعَيْن ذو وذى بزن .

وهَذه الحكامة عينُها واو ؛ ويشهد بذلك الأذْوَاء والذَّوُون ، وقياس لامها أَن تكون ياء ؛ لأنّ باب طَوَى أكثر من باب قَوِى ، ووزنها فَعَل ؛ لقولهم : ذواتا . قُرشى يماني ، أى قرشى النَّسب يمانى المنشأ .

ذواق في (رو) . ذَواقاً في (شد) . أَذْوَط في (عق) . وذَوْد في (فر) . ذَادَة في (نج) . ذُو عَهْد في (كف).

## الذال مع الماء

عِكْرِ مِهَ رَحْمُهُ الله \_ سُئل عَن أَذَاهِبَ مِن بُرٌ ، وأَذَاهِبَ مِن شَعَيْر ، فقال : يُضَمَّ عَضَمُ الله بعض ، ثُمَ تُزُ كَي .

<sup>(</sup>١) ش: «أمه».

الذُّهَبُ: مكيال لأهل البين ، جيع أذهابًا ثم أذاهب.

فذهبت في ( بر ) .

#### الذال مع الياء

ابن عُمَيْر رضى الله عنه \_ قال ابن عاص بن ربيعة : كان مُصْعَب بن عُمَير مُثْرَفًا يَدُهُنُ بالعَبير ، ويُذَيّلُ يُمْنَة النمَن ، ويمشى فى الحضرَى ، فلمّا هاجر أصابه ظَلَف شديد ، فكاد يَهْمُد من الجوع .

التُّذْ ييل : تطويل الذَّيْل .

اليُمْنَة : ضَرْبُ من بُرود الممَن .

الحضرَى : السِّبْت المنسوب إلى حَضرموت.

الظُّلَفُ : الشدَّة .

يَهُمُدُ : يَهُ لِكَ ، من هَمَد الثوبُ إِذَا بَلِي يَهُمُد ، لغة في هَمَد يَهُمُد (١) .

يدَّهن بالعبير : أَى يمزِج الدُّهن بالعبيرِ فيتمرَّخُ به .

الذام في (سا). ذيخا في (ضب). المذابيع في (نو).

ذيل

# حرونب الرّاء ٓ

### الراءمع الهمزة

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ إن قوماً من أهل مَكَّة أسلموا فكانوا مقيمين بها قبل الفَتْح ، فقال : أنا برئ من كلِّ مسلم مع مشرك ، قيل : لم يا رسول الله ؟ قال : لا تُراءى ناراها .

إنه يجبُ عليهما أن يتباعد منزلاها بجيبُ إذا أُوقدتْ فيهما ناران لَمْ تَلَحْ إحداها للأخرى . وإسناد التَّرائي إلى النارين مجاز ، كقولم : دور بني فلان تتناظر .

والتَّرافي: تَفَاعُل من الرُّؤية ، وهو على وجوه : يقال تراءى القومُ إذا رأى بعضهُم بعضاً ، ومثال() ما نحن فيه قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجُمْعَانَ ﴾ (٢) .

وترامى لى الشيء ؛ أى ظهر لى حتى رأيتُه . وترامى القومُ الهلالَ ؛ إذا رأوْه بأُ جُمَعهِم . ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم . « إن أهْل الجنة ليتراءون أهلَ علِّمين كما تَرَوْن الحكوكب الدُّرِّي في أفق السماء ، و إن الحسَّنَيْن<sup>(٣)</sup> منهم وأَنْعَمَا » .

كُلَّةَ نَعْمُ : استعملت في حَمْد كُلُّ شيء واستجادَتِه وتَفْضِيله [٢٦٩] على جِنْسِهِ ، ثم قيل : إذا عَمِلْتَ عملاً فأنْمِمْهُ ، أى فأُجِدْه وجبْنى به على وجه يُثْنَى عليه بِنعِمَ العملُ هذا . ومنه : دَقَّ الدُّواء دَوًّا نِعمًا ، ودقَّه فأَنْعَم دَوَّه ، ومنه قول ورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل:

تجنَّبت تَنوُّراً من النَّار حاميا رشدت وأنعمَت ابن عَمرو وإنما أى أجدت وزدت على الرُّشد .

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : وأنْعَمَا ، أى فضلًا ، وزادا على كونِهما من جملة أهل عِلِّيِّين . وعن الفَرَّاء : ودخلا في النَّعيم .

رأي

<sup>(</sup>٣) في رواية ش واللسان : « وإن (٢) سورة الشعراء ٦١ . (۱) ش : « ومنه » . أبا بكر وعمر منهم » .

كان صلى الله عليه وآله وسلم يُصِيبُ من الرَّأْس وهو صائم . هذه كناية عن التقبيل (١) .

رأس

\*\*\*

عمر رضى الله عنه \_ عن أذينة العَبْدَى : حَجِجْتُ من رأس هر (٢) وخَارك (٢) ، أو بعض هذه المزالف ، فقلت لعمر : مِنْ أَين أَعْتَمْر ، فقال : إبت عليًّا فسله ، فسألته فقال : مِنْ حيث ابتدأت .

رأس هِرَ" وخارك : موضعان من ساحل فارس يرابط فيهما . المزالف : بين البرّ و بلاد الريف ، الواحدة مَرْ لَفة .

森水井

انُلهُ دُرِى رضى الله عنه \_ بنى ابنُ أَخ لَى أَيَامَ أُحُد ، فاستأذنا له النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأذن له ، فجاء فإذا هو باصرأته بين بابِ الدار والبيت . فسدَّد الرمحَ نحوها . فقالت : لا تعجل وانظر ما على فِراشك ، فإذا رَئِيَّ مثلُ النَّحْي ، فانتَظَمَه بسناً نِه فماتا جميعا .

ر أى

هو الحيَّة العظيمة ، سُمِّى بالرَّئى الذى هو الجِنِّى من قولهم : معه رَئَى و تابعه ؛ لأن فى زعماتهم أنه من مَسْخ ِ الجن ، ولهذا سَمَّوْه شَيْطانا وحُباَبا وجَاناً ، وهو فَعيل أو فَعول من رَأَى ؛ لأنهم يزعون أن له رأياً وطباً ، ويقال فلان رَئَى قومه ، أى صاحب الرأى منهم وَوَجْهُهُمْ ، وقد تكسر راؤه لإتباعها ما بعدها فيقال : معه رئِي كقولهم : صلِي ومِنْخِر .

فرأب الثَّأَى فَى (سح) . رئتی فی (بج) . أرأيتمونی فی (رع) . ترأمه فی (زف) . رئتی فی (بخ) . أرأيتمونی فی (رع) . ترأمه فی (زف) . رئی فی (اك) . واجهلوا الرأس رأسین فی (فر) . يرمی فی (اك) . ورأفة فی (دح) . لا أرانی . و إلّا رأيتُك فی (خش) . أرأيتُك فی (عد) . أراك فی (لق) .

<sup>(</sup>١) لأن الوجه مِن الرأس ــ هامش ه . (٢) كذا في ش ، وفي ه : ﴿ رأس هزا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) خارك ، ذكرها يا قوت ، وقال : إنها جزيرة وسط البحر الفارسي .

# الراء مع الباء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ــ مَرَ بقوم يَرْ بَعُون حجرا ــ ويروى : يَرْ تَبِعون ، فقالوا : هذا حجر الأشداء ، فقال : أَلَا أُخبِركم بأشَدًّ كم ؟ مَنْ مَلَكَ نفسه عند الغضب . وروى : من بناس يَتَجَاذَوْن مِهْر اسًا ، فقال : أَنَحْسِبُون الشِّدَّة في حَمْل الحجارة ؟ إنما الشدة أن يمتلئ أحدُ كم غيظا ثم يغلبه .

رَبْعُ الحَجر وارْ تِبَاعُه و إِجْذَاؤُه : رفعُه لإظهار القوة ، وسمى الحَجر المربوع الرَّ بيعة ربع والْمَجْذَى . وفى أمشالهم [۲۷۰] أثقل من بُخْذَى ابن رُكَانة ، وها من رَبَع بالمكان وجَذَا فيه ؛ إذا وقف وتَبت ، لأنه عند إشالته الحجر لا بُدَّ له من ثبات واستمكان فى موقفه ذلك .

والتَّجَاذِي: تفاعُل من الإِجْذَاء، أَىْ يُجِذى المهراسَ بعضهم مع بعض، هذا . ومنه حدیثُ ابنِ عَبَّاس رضی الله عنهما : إِنَّه مَرَّ بقوم ٍ يتجاذَوْن حَجَراً \_ وروى :: يُجِذُون، فقال: عمّال الله أقوى من هؤلاء.

والمهرَّاس: حجر مستطيل منقور ، ُيتَوضَّا منه ، شبيه بالهاوون الذي يُهْرَس فيه . واكمرْسُ : الدَّق الشَّديد .

في صلح أَهْلِ نَجُو ان : ليس عليهم رُبيَّـة ولا دم .

سبيلها أن تكون فُعُولة من الرِّبا ، كما جعل بعضهم الشُّرِّية من السَّرُو ، وقال : لأنها أَشرى جَوَارِى الرجل.وعن الفرَّاء : هي رُبيّة ، وشبّهها بحُبُيْـة (١) ، حيث جاءت بالياء ، وأصلها واو .

ر با

أسقط عنهم كلَّ رِبًّا ودم كان عليهم في الجاهلية .

**春米春** 

إنَّ مسجدَهُ صلى الله عليه وآله وسلم كان مرْ بَدًا ليتيمين في حِجْر (٢) مُعاذ بن عَفْرَاء، فاشتراه منهما مُعَوِّذ بن عَفْراء، فجعله للمسلمين، فبناه رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم مَسْجِداً.

المِرْ بَد : المـكان الذي تُرْ بَدُ به الإبل، أي تحبَس، ومنه مِرْ بَدَ المدينة والبَصْرَة. وبد

\*\*\*

<sup>(</sup>١) من الاحتياء . (٢) الحجر : حضن الإنسان .

أتاه صلى الله عليه وآله وسلم عَدِيّ بن حاتم ، فعرض صلى الله عليه وآله وسلم عليه الإسلام ، فقال له عدى : إنى من دِين ، فقال له رسول الله صلى الله عليم وآله وسلم : إِنَّـكَ تَأْكُلُ الْمِرْ بَاعِ ، وهو لا يحلُّ لك . إنك من أهل دِين يقال لهم : الرَّ كُوسِيَّة .

المرَّباع : الرُّ بُع ، ومثله المعشَّار ، وكان يأخذه الرئيس من المُغْنَم في الجاهلية .

الرَّ كُوسِيَّة : قوم بَينَ النصاري والصَّابثين .

من دين ، أي من أهل دين .

مَثَلُ المنافق مَثَلُ الشاة بين الرَّ بَضَيْن ، إذا أتت هذه نَطَحَتْها.

وروى : مثلُ المنافق مثلُ الشاة العائرة بين العَنَمَيْنِ ، تَعير إلى هذه مرة و إلى هذه مرة ، لا تدرى أيّهما تَدُّبُع \_ وروى : الياعرة .

وروى: مثلُ المنافق مثلُ شاة بين رَ بِيضَيْنِ ، تَعْمُو إلى هذه مرة ، وإلى هذه مرة. الرَّابَضُ : مأوى الغنم وحيث تَرْ بِض ، فسمِّى به الغِنَم لكونها فيه ، أوْ على حذف المضاف ، أو على أنه جمع رابض كخادم وخَدَم .

والرَّ بِيض : اسم الغنم برُعاتها مجتمعة فى مَرْ بضها .

تثنية الغُنَّم على معنى غَنَّم هاهنا وغنم هاهنا ، قال :

ها سَيْدَانَا يَزْ عُمَانَ وَإِنَّمَا لَا يُسُودُانِنَا إِن يَسُرَتُ غَنَّاهُا

ومثله قوله :

\* لنا إِبلان فيهما ما علمتم \* العارْرة : المترددة . والياعرة : من اليُعار وهو صوتُها .

عَمَا يَعْمُو \_ مشل عنـا يَعْنُو ، إذا خَضَع وذَلٌ ؛ ضمَّنه معنى [٢٧١] ينضوى ويلتجئ ، فعدَّاه بإلى .

من أشراط الساعة أن يُرَى رِعاء الغنم رُءوسَ النــاس، وأنْ يُرَى العراةُ الْجُوَّع يتبارؤن في البُنْيَان ، وأنْ تَلدَ المرأةُ رَبَّهَا أُو رَبَّتَهَا .

قيل: يعنى الإماء اللاتى يلدْنَ لمواليهنّ ، وهم ذَوُو أحساب ، فيكون وَلَدُها كأبيه في النَّسَب، وهو ابنُ أَمَة، ويحتمل أن المرأة الوضيعة ينالُ الشرف ولدُها فتكون منزلتُها ر بع

ر بض

منه منزلةً الأمَّة من المولى لضعتها وشرفه .

\*\*\*

ربع

كتب بين قريش والأنصار كتاباً . وفي الكتاب : إنّهم أمّة واحدة دون الناس ؟ المهاجرون من قريش على رِبَاعَتهم يَتَمَا قُلُون بينهم مَعاقِلَهُمُ الأولى ، و يَفُكُون عَانِهم بالمعروف والقِسْط بين المؤمنين، وإنّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً منهمأن يُعينوه بالمعروف من فِدَاء أو عَقْل ، وإنّ المؤمنين المتقين أيديهم على مَنْ بَغَى عليهم ، أو ابتّغَى دَسِيعة ظُلْم ، وإنّ سِمْ المؤمنين واحد ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله ، إلا على سوا ، وعَدُل بينهم ؟ وإنَّ كلَّ غازية غَزَت يَعقُبُ بعضهم (١) بعضاً ، وإنه لا يجيرُ مشرك ملك المقتول بالمقل ، وإن كلَّ غازية غَزَت يَعقُبُ بعضهم وأموا محاربين ، وإن يهود ملك المقتول بالمقل ، وإن يهود دينهم والمؤمنين دينهم ، إلا مَنْ ظَلَم أو أمْ فإنه لا يُوتِيعُ إلا نَفْسَهُ وأَهْلَ بيته، وإن يهود دينهم والمؤمنين دينهم ، إلا مَنْ ظَلَم أو أمْ فإنه لا يُوتِيعُ إلا نَفْسَهُ وأَهْلَ بيته، وإن يهود المؤمنين دينهم ، إلا مَنْ فالمَ بين عوف أنفسهم وأموا له أمّنة ٢٠٠ من المؤمنين ؛ لليهود دينهم والمؤمنين دينهم ، إلا مَنْ ظَلَم أو أمْ فإنه لا يُوتِيعُ إلا نَفْسَهُ وأَهْلَ بيته، وإن يهود الأوس وموااليهم وأنفسهم مع البَرّ المُحْسِن من أهل هذه الصحيفة ، وإن البرّ دون الإثم ، فلا يكسِبُ كاسب إلا على نفسِه ، وإنّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبر م ، لا يحول الكتابُ دون ظلم فا أو لا إثم ومن قعد آمن ، إلا من ظمَ وأثم ، وإنّ أوسُ وأن أولاهم ، وإنّ أومن قعد آمن ، إلا من ظمَ وأثم ، وإنّ أومن قعد آمن ، إلا من ظمَ وأثم ، وإنّ أومن قعد آمن ، إلا من ظمَ وأثم ، وإنّ أولاهم ،

رِبَاعَةُ الرجل: شأنه وحاله الذي هو رابعُ عليها ؛ أي ثابت مقيم .

ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله عمر عن الساعة : ذاك عند حَيْفِ الأَّمِهِ ، وتَكذيبِ بالقَدَر ، وحين تُتَّخَذُ الأَمانَة مَغْنَاً ، والصَّدَقَةُ مَغْرَماً ، والفاحشة رباعةً ، فعند ذلك هلك قومُك يا عمر .

قال يعقوب : ولا يكون في غير حسن الحال ؛ يقال : ما في بني فلان من يَضْبِط رباعته غيرُ فلان ، وقال الأخْطَل :

مَا فِي مَمَدّ فَتَى تُنْفِنِي رِبِاعَتُهُ إِذَا يَهُمّ بأَمْرٍ صَالَح فَعَلَا<sup>(7)</sup>

 <sup>(</sup>١) ف النهاية : يعقب بعضها بعضاً . (٢) وف ش \_ « أمة من المؤمنين» .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٤٥ ، وروايته : « بأمر صالح عملا » .

التَّمَاقل: تَفَاعُل من العقْل، وهو إعطاء الدِّية، والمعاقِل: الدِّيات جمع مَعْقُلة، [٢٧٢] أي يكونون على ما كانوا عليه من أخْذ الديات وإعطائها.

العانى : الأسير ، وقد عنا يعنُو وعَنِيَ يَعْنَى ؛ أَى يُطلِقونه غير مُشْتَطَّين فى ذلك . الْمُفْرَح : الْمُقْلَ بالغُرْم .

أن ُيعِينوه بدل منه ، أي لا يتركون إعانته .

الدَّسِيعة : من الدَّسع وهو الدَّفع ، يقال : فلان ضَخْم الدَّسيعة ؛ أى عظيم الدَّفع للمَطاء ، وأراد دَفعاً على سبيل الظلم ، فأضافهُ إليه ، وهذه إضافة بمعنى مِنْ ، ويجوز أن يُرَاد بالدَّسِيعة المَطِيَّة ؛ أى ابتغى منهم أن يَدْفعوا إليه عطيَّة على وجه ظُلْمِهِم ، أن يُرْفعوا إليه عطيَّة على وجه ظُلْمِهِم ، أى كونهم مظلومين ، أو أضافها إلى ظلمه ؛ لأنه سبب دفعهم لها .

السَّلْمُ: الصَّلْحِ؛ أَى لايسوغُ لواحدٍ منهم دون السائر، وإنما يسالمون عدوَّه بالتَّبَاطوْ. جعل الغازية صفة للخيل فأنَّث، وهو يريد أصحابها، وقد ذهب إلى المعنى في قوله: يَمْقُب بعضهم، والمعنى: إِنَّ على الغُزَاة أَن يتناوَبُوا، ولا 'يكلَّف مَنْ يَقْفُل الخروج إلى أَن تجيءً نَوْ بَتُهُ.

الاعْتِبَاطُ : النَّحْرِ بغيرِ عِلَّة ، فاستعاره للقَّتْل بغير جناية .

يهود بنى عَوْف بسبب الصلح الواقع بينهم وبين المؤمنين كأمّة منهم فى أَنّ كلمتهم واحدةُ على عدوِّهم، فأمّا الدّين فـكلّ فرقة منهم على حيالها .

إلا من ظلمَ بنقض العهد .

فإنه لا يو تِنغُ : أَى لا يُهْلَكُ إِلَّا نَفْسَه .

البِرِ دُونَ الْإِثْمِ ، أَى الوفاء بالعهد الذي معه السكون والطُّمأُ نينة أهونُ من النَّكْثِ المؤدّى إلى الحروب والمتاعب الجمة .

فلا يكسِب كاسب ؛ أي لا يجر مذه المتاعبَ مَنْ تَكَثُ إِلَّا إِلِّي نَفْسه.

لا يحولُ الكِتَابُ دون ظُلْم ِ ظالم ؛ معناه : لو اعْتَدَى مُعْتَد ِ بمخالفة ما فيه ، وزَعَم أنه داخل في جملة أهْله لم يمنعه دخولُه في جملتهم أن يُؤخذَ بجناية .

\*\*\*

فى ذكر أشراط الساعة \_ وأن ينطق الرُّوَيْبِضَة ، قيل: يا رسولالله ؛ ما الرُّوَيْبِضَة ؟ فقال : الرَّجِل التافه ، كَيْطِقُ فى أمر العامة .

كأنّه تصغير الرَّابضة ، وهو العاجز الذي رَبَض عن معالى الأمور، وجُمْ عنطلبها ، ربض وزيادةُ التاء للمبالغة .

والتَّافه: الْخِسيس الحقير ، يقال: تَفِه فهو تَفِهُ وتافه .

قال للضَّحاك بن سُفيان حين بعثه إلى قومه : إذا أتَدْتَهُم فارْبِضْ في دارهم ظَبْياً .

الظبى: موصوف بالحذر، وأنه إذا رابه رَيْبٌ فى موضع شَرَد عنه ثم لم يَعَدُو، ومنه المثل: تَرَكَهُ تَرْكُ ظَنِي ظِلَّه (١)؛ فالمعنى: كن فى إقامتك بين أظهرهم كالظَّبى فى حَذَرِه، للشل: تَرَكَهُ تَرْكُ ظَنِي ظِلَّه (١)؛ فالمعنى: كن فى إقامتك بين أظهرهم كالظَّبى فى حَذَرِه، لأَنَّهُمُ كَفَرة ؛ حتى إن ارتبت منهم بشىء أَسْرَعْت الرحيل؛ وقيل معناه: أقم فى أرضهم آمناً كالظَّبى [٢٧٣] فى كِناسه.

اللَّهُمَّ إِنِى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنَّى مُبْطِرٍ ، وَفَقْرٍ مُرِبِّ أَوْ مُلِبِّ . أى لازم غير زائل ؛ من قولهم : أرَبَّ بالمسكان وألَّبَّ ، إِذا أقام ولزم .

\* \* \*

يقول الله تعالى يوم القيامة : يابنَ آدم ؛ أَلَهُ أَحْمِلْكَ على الخيل والإبل، وزَوَّجْتُك النِّساء وجملتُك تَرْبَعُ وتَدْسَعُ ؟ قال : بلَى ، قال : فأين شُكْرُ ذلك !

المعنى جهذا الرئيس؛ لأنه هو الذي يَر بع و يَدْسَع عند قِسْمة الغنائم ، أَيْ يَأْخُذُ المِر ْ بَاعِ ويدفع العطاء الجزل ؛ من الدَّسِيعة .

نهى صلَّى الله عليه وآله وسلم عن كِراء الأَرْضِ ، وكانوا يُكْرُونها بمــا يَنْبُتُ على الأَرْبِعَاء وشيء من التبن ، ويسمون ذلك الحقْل .

هى الأنْهَار الصغار ؛ الواحد رَبيع .

اَلحَقْل ، من اَلحَقْل وهو القَرَاح (٢)؛ كانوا يُكُرُونَهَا بشيء غير معلوم، ويشترطون على المُكْتَرِى هذه الأشياء ، فنهى عن ذلك ، فأما إكراؤها بدراهم أو إطعام مُسَمّى فلا بأس به .

جاءته صلى الله عليه وآله وسلم سُكَبيْمةُ الأَسْلَمية رضى الله عنها، وقد تُتوفَّى عنها زوجُها،

(١) قال فى اللسان : وذلكِ أن الظبي إذا ترك كناسه لم يعد إليه . (٢) قال فى اللسان : القراح من الأرض : الظاهر إ البارز الذى لا شجر فيه .

ربب

ر بع

فوضعت بأدنى من أرْبَعة ِ أَشْهر ٍ من يوم مات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا سُبيعة ؛ ارْبَعِي بِنَفْسِك \_ وروى : على نفسك (١) .

هذا يحتمل وجهين :

أحدهما أن يكون من رَبّع بمعنى وقف وانتظر ، قال الأحوص :

مَا ضَرَّ جِيرَانَنَا إِذِ انْتَجَعُوا لُو أُنَّهُم قَبْل يُومهُم رَبَعُوا (٢)

فيوافق قوله تعالى : ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنِ ﴾ (٣) ، وهذا يقتضى أنه أمرها بالكفّ عن التزوّج ، وانتظار تمام مدة التَّرَبُّص ؛ وهو مذهب على علي عليه السلام ، قال : عِدَّتُها أَبْعَدُ الأَّجَلَيْنَ .

ويحتمل أن يكونَ من قولهم : رَبَع الرجلُ إذا أَخْصَب من الرَّبيع ، ومنه : رجل مربوع ؛ أَىْ منعوش منفَسُ عنه فيكون المعنى : نَفْسِي عَنْ نفسك ، وارمِي بها إلى الخصب والسعة ، وأُخْرِجيها عن بؤس المعتدة وسُوءِ حالها وضَنك أمرِها . ويعضده ما يروى : أنّ سُبَيْعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر أو نحوه ، فمرّ بها أبو السنابل ، فقال : لقد تَصَنَّعْتِ للأزواج ! لا حتى تَأْتِي عليك أربعة أشهر وعشر ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : كذب ، فانكجى فقد حَلَات .

وعن عمر رضى الله تعالى عنه : إذا ولدت وزوجها على سريره جاز أن تتزوج .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ إن رجلا جاءه فى ناقة نُحِرَت فقال له عمر : هل لك فى ناقة نُحِرَت فقال له عمر : هل لك فى ناقَتَيْنِ عَشْراوَ بْن مُرْ بَغَدَـيْنِ سَمينتين بناقتك ، فإنا لا نَقْطَع فى عام السَّنَة !

أربغتُ الإبل : إذا [٢٧٤] أرسلتُها على الماء تَرِدُه متى شاءت ، فربَغَتْ هي ، ومنه ربيع رابغ، أى محصب، وعيش رابغ (أنفع . أراد ناقتين أرْبَغَتَا حتى أُخْصَبَتْ أَبْدَانُهُما وسَمِنَتَا .

ر بغ

<sup>(</sup>١) رواية اللسان : وفى حديث سبيعة الأسلمية لمــا تعلت من نفاسها تشوفت للخطاب ، فقيل لها : لا يحل لك ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : اربعى على نفسك . (٢) اللسان ــ ربع ، وروايته : ﴿ قبل بينهم ﴾ . (٣) سورة البقرة ٢٢٨ . (٤) عيش رابغ رافغ ، أى ناعم .

السُّنةَ : القحط ، أراد ليست عادتنا كعادة الجاهلية في قطعهم (١) الطريق (٢) إذا أقْحَطُوا.

على عليه السلام .. قال لَكُمَيْل بن زياد رحمه الله تعالى : الناسُ ثلاثة : عالِمْ رَبَّانين ، ومَتَعَلِّمْ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةً ، وهَمَجْ رَعَاعُ أَتْبَاعَ كُلِّ نَاعَق .

الرَّبَّانيِّ : منسوب إلى الرَّبِّ بزيادة الألف والنون للمبالغة ، وهو العالم الراسِخُ ر ہب في العِلْم والدِّين الذي أمر به الله والذي يَطْلُبُ بعلمه وَجْهَ الله . قال بعضهم : الشارع الرُّبانيُّ العالم العامل المعلم .

> الْمَمَج : جمع هَمَجة (٢) ، وهي ذباب صغير يقع على وجوه الغنم والحمير ، وقيل : هو ضَرْبُ من البعوض ، وشبه به الرُّذَالُ من الناس ، فقيل لهم : هَمَج .

> > الرّعاع : السِّفْلة .

نَعَقَ الراعى بالغنم : إذا صاح بها فهو ناعق ، شَبَّهُمُمْ بالغنم في اتّباعهم كلّ من يَدْعُوهُمَ كَمَا تَتْبَعِ الغُنْمِ الراعى إذا نَعَقَ بها .

قال رضى الله عنه على منبر الكوفة : إذا كانَ يوم الجمعة غَدَتِ الشياطين برَّ اياتها فيأُخُذُونَ النَّاسَ بالرَّ بَأَيْثِ فَيُذَ كِّرونهم الحاجات. ر بث

> أَى بِالعُوارِضِ التَى تُربِّتُهُم عَنِ الجَمَّعَةِ ، أَى تَحْبِينُهُمْ وَتُثَبِّطُهُمْ . يَقَالَ : إنما فعلْتُ بِكَ ذَاكَ رَ بِيثَةً منِّى لك ، أَى حَبْسًا وخَدِيعةً .

> إِنَّ رجلًا خَاصَمُ إِلَيْهِ أَبَا امْرَأَتِهِ ، وقال : زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ وهَى تَجْنُونَة ، فقال : مَا بَدَا لَكَ مِنْ جُنونِهَا ؟ فقال : إذا جامعتُهَا غُشِيَ عليها ، فقال : تلكِ الرَّ بُوخ ؛ لستَ لها بأهْل.

هي التي يُغْشَى عليها إذا جُومِمَتْ ، ولا بدّ لها من اسْتِرْخاء عند ذلك ؛ من قولهم : مشي حتى تَرَبُّخ ؛ أي استرخي ، ومنه قيل لرملةٍ من رمال زَرُود : مُرْ بِبخ ، أراد أن

(١) حاشيته ش : ﴿ فيه نظر ، لأن المراد قطع اليد لا قطع الطريق ، فإن المسلمين لا يقطعون الطرق ؛ (٢) ش : « الطرق » . (٣) كذا في ش ، ضبطت بفتحتين ، لا في الخصب ولا في القحط، . وهو يوافق ما في القاموس .

ر بخ

ذلك يُحمد منها ، قال :

أُطْيَبُ لَذَّاتِ الفَتَى نَيْكُ رَبوخٍ غَلمِهُ

[ شبقة ] (١) .

وأربخ الرجل: إذا اشترى جارية رَبوخا .

\*\*

دعا بموسى بن طَلْحة رحمهما الله من السجن، فقال له: استغفر ْ ربَّك ، وتُبْ إلى الله ثلاثَ مرات ؛ انطلِقْ إلى العَسْكَرِ ، فما وَجَدْتَ من سلاح ٍ أو ثوب ارْ تُنبِقَ فاقْبِضْه ، واتَّق اللهَ واجْلِسْ فى بيتك .

ربق يقال: رَبَقْتُ الشيء وارْتَبَقَتُهُ لنفسى كربطْتُهُ ، وارْتَبَطْتُهُ ، من الرِّبقْـة (٣) ، وكان مِنْ حَكَمه فى أهْلِ البَغْيِ أَلَّا يُغنموا ولا يُسْبَوْا ، وإن وُجِد من مالهم شيء فى يد أحدِ استُرْجِع .

\*\*\*

ربك ابن مسعود رضى الله عنه \_ صلَّى خلْفه أعرابى فَتَتَعْتَعَ فَى قِراءَته ، فقال الأعرابي : ارْ تَبَك الشيخ ، فلما قضى ابنُ مَسْعودٍ صلاته ، قال : يا أعرابي ، إنه والله [٢٧٥] ما هو من نَسْجِك ، ولا مِنْ نسج أَ بِيك ، ولكنه عزيز مِنْ عند عَزيزٍ نَزَل .

ارْ تَبَك في كلامه: تقعتع فيه. وارْتَبَك في الأمر: نشَبَ فيه، والصيدُ يَرْ تَبِك في الْحَبالة، وأصله من رَبْك الطعام، ولبْكه خَلْطه.

\*\*\*

أبو لُبابَةَ رضي الله عنه ـ كان ارْ تَبَطُّ بسلسلة رَبُوض إلى أَنْ تاب الله عليه .

ربض هى الضَّخْمة الثقيلة التي لا يكاد ُيقِلُّها صاحبها ، فوصفتْ لذلك بالرَّ بُوض ، ويقال : قِرْ بَةُ وَجَرَّة رَبُوض .

杂杂杂

عُرُوة بن مسمود رضى الله عنه \_ لما أَسْلَمَ وانْصَرف إِلَى قومِه قَدِم عَشَاء ، فدخَلَ مَنزِله فأَنكَر قومُه دخولَه منزله قبل أَن يأتِيَ الرَّبة ، ثم قالوا : السَّفر وخَضَدُه ، فجاءوا منزله فيَّوْه تحيَّة الشرك ، فقال : عليكم بتحية أهلِ الجنَّة : السلام .

الرَّبة: هي اللَّات ، وكانت صَخْرةً يَعْبُدُها تَقِيف ، قوم عُرْوة بالطائف .

(١) تَـكَمَلَةُ مَنْ ش . (٢) الربقة في الأصل : عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها .

الْخَضْدُ: كَسْرُ الشيء اللَّيِّن من غير إبانة ، فاسْتُعِير لما ينالُ المسافرَ من التعب والانكِسار ، أريدَ السَّفَرُ وخَضْدُه مانعاه أو مُثَبِّطًاهُ ، فحذف .

السَّلام: بدل من التحية .

وعبد الله بن بِشْر (۱) رضى الله عنه قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دارى فوضعنا له قَطِيفة ً رَبيزَةً .

أَى ضَخْمة ، من قولهم : كَبْش رَبِيز ، وصُرَّة رَبِيزَة . قال امرؤ القيس : ولقد نَقُودُ إلى القتال بسرجه النَّشَزَ اللَجَامِزُ (٢) القتال بسرجه النَّشَرَ اللَجَامِزُ (٢) القارِحُ العَتَدُ الَّذِي أَثْمَانُه الصَّرَرُ الربائزُ

ومنه قيل للمافد الشَّخين: ربيز، وقد رَبَز رَبَازَةً ، ومنهم مَنْ يقول: رَمِيز، وقد رَمَزَ رَمَازَةً ، قاله أبو زيد.

\*\*\*

ابنُ الزُّبير رضى الله عنهما - خطب فى اليوم الذى قُتِل فيه ، فحمِداللهَ وأَثنَى عليه ، مم قال : أَيُّهِ النّاس ، إِنَّ الموت قد تَعَسَّاكُمْ سحابُه ، وأَحْدَقَ بَكُم رَبَابُه . واخْلَوْلَقَ بَعَد تَقَرُّق ، وارْجَحَنَّ بعد تَبَسُّق ، وهو مُنْصاح عليه عليه بوابل البلايا ، تَدْبَعُها المنايا ، فاجعلوا السيوف للمنايا فُرُضاً ، ورهيش الثرى غَرَضا ، واسْتَعِينوا على ذلك بالصبر، فإنّهُ لن تُدْرَكَ مَكُرُمَة مونقة ، ولا فضيلة سابقة إلا بالصبر .

الرَّباب: سحاب دُوَيْن السحاب ؛ كأنه متعلق به .

اخلواق: تهيأ للمطر؛ من الْحَلَاقة (١).

ارْجَحَنَّ : تَقُل حتى مال لشِقْله ، وهو من الرُّجْحان، أُلِق باقْشَعَرَ بزيادة النونين . التّبَشُقُ : تَفَقُّل ، من بَسَق ؛ إذا ارْ تَفَع وطال .

الْمَنْصَاح : مطاوع صَاحَهُ يَصُوحُه إِذَا شَقَّـه ، يعنى هو مُنْفَتِقٌ عليكم بوا بِل . قال عَبيد بن الأبرص في صفّة السحاب :

فثج أعلاه ثم ارتج أسفلُه وضاق ذَرْعاً بحمل الماء مُنْصاح<sup>(٠)</sup> [ ومنضاخ ، بالضاد والخاء المعجمين تصحيف منكر ]<sup>(١)</sup>.

ربز

ر بب

<sup>(</sup>۱) ش « عبد الله بن بسر » ، بالسين . (۲) ملحق ديوانه ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) رواية اللسان: «ينصاح» . (٤) الحلاقة: التمرين . (٥) ديوانه ٣٥ ، وروايته :

<sup>«</sup> فالتج أعلاه » . (٦) تكملة من ش .

الفُرْضَة : النَّقْب يُنْحَدَرَ منه [٢٧٦] إلى نهر أو واد ؛ يقول : صِلُوا إلى مناياكم بالسُّيُوف واجعلوها طُرُمَّا إليها ؛ يُحَرِّضهم على أَن مُيْقَتَلُوا بالسيوف ويسْتَشْهِدُوا بها .

الرَّهِيشُ : الْمُنْتَالُ من التُّرَاب ، من الارْ يِّهَاش وهو الاضْطِراب ؛ أرادَ تراب القبر ، أى اجعلوا غايتكم الموت ، ومَرْ مَى هِمَّتِكُم .

وقيل : أراد المجالدة على وَجُه الأرض ، ولو رُوِى الرَّهِيس (بالسين) من الرَّهْس وهو الوطء على هذا المعنى لـكان وَجُها ؛ لأن الْمُنَازِل يَطَأُ الثرى .

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ ما كان لنا طعامٌ إلَّا الأَسْوَدَان: التَّمْر والماء ، وكان لنا جيرانُ من الأنْصَار لهم رَ بائيب : فكانوا يَبْعَثُون إلينا من ألبانها .

جمع رَ بيبة ، وهي الشاة التي يُرَ بيُّها الإنسان في بيته لِلَبنها .

ومنه حديث النَّخَعيّ رحمه الله : ليس في الرَّ بَأَيْبِ صَدَقةٌ .

أرادت رضى الله عنها بَيْعَ رِ بَاعِمِا ، فقال ابنُ الزُّ بير: لتنتَميّنَ أو كَأَحْجُرَنَّ عليها ، فقالت: لله على أن أَكَلُّمَهُ أبداً ؟ فاستمان عليهـ ا فَبلَأَى مَّا كُلُّمَتْه ، وبعثتْ إلى الىمين فَاشْتُر يَتْ لَمَا أَرْبِعُونَ رَقْبَةً فَأَعْتَقْتُهُمْ .

الرِّباع : جمع رَبْع ، وهو دار الإِقامة . أرادت ترك أنْ تُكلِّمه (١) أو ألَّا أكله فَذَفَ ذَلِكَ لأَنه غير مُلتبس (٢٠ كقوله تعالى : ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ (٣٠ .

اللأى : البُطْءُ والاحتباس ؛ يقال : لأى لَأَيًّا والْتَأَى ، والجار والمجرور في محل النصب على الحال ؛ كأنه قال: فَمُبْطِئَةً كَلَّمَتْهُ . وما مزيدة مؤكدة .

ابن عبد العزيز رحمه الله \_ كتب إليه عدى بن أر ْطَأَة : إنَّ عندنا قوماً قد أَكَّلُوا من مال الله ، و إنَّا لا نقْدِر ُ أن نستخرج ما عندهم حتى يمسَّهم شيء من العذاب. فكتب إليه: إِنَمَا أَنْتَ رَبَذَةٌ مِن الرَّ بَـذ ، فوالله لَأَن يَلْقُو ُ الله بخيانتهم أحبُّ إِلَى من أَنْ أَلْقِي الله بدمائهم ، فافْعَـل بهم ما كَيْفَعَل بغريم السوء .

الرَّ بَـذَة والرَّ بَـذ: صوفة يُهْنأُ بهـا البعير، أو خرقة كِجْـلُو بها الصائغ الحليُّ . والمعنى : إنه إنما استعمله ليعالج الأمور برأيه ، ويجلوها بتدبيره . ويجوز أن يريد بالرُّ بَــذة

(۱) ش : « أ كلمه » . (۲) ش : « مابس » . (۳) سورة النساء ۱۷٦ .

ر بب

ر بع

ر بذ

خِرْقة الحائض ، فيذمَّه وينالَ مِنْ عِرْضِه . وأن يريدَ واحدة الرَّبذ ، وهي المُهُون التي أَمُلَق في أَعْناق الإبل ، وعلى الهوادج ، فيكون المعنى : إنه من ذَوِى الشَّارة الذين ليس فيهم جَدْوَى ولا طائل .

ويُعَضِّدُ هذا الوجه أنه كتب إليه : غَرَّ نَى منك صَلَا تُكَو مجالستك القُرَّاء ،وعمامتُك السَّوْدَاء؛ حتى وليَّنتُكَ وفوَّضتُ إليك الأمرَ العظيم ، ثم وجد الله على خلاف ما أمَّلْناكَ. قاتلكم الله أما تمشون بين القبور!

\*\*\*

جَمَعَ فَى مُتَرَبَّعِ لِهُ كَانِ يَتَرَبَّعُهُ ، ثم انحرف ، فقال : إِنَّ [۲۷۷] الإمامَ يَجْمَعُ حيثكان .

هو الموضع الذي يُنزَلُ فيه أيامَ الربيع، ويقال له: المَرْبَع والمُرْتَبَع، وترَبُّعه: ربع الخاذه مَرْ بعاً ؟ لم يرَ الجمعة لغير الإمام إلا في المِصْر.

\* \* \*

مجاهد رحمه الله \_كان يَـكْرَهُ أَن تُزَوَّجَ الرجلَ امرأَةُ رابّه (١)، وإن عطاء وطاووساً ربب كانا لا يريان بذلك بأساً.

يعنى امرأة زوج أمه .

\*\*\*

في الحديث: قال رَبِيطُ بني إسرائيل: زين ُ الحكيم الصمت.

هو ذوالعزم والقوة فى الرأى ؛ من قولك : رَبَطَ لذلك الأمرجَ أَشًا ، إذا حبس نَفْسه وصبرها ، وهو رَابط الجُأْش وربيط الجَأْش ، وهذا فَعِيــل بمعنى مَفْعول . والجَأْش فى الأول فى معنى المفعول ، وفى الشانى فى معنى الفاعل .

وقيل: هو الزاهد في الدنياالذي ربط نفسه عن طلبها .

الرِّباط فی (کر) . رباعَهم فی (شو) . الرّباق والرّبوة فی (صب) . ربّی فی (عز). وارْبَعُوا فی (عب) . مُرْبعاً وربیعاً وربیعاً فی (غب) . الرّبة فی (غب) . الرّبیع فی (قص) . الرّبی فی (غذ) . فی (حی) . الرّبی فی (حم) . رُبْد فی (رم) . الرّبیع فی (قص) . الرّبی فی (غذ) . رَبْعُـة و رباع فی (هل) . ارْباقها فی (ذر) . الرّبذَة فی (ضر) . مُربدّ فی (عر) .

<sup>(</sup>۱)كذا ف ش ، وف ه : « ربه » .

الرّباب في ( زو ) . اربدت في ( قل ) . الرّباع في ( سن ) . مِرْ باع في (هل) . رَبَابها في ( إلى باب في ( زو ) . الرباية في ( حس) . ورَ بق في ( سح ) . يَرُ بَنّي في ( كث ) . فإنْ ( أَبَتْ فارْ بَعْ في ( رف ) . ربد في ( زن ) . فارْ بَعْيى فَرَ بَعَتْ في ( ظن ) . فإنْ ( أَبَتْ فارْ بَعْ في ( رف ) . ربد في ( زن ) . فارْ بَعْيى فرَ بَعْتْ في ( ظن ) . الرباية ( كل ) . عن رُ بُضه ومن شقّ الرّبُض في ( رف ) . على ستّ وبالأر بع على أربع في ( ست ) . رابع أربعة في ( سح ) . فارْ بَعُوا في ( مل ) . يَرْ بأ في ( رض ) . ربع المغذّر ل في ( عر ) .

#### الراء مع التاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ قال فى الحساء : يَرْ تُو فُوَّادَ الحُّزين ، ويَسْرُو عن فؤاد السقيم .

الرَّتُو : مَن الأَضْداد يَكُون الشَّدَّ والتقوية وهو المراد هُهنا ، ومنه قولهم : أكل فلان أَكْلَةً فرتَتْ قلبه.

ويكون السكسر والإرخاء؛ ومنه قولهم: أصابتُه مصيبة فما رتت في ذَرْعَه . السَّرْو: الكشف، سَرَوْتُ عنه الثوبَ وسريتُه ، ومنه سُرِّي عن فلان .

مَنْ مات على مَرْ تَبَةً مِن هذه المراتب بُعث عليها يوم القيامة .

د تو

رتل

رتب المرتبة: المنزلة الرفيعة، ومنها قيل المراتب: المراتب، وهي مَفْعَلة؛ من رتب الرجلُ: إذا انتصب قائمًا. أراد الفزوَ والحجَّ وغيرهما من العبادات الشاقة.

\* \* \*

عن حُذَيفة رضى الله عنه \_ إن رجلا قال : يا رسول الله ؛ أبيتُ عندكَ الليلةَ فأصلًى معك ؟ قال : أنت لا تطيقُ ذلك ، فقال : إنى أحبُّ ذلك يا رسول الله ، فجاء الرجلُ فدخل معه ، فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السورة [٢٧٨] التى تُذْ كر فيها البقرة وترَ تّل فى القراءة وركع ، ثم افتتح آل عِمران ، فجُلِد بالرَّجل نَوْماً .

يقال: رَتَّل القراءة وتَرَتَّل فيها إذا تَرَسَّل واتَّاد ، وَبَيِّن الحروف ، من قولهم: ثَغْر رَتَل ورَثِل إذا كان مُفَلَّجاً ؛ لأن المترسل في قراءته كَأْنَّ له عندكل حرْف شبهُ

<sup>(</sup>١) ه : « قان » ، تصحیف ، صوابه فی ش . (٢) ه : «الرثابة» ، تصحیف ، صوابه من ش

وَقَفَة ، فَشَبَّه ذلك بَتَفْليج النَّغَر ، والذي يُسرع فيها كأنه يَضُمُ الحروفَ بعضَّها إلى بعض ويرمُّها رصًّا ، فشبه ذلك باللَّصَص (١).

جُلدَ به : أي سقط ، يقال : جَلَدْتُ بالرجل الأرضَ إذا صرعته ، كما يقال : ضربت به الأرض ، فإذا بُنِي للمفعول به ولم تذكر الأرض أسند إلى الجار مع المجرور ، وكانا فى محل الرفع على الفاعلية .

نوماً : مفعول له .

مُعاَذْ رضى الله عنه ــ روى أنه يتقدَّم العلماء يومَ القيامة برَ تُوَّة .

أَى برميَّة سَهُم ، وقيل : بميل ، وقيل : بخَطُّوة .

ابن عمر رضى الله عنهما \_ صلَّى بهم المغرب . فقال : ﴿ وَلَا الصَّالَّـين ﴾ . ثم أَرْتِهَجَ عليه ، فقال له نافع : ﴿ إِذَا زُلْزِلَت ﴾ ، فقال : ﴿ إِذَا زُلْزِلَت ﴾ .

إذا اسْتَغْلَق الـكلام على الرجل قالوا: أُرْتِجَ عليه: من أَرْتَجَ الباب إذا أغلقه. ولهذا قالوا للمرشد : فَتَح عليه .

وفي كلامه رَّنَج؛ أي تحبُّس، و نقول العامة : ارْ يُجَّ عليه، بالتشديد، وعن بعضهم أن له وجهاً ، وأن معناه وقع في رجَّـة وهي الاختلاط .

عائشة رضى الله عنها ـ قالت فيمن جعل مَالَه في رِتَاجِ الكَعبة : إنه يُكَلِّمُونُهُ ما يُكَفّرُ البمينَ .

الرُّتَاج: الباب.

ومنه حديث مجاهد رحمه الله : إنه قال في قوله تعــالي : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَأُجُّرَادَ ﴾ (٢) .

الطُّوفَان : الموت ، والجراد تأكُّلُ مساميرَ رُتُجُهم ؛ أراد جمعَ رِتاَجٍ . و إنما وَجَّهوا النَّذْرَ واليمينَ إلى رِتَاجِ الكَمْمَةِ ، قال :

ر تو

ر نج

ر نج

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٣٣. (١) اللصص: تقارب ما بين الأضراس حنى لا ترى بينها خللا .

إِذَا أَحْلَفُونِي فَى عُلَيَّةَ أَجْنِحَتْ كَيْمِنِي إِلَى شَطْرِ الرِّتَاجِ الْمُضَبِ لِأَنْ بَابَ البيت هو وَجْهُهُ ، وهو السبيلُ إليه و إلى الارتفاق به . ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أنا مَدينة ُ المِلْمِ وعلى ُ ابها » . يُكَفِّرُهُ ، أَى يَكَفِّرُ قولَه و نَذْرَه .

الْمُوْتُم في (لح) . تُرَيِّكَان في (فر) . رَتُوة في (جب) . رَتَبُرُتُوب في (بج) مرتمًا في (حي) . الأَرْتَع في (ذق) . ارتبج في (اج) . المراتب في (رس) .

# الراء مع ألثاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ إن أمَّ عبد الله أخت شَدَّاد بن قَيْس (١) بعثت إليه بِقَدَح لَبَن عند فِطْره ، وقالت : يا رسول الله ؛ بعثتُ به إليك مَر ثييَةً لك من طول النهار وشدّة الحر .

هى فى أبنية المصادر نحو المغفرة والمعذرة والمعجزة ؛ من رَثَى له إذا رقّ له [٢٧٩] وتوجّع من وقوع فى مكروه ، ومنه الرَّثية : الوجع فى المفاصل . وقال بعضهم : رثيت له رَثيًا ومَر ثاةً . ورثيت الميت مَرْثييَةً ، وزعم أن الصواب : مَر ثاَةً لك .

عن عبد الله بن نَهِيك رضى الله عنه \_ إنه دخل على سعد وعنده متاع رَثّ ومِثَالٌ رَثّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس منّا مَن لم يتغنَّ بالقرآن .

رثث الحكق البالى ، وقد رَثَ وأرَثَ ؛ ومنه الرَّثَة ، لأَسْقَاطِ البيت من الخلقان . وليُثالُ : الفراش . قال :

بحمدٍ من سنانك لا يُذَمُّ أبا قران مِتَّ على مِثالِ

التَّغَنِّى بالقرآن: الاستغناء به ، وقيل كانت هِجِّيرى العرب التغنى بالرُّ كُبَانى" ، وهو نَشِيدُ الملدِّ والتَّمطِيط إذا ركبوا الإبل وإذا انْبطَحُوا على الأرض ، وإذا قَمَدُوا في أَفْنِيَتِهِم ، وفي عامّة أحوالهم ، فأحب الرسولُ أن تكونَ قراءة القرآن هِجِّيرَاهم ، فقال ذلك ؛ يعنى ليس منا من لم يضع القرآن موضع الرُّ كُبَانِي في اللَّهج به والطَّرَب

، د نی

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « أوس » .

عليه . وقيل : هو تَفَعَّل ؛ من غَنِيَ بالمكان إذا أقام به [غنَّى] (١) ، وما غَنِيت فلاناً أي ما ألفته . والمعنى : من لم يلزمه ولم يتمسك به . والأول يحتج لصحته ووجاهته بمقدّمة الحديث وقول ابن مسعود : من قرأ سورة آل عمران فهو غنى .

وعن الشعبي رحمه الله : نَعِمْ كَنْزُ الصَّعْلُوكِ سورةُ آل عمران يقوم بها من آخر الليل .

وفى الحديث : من قرأ القرآن فرأى أن أحداً أُعْطِىَ أفضَـل مما أُعْطِىَ فقد عَظَّمَ صَغيراً وصَغَرَّ عظما .

\*\*\*

الزُّبير رضى الله عنه \_ إِن كَمْبَ بنَ مَالَكَ ارْتُتَّ يوم أُحُد ، فجاء به الزَّبير يقود بزمام راحلته ، ولو مات يومئذ عن الضِّيح والرِّيح لورثه الزبير ، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما ، فأنزلَ الله تعالى : ﴿ وَأُولُو ٱلأَرْحَامِ بِعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللهِ ﴾ (٢) .

الار ْتِثَاثُ : أَن يُحُمَّلَ مَن المَعرَكَةُ وهُو ضَعيفَ قَدَ أَثْخَنَتُهُ الجِرِ احاتَ مِن الرَّثَّةُ ، وهم الضعفاء مِن الناس<sup>(٣)</sup> ، ومنه قول الخنساء (١) : أَتَرَوْ نَنِي تاركَةً بني عَمِّى ، كأنهم عوالي الرّماح ، ومُرْ تَثَةً شيخَ بني جُشَم ! قال :

عَمَّتُ ذَا شَرَفٍ يُرْ تَثُ فَائلُهُ مِن البريَّةِ جِيلًا بعده جِيلُ

ومنه حدیث زید بن صُوحان رحمه الله تعالى: إنه ارْ تُثُّ یوم الجُمل، فقال: ادفنونی ولا تَحُسُّوا عنی تُرَابًا .

أى لا تَنْفُضُوا ، من حَسَسْتُ الدابة .

الضِّيح : صحَّحه بعضهم ، وزعم أنه قَلْبُ الضَّحى ، من ضُحَى الشمس ، والصواب الضَّح ، وهو ضوء الشمس إذا استمكن [٢٨٠] من الأرض ؛ ومنه ضَحْضَحَةُ السّراب وهو تَرَوَّرُقُهُ . قال ذو الرُّمة (٥) :

غَدَا أَكْهَبَ الْأَعْلَى وراح كَأَنَّهُ مِن الضِّحِّ واستقباله الشمسَ أَخْضَرُ

 <sup>(</sup>١) من ش . (٢) سورة الأنفال ٧٠ . (٣) شهوا بالمتاع الردىء .

 <sup>(</sup>٤) حين خطيها دريد بن الصمة على كبر سنه .
 (٥) ديوانه ٢٢٩ ، يصف الحرباء .
 أكهب : أغبر إلى السواد .

وفى أمثالهم : جاء بالضّح (١) والرِّيح ، أى بمـا طلعت عليه الشمسُ ، وجرت عليه الريحُ ؛ بعنى كثرة المـال ، كما يقولون : جاء بالطِّم والرّم (٢) . والمعنى لو تَرَكَ الجمَّ الففيرَ من المال لوَرِثه الزبير ؛ لأنهم كانوا يتوارثون فى صدر الإسلام [ بالحِلْف ] (٢) .

ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى \_ لا ينبغى أن بكون الرجل ُ قاضيًا حتى يكون فيــه خس ُ خصال : يكون عالمًا قبل أن يستعمل ، مستشيرًا لأهل العلم ، مُلقِيًا للرَّثَع ؛ منصفًا للخَصْم ، محتمِلًا لِلَّائمة .

الرَّنَع: نحو من الجَشَع، وهو أَسْوَأُ الحُرْص، إلا أَنَّ فيه دناءة وإسفافًا لمداق المطامع، والرضا بالطفيف من العطية. والرائع: مَنْ كان بهذه الصفة.

واللَّائمة: مصدركالعافية والفاضلة؛ يقال: أنحى عليه باللوائم. ويجوز أن يكون صفةً للقالة (٢) والأُحْدُونَة التي فيها لوم.

أَرْتُمَ فِي ( فَن ) . مِن رثيثةً فِي ( رص ) . رِثَّة والرثَّاثُ فِي ( خط ) .

# الراء مع الجيم

الذي صلى الله عليه وآله وسلم \_ لما كان ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الانجَسَ إيوانُ كِشرَى، فسقطت منه أربع عشرة شُرْفة ، و خَدت نارُ فارس، ولم تخمُدُ قبل ذلك ألف (٥) عام ، وغاضَت 'بحَيْرَةُ ساوَةَ ، ورأى المو بَدَان إبلًا صِعابًا تقودُ خَيْلًا عِرابا ، وقد قطعت دِجْلَة وانتشرت في بلادها ، فبعث كسرى عبد المسيح بن عمر و ابن 'بقيلة (٦) الغسّاني إلى سطيح ليستخبره علم ذلك ويَسْتَهْبره رؤيا المو بَدَان ، فقدم عليه وقد أشْنَى على الموت ، فسلم فلم يُحرِ سطيح جوابًا ، فأنشأ عبد المسيح يقول : أصم أم يَسْمَعُ عَطْريفُ المَين أمْ فَادَ فازْلَم بِهِ شَأْوُ الْعَنَن أصم أم يَسْمَعُ عَطْريف المَين أم فَادَ فازْلَم بِهِ شَأْوُ الْعَنَن وَمَن أَتَاكَ شيخُ الحَيِّ مِن آل سَنَن وأَنْ أَنْ شيخُ الحَيِّ مِن آل سَنَن وأَنْ أَنْ فَضْفَاضُ الرِّدَاء والبَدَنْ وأَنْ أَنْ يَعْ مِن آل ذِنْ بِي حَجَنْ أَبْيَضُ فَضْفَاضُ الرِّدَاء والبَدَنْ وأَنْ أَنْ الْهَا مِن آل ذِنْ بِي حَجَنْ أَبْيضُ فَضْفَاضُ الرِّدَاء والبَدَنْ وأَنْ أَنْ مَن آل ذِنْ بِي حَجَنْ أَبْيضُ فَضْفَاضُ الرِّدَاء والبَدَنْ

رثع

 <sup>(</sup>١) ه : « الضبح » ، وصوابه من ش . (٢) أى الرطب واليابس . (٣) تكملة من ش .

<sup>(</sup>٤) هـ: « العادة » والصواب ما أثبت من ش . (ه) في اللسان ــ سطح: « مائة عام » .

<sup>(</sup>٦) ه: « نفيلة » تصحيف ، وصوابه ما في ش .

رَسُولُ قَيْلِ العجْم يسرى لِلْوَسَنْ لا يرهب الرَّعْدَ وَلَارَيْبَ الزَّمَنْ تَجُوبُ بِي الأَرْضَ عَلَنْدَاةٌ شَزَنْ تَرْ فَغُنِي وَجْنُ (١) وَتَهُوى بِي وَجَنْ تَكُوبُ بِي وَجَنْ حَـــتَّى أَتَى عَارِى الْجَآجِي وَالْقَطَنْ تَلُفُّهُ فِي الرِّيحِ بَوْغَاءِ الدِّمَنْ كُأْنَّمَا حُمْدِتَ مِنْ حِضْنَىٰ تَكُنْ أَزْرَقُ مُهْمَى (٢) النَّابِ صَرَّارُ الْأَذُنْ

[٢٨١] فلما سمع سَطيح شِعْره رفع رأسه ، فقال : عبدُ المسيح ، على جمل مُشيح ، جاء إلى سَطِيح ، وقد أوفى على الضَّر يح ، بعنَك مَلِكُ بنى ساسان ، لارْ يَجَاس الإيوان ، وُخُود النيران ، ورؤيا المو بَذان، رأى إبلاً صِمابًا ، تقود خيلاً عِرابًا ، قد قطعت دِجْـلَّة وانتشرت في بلادها . عبدَ السيح ، إذا كثرت التِّلاوة ، وظهر صاحبُ الِهرَ اوة ، وخَمَدَتَ نار فارسَ وغاضَتْ بحيرةُ سَاوَة ، وفاض وادِى السَّماوة ، فليست الشَّام لسطيح شَامًا ، يملك منهم ملوك ومبلكات ، على عدد الشُّرُ فات، وكلُّ ما هو آت آت . ثم قضى سَطيح مكانه ؛ ونهض عبدُ المسيح إلى رَحْلِهِ وهو يقول :

شَمَّرُ فَإِنَّكَ مَاضِي الْهُمِّ شِمِّيرُ لَا يُفْزِعَنَّكَ تَفْرِيقُ وَتَغْيِيرُ (") إِنْ يُمْسِ مُلْكُ بني ساسان أَفْرَطَهُمْ فإِنَّ ذا الدهمَ أَطوارُ وَهارِيرُ فَرُبَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُحُوا بَمُنْزِلَةً مَهَاب صولهُمُ الْأَسْدُ المهاصِيرُ (١) فلما قدم على كِشرى أخبره بقولسَطِيح، فقال كسرى: إلى أنْ يملكَ منا أربعةعَشر ملكاً تكون أمور . فملك منهم عشرةٌ فى أرْ بع سِنين،وملك الباقون إلى زمن عُمَّان. ارْ تَجَسَ وَارْ تَجَ وَرَجَفَ أَخُوات ، ومنه رَجَست السَّاء وَارْ تَجَسَتْ إِذَا رَكَتْ . الإيوان : كُلَّة فارسية ؛ ويقال الإوَّان ، والجمع إوَّاناَت .

يقال للبحر الصغير : 'تُحَيِّرة كبحيرة ساوة وتحيرة طَبَريَّة ، وكأنها تصغير البَحْرَة من البحر، كالشُّحْمة والشُّهْدَة والعَسَلة، من الشحْم والشهُّند والعسَل ؛ وهي الطائفة والقِطْعة. العِرَابِ: الخيل العربيَّة ، كأنهم فرَّقوا بين الأناسيُّ والخيل ، فقالوا : فيهم عَرب وأَعْرَابِ ، وفيها عِرابِ ، كما قالوا فيهم (٥) : عُراة وفيها (١) : أَعْرَاء .

<sup>(</sup>١) في اللسان ــ وجن : « ترفعني وجنا » . (٢) رواية النهاية ــ مهم . \* أُزرق مَهِمُ النَّابِ صَرَّارِ الأُذُنِ \*

 <sup>(</sup>٣) اللسان \_ سطح ، برواية أبياتها أكثر . (٤) اللسان : « تخاف صولهم » .
 (٥) فيهم ، أي في الأناسي . (٦) فيها : أي في الخيل .

قولهم : أشنى على الهلَكة وأشنى الغنى على الفقر ، من أفْسَل الذى هو بمعنى صار ذا كذا؛ لأن من كان على حالة م أشرف على ما ينافيها فقد بلغ شَفَا تلك الحالة ، أى طرَفَها ومُنْتَهَاها ؛ فكا نه صار ذا شفاً ، لبلوغه إياه بعد أن كان ذا وسط لتمكنه وبُعْده من انقضائها .

أَحَارَ : منقول منحار إذا رجع، كما يقال : لم يُر جَعِ جوابا ولم يردّ ، ومنه المحاورة وهي مراجعة القول .

الغِطْرِيفُ: فرخ البازِي ، فاستعِير للسَّيِّد ، ومنه تَغَطْرَفَ وَتَغَثَّرُف ؛ إذا تَكَبَّرُ وتَسوَّد ، وقالوا للذباب : غِطْرِيف ، كما قالوا : أَزْهَى من ذُبَاب .

فاد ، وفاظ ، وفاز : إذا مات .

يقال : ازْلَأَمُوا : إذا ولَّوْا سِراعا ، وأنشد الأَصْمَعيّ لَكُنّيِّر :

[۲۸۲] تَأْرَّض أَخْفَافُ الْمَناخَةِ منهما مكانَ التي قد بُعِّدَت فازْلاً مَّتِ (١) وهمزتُها لا تخلو من أن تكون أصْلِيَّة ، والكلمة رُباعِيَّة ، كاتْلاً بَّ وارْ فَأَنَّ ، وأن تكون منهدة للإلحاق باقْشَعَرَّ، أو بدلا من ألف افعال كالتي في بيت كُثيّر الآخر: وللأرض أما سودُها فتجللَّت بياضا وأما بيضُها فادْهَأَمَّتِ

والكلمة ثلاثية فلا تكون أصلية ، وإن كان الحكم أصالتها إذا وقعت رابعة غير أول أصلا لوضوح اشتقاق الكلمة ، من قولهم : مَرَّ يَزْ لِمُ ويحذِمُ ، إذا قارب الخطو مع سُرْعة . وعن الأصمعي : تَزْ لِمُ إلى الشدّ وتنزع إليه ؛ أي تُسرع ؛ كما وَضَح اشتقاق الكُلَّب ، وشاب (٢) مُصْمَيِّل ، من الكلّب والصَّمْل ، ولا مزيدة للإلحاق ، مثلها في هذين الفعلين ؛ لقوله : ازلم به ، فبقى أن تجعل بدلا ، وأن يكون الأصل ازلام كاشهاب وازلم محذوف منه ، نحو اشهب من اشهاب وادهم من ادْهام .

ومعنى ازْلَمَ به شأوُ العَـنَن ؛ ذهب به شأوُ عَرَض الموت ذهـابا سريعـا . وشأوه : سبقه إليه .

والعنَن : من عَنّ ، كالعَرَض من عَرَض ؛ وهو ما ينوبك من عارض .

أَعْيَتُ مَنْ وَمَنْ : أراد أن تلك أُلخطَّة لصعوبتها أعْجزت مِنَ الحكماء والبُصراء

<sup>(</sup>۱) في اللمان \_ زلم: « منهم » . (٢) شاب مصمئل: شديد .

كلَّ مَنْ جَلَّ قَدْرُه في علمه وحكمته ، فحذف الصلة كما حذفت في قولهم : بعد اللَّتيا والتي ؛ إيذَانا بأن ذلك مما تقصر العِبارة عنه لعظمته ، ونحوه قول خِطام [ الحجاشعي ] (١) : \* ثم أناخوها إلى مَنِّ ومَنْ \*(٢)

الفَضْفَاض: الوَاسِع. والبَدَنُ من الجسد: سوى الرأس والشوى، ومن الدُّرُوع: ما وَارَى البَدَثِ ، والمراد به رَحَابَةُ الذَّراع وسَعة الصَّدْر ؛ لأنه إذا وُصِفَ ما يَنْعَطِفُ على ذراعيه ، وما يشتمل على صدره من بَدَنه أوْ درعه ، بالسَّعة فقد رحب ذراعُه ووسع صدره .

لِلْوَسَنِ ، أَى لأَجْلِ استعبار الرؤيا .

العَلَنْدَى ، والعَرَنْدِى : الصَّلْبُ الشَّدِيد ، والنون والألف من يدتان ، يقال : شىء عَلْد وعَرْد ، أى صُلْب ، وأنْتَ فَى تَصْغِيرِهَا مُخَيَّر بين حذف هذه وهذه . وإدْخَالُه التاء وهو يريد الجَمَل للمبالغة .

الشَّزَن: النَّسْيط. قال أبو العَمَيْثَل: شَزِن فلان ؛ أى نشط. وإشزان الخيل (٢٠٠٠: نشاطها، وأنشد للأغلب:

ما زالت الحيلُ على أشْزَانِها يَرْمِي بها النازحُ من أوطاَنِها يمشى النازحُ من أوطاَنِها [٢٨٣] وهو من الشَّزَن ؛ الناحية ، أى يمشى فى شِقِّ من نشاطه ؛ كما قيل : يمشى العِرَضْنى والعِرَضْنَة ، أى يمشى فى عُرْض .

الوَّجِين : العارض من الأرض ، المُنْقَادُ في غِلَظٍ . والجمع وجُن ووَجَن بالتخفيف . سكَّن الياء (٢٠) في النصب ضرورة ، ويجوز أن يُجِعَلَ فاعلاً ويكون أساوب النظم نحو ما في قوله :

فَلَنْنَ بَقَيْتُ لِأَرْحَلَنَّ بِغَزْوَةٍ نَحُو الْغِنَائِمِ أُو يَمُوتَ كَرِيمُ الْجَآجِيءَ: جَمَع جُونُجُو ؛ وهو قَصُّ (٥) الصدر.

<sup>(</sup>١) من اللسان . (٢) في اللسان : «حتى أنخناها » . (٣)كذا في ش،وفي هـ : « والشزن» .

<sup>(</sup>٤) في كلمة « العارى » من قوله :

<sup>\*</sup> حتى أتى عارى الجُآجي والقَطَن \*

<sup>(</sup>٥) القص: رأس الصدر.

الْقَطَن : ما بين الوَركين .

البَوْغَاء: دِقَاقُ التَّراب، الهافي في الهواء؛ ومنه تَبَوَّغُ الدَّم ِ، وهو ثُوَرانُه، والبَوْغَاء: وقاقُ الطَّيب؛ إذا سطعت سَواطِعُ فَوْحه. وقال:

لَعُمُرُكَ لَوَلا هَاشَمُ (١) مَا تَعَفَّرَتُ بَبَغْدَانَ فَى بَوْغَانُهَا الْقَدَمَانِ ثَمَرُكَ تَسَكَّن : اسمُ جبل ، ويقال : تنح عن ثكن الطريق وتُكَمِه ؛ أى عن محجّه . ويريد بالأزرق النّير ، وهو موصوف بالزُّرقة . قال :

\* بَكُنَّىْ سَبَنْتَى (٢) أزرق العين مُطْرق \*

الْمُمْهَى: الْمُحَدّد، وهو من الَهْى: (٣) مقلوب، ورواه المحدِّثون مَهْم الناب بميمين، وقد لحنوا. وقيل: الصَّواب مَهْوُ الناب، وهو فى معنى الْمَهْى، شبّه جمَلَه فى سرعة سيره بِنَمِرِ هُيِّج من جانبى هذا الجبل.

الأذن:مفعولة في المعنى،أي يَصُرُ (٤) آذانه أبدا . المُشيح والُشَايِح والشِّيحُ : المُجِدّ .

أَفْرَ طَهِم : من أَفَرَط الرجلُ القومَ ؛ قال ابنُ دُرَيد: أَى تُركهم وراءه ، وتقدَّمهم، ويقولون : ما أفرطت من القوم أحداً . ومنه قوله عرَّ وعلا : ﴿ وَإِنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ (٥) . الدَّهَارِير : تصارِيفُ الدهم ونوائبُه ؛ مشتق من لفظ الدهم ؛ ليس له واحدُ من لفظه كعباديد .

المهاصير: جمع مِهْصَار، والهصْر والهصْم أخوان؛ وها أن تميلَ الشيء إلى نفسك وتكسِره. وقيل الأسد: الهصير والهصِيم (٢٠).

نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يُسْتَنْجَى برجِيع أو عَظْم .

هو فعيل بمعنى مَفْمُول ، والمراد الرَّوْث أو العَذِرَة ؛ لأنه رَجْعَ ، أى رُدَّ ، من حالة إلى أخرى . ورجعت الدَّابة إذا رَاثَت . والرَّجيع : الجِرَّة . قال الأعشى :

وفَلَاةٍ كَأَنَّهَا ظَهِرُ تُرُسٍ لِيسَ إِلاَّ الرَّجِيعَ فيهَا عَلَاقُ (٧)

وكلُّ (^ ) مَرْدُود رَجِيع ، ومنه قيلَ للدابة التي تردّدها في السفر: هي رَجِيع سَفَر ، ويقولون في الحديث إذا أعادُه صاحبه : نحن في رَجِيع من القول .

\*\*\*\*

رجع

 <sup>(</sup>١) ف اللسان \_ بوغ : « لولا أربع » . (٢) السبنتي : النمر . (٣) ش : « المـاء » .

<sup>(</sup>٤) صر الفرسأذنيه: إذا نصبهما ؛ وإنما تفعل الخيل ذلك إذا جدت في السير . (٥) سورة النجل ١٦

<sup>(</sup>٦) ش : « الهيصر والهيم » . (٧) ديوانه ٢١١ . (٨) ش : « مردد » .

ذَكَرَ النَّفْخَ فِي الصّورِ . فقال : تَرْ تَجُ الأرضُ بأَهْلِها فتكونُ كالسفينةِ المُرَنِّقَةِ في البحر ، تضربُها [٢٨٤] الأمواجُ ، أو كالقِنْدِيلِ المعلَّقِ بالعرُّش تُرَجِّحُه الأرْوَاحِ . يقال: رجَّـه فارْتَجَّ .

رجج

وقال ابنُ دُرَيد : رَجَّ الشيء وَتَرَجْرَجَ ؛ فهو راجّ .

وقالوا : فلان يَرُجُّني عن هذا الأمر ؛ أي يحرّكني عنه ، ويعَوِّ قُني عن مباشرته . الْمُرَنَّقَةَ ، من رَنَّقَ الطَّائُر ؛ إذا رفرفَ فوقَ الشيء وخَفَق بجَنَاحَيْه ، وبيَّـالله في بيت الحماسة <sup>(١)</sup> :

> ورَنَّقَت المنيَّةُ فهي ظِلٌّ على الأبْطال دانيةُ الجناح (٢) ومنه : رنَّق النوم في عينيه ، ألَّا ترى إلى قوله :

> > \* إذا الكرى في عَينه تَمَضْمَضاً (٢) \*

العَرْش : السُّقْف : وأصله الرفع ، عَرَشَ الـكَرْمَ : إذا رفعه ، وعرشت النار : إذا رفع وقودها . قال ُحميد :

> عرِ شَالُوقُودُ لَمَا بَدَارُ إِقَامَةً لَلْحَيُّ بَيْنُ نَظَائُرُ وَتُرِّ ( ُ ) وعرِ شالحمار بعانته : حَمَل عليها رافعاً رأسَه .

نهى عن التَّرَجُّل إلا غبًّا.

تَرجَّل الرجلُ ؛ إذا رجَّل شعرَه ، كقولك : تَخَمَّرتِ المرأة : إذا خَمَّرت رأسها ، وتطيُّب : إذا طيُّب نَفْسَه . وترجيلُه : تسريحه وتغذيته بالأدهان وتقويته .

ومنه حديث أبيّ رضى الله عنه : إنه احتكم إليــه العباسُ وعمرُ ، فاستأذنا عليه ، فحسمها قليملًا ، ثم أَذِن لهما . فقال : إنَّ فلانة كانتْ تُرَجِّـُكُنِي ، ولم يكنُّ عليها إلا لفاع ، فَحَبَستُكُما .

رحل

<sup>(</sup>١) لأبي صغر الهذلي ، ديوان الحماسة \_ بشعرح المرزوقي ١ : ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٢) قال في شرح المرزوق : دانية بالرفع صفة لظل ، ويجوز أن تكون بالنصب على ألحال .

<sup>(</sup>٣) اللسان \_ مضض ، وصدره :

<sup>\*</sup> وصاحب أنبَّهُ لِيَنْهُ صَا \*

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٣ ، وروايته : « عرش النقاب » . قال : والنظائر : الأثاني ، وهي الحجارة التي توضّم عليها القدر . والوتر : الفرد .

هو ما يُتَكَفَّعُ به : أَىْ يُشْتَمَلُ به حتى يُجَكِّلُ الجسد .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: أهدَى لنا أبو بكر رجْلَ شاةٍ مَشْوِيَّة فَقَسَّمْتُهَا إلا كَتِفَها (١).

أرادتْ رجْلَها بما يليهـا من شِقِّهـا ، أوكَنَتْ عن الشاة كلهـا بالرِّجْل، كَا يُكْنَى عنها بالرَّس .

\*\*\*

عُمر رَضِيَ الله عنه \_ كتب في الصَّدَقة إلى بعض عُمَّالِه كَتَابًا فيه : ولا تَحْبِسِ النَّاسَ أُوَّلَهُمْ على آخرهم ؛ فإِنَّ الرَّجْنَ الماشية عليها شديد ، ولها مُهْلِك ، وإِذَا وَقَفَ الرجلُ عليكَ غَنَمَه فلا تَعْتَم (٢) من غَنمِه ، ولا تأخُذُ من أدناها ، وخذ الصَّدقة من أو سطها ، عليك غَنمَه فلا تعْتَم فلا تعْتَم في إبله فلا تأخذ إلا تلك السنَّ من شَرْوَى إبله ، وإذَا وَجَب على الرجل سنُ لم تجدُها في إبله فلا تأخذ إلا تلك السنَّ من شَرْوَى إبله ، وقيمة عَدْل ، وانظر ذوات الدَّرِّ والماخِض ، فتنكب عنها فإنها ثمال حاضر تهم .

رَجَنَ الشاة رَجْنَا ، إذا حَبَسَها وأَسَاء عَلَفها ، ورَجَنَتْ هي ، وشاةٌ راجن بمعنى داجن ، وهي الآلفة .

الاعتيام : الاختيار ، والعِيَمة : الْخِيرة ؛ بقال : هذا عِيمةُ ماله ، وهومن العَيْمة (٣) ؛ لأن النفس تنزعُ إلى خياركلِّ شيء فـكا ُنها تُعاَمُ إليه .

الشَّرْوَى: الْمِثْل؛ وهي منشَرَى يَشْرِى، لما بين (١٠) البَدَ لَيْن من التمَّاثل والتساوى، ألاَ ترى إلى قولهم [٢٨٥]: هذا إِيشارِي كذا ، ولكنَّ الياء تقلب واواً فيما كان اسماً من فَعْلَى كَالتَّقُوى والبَقْوَى ، دون ما كان صفة كَالْخُرْياَ والصَّدْيا .

والمعنى : إنه إذا وجب على صاحب الخمس والعشرين من الإبل ابن ُ تَحَاض و لا يوجد في إبله فعليه أن يُحَصِّلَه مِنْ إبل هي في مِثْل حال إبله خياراً أو رُذَالاً ، وليس المُصَدِّق (٥) أن يأخذه بتحصيل ما هو خيار آل لم تكن إبله خياراً ، أو يأخذ منه قيمة السن الواجبة على سبيل السوية .

رجن

<sup>(</sup>۱) ش: كتفيها . (۲) رواية اللسات : « فلا تعتمـه » . (۳) العيمة في الأصل : شهوة اللبن ؟ ويقال : عام الرجل إلى اللبن يعام عيا وعيمة ؟ اشتهاه . (٤) شرى الشيء : باعه أو اشتراه ؟ من الأضداد . (٤) المصدق : الذي يقبض الصدقات ، ويجمعها لأهل السهمان .

الماخض: التي ضربها لَلَخَاصُ وهو الطَّلْقِ ؛ يقال : ناقة ماخض ومخوض ، وقد تَحْضَت ومُحْضَت ، و تَمَخَّضَتْ ، وامْتَخَضَتْ ، و نوق مَو اخض ونُحَّض .

- تَنكُّبِهِ وَتَنكُّبُ عَنهُ : عَدَل . قال :

وَلُو خِفْتُ أَنِّي إِنْ كَفَفْتُ تحيتي تنكّب عني رُمْتُ أَن يَتَنَكَّبَا يْمَالَ القوم ومَثْمِلُهُم : ملجؤهم ومُعْتَمَدُهم ، وقد تَمَلْتُ إليه ، أي لجأت واطمأَ نَنْتُ ، وليست دارُك دار ثَمَل ، أَى طُمَأْ نِينَة .

الحاضرة : القوم الحضُور ، يقال : فلان من أهل الحاضرة .

عُمَّان رضى الله تعالى عنه \_ غَطَّى وَجْهَهُ بقطيفة حمراء أَرْجُوان وهو مُحْرِم .

قيل : هو صِبْغ أُحمر ، وقد أُجْرَتُهُ العربُ مجرى القاني في وَصْف الثياب وغيرها بشدة الخُمْرَة ، سوالا فيه المذكر والمؤنث ، فقالوا : قميص أرْجوان ، وقطيفة أرْجوان ، ولم يقولوا : أَرْجُوانَة ؛ كما قالوا : امرأة أمْلُدانَة ؛ والأَمْلُدَان الناعم ، إمَّا لأنه اسم في أصله ، فهو كقولك : أمْوالْ دَ بْر (١) ، وحَيَّة ذراع ، وامرأة فِطْر وزَوْر . وإما لأن الـكلمة فارسية فتركوها على حالها في التعرِّي عن علامة التأنيث ، كما قالوا: جُرْ بزُرْ٢)، فتركوه على حاله في البناء.

لم ير باُلحْمْرة بأساً إذا لم تـكن من طيب.

حُذَيْفة رضى الله عنه \_ لما أَ تَىَ بَكَفَنِهِ ، قال : إِنْ يُصِب أَخُوكُم خيراً فعسَى، وإلَّا فْلْيَتَرامَ بِي رَجَواها إلى يوم القيامة .

أَىْ جانبا الحفرة ، وهو من قولهم : فلان بُرْ مَى به الرَّجَوان ؛ إذا اسْتُذِلَّ وُحْمِل رجو على خُطة لا يكون له معها ثبات ولا قرار ، قال :

فلا يُرْمَى بِيَ الرَّجَوَانِ أَنِّي أَقَلُّ الناسِ مَنْ يُغُنِي غَنائِي ٢٠٠

أراد عذاب القبر ، أي و إلَّا كنتُ في خُفْرتى على حالِ شديدة لا قرار لي معها ، ولا طُمَأْنينة ولا خروج .

ر جن

<sup>(</sup>۱) الدبر : المال\اكثير ، الذي لا يحصى ؛ واحده وجمعه سواء . (٢) الجربز: الخب من الرجال.

<sup>(</sup>٣) اللسان ـ رجاً ؛ وروائته : « مكانى » .

قوله: وإلا فَلْمَتَرَامَ بِي رَجَواها [أَخْرَجَهُ مُخْرَجَ] الأمر، والمراد به الْخَبَر؟ أَيْ وإلا تَرامَى بِي رَجَواها، نظير قوله عزّ من قائل: ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلاَلَةِ فَلْ يَرْامَى بِي رَجَواها، نظير قوله عزّ من قائل: ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلاَلَةِ فَلْمَنْدُدُ لَهُ الرَّامَ ثُلْمَالُهُ مَدًّا ﴾ (١) ، أَيْ مَدَّ له الرحمنُ ، وجمع الرَّجا أَرْجاء.

ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عمهما : ما رأیتُ [۲۸٦] أحداً کان أُخْلَقَ لِلْمُلْكِ من معاویة ؛ کان الناس یَرِودُنَ منه أَرْجاء وادِ رَحْبٍ لیس مثلَ الحصر العَقِص ـ ورُوی : العُصْمُص .

والعَقِص : الشَّكِس العَسِير ، والعَكِص مثله .

والعُصْعُص : العُجْب (٢) ، أضاف الحصر إليه إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها ، وهو من قولهم : فلان ضيّق العُصْعُص : إذا كانَ نكِداً قليل الخير ، ويحتمل أن يوقع العُصْعُص صفة تأكيداً للحَصِر ، ويريد أنه في الشدة والجسارة كالعُصْعُص ـ أراد ابن الزُّبَيْر .

\*\*\*

مُعاذ رضى الله عنه \_ لما قدم اليمن فأصابهم الطَّاعُون . قال عَمْرُ و بن العاص : لا أراه إلا رِجْزاً وطُوفاناً \_ ورُوى أنه قال : إنما هو وَخْزُ من الشيطان . فقال له مُعاذ : ليس بِرِجْرٍ ولا طُوفان ؛ ولكنَّها رحمة ربِّكم،ودَعْوة نبيِّكم ؛ اللهمَّ آتِ مُعاذا النصيب الأوْفو من هذه الرَّحة . فما أمسى حتى طُعِنَ ابنه عبد الرحمن وهو بِكُرُه وأحبُّ الخَلْقِ إليه .

الرِّ جْز والرِّجْس : العذاب ؛ قال أبو تراب : سمعت أبا السَّمَيْدَع المُحْصَيْدِيّ يقول : الرِّجْز والرِّجْس : الأمر الشديد يَنْزِل بالناس ، وهو من قولهم : ارتجزت السَّماهِ بالرَّعْد ، وارْ يَجَسَتْ ، ورعد مُرْ يَجِز ومُرْ يَجِس ، وهو حَرَكَةُ مَع جَلَبة ، لأنّ العذاب النازل لابدَّ فيه للمنزول بهم من أن يضطربوا ويَحْلُبوا .

الوَخْرُ والوَخْضُ والوَخْطُ : أُخَوات ، وهي الطَّعْن ، وكانت العرب تسمِّي الطَّعونَ رماحَ الجنّ .

ر جز

<sup>(</sup>١) سورة مريم ه ٧ . (٢) العجب: أصل الذنب .

أراد بقوله : « ودعوة نبيـكم » قولَه صلى لله عليه وآله وسلم : اللهمّ اجعل قَناء أُمَّتِي بالطُّمْنِ والطَّاعُونِ .

البكر : الولد الأول ، وإدخال الواو بين الصفات قَصْدُ إلى إْفْراد كُلِّ واحدة بإثبات ، وتركُها جمع ملها في إثبات واحد ؛ بيانه أنَّك إذا قلت : فلان جواد شجاع ؛ فقد أثبتَّ له الاشتمال على الصفتين مماً وأنه ذو احتواء عليهما ، وإذا قلتَه بالواو فقد أُثبَتَّ أُولاً أنه جواد ، ثم استأنفت فرعمتَ أنه شجاع أيضاً ، كما تصنع ذلك في الفعل(١) حين تقول: يجود ويَشْجُع، وإذا كان كذلك، فقد أثبتَّ لعبد الرحمن أنه ابنُ معاذ، ثم أثبتً له ثانية أنه بِكُرُه ، ثم ثالثةً أنه أحبُّ الخلق إليه ، فأفاد أنَّ كل واحدة على حِيالها من هذه الصفات يقتضي شدة الأمر عليه .

ابن عباس رضى الله عنهما \_ دخل مكة رَجْلُ من جراد ، فجعل غِلْمَانُ مكة يأخذون منه ، فقال : أما إنهم لو علموا لم يأُخذوه .

هو الجماعة الكثيرة تُذَكِّر وتؤنث ، وقد جمعهما أبو النَّجْم في قوله :

كأنمـــا الغرَّاء من نضاَلها رجْلُ جرادٍ طار عن خُذَّالها (٢)

كَره قتلَه [٢٨٧] في الحرم ؛ لأنه صيد .

ذَ كُر قول النبيّ صلى اللهعليه وآله وسلم : مَنِ ابْتَاع طعامًا فلا يَبيِيعه حتى يكتالَه ، فقال له طاوس : لِمَ ؟ قال : أَلَا تَرَى أنهم يتبايعون بالذُّهب والطعام مُرْجَّى !

أىمؤجَّل؛ يقال: رَجَيْتُهُ وأرجيته . والمعنى أنك إذا أسلفت (٣) في طعام ثم بِعْتَ ذلك الطعامَ قبل أن تَقَبْضَ فهو غيرُ جائز ، لأنّ مِلْـكَكُ فيه لم يتكامل ؛ فإنما تبايعتُما ذهباً ليس بإزائه في الحقيقة طعام .

ابن مُغَفَّل رضى الله عنه ـ لا ترجمُو ا<sup>(١)</sup> قَبْرى .

أى لا تجعلوا عليه الرِّجام ، وهي حِجاَرة ضِخام ؛ الواحدة رُجمة ، والمعنى النهي رجم عن النُّسْنِيمِ والرَّفع .

(٤) ضبط في ش بالتشديد .

رجل

دجى

 <sup>(</sup>١) ش: « بالفعل . (٢) اللسان ــ رجل ، وفيه : «المعزاء» . (٣) أسلف: قدم المال

ابن المسيِّب رحمه الله تعالى ـ قال ذات يوم: اكتُب يا بُرد أنِّي رأيتُ موسى رسول الله عليه السلام يمشى على البحر حتى صَعد إلى قَصْر ، ثم أخذ بر جُلَى شيطان فألقاه فى البحر ، و إنّى لا أعلمُ نبيًّا هلك على رجْله من الجبابرة ما هلك على رجْلموسى؛ وأظن هذا قد هلك ؛ يمنى عبد الملك ، فجاء نعيتُه بعد أرْبع .

أَى على عَهْده ووقت قِيامه . فَوُضِعَتِ الرَّجلُ التي هي آلة الفيام موضعة .

\*\*\*

الحسن رحمه الله تعالى \_ لما خرج يزيدُ بن المهلَّب ونَصَبَ رايات سوداً ، وقال : أدعوكم إلى سُنَّة عمرَ بن عبد العزيز . قال الحسن في كلام له طويل : نَصَبَ قصباً عَلَّق عليها خِرَقاً ، ثم اتَّبَعه رجْرجة من الناس رعاع هَباء .

رجرج فى بقيَّة فى الحوض كَدرَة خاثرة كَتَرَجْرَجُ ؛ شبَّه بها الرُّذَال من الأَّتباع فى أنهم لا يفنون عن المستتبع ؛ كما لا تُغني هى عن الشارب ، وشبههم أيضاً فى أنهم ليسوا بشى والمباء ؛ وهو ما سَطِع من تحت سَنَا بِك الخيل ، وهبا الغبار يَهْبُو ، وأَهْبَى الفرسُ .

كر جُراجة فى (هم) . المرجّب فى (جذ) . رَجّب مُضَر فى (دو) . فرجَف مكانه فى (وز) . ارتبج فى (اج) . رَجّاجة فى (ضر) . وارجحنّ فى (رَب) . وارْجع يديك فى (ثم) . ترجُف فى (سا) . والمُرْ تَجَز فى (سك) . مُرَجّل فى (شه) .

# الراء مع الحاء

النبى صلى الله عليــه وآله وسلم ــ جعل يمسح الرُّحُضاء عن وَجْهِهِ فى مرضه الذي مات فيه .

رحض هي عَرَق الحتى ، كأَنهـا تَر ْحَضُ الجسدَ ؛ أي تفسِله ، وقد رُحِضَ الرجل ؛ إذا أخذتْه الر ْحَضاء .

\*\*\*

تجدونَ الناسَ كالإبل المائة ليست فيها رَاحلة .

الأزهرى: الراحلة: البعير الذي يَرْتَحَـِلُه الرَّجل؛ جملاكان أو ناقة؛ يريدأن المرضىّ المُنْتَجَب فى عزة وجودِه كالنُّجُب (١) التي لا توجد فى كثير من الإبل.

رجل

<sup>(</sup>١) ش: «النجيبة».

الـكاف مفعول ثان ؛ لأن وجد بمعنى عِلم ، يتعدى إلى مفعولين .

وليست مع ما في حيّرها في محل النصب على الحــال ؛ كأنه قيل : كالإبل المائة غير موجودة راحلة ، أو هي جملة مستأنفة ، وهذا أو ْجَهُ وأصحّ معنّى (١) .

ثلاث مَيْنَقُص بهن العبدُ في الدُّ نيا ، و يُدْرِكُ بهنَّ في الآخرة ما هو أعظم من ذلك: الرُّحْمُ ، والحياء ، وعِيُّ اللسان .

الرُّحْم: الرَّحَة؛ يقال: رَحِم رُحْماً ، كَرَغِم أَنْفُهُ رُغْماً ، وفُعْل في المصادر يجيء مجيئاً صالحاً . وقرئ : وأقرب رُحُماً ررُحْماً . مخففاً ومثقلا . وقالوا لمسكة : أم رُحْم وأم رُحُم . ذلك : إشارة إلى مصدر يَنْقُص ؛ ولا بدَّ من مضاف محذوف ؛ كأنه قال [ماهو] أعظم من ضدِّ ذلك النقصان ، وهو ما ينال المرء بقسوة القلب ووقاحة الوجه وبسطة اللسان التي هي أضدادُ تلك الخصال من الزيادة ، وهو من قبيل (٢) الإيجازات التي يشجع المتكلم على تناولها أمْنُ الالتباس . ويجوز أن يكون المهني ما هو أبلغ في عظمه منهن في أنقصانها ، فاختصر السكلام ، كقولهم : البَرُّ خيرُ من الفاجر .

\*\*\*

تَدُورُ رَحَا الإسلام فى ثلاث وثلاثين سنة ، أو أَرْبَع وثلاثين سنة ، فإن يقم للم دينُهم يَقُم للم الله الله على الأمم . قالوا : يارسول الله سوى الثلاث والثلاثين ؟ قال : نعم .

يقال دارت رَحا الحرب: إذا قامت على ساقها ؛ والمعنى أنَّ الإسلامَ يمتد قيامُ أمرِ وعلى سَنَنِ الاستقامة والبُعد من أحد أثاث الظَّمَة إلى تقضى هذه المدة .وَوَجْهُهُ أن يكون قد قاله وقد بقيت من عمره ثلاث أو أربع ؛ فإذا انضمت إلى مدة خلافة الأئمة الراشدين وهي ثلاثون سنة ، لأبي بكر رضى الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال ؛ ولعمر رضى الله عنه عشر سنين وثمانية أشهر وخمل ليال ، ولعمان رضى الله عنه اثنتا عَشرة إلا اثنتي عَشرة ليلة ، ولعلى عليه السلام خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ؛ كانت بالغة ذلك المبلغ .

دِينُهُم : أَى مُلْكَهم . قال بعض أهل الردة :

أَطَمْنَا رسولَ الله إذْ كانَ حاضِراً فيا لهٰمَا ما بالُ دِين أَبِي بَكْرٍ

رحم

رحا

<sup>(</sup>١)كذا ق ش ، وق ه : ﴿ وهذا الوجه واضح المعني ٤ .

<sup>(</sup>٢)كذا ڧ ش ، وڧ ه : « من قبل » .

وكان من لَدُنْ وَلِي معاوية إلى أن وَلِي مَرْ وَان الِحَارِ، وظهر بخُرَ اسان أمرُ أبى مُسْلم، وَكَان من لَدُنْ أَفِي مُعالم، وَوَهَى أَمْرُ بنى أُميّة نحو من سبعين سنة .

\*\*\*

إِنَّ رَجَلاً مِن المُشركِينِ بَمُؤْتَة سَبَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فطفِق يسبّه ، فقال له رَجَل مِن المسلمين : والله لتسكفَّنَ عن شتمه أو لأرْحَلَنَّكَ بسيفي هذا ، فلم يَزِدُ إلا استعراباً ؛ [٢٨٩] فضربه ضَرْبةً لم تَجُزُ عليه ، وتفاوَى عليه المشركون فقتلوه ، ثم أَسْلَمَ الرَّجِلُ المضروبُ وحَسُنَ إسلامه ، فسكان يقال له : الرَّحِيل .

يقال : فلان يَر ْحَلُ فلانا بما يكره ، أَيْ ير ْكُبُه به ، وأَصْلُه من رَحَلْتُ الناقة .

الاسْتِمْراب : الإفحاش في القول ، وحقيقته أنْ يخرج فيه عن الكناية والتعريض إلى الإفصاح .

ومنه : استعرب البعير جَرَبًا إذا استعرب جَرَبُه وظهر على عامَّة جلْدِه .

الفراء: أجاز على الجريح وأجْهِزَ عليه بمعنى .

النُّعَاوِى : التَّجَمُّع ، ولا يكون إلا على سبيل الغِواية .

\* \* \*

على على عليه السلام ـ قال سُكيانُ بن صُرَد (١): أتيتُ عليًا حينَ فرغَ من مَرْ حَى الجَل ، فلما رَآنى قال: تَزَحْزَحْتَ وَتربَّصْتَ و تَنَأْ نَأْتَ ، فسكيف رأيتَ الله صنع (٢)! فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إنَّ الشَّأْوَ بَطِين (٢)، وقد بقى من الأمور ما تعرف به صديقَك من عدوِّك. فلما قام قلت للحسن: ما أغنيتَ عنى شيئًا. قال: هو يقول لك الآن هذا؛ وقد قال لى يوم التقى الناس، ومشى بعضهم إلى بعض: ما ظرَّنْك بامري جمع بين هذين الفارين ؟ ما أرى بعد هذا خيرا!

لَمَوْحَى : حيث تُدَارُ رحَى الحرب؛ يقال: رحيتُ الرَّحَى ، ورحوتُها ، أى أدرتها . التَّزَحْزُج : التباعد .

تَنَأُ نَأْت : أَى فَتَرَتَ وامتنعتَ ، يقال : كَأْنَانه فتنأناً ؛ أَى نَهْـنَهُتُهُ . النأنا والنأناء والمنأنا : الضعيف . قال أحد بنى غَنْم :

فلا أسمعنْ فيكم بأمْر منأنا ٍ ضَمِيفٍ ولا تَسْمَعْ به هامَتي بَعْدى

ر *حی* 

<sup>(</sup>١) كان قد تخلف يوم الجمل ــ هامش ه . (٢) رواية اللسان : ﴿ فَكَيْفُ رَأَيْتُ صَنَّعَ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) رواية اللسان : « الشوط بطين » .

الشأو البطين: الغاية البعيدة. قال:

فَبَصْبَصْنَ بِينِ أَدانِي الفَضَا (١) وبين عُنَيْزَةَ شَأْوًا يَطينا

وتباطن المكان: تباعد، يريد إن غاية هذا الأمر بعيدة وسترى مني بعدُ ما تحب؛ أى إن لم أُصْحَبْكُ في وقعة الجل فإن لك وقعات بعدها سأصحبك فيها .

كل جمع عظيم غار .

عائشة رضى الله تعالى عنها ـ قالت في عثمان : استتابُوه حتى إذا ما تركوه كالتُّوْب الرَّحِيض أحالُوا عليه فقتاوه .

هو الغسيل.

أحالوا عليه: أقبلوا عليه ؛ يقال : أحالَ عليه بالسَّوْط وبالسيف كما يقال : أنحى عليه ، وراغ عليه .

ورحاها في (قع) أم رُحْم في ( بك ) . المرحَّل في ( ص ) . مراحيضُهم في (رف) . الرّحال في ( نع ) . المرتحل في ( حل ) .

الراءمع الخاء

الشُّعي رحمــه الله تعالى ــ ذكر الرَّافصة فقال: لوكانوا من الطير لــكانوا رَخَمًا ، ولو كانوا من الدَّوابِّ لـكانوا تُحُمرا .

الرَّخَم : موصوفة بالقَذَر والمزق (٢٠)، [٢٩٠] ومنه اشتقةولهم:رَخِم السقاء؛ إذا أنتن. رخم

> ابن دينار رحمه الله تعالى \_ بلغنا أنّ الله تعالى يقيم داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش فيقول: يا داود؛ كَجِّدْنى اليوم بذلك الصوت الحسَن الرخيم .

> هو الرقيق الشُّجيِّ ، ومنه : ألقيت عليه رَ ْخَمَة أمه ، أي ر قَّتْهَا أو محبتها ، ورَّخْتُ الدجاجة : إِذَا أَلزَمْتُهَا البيض ، لأنها لا تلزمه إلا بالرَّ هُمَّة ، ورخِم ورحِم ورَّمُم أخوات .

> > في الحديث: كَأْنِي على النَّاسِ زمان أَفضُلُهِم رَخَاخًا أَفصدُهم عَيْشًا.

هو لين العَيْش، ومنه أرض رَخَاخ (١٠). قال الأصمعيّ : أي رخوة تسرع الأو تادُ فيها.

(١) بالفاء : موضع ــ هامش الأصل . ورواية اللسان : الغضى ــ بالفين وهي توافق ما في ش .

(٢) في النهاية بالغدر والموق. في ش: « بالقدر والموق». (٣) في ه: «رجاء»، وهي يمعني رخاخ.

ر حض

رخخ

### الراء مع الدال

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال لسُر اقة بن جُمْشُم (١) : ألا أدلَّك على أفضل الصدقة ؟ ابنتُك مَر دودَة أَ عليك ، ليس لها كاسب عيرك .

ردد المرْدُودَة : التي تُطلَّق ، وتردُّ إلى بيت أبوَيْها .

ومنه حدیث ابن الزُّ بیْر رضی الله عنهما : إنه کتب فی صَكِّ دارِ وَقَفَها : وللمرْ دُودةِ من بناتِهِ أن تَسَكُنَهَا غير مُضَرَّة ولا مُضَرِّ بها ، فإن استغنتْ بزوجٍ فلاشىء لها .

أراد أفضل أهل الصدقة ، فحذف المضاف .

\*\*\*

الأشعرى رضى الله عنه \_ ذكر الفِتن فقال : وبقيت الرَّدَاحُ المُظلِمة التي مَن أَشْرَفُ لَمَا أَشْرَفَ لَمَا أَشْرَفَ لَهِ .

ردح الرَّدَاح: صفة كالرَّجاح<sup>(٢)</sup> والثَقَال لما يعظم ويثقل؛ يقال فى الجفنــة العظيمة، والــكَتِيبة الجمة الفرسان، والشجرة الــكبيرة، والمرأة الثقيلة الأوراك: رَدَاح.

ومنه قول ابن عمر رضى الله عنهما \_ وقد ذكرت الفتنة عنده: لا كوَنَ فيها مِثْلَ الجَملِ الرَّدَاحِ الذي يُحُملُ عليه الْحُملُ النَّقيلُ فيَهْرَجِ فَيَبْرُكِ ولا يَنْبَعَثِ حتى يُنْحَر .

اَلْمَرَج: السَّدَر (٣) قال أبو النجم:

فى يوم قيظٍ رَكِدَتْ جَوْزَاؤُه وظـــلَّ منه هَرِجاً حِرْبَاؤُه مَنْ أَشرف لها أَشرفت له ، أى من غالبها غلبته .

\*\*

الخو لا نى رحمه الله تعالى ـ أنى معاوية رضى الله عنها : السَّلام عليك أيّها الأجير، إنه ليس من أجير اسْتُرْعِيَ رعيةً إلّا ومستأجرُه سائلُه عنها . فإن كان داوَى مَرْضَاها ، وجبر كَسْر اها ، وهَنَا ( أ ) جَرْ بَاها، ورَدَّ أُولَاها على أخر اها، ووضعها في أنف من الكلاً وصَفُو من الماء وفّاه أجْرَه .

أى إذا استقدمت أوائلُها ، وتباعدت عن الأواخر لم يدعْمها تتفرَّق ، ولكن يَزَعُ

<sup>(</sup>١) هو سراقة بن مالك . (٢) الرجاح : المرأة الثقيلة العجيرة . (٣) السدر : الدوار .

<sup>(</sup>٤) هنأ الجرب : عالجه بالقطران .

المستقدِمَة حتى تصل إليها المستأخرة، فتكون مُجتمعة متلاحقة ؛ وذلك من حسن الرِّعاية والعلم بالإيالة .

الأُنف: الذى لم يُرْع َ ؛ وهو [ ٢٩١ ] من (١) الصفات كقولك: ناقة سرُج وقارورة فُتُح .

**\*\***\*

ابن عبد العزيز رحمه الله \_ لا رِدِّيدَى في الصَّدَقة .

هُو كَقُولُهُ صَلَّى الله عليه وآله وسلم : لا ثِنَى <sup>(٢)</sup> في الصَّدقة .

والتَّرْديد والتَّـكرير والتَّدْنية من وادٍّ واحد .

وَنحو رِدِّيدى في المصادر قتِّيتَى (٢) وَمُتِيمَى .

\*\*\*

الشَّمبي رحمه الله تعالى ــ دخلتُ على مُصْعب بن الزبير ، فدنو ْتُ منه حتى وقعتْ يدرِي عَلَى مَرَ ادِغه .

هي ما بين العُنق إلى التَّراق .

وقيل : لحمُ الصَّدْر ؛ الواحدة مَرْدَ غَة .

ردغ

فى الحديث : مَنَعَتِ العِراقُ دِرْهَمَها وقَفيزَها ؛ ومنعت الشام مُدْيَها () ودينارها ، ومنعت مصر إرْدَبَها ، وعُدَّتُم من حيث بَدَأْتُمُ .

هو مِكيال يسع أربعةً وعشرين صاعاً ؛ والقَنْقُل : نصفُ الإردبّ . قال الأخطل : ردب والخبزكالعَنْبرِ الهنديّ عندهمُ والقَمْحُ سبعون إردبًا بدينــار

فرديتهم في ( بد ) . ردعه في ( خش ) . فردع في ( كب ) . الروادف في ( نيج ) . رداه في ( بر ) . ردغه الخبال في ( قف ) . ردحاً في (مح) . [ ( داح في ( غث ) ] ( ه ) من الردهة في ( شي ) . ردية في ( اب ) . ما يرد قدميه في ( اج ) .

الراء مع الذال رذياً في ( ذم ) . دنمة في ( سن ) .

<sup>(</sup>١) ش : « في الصفات » ، والمثبت من ه . (٢) أى لاتؤخذ الصدقة مرتبن . (٣) القتيتي : تتبع النائم . (٤) المدى : مكيال ضخم لأهل الشام . (٥) من ه .

### الراء مع الزاي

عمر رضى الله تعالى عنه ــ إذا أكلتم فدَ نُوا ؛ ورازِموا .

المرازمة والملازمة أختان ؛ يقال : رَازَم الرجل أهلَه ؛ إذا لم يبرح من عندهم، وطالما رازمْتم دارَكم ؛ ومنه رَزَم المتاعَ : إذا جمعه وألزمَ بعضَه بعضًا ، ومنه الرِّزْمة ، ورازمتِ الإِبلُ إِذَا جَمَعَتَ بِينِ انْخَلَّةَ وَالْحَمْضُ وَسَائِرُ الشَّجْرِ ، قال الراعي :

كُلِي اَلْحَمْضَ عَامَ الْمُقْحِمِينِ ورَ ازمِي إلى قا بل ثم اعْذرى بعدَ قَا بل (١) والمرادُ ملازمة الحُـد وموالاتُه في تضاعيف الأكل. وقيل: الجمع بين الْخَبْرُ واللحم والتَّمروالأُّ قِط. وقيل ألَّا يميز بين اللِّين والجشيب (٢) ، والحلو والحامض، والقفار والمأَّدوم.

على عليه السلام \_ مَنْ وجد في بَطْنِهِ رَزًّا فلينصرف ولْيتوضًّا .

هو غَنْزُ اَلَحْدَثُوحُركته ؛ يقال : وجدتُ في بطْني رزًّا ورزِّيزَكي وإرْزيزاً ؛ وهو شبه طمن من جوع أو غَمْر حَدَث ، أو غير ذلك ؛ من قولهم : رَزَّهُ رَزَّةً إذا طعنه . وقيل : هو القَرْقَوة ؛ من رَزَّت السماء إذا صوّتت . قال يصف رعداً :

كأنَّ في رَبَّا بِهِ الكبارِ رِزَّ عِشَارٍ جُلْنَ في عِشَار (٣)

عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه \_ قال فى يوم جمعة : ما خَطَب أميركم ؟ فقيل : أَمَا جَمَّمْت (1) ؟ فقال: منعنا هذا الرَّزَغُ.

هو الرَّدْغُ ، وهو الوَحَل ، أَرْزَغَت السَّاء ؛ أَى بلَّت الأرض .

سلمان بن يسار رحمـه الله تعالى ـ إن قوماً كانوا في سفر ، وكانوا إذا ركبوا قالوا : ﴿ سُبْحَانَ ٱلذي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِ نَينَ ﴾ (٥).

قال : وكان فيهم رجل على ناقة له رَازِمٍ ، فقال : أمَّا أنا فإنى لهـذه مُقْرِنُ (٦) ، فَقَمَصَتْ بِهِ فصرعَتْهِ فدقَّتْ عُنُقَّهَ .

رَزَمَ البعيرُ رَزَامًا ورزح رَزَاحًا : إذا لم يقدر على أن ينهض هُزالًا . وناقة رَارم : رزم كامرأة حائض ؛ أى ذات رزّام .

(١) اللسان \_ رزم ، قاله نخاطب ناقته . (٢) طعامجشب : غليظ . وفي ش : «الحشب» ،تحريف.

(٣) اللسان ــ رزز . (٤) جمع : صلى الجمعة . (٥) سورة الزخرف ١٣ . (٦) مقرن : أى قادر عليها .

رزم

رزز

رز غ

القِماص: الوُ مُوب.

وأرزمَتْ في ( لح ) . ما رَزَأْناكم في ( ضل ) . مَرْزبة في ( جب ) . لم ترزغُ في (جد) . من رزِني في (ثو) . رَزَم في (جز) . ارتز في (هي) . أرزّ في (رى).

# الراء مع السين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ قالت له امرأة : إنى ابْتَعْتُ غَمَّا أَبْتَهَى نَسْلَمًا ، ورِسْلَهَا ، وإنَّها لا تنمُو ؛ فقال : مَا أَنْوَانُهَا ؟ فقالت : سود ؛ فقال عَفِّرى .

الرِّسْل : اللَّبن ، وأَرْسَلُوا : إِذَا كَثُرَ عَنْدُهُمُ الرِّسْلُ . وَرَسَّلْتُ فَصْلانِي ، سقيتُها إياه .

يقال: كَمَّى يَنْمِي ويَنْمُو ، وزعم ثَمْلَب أن الفصيح يَنْمَى .

عَفَّرى ، أي بَيِّضي ؛ من الشاة العَفْرَاء ، وهي الخالصة البياض ، والمراد استبدلي بها بيضاً ، أو اخلطيها ببيض.

ومن الرِّسْل حديثُ الْخَدْرِيّ رضى الله عنه \_ قال : رأيتُ في عام كَثُرَ فيه الرِّسْلُ البياضَ أَكَثَرَ من السواد ؛ ثم رأيت في عام بعد ذلك كُثُرَ فيه التمر السوادَ أكثرَ من البياض ؛ وإذا كَثُرت اللوزنفكات زَكَّتِ الأرض .

البياض والسواد : اللبن والتمر ؛ يعني أنهما لا يجتمعان في الكثرة ، بل يكون بين كثرتيهما التعاقب.

المؤ تفكات: الرياح إذا اختلفت مَهَاجًا.

إِنَّ الناس دخــلوا عليه صلى الله عليه وآله وســلم بعد موته ، أَرْسَالًا أَرْسَالًا يصاُّون عليه .

هي الأُفْوَاجِ يَتْبَعُ بعضُها بعضًا ؛ يقال : أورد إبله عِرَاكا ؛ أي جُملة ، وأرسالًا ، أى متقطِّمة قطيمًا على إثر قطيع ، قال امرؤ القيس :

رسل

فهن أَرْسالُ كَرِجْل الدَّبِي أَوْكَفَطاَ كَاظِمةَ الناهــــل<sup>(1)</sup> والواحد رَسَل. قال:

يَا رَحِمَ الله امرأ وفضله آخذ منها رَسَالًا فَأَنْهَـلَه

عمر رضى الله عنه ـ قال لمؤذن بيت المقدس : إذا أذَّنْت فترسَّل ، وإذا أَقَمْتَ فَأَحْذِم .

يقال : ترسَّل فى قراءته إذا اتَّاَّد فيها وتَدَبَّتَ فى طَلاقة ؛ وحقيقة التَّرَسُّل نطلّب الرِّسُل ، وهو الهينة والسكون ، من قولهم : على رِسْلك .

اَخُذْم نحو اَخْدْر ، وهو السرعة وقطع النطويل ، وأصله الإسراع في المشي ؛ يقال : مَرَّ يَحْذِمُ .

ويقال للأ رنب حُذَمَة خُذَمة لُذَمة ، تَسبقُ آلجُمْع بالأكمة .

杂杂袋

خالد بن الوليد رضى الله عنه ـ كان له سيف سمَّاه مِرْسَبًا ، وفيه يقول : ضَرَ بْتُ بالمِرْسَبِ رأْسَ البِطْرِيق بصارِم ذى هَبَّة فَتِيقِ المِرْسَب : الذى يَرْسُب فى الضربة ؛ كأنه آلة الرُّسُوب .

الْبِطْرِيق بلغة الشام والروم : القائد من قُوَّادهم ، والجمع بَطارقة ، ويقال للمختالِ المُختالِ المُختالِ المُختالِ المُختالِ على الطير . المُختالِ المُختالِ على الطير .

هَبَّة السيف ، هِزَّته ومضاؤُه .

فَتَقَ السيف ، إذا طَبَعَه وداسه فهو فَتِيق . وكما قالوا من الصقل : صَيْقَل قالوا من الفَتْق : فَيْتَق (٢٠ . قال زَفَيان :

كَالْهُنْدُوانِي جَلَاهُ الرَّوْنَقِ أَنْحَى المداويسَ عليه الفَيْتَقُ المَّرْبِ الْأُولِ مقطوع مُذال ، وهو قوله «سَلْبِطْريق» نحو « بِلْجُهَّال » فى قوله :

رسب

<sup>(</sup>۱) ديوا ۱۲۱۸،والدبى: أصغر ما يكون من الجراد؟ ورواية البيت في اللسان والديوان: \* إذ هنّ أقساط كرجل الدبي \*

وكاظمة : موضع .

<sup>(</sup>١) الفيتق : الحداد .

### \* والخالُ تُوْبُ مِنْ ثيابِ الجهالِ \*

والثانى تَغْبُون مَقْطُوع ، وهو قوله : فَتيق . وكان الخليلُ لا يرى مشطورَ الرَّجَز وَمَنْهُوكَه شعراً ، وكان يقول : هى أنصاف مسجعة ، ولما ردُّوا عليه قوله قال : لأَحتِجنَّ عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نُزِّه عن قول الشعر وإنشاده ، وقد جرى على لسانه (١) :

سَتُبُدِى لك الأيام ماكنت جاهاً ويأتيك من لم تزود بالأخبار فقد علمنا أن النصف الأول لا يكون شعرا إلا بتمام النصف الثانى ، والمشطورُ مثلُ ذلك النصف ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

هل أنْتِ إلا إصْبَعُ دَمِيتِ وفى سبيلِ اللهِ ما لقيتِ وهو من المشطور ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

أنا النبيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابنُ عبد المطلب

وهو من اَلَمْهُوك ، ولوكان شعراً لما جرى على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم ، وَلَمَّا صحّ من مذهب الخليل ـ وهو يُذْبوع العروض ـ أن المشطورَ ليس بشعر ، وأنه من قبيل المسجّع لم يكن ذلك التعادى مطرقا عليه للزراية .

\*\*\*

ابن عمر رضی الله تعالی عنهما \_ بکی حتی رَسِعَتْ عینُه \_ ویُرْوَی : رَصِعَتْ رسع عیناه (۲) .

أَى فَسَدَتَا والْتَصَقَبَا ، وأصل الكلمة من التَّقَارُب والالتصاق .

قال أبو زيد : أسنانه مُرْتَصِمة : إذا تقاربت والتِصةت . وقيل لسديف الأعرابيّ : رصع يداك مُرْتَصِمَتان ، فقال : كلا ؛ بل فَلْجَاوان . وتراصع<sup>(٣)</sup> العصفوران : تسافَدا وتشابكا . ومنه التَّرْصيع ؛ وهو عَقْدُ الشيء بالشيء وإلزاقه به ، وقد تعاقبت الصاد

<sup>(</sup>۱) يمكن أن يقال: لادليل للخليل فيما جرى على لسان المنزه عن قول الشعر من منهوك الرجزو مشطوره أنه ليس بشعر ؟ لأن السكلام الموزون لا يسكون شعرا إلا بقصده شعرا ؟ ألا ترى أن في القرآن الحجيد والحديث الشعريف كثيرا من السكلام الموزون ولا يسمى شعرا ؟ لأنه لم يقصد به كقوله تعالى مما يوازن الحجتث : « نبى عبادى أنى أنا الغفور الرحيم » . إلى غير ذلك اه . السيد ابن شهاب \_ هامش ه . المجتث : « نبى عبادى أن أنا الغاور الرحيم » ، إلى غير ذلك اه . السيد ابن شهاب \_ هامش ه . (٣) أسنده في اللسان ، وفي النهاية إلى عبد الله بن عمرو بن العاس . (٣) ش : « تراصغ » ، بالغين .

والسين . فقالوا : رَسِمت عينه ورَّصِمَت ورجل أَرْسَع وأَرْصَع . وقالوا : رَسَمَت بالفتح مخففاً ومثقلا ، وقال امرؤ القيس :

مُرَسَّعَةً وَسُطَ أَرْفَاغِهِ بِهِ عَسَمٌ يَبْتَغْنِي أَرْنَبَا

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ قالت ليزيد بن الأصم الهلالى ابن أخت ميمونة رضى الله عنها وهي تعاتبه: ذهبت والله مَيْمُونة ، ورُمِي َ برسَنِك على غاربك .

هو مثل فى استرساله إلى ما يريد ، وأصله البعير يُلقى [٢٩٤] حَبْلُه على غارِ به إذا خُلِّى للرَّغْى ، والرَّسَن مما وافقت فيه العربية العجمية . ومنه المَرْسِن ، وهو موضع الرَّسَن من الدابة ، ثم كثر حتى قيل مَرْسِنُ الإنسان . قال العجّاج يصف أَنْفَهُ (١) :

\* وفاحِمًا ومَرْسِنًا مُسَرَّجًا \*

وعن النَّضْرَ : قد أَرْسَن اللهر ؛ إذا انْقَادَ وأَذْعن ، وهو من الرَّسن على سبيل الكناية .

\*\*\*

النَّخَوِيّ رحمه الله تعالى ـ كانت الليلة لتطول على عتى ألقاهم ، وإن كنت لَأَرُسُه في نفسي وأُحَدِّثُ به الخادم .

قال شَمِر : أَرُسُّه : أَثْنِيتُه في نفسي ، من قولك : إنكَ لَتَرُسُّ أَمْرا مَا يَلْمَدُّم ، أَى تُثْنِيت . والرَّسَّة : السَّارِية للمُحْكَمة . والرَّسُّ والرَّزُّ أخوان ، يصف تَهالُكُه على العلم ، وأن ليلته تطول عليه لمفارقة أصحابه وتشاغله بالفكر فيه . وإنه يُحَدِّثُ به خادِمه استذكاراً .

إنْ : هي المخففة من الثقيلة ، واللام فاصلة بينها وبين النافية .

\* \* \*

الحجّاج \_ دخل عليه النَّمْمان بن زُرْعَة حين عرض الحجَّاجُ الناسَ على الكفر ، فقال له : أمِنْ أهْل الرَّس والنَّس والرَّهْمَسة والبَرْجَمة ، أو من أهل النجوى والشكوى ، أو من أهل المُحاشد والمَخاطِب والمَراتب ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! بل شرّ من ذلك كلّه أجمع . فقال : والله لو وجدتُ إلى دَمِكَ فَا كُرِشِ لشر بت البطحاء منك .

<sup>(</sup>١) اللسان ـ رسن ، صدره :

وهو من رَسَّ بين القوم ، إذا أفسد ؛ لأنه إثبات للمداوة ؛ أوْ مِنْ رسَّ الحديثَ في نفسه : إذا حدَّثها به ، وأثبتَه فيها ؛ أو من رَسَّ فلانٌ خبرَ القوم : إذا لقيهم وتمرَّف أمورهم لأنه يُذبِته بذلك في معرفة . وقيل : هو مِنْ قولهم : عندى رَسُّ من خبر ، أى ذَرُوْ منه . والمراد التَّعريضُ بالشَّمْ ؛ لأن المعرِّض بالقول يَأْتى ببعضه دونَ حجته .

النَّسِّ: من نَسَّ فلان لفلان مَنْ يَتَخَيَّر خبرَه ويأتيه به ، إذا دسَّه إليه. والنَّسيسة: الإيكالُ (١) بين الناس والسعاية ، والجمع نَسائس .

الرَّهْمَسة والرَّهْسَمة : الْمَسَارَّة ، يقال : هو يُرَهْمِس ويُرَهْسِم ، وحديثُ مُرَهْسَم ، والدَّهْمَسة والدَّهْمَسة بالدال أيضا .

البَرْجَمة : غِلَظ الـكلام .

النَّجُوى: تَنَاجِيهِم في التَّدُّ بير على السلطان .

الشَّـكُوك : تشاكيهم ما هُمْ فيه .

اَلْمَعاشِد واَلَمَعَاطِب: مواضع اَلحَشْد واُلْخَطَب على غير قياس ؛ كالملامِح والمشابِه ، أَى يَجْمعون الجَموع للخروج ، ويخطُبون فىذلك الخُطَب. وعن قُطْرب المَخْطبة: المُخاطبة ، فيجوز على هذا أن يراد: تخاطبُهم فى ذلك وتشاورهم .

وقيل فى المراتب: معناه أنهم يطلبون [٢٩٥] بذلك المرتبة والقَدْر ، والوجه أن تُعنى المراتب فى الجبال والصحارى ، وهى المواضع التى يكون فيها العيون والرُّقباء ، وأنهم يبثُّون الجواسيس والعيون ويتعرَّفُون الأخبار . يقولون : لو وجدت إليه سبيلا ومسلكا .

ولو وجدتُ إلى دمِك فَا كَرِشٍ ، هذا مثل ما يُحرِص على النطرّق إليه ، وأصله أنَّ قوماً طبخوا شاة فى كَرِشها ؛ فضاق فَمُ السَكرِش عن بعض العظام ، فقالوا للطباخ : أدْخله فقال : إِنْ وجدتُ إلى ذلك فَا كَرِشٍ .

يرسمُون فى (كر) . الرّسل والرسل فى (صب) . فى رَسُلها فى (لق) . الرّسوب فى (فق) . رَاسُونا فى (حب) . المرِسُّون رَسَنه فى (رع) . يَرْسف فى (عت) . [وفى (بخ)] (٢٠) .

<sup>(</sup>١) يقال : آكل بين الناس ؛ إذا سعى بينهم بالنمائم ، وفي هـ : الإيكاد . (٢) ساقط من هـ .

### الراء مع الشين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ــ لعن الله الرَّاشِي والمُرْ تَشِي والرَّائش .

الرُّشُوة والرَّشُوة : الوُصْلة إلى الحاجة بالمصانعة ، من الرِّشاء . وقد رَشاه يَرْشوه رَشُوهُ وَشُوهُ وَشُوهُ رَشَا الفرخُ : إذا مدَّ عنقه إلى أمه لتَرُوَّهُ .

الرَّيْش بمعنى الاصطناع والإصابة بالخير ، مستعار من رَيْشِ السَّمْم ؛ ألا ترى إلى قوله :

# \* فَرِشْ وَاصْطَنِع عِنْدَ الذِّينَ بَهُمْ تَرْمَى \*

وقوله<sup>(۱)</sup> :

رشا

رشق

فَرِشْنِي بخير طالما قد بَرَ يُتَـنِي فيرُ الموالى مَنْ يَريشُ ولا يَبْرى والمراد وقيل للحارث الحِمْدِى: الرائش ؛ لأنه أوّلُ مَنْ غَزا فَراشَ الناسَ بالفنائم ؛ والمراد بالرائش ها هنا الّذي يسعى بين الرّاشي والمرتشى ، لأنه يَريش هذا من مال هذا ، إنما يَدْخل الراشي قبل اللعن إذا لم يستدفع بما بَذَله مضرّة .

华老朱

الحسن رحمه الله تعالى ـ كان إذا سُئِل عن حسابِ فريضة قال : علينا بيانُ [ السِّهام ] (٢) وعلى يَزيد الرِّشك بيانُ الحساب .

رشك هو رجـــل كان أحسب أهل زمانهِ على عهد الحسن ملقب بالرِّشك ، وهي كلة فارسية .

\*\*\*

فى الحديث : إن موسى عليه السلام قال : كأنى بِرَشْقِ القلم فى مَسامعى حين جَرَى على الْأَنْوَاح يَكْتُبُ (٣) التَّوراة .

فى كتاب العينى : الرِّشْق والرَّشْق : لغْتان ، وهو صَوْت القلم إذا كُتب به .

فارشقه في (سر).

<sup>(</sup>١) هو عمير بن حباب ، والبيت في اللسان ــ ريش . ﴿ ﴿ ﴾ زيادة من ش واللسان ﴿

<sup>(</sup>٣) ش : ﴿ يَكْتَبُّهُ ﴾ .

### الراء مع الصاد

النبيّ صلى الله عليه وآلهوسلم ــ مَضَغ وتَرَّا في شهر رمضان ورَصَف به وَتَرَ قَوْسِه . الرَّصْف ، نحو من الرَّص ؛ وهو الشَّد والضمِّ ، يقال : عَمَل ﴿ رَصِيف ؛ إذا كان رصف تُعْسَكُماً ، والرَّصَف<sup>(١)</sup> الحجارة المر°صوصة . [٢٩٦] ومنه : رَصَف السهم إذا شدّه بالرِّصاف وهو العَقَب ُيلُوَى عليه .

في قصّة هلال بن أميّة رضي الله عنه حين لَا عَنَ امرأَته : فلمّا فرَّق بينهما قال : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُرْبُصِـحَ أُثَيْبِـجِ فَهُو لَمُلِاّلِ.

الأرسَح والأرْصَح والأرصع أخوات بمعنى الأزَلّ (٢) .

الأُتَمْيْرِجِ: الناتئ الثَّبَجِ ، وهو ما بين الـكاهلِ إلى الظُّهْرِ .

عمر رضى الله عنه \_ أُ يِّيَ في المنام فقيل له : تصدّق بأرض كذا ، قال عمر : ولم يكنْ لنا مالُ أَرْصَفُ بنيا منها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسسلم: تصدّق واشْتَرط .

أَى أَرْفَقُ بِنَا وَأَوْفَقُ لِنَا : يَقَالَ : هَذَا أَمْرُ لَا يَرْصُفُ بِكَ(٣) .

وعُرِض على رجل عِدَّة من الغلمان فقال أعرابي : اشتر هذا ، فإنه أرْصَف بك في أمورك.

زياد \_ بلغه قولُ المغيرة بن شُعْبة : لَحَدِيثٌ من عاقل أحبُّ إلى من الشُّهُد بماء رَصَفَةَ . فقال : كذاك هو ! فَلَهُو أحبُّ إلى من رَثِينَةٍ فَثِيَّتُ بِسُلالَةٍ من مَاء تَفَّبٍ في يوم ذى وَدِيقة تَرْمُضُ ( ) فيه الآجالُ .

هي واحدة الرَّصَف من الحجارة ، وهي التي ضُمَّ بعضها إلى بعض في مَسِيل . قال العجّاج:

# \* مِنْ رَصَفٍ نَازَعَ سَيْلا رَصَفا (٥) \*

رصح

ر صف

<sup>(</sup>١) واحدته رصفة (با لتحريك). (٢) الأزل: الخفيف الوركين. (٣) لايرصف بك: لايليق.

<sup>(</sup>٤) يقال : رمضت القدم ؟ إذا احترقت من شدة الحر .

<sup>(</sup>٥) اللسان \_ رصف ، قبله :

<sup>\*</sup> فشن في الإبريق منها نز فا \*

الرَّ ثَيْنَة : حَلِيبٌ يُصَبُّ على لبن حامض . وفى أمثالهم : الرثيثة تَفَثْأُ (١) الغَضَب ؛ أَى تَكْسِره .

السلالة : الصفوة التي سلمت من الكدر .

الثُغْبِ والثَّغَبِ : المستنقع في الصخرة ، وجمعه ثُغْبان .

الوَدِيقة : الحرّ الذي يَدِقَ من الرءوس بالظهائر ؛ قال ذو الرُّمة :

إذا كافحتْنا نفحــــةُ من وَدِيقة مَ ثَنَيْنَا بُرُود الْعَصْب فوق المراعفِ (٢) الآجال: جمع إجْل، وهو جماعة البقر.

\* \* \*

ابن سِيرِين رحمه الله تعالى \_كانوا لا يَر ْصُدُون الثمَّار في الدَّيْن،وينبغي أن يرصدوا المين في الدَّين .

تقول: رَصَدْتُهُ إِذَا قَمَدَتُ لَهُ ،على طريقه تَتَرَقَّبه،وأَرْصَدْتُ لَهُ الْعَقُوبَةُ إِذَا أَعَدَدْتُهَا له، وحقيقته : جَمَلتُهَا على طريقه كالمترقِّبة له ، ويحذف المفعول كثيراً فيقال : فلان مُرْصِد لفلان إذا رصد له ، ولا يذكر ما أرصد له .

ومنه قوله تعالى : ﴿ و إِرْصَادًا لمنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٣) ، وقول حليمة ظِئْر رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم حين رُدَّ إلى مكة :

لا هم رب الراكب المسافر مهاجراً قلب بخدير طائر واحْفَظْهُ لِي من أعين السواحِر وعين كل حاسد وفاجِر وحَيَّ حاسد وفاجِر وحَيَّ تُرْصِدُ بالهواجِر حدتى نؤديه على الأباعر \* مكر"ما زين في المعاشر \*

[۲۹۷] ويقال: إن فلاناً ليرْصِد الزكاةَ في صلة إخوانه إذا وصلهم، واعتدَّ بذلك من زكاة ماله؛ لأنه إذا اعتد به منها فقد أعدّه لها، ومنه قول ابن سيرين؛ يعنى أنه إذا ركب الرَّجُل دَيْنُ وله من العين مثلُه فلا زكاة عليه، وإن أخْرَجَتْ أرضُه ثمرة يجب فيها العُشْر لم يسقط عنه العشر من أجل الدَّيْن .

في رصافه في ( مر ) . فرَّصه في ( اط ) . الرَّصاف في ( لغ ) . بمرصافه ِ في ( وخ ).

رصد

<sup>(</sup>۱) جمهرة الأمثال ۱ : ۷۷٪ ، قال : « وأصله أن رجلا غضب على قوم فأتاهم للا بقاع بهم ، فسقوه ريئة فسكن غضبة ». (۲) ديوانه ۳۸٪ . والوديقة : شدة الحر.· (۳) سورة التوبة ۲۰۱۷.

## الراءمع الضاد

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ إنَّ هندا بنت عُتْبة لمَّا أسامت أَرْسَلْت إليه بجدْ يَيْن مَرْضُوفين وقد .

الرَّضْفُ: الحجارة المحمّاة، ومنه رَضْفُ الشِّوَاء؛ وهو شيَّه عليه. والرَّضيفة: رضف اللبن المسخّن بإلقائه فيه، والمرْضُوف: الجدْى المَشْوِى بإلقائه في جوفه. ورَضْفُ الدَّوَى (١) وهو كيّه به.

ومنه : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى برجل نُعيتَ له الكيّ فقال : اكووه أو ارْضِفُوه .

القَدّ : جلَّد السَّخلة ، أراد مِلْ ، هذا السِّقاء (٢) .

لما نزلت : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ ﴾ (٣) ، أَ تَى رَضْمَة جبلِ فعلا أعلاها ؛ فنادى: يا لَعبد مناف! إِنى نذير ، و إنما مَثَلِي ومثلَكم كمثل رجل يذهب يَرْ بَأَ أَهله ، فرأى العدو ؛ فحِشى أَنْ يسبِقوه ، فجعل ينادى أو يُهُوِّت : يا صباحاًه !

و پروى : لَمَّا نزلتْ بات ُ يِفَخِّذ عشيرته .

الرَّضْمة: واحدة الرَّضم والرِّضام وهي دون الهضاب قاله أبو عمرو: وأنشد لابن دارة: رضم شَرَوهُ بحُمْرِ كَالرِّضَام وأَخْذَمُوا على العار مَنْ لا يقق العار يُخْذِم (')
ومنه حديث عاص بن واثلة رضى الله عند : لما أرادت قريش هَدْمَ البيت لتبنيه بالخشب ، وكان البندا ه الأول رَضًا إذا هم بحيَّدة على سور البيت مثل قطعة الجائز (٥) تسعى إلى كل من دنا من البيت ، فاتحة فاها ، فعجوا إلى الله ، وقالوا : ربَّنا لم ترع ؛ أردنا تشريف بيتك ؛ فسمعنا خَواتاً من السماء ؛ فإذا بطائر أعظم من النسر ، فغرز مخالِبه في قَفَا الحيّة ؛ فانطلق مها .

آلحوات : صوت آلحوات وهو الانقضاض .

شرى الكرشُ من طولِ النَّجِي أَخاهِمُ بِمالِ كَأَن لَم يسمعوا شِعر حَذْلِ (ه) الجائز: الخشبة التي تحمل خشب البيت:

<sup>(</sup>۱) يقال: رجل دوى ؛ أى مريض . (۲) قال فى النهاية : أراد سقاء صغيراً متخذاً من جـلد السخلة فيه لبن . (۲) سورة الشعراء ۲۱٤ . (٤) اللسان ـ خذم ، ونسبه لرجل من بنى أسد ، وذكر قبله :

أدخل اللام على المنادى للاستغاثة ؛ كأنه دُهِيَ بأمرٍ كما تفعله ربيئة القوم . يَرْ بأ : في موضع الحال من ضمير يَذْهب .

أراد بالعدو الجماعة ، ومثله قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُو ۗ لَى (١) ﴾ .

قال ابنُ الأنباريّ : يقال : رجل عدوّ ، وامرأة عدوّ ، وكذا الجمع .

وقال على بن عيسى: إنما قيل على التوحيد فى موضع الجمع ؛ لأنه فى معنى المصدر (٢) [٢٩٨] ؛ كأنه قيل : فإنهم عداوة لى ، فوقعت الصفة موقع المصدر كما يقسع المصدر موقع الصفة فى رجل عَدْل ؛ أراد فخشى أن يسبقه العدو إلى أهله فيفجأهم ففزع . يهو ت يقال هَيْت هَيْت ، وهَو ت هَو ت ؛ أى أسرع ، وهيت وهو ت إذا صَوَّت بذلك .

يُوَى بَوْكَ . 'يَفَخَّذُهُم فَخِذا فخذًا .

رضخ

\*\*\*

قال لهم ليلة المَقَبة ، أو ليلة بَدْر :كيف تُقَاتلون ؟ فقالوا : إذا دها (٢) القومُ كانت الْمَرَاضَخة ، فإذا دنو الحتى نالونا ونلناهم كانت الْمَرَاضَخة ، فإذا دنو الحتى نالونا ونلناهم كانت الْمَرَاضَخة ، فإذا دنو الحتى نالونا ونلناهم كانت الْمَرَاعسة بالرِّماح حتى تُقْصَد (١) .

هى المراماة بالنُّشاب؛ من الرَّضْخ وهو الشَّدْخ .

الداعسة : المطاعنة ، ورمح مِدْعس ورماح مَدَاعس .

النَّقَصُّد: أن تصير قصدا ، أي كَسَر ا .

\*\*\*

أبو ميسرة ــ لو رأيت رجلا يَر ْضَع فسخرت منه خشيت أن أكون مثله . رضع أى يَرضَعُ الغنم من لؤمه (٥) . وفى أمثالهم : ألامُ من رَاضع ، وهو مثبت في كتاب المستقصى بشرحه .

ورضيفُها فى ( لق ) . رَضَم فى ( دو ) . الرّضّع فى ( سر ) . المراضِح فى ( حر ) . رَضْم فى ( حر ) . رَضْم فى ( حو ) . الرّضّاع فى (حم ) . الرّضيف فى (خذ) . رَضْم فى ( ده ) . رَضِيعة الكعبة فى ( ضب ) برضُفة فى ( كن ) . برضَفة فى ( كن ) . بير ضَافة فى ( وخ ) .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٧٧. (٢) ش : «كأنه». (٣) رواية اللسان: « إذا دنا القوم منا » .

<sup>(</sup>٤) في ه « التفصد » ، وهذه عن ش واللسان . ورواية النهاية : « حتى تفصدت » .

<sup>(</sup>ه) قال فى النهاية : أى يرضم الغنم من ضروعها ولا يحلب اللبن فى الإناء للؤمه ؛ أى لو عيرته بهذا لخشيت أن أبتلى به .

## الراء مع الطاء

على عليه السلام \_ مَن اتَّجر قبل أنْ يتفقّه فقد ارْ تَطَم في الرِّبا ثُمَّ ارْ تَطَم .

أى ارْتَبَك ، يقال : ارْتَطَمَ فى الوحْل ، وهو من قولهم : ارتطمت فلانا وتَرَطَّمته ره وتربَّقته ؛ إذا حبستَه ؛ ووقع فى رُطْمة وارتطام ، إذا وقع فى أمرٍ لا ُيمرَف جهتُه .

\*\*\*

ربيعة رحمه الله تعالى \_ أَدْرَ كُتُ أَبناءَ أَصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدَّهنُون بالرِّطاء .

هو الدّهن بالماء ، كأنه سُمِّى بذلك ، لأنّ الدُّهْن يعلوالماء ويركبُه، من قولهم : رَطَأْتُ رطأ الْقَوْمَ إذا ركِبْتهم بما لا يُحيِبُّون ، ورطأت المرأة إذا تغشّيتُها .

وقال بعُضُهم : أنا أحسبه الرِّطَال ، من تَرْطيل الشعر وهو تليينه .

رطنوا فی( زخ ) .

### الراء مع العين

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ قالت أمُّ زَيْنَب بنت ُنَبَيْط : كنتُ أنا وأُخْتَاىَ فَ حِجْر (١) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان يُحلِّينا رِعاَثاً من ذَهب واؤلؤ ـ ويروى : يحلِّينا التبر واللؤلؤ .

الرَّعْثة والرَّعَثة : القُرْط، وجمعها رِعاث، وكان يقال لبشار : الْمُرَعَّث.

عمر رضى تعالى عنه ـ لا يُعْطَى من المغانم شيء حتى تُقَسَم، إلا لراع أو دليـــل غير مُوليه .

الرّاعى: عَيْنُ القوم على العدوّ ، لأنه يرعاهم ويحفظهم . ومنه قول النابغة : فإنكَ تَرْعانى بعين بصيرة وتبعثُ أحراسًا على وناظرًا

غيرَ مُولِيه، أَى غير مُعْطيه شيئًا لا يستحقُّه ، وكلّ مَنْ أعطيتَه ابتداء غيرمُكافأة فقد أَو لَيتِه ، فإن كافأته فقد أَثَبْتَهُ وأَجز ته ، ومنه : الله يُبلى ويُولى .

انتصب غيرُ على الحال من المقدّر ، لأنه لّـا قيل: لا يُعطى ، علم أنَّ ثُمّ مُعطِيا .

\*

ر عث

رعى

<sup>(</sup>١) الحجر : الكنف والمنعة .

عَبَّان رضى الله عنه \_ قال حين تنكّر له الناس: إن هؤلاء النّفر رَعاع غَـثَرة لَطَأْطَأْت لهم تَطَأْطُأْ الدُّلَاةِ ، و تَلدَّدْتُ تَلَدُّد المضطر ، أرانيهم الحقُّ إخواناً ، وأراهمني الباطلُ شيطاناً . أَجْرَرْتُ المَرْسُونَ رَسَنَه (١) ، وأبلفتُ الراتغ مَسْقاَته ، فتفرَّقوا على قرَقا ثلاثاً ، فصامت صَمْتُه أنفذُ من صَوْل غيره ، وساع أعطاني شاهده ، ومنعني غائبَه ، ومرخّص له في مُدَّة زُيِّذَتْ في قلبه ، فأنا منهم بين أَلْسُن لِدَاد ، وقلوب شداد ، وسيوف حداد . عذيرى الله منهم ، ألا ينه ي عالم جاهلا ، ولا يردع أو يُعذر حكيم سفيها ! والله حسبي وحسبهم يوم لا ينطقون ، ولا يُؤذَن لهم فيعتذرون .

قال أبو عمرو: رجل رَعاَعة وهَجاَجة، أَى ليس له فؤاد ولا عَقْل، وهو من رَعاع الناس، وهو من الرَّعْرَعَة، وهى اضطرابُ الماء على وجه الأرْض، لأنّ العاقل يوصف بالتَّذَبَّت والتماسك، والأحمق بضد ذلك.

الْفُثْرَة : الْفُبْرَة ، والأغثر : الأغبر ، وقيل للضبع : غَثْرًا ، للونها ، ثم قيل للأحمق : أغْثَرُ وللجُهَّال الفَبْرَاء والنُثْرَء والغَثَرَة تشبيهاً ، لأن الضبع موصوفة بالحمق، وفي أمثالهم : أحمق من الضبع .

التَّطَأْطُوْ: أَن يذلِ وَيَخْفِض نفسه ، كما يفعل الدَّالِي ، وهو الذي ينزع الدَّلو . يقال : بقى فلان مُتَلَدِّدًا، أَى مُتَحَيِّرًا ينظر يميناً وشمالا ،وهو مأخوذمن اللَّدِيدَين، وها صَفْحَتَا العُنُق ، يريد أنه داراهم فعلَ المضطر .

وفی ، « وأراهمنی »، شذُوذان :

أحدُها: أنَّ ضمير الغائب إذا وقع متقدما على ضمير المتكام والمخاطب فالوجمه أن يُجَاء بالثانى منفصلا ، كقولك: أعطاه إياى ، وأعطاه إياك، والمجئ به متصلا ليس من كلام العرب.

والثانى : أنّ الواو حقها أنْ تثبت مع الضائر ، كقوله تعالى : ﴿أَنُلْزِ مُسَكَّمُوها﴾(١) إلا ماذكر أبو الحسن من قول بعضهم : أعطيتكه

اَلَسَقَاة : المُورِد ، أَرَاد رَفْقَهَ بالرَّعَيَّة ، وحسنَ إِياَلَتِه ، وأَنَّه فَىذَلْكَ كَمَن خَلَّى إِبَلَه حتى رَنَّمَتَ كَيْفَ شَاءَت ، ثم أُوردها الماء . رعم

<sup>(</sup>١) المرسون : الذي جعل عليه الرس ، وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره .

يريد بالمدّة أيام العمر ، أى حُبِّبَتْ إليه أيام عُمره فى الدنيا ، فباع بها حظَّه من الآخرة ؛ فهو يستحلُّ مِنِّى ماحرم الله .

العذير : العاذِر ؛ أَى الله كَيْمَذِرُنى منهم إِن نلتُ منهم [٣٠٠] قولا أَوْ فِعْلا .

\* \* \*

خالد رضى الله عنه \_ إن أهلَ البمامة رَعْبَلُوا فُسْطاطَه بالسيف .

أى قطَّموة ، وثوب رِعَابيل(١) ، أى قِطَع .

رعبل

\*\*\*

أبو قتادة رضى الله عنه كان فى عُرْس وجارية تضرب بالدُّف، وهو يقول لها: ارْعَنِي .

أى تقدّمى ، من قولهم : فرس راعف ، إذا كان يتقدّم الخيل . والرُّعاف : مايسبق رعف من الدّم ، وقالوا : بينا نحن لذكرك رَعَف بك الباب<sup>(٢)</sup> .

\*\*\*

قتادة رحمـه الله ـ قال فى قــوله تعــالى : ﴿ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ ۖ بطَرَأُ ورِ ثَاءَ الناس ﴾<sup>(٣)</sup> .

هم مشركو قريش يوم بدر خرجوا ولهم ارْ تِعاجُ وبَغْيُ وفَخْر .

ارْ تَعَجَّ وارْتَعَد وارْتَعَش وارْتَعَص أخوات ، يقال ، ارتعج البرق ، إذا تتابع لمعانه رعج واضطرابه . والمعنى : ماكانوا عليه من الاهتزاز بَطَراً وأشَرًا ، أو أريد وميضُ أسُلحتِهم أو تهوجهم كثرة عدد ، من قولهم : ارتعج الوادي وارتعج مال ُ فلان . قال ابن هر مة :

غذو ت لها تلاد اُلحبِّ حتى نما في الصَّدْرِ وارتعج ارْتَعَاجًا

الرعَلة في ( لح ) . رَاعُوفة في (جف ) . في رَعْظه في ( لغ ) . [ الرعراع في ( ام ) ] ( أ )

الراء مع الغين

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ إن أسماءَ قالت : يارسول الله ؛ إن أمَّى قدِمَتْ على رَاغِمة مشركة أفأصلُها ؟ قال نعم ، فصلى أمَّك .

<sup>(</sup>١) رعابيل: جم رعبولة ؟ وكأن كل قطعة من الثوب البالي رعبولة. (٧) أي دخلت علينا من الباب.

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال ٤٧. (٤) من ش.

وروى: أتتنى أمي وهي راغبة أفأعطيها ؟

يقال : رَغَم أَنفُه رَغْماً ؛ إذا ساخ في الرَّغام وهو التراب ، ثم استُعمِل في الذل والعَجْز عن الانتصاف من الظّالم .

ومنه الحديث: إذا صلَّى أحدُ كم فَلْيُلزِمْ جبهتَه وأَنْفه الأرض حتى يَخرُجَ منه الرَّغْمِ .

أَى يَظْهَرُ ذُلَّهُ وَخَصُوعَهُ ، ولَّمَا لَمْ يَخِلُ العَاحِزُ عَنِ الانتصارِ مِن غَضَبِ قَالُوا : ترغَّم ، إذا تغضّب ، وراغمه : غاضَبه . ومن ذلك قولها : راغمة ، أى غَضْبَى على لإسلامى و هِجُرْتَى مَتَسَخَّطَةً لأَمْرِ ى كَمَنْ أَغْضَبه العَجِزُ عَنِ الانتصافِ مِنْ ظالمه .

\* \* \*

إن السَّقْط لَيُراغِمُ ربَّه إن أدخلَ أبويه النار فيجترَّها بسَرَره حتى يدخلَهما الجنة . أى يغاضبه . السَّرَر : ما تقطعه القابلة من السّرة .

ومن المراغمة حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : لما أسلمتُ راغمتْنى أمّى وكانت تلقانى مرة و بالبشر ومرة والبَسْر .

أى بالقُطوب .

رغس

\*\*

إن رجلا رَغَسه الله مالاً وولدًا ، حتى ذهب عصر وجاء عصر ، فلما حضر ته الوفاة قال : أَىْ بَنِيّ ، أَى أَبِ كَنتُ لَـكُم ؟ قالوا : خير أب . قال : فهل أنتم مطيعيّ ؟ قالوا : نعم ، قال : إذا مِت فَحرقوني حتى تَدَعوني فجا ، ثم اهر سُوني بالمهراس ، ثم اذْرُوني في البحر في يوم ربح لعلى أضِلّ الله .

الرَّغْسُ وَالرَّغْد نظير ان في الدلالة على السعة والنّعمة ، يقال: [٣٠١] عيشُ مرغَّسُ أَى منتم واسع ، وأرغد القوم : إذا صاروا في سعة ونعمة . قال :

\* اليوم أصبحتُ بعيش مُرْغَس \*

ورغس الله فلاناً ، إذا وَسّع عليه النعمة ، وبارك في أمره ، وفلان مَرْ غوس . قال : \* حتى رأينا وَجْهَك المرغُوسا(١) \*

> (۱) من رجز لرؤبة أورده صاحب السان ـ رغس ، وروايته فيه : دعوتُ ربّ العزة القُدّوسا دُعاء مَنْ لايقرع النّاقوسا \* حتى أراني وجهك المرغوسا \*

رغم

وامرأة مرغوسة ؛ أى وَلُود مُنْجِبة .

وحقّ مالا ووَلدا أن يكون انتصابهما على التمييز .

أَى على لفظ أَىَّ المفسرة حرف نداء نحو : يا وأيا وهيا .

أُضِلَ الله ، من قولهم : ضَلَّنى فلان فلم أقدِرْ عليه ، أى ذهب عنى . حكاه الأصمعيُّ عن عيسى بن عمر .

\*\*\*

أبو هم يرة رضى الله عنه \_ ذكر قول رسول الله صلى عليه وآله وسلم : بينا أنا نائم أتانى آت بخرائن الأرض فوضعت فى يدى، فقال : لقد ذَهَبرسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تَرْ غَنُونها .

أَى تَرَ ْضَعُونُهَا (١) . ومنه رجل مَرْ غُوث ، إذا شَفِه (٢) مالُه بَكَثْرَة السَّوَّال .

\*\*\*

ابن عبّاس رضى الله عنهما - كان يكرهُ ذبيحة الأرغل.

هو الأغرَّل ، أي الأقْلَف .

رغل

رغث

\*\*\*

سعيد بن جُبَير رحمه الله تعالى \_ قال فى قوله تعالى : ﴿ أَخُـلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ (٣) : رَغَنَ (١) .

أى رَكَنَ إليها ،

رغن

لما أراد الحجّاج قتله (٥) قال : اثْتُونى بسيفٍ رَغِيبٍ .

أراد العَرِيض، وهو في الأصل الواسع . يقال : رَغُبَ رَغَابَةَ كَرَحُب رَحَابَة ، رغب إذا اتسع .

\* \* \*

عاصم رحمه الله تعالى \_ قرأ عليه مِسْعر فَلَحَن ، فقال : أَرْ غَلْت .

رَغَلْ ورَغَتْ نظيران ، ويقال : زغل أيضًا بالزاى ، والرَّغَل : أن يَسْتَلِبَ الصبَّ رغل الثَّدْى فيرتضعه حثيثًا ، يقول : أصِر ت رضيعًا بعد الكبر! وإنمــا استنكر منه النَّحْن بعد مامَهَر.

الضمير راجع إلى الدنيا.
 (٢) يقال: رجل مشفوه ؟ إذا كبرسؤال الناس إياه حتى نفد ماعنده.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٧٦ . (٤) في النهاية : وأرغن أيضا . (٥) أى قتل سعيد بن جبير.

فى الحديث: الرُّغْب شُوِّم .

هو الشَّرَه. وأصله سعة الجوف بمعنى الرُّحب.

رغب

الرَّغِيب في ( نخ ) . ارغميه في ( سل ) . أرغاه في ( قع ) . الرَّغْبة في ( مر ) .

الراء مع الفاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ نهى أن يقالَ : بالرِّفاء والبنين .

أبو زيد : هو المرَافَأَة ، أي الموافقة . وقيل : هو من رَفُو الثوب .

رفأ

\*\*\*

وفى حديث شُرَيح : إنه أتاه رجل وامراً أنه ، فقال الرجل : أيْنَ أنت ؟ قال: دون الحائط . قال : إنى امرؤ من أهل الشام . قال : بعيد بغيض . قال : تزوّجتهذه المرأة . قال : بالرّفاء والبنين . قال . فولدت لى غلاماً . قال : يهنيك الفارس . قال : وأردت الخروج بها إلى الشام قال : مصاحباً . قال : وشرطت لها دارها . قال : الشرط أمْلك قال : اقض بهننا أصلك الله ! قال . حديثين امرأة ؟ فإنْ أبَتْ فارْبع .

أى إِذَا كُرَّرْت الحديث مرَّتين فلم تَفَهَّمُ فأَمْسِك . ولا تُتْعِبُ نفسَك فإنه لا مطمع في إِفْهَامها . وروى : فأرْ بَعة ، أى فحدِّتُها أرْ بعة أطوار . يعنى أن الحديث [٣٠٢] يعاد للرجل طوَّرَيْن ، و يُضاعَفُ للمرأة لنُقْصان عقلها .

الشرط أَمْلَك ، أَى إِذَا شَرَط لَمَا اللَّهَـامَ فَى دارِهَا فَعَلَيْهِ الوَفَاءَ بِهِ ، وليس له نقلُهَا عن بلدِها .

الباء متعلقة بفعل ؛ كأنه قيل: اصطحبتما بالرِّفاء [ والبنين](١).

\* \* \*

کان صلی الله علیه وآله وسلم إذا رَ فَأَ رجلًا قال : بارك الله علیك ، وبارك فیك ، وجمع بینكم فی خیر ـ وروى : رَفَعَ .

الترفيَّة : أن يقولَ للمتزوج بالرِّفاء والبنين ، كما تقول : سَقَيْتُه وَفَدَّيْتُهُ إِذَا قَلْتُ لَه : سقاك الله ، وفَدَيْتُك .

<sup>(</sup>١) ساقط من ش .

والمعنى أنه كان يضعُ الدعاء له بالبركة موضع التَّرْ فِئَة . ولما قيل لكل من يَدْعوالمتزوج بأى دعوة دعا بها : قد رَقَا ، تصرّ فوا فيه بقلب همزته حاء ، وإذا كانوا ممن يقلبون اللام في قائلة (١) عينا فهم بهذا القلب أَخلَق .

李春春

نهى عن [ الإرْفاه <sup>(٢)</sup>.

وهو] ، كثرة التَّدَهُن . وقيل : التوسع في المشربوالمطعم . وأصلهُ من رَفِه الإبل، رَفَهَتْ رِفْهًا ورُفُوهًا وأَرْفَهَهَا صاحبُها . قال النضر : هو أنْ تُمْسِكُها على الماء تَرِدُه كل رفه ساعة مثل النَّخْلِ التي هي شارعة في الماء بعروقها أبداً . وعن النضر: الإرفاء أيضاً في معنى التَّدَهُن بإبدال الهاء همزة .

\*\*\*

نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَة ببول أَوْ غَائط؟ فلما قَدِمْنِا الشامَ وجدنا مرافِقَهم (٢) قد اسْتُقْبِلَ بها القبلة، فكنا نَتَكَرَّكُ (١) ونستغفر الله ـ ويروى : مراحيضهم .

المرْفق: ما يُرْ تفقُ به .

وَالْمِرْحَاض : مُوضَعَالُا حُض ، كُنِي بهما عن مَطْرَح العَذِرَة وجميع أسمائه كذلك ، نحو : الفائط ، واللَبَرَاز ، والسَكنيف ، والخش ، والخَلاء ، والمَخْرَج ، والمُستراح ، والمتوضَّأ ؛ كما شاع استعال واحد وشُهر انتقل إلى آخر .

كُلُّ رافعة رَفَعَتْ علينامُن البَلاغ، فقد حَرَّ مَتُها أَنْ تُمْضَدَ ، أَو تُخْبَطَ إِلا بُعُصفورِ (°) قَتَب ، أو مسد مَحالة ، أو عصا حديدة .

أَى كُل جَمَاعَة أَو نَفْسٍ تُتبلِّغُ عنها ، و تُذيعُ مَا نَقُولُه ؛ من رَفع فلان على العامل ؛ إذا أذاع خبرَه .

فَلْتَبَلِّغُ وَلْتَحْكِ أَنِي حَرِّمَتُهَا ، يعنى المدينة أَن يُقْطَعُ شَجِرُهَا ويُخْبَطَ وَرَقُهَا . ثم استثنى ما ذكره ، يعنى أنه لا تقطع لبناء ونحوه (٢٦) .

البلاغ بمعنى التَّبْليغ كالسلام بمعنى التَّسليم . قال الله تعالى (٧٠): ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا البَلَاغُ ﴾ .

(١) في ش : وقاتلة» . (٢) ليس في ش . (٣) في هـ : مرافقها . (٤) في ش : ننجرف .

(ه) رواية اللسان والنهاية: إلا لعصفور. (٦) في ه: ولا نحوه. (٧) سورة النور ، آية ٤٠٠.

رفق

رفع

والمعنى من أهل البلّاغ ؛ أى من المبلّغين ، ويجوز أن يراد مما يبلّغ ـ وروى : من البُلّاغ ، وهو مثل الُحدّاث بمعنى المحدّثين .

فقد حَرَّمْتُهَا ، نحو قوله تعالى<sup>(١)</sup> : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ ۚ فَلِلَّهِ ِ العِزَّةُ جَمِيعاً ﴾ . كأنه قيل : فليعلم أنّ العزة لله .

الْمُصْفُور : واحد العصافير ، وهي [٣٠٣] عيدان الرِّحَال الصفار .

اَلَمَسُد : اللَّيف الْمَسُود ، أي الفتول .

عصا الحديدة : عصا في رأسها حديدة ، شبه المُنزَة (٢) .

مَثَلَ الرَّافِلَةِ في غير أهلها كالظُّلمة يوم القيامة لا نُورَ لها .

هي التي تَرْ فُل في ثوبها ؛ أي تتبختر .

رقغ

ر فف

والْمُرْ فَلَةُ : حُلَةٌ طويلة يُتَبَخْتَرُ فيها ، ورجل تِرْفيل بَكسر التاء. والرِّفْل: الذيل ـ يمانية. قال:

إِذَا نَاءَى الشَّرَاةَ أَبَا سَعِيد مَشَى فِي رِفْل مُحْكَمةِ الْقَتِيرِ

عمر رضى الله تعالى عنه \_ إذا الْنَقَى الرُّفْفَان وجب الفُسْل .

ها أصولُ الفخِذين.وقال أبو خِيرَة : الرَّفْغان بفتح الراء ، وأهل الحجاز يرفعونه ، وها فوق العانة من جانبيها ، والثُّنَّة بينهما وهو ما دون السرة . قال الشماخ<sup>(٣)</sup> : تَوْاورُ عن ماء الأساودأَنْ رأت به راميًا يَمْثَامُ رَفْغَ الخواصِر

عَمَانَ رضى الله عنه ـ قال عُقْبة بن صُوحان : رأيت عَمَانَ نازلا بالأبطح و إذا فُسُطاطُ مضروب ، وسيف معلَّق في رفيفِ الفُسطاط ، وليسِ عنده سيّاف ولا جِلْو از .

رَ فِيفُ الفُسطاط والسحاب ورَفْرَ فُهما : ما تدلَّى منهما كالذيل .

الجِلُواز : الشُّرَطِيِّ ؛ سمى بذلك \_ إنْ كان عربيا لتشديدِه وعُنْفه ، من قولم :

(١) سورة فاطر ، آية ١٠ . (٢) العَنْرة : عصا في قدر نصف الرميح ؛ فيهــا سنان .

 <sup>(</sup>٣) البيت في الأساس( رقع) ، وروايته فيه : يعتام رقع \_ بالقاف والدين . وقال : رقعه بسمهم أصابه ،
 قال الشماخ . . . . وفي ش : رفـم بالفاء والمين . يعتام : يختار .

جَلَّز في نَزْع القوس إذا شدد فيه ، كما سمى أَثْرُورا <sup>(١)</sup> لَتَرْتَرَ يَهِ النَّــاسَ ، وهي الإزعاج بعُنف وشدة .

ابن مسعود رضى الله عنه ـ إنّ الرجل لَيتكلُّم بالكلمة في الرَّفاهية من سَخَطِ الله تُرْدِيه بُعْدَ ما بين السماء والأرض .

الرَّفاهة والرَّفاهية كالعَتاهة والعتاهية : السَّقة ، وأصلُها من رَفْه الإبل ؛ أي أنه , قه ينطق بالكلمة على حُسبان [أن ] (٢) سَخَطَ الله لا يَلْحَقه فيها ، وأنه في سعة ومَنْدُوحة من لحوقه إنْ نَطق بها، وربما أوقعته في هَلَكَةٍ مَدَى عِظْمها عنــد الله ما بين السماء والأرض .

> قال في قوله تعالى<sup>(٣)</sup> : ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الـكُثْبَرَى ﴾ : رأى رَفْر فَا أخضر سدّ الأفق.

> وعنه : رأى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم جبرئيل في حُلَّتَى ۚ رَفْرَفِ قد ملأً ما بين السهاء والأرض.

الرَّفْرُ ف : مَاكَانَ مِن الديباجِ وغميرِه رقيقًا حسن الصُّبْعَة ، الواحد رَفْرَ فة .

سَلْمَان رضى الله عنه \_ كتب إليه أبو الدَّرْدَاء يَدْعوه إلى الأرض المقدَّسة ، فكتب إلى أبى الدَّرْدَاء: ياأخي ، إِنْ تَكُن بَعُدَتِ الدارُ من الدار فإنَّ الرَّوحَ من الرَّوحَ قريب، وطيرُ السماء على أَرْفِهِ خَمَر الأرض يَقَع ـ وروى : أَرْفَة خَمَر الأرض .

الأَرْفُهُ (٤): الأُخْصِبِ . والأُرْفَةُ : الحدّ ، والأُرْثَة [٣٠٤] والنُرْفة مثلُها ، وعن امرأةٍ من العرب كانت تبيع تمراً أنَّها قالت : إنَّ زوجي أرَّف لي أَرْفة لا أجاوزها ؛ أي حدّ لى حدًّا في السِّعر .

اَلْحُمَر : مَا وَارَاكَ مِن شَجِر ؛ يُرَيْدُ أَنْ وَطَنَّهُ أَرْفَقَ بِهُ وَأَرْفَهُ لَهُ فَلَا يَفَارَقُهُ .

عُبادة رضى الله عنه \_ ألاَ ترون أنى لا أقوم إلَّا رِفْداً ، وآكل إلاَّ مالُوِّق لى ،

(١) ف ه : «الترتار» . وف القاموس : الأترور : غلام الشرطى .

رفرف

رقه

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ، آية ١٨ . (٤) في النهاية : قال الحطابي : لا أدرى كيف رواه الأصم \_ بفتح الأان أو صَمّها ؟ فإن كانت بالفتح فمناه على أخصب خر الأرض . وإن كانت بالضم فمعناه الحد والعلم.

وإنّ صاحبي لأصمّ أُعمى، وما أُحبُّ أنْ أخْلُوَ بامرأة. ر فد أي إلا أنْ أرفَدَ ؛ أي أعان على القيام .

لوِّق : لُيِّنَ ، من الَّهوقة وهي الزُّ بْدة .

صاحبي ، أي فَرُ جي لا يقدر على شيء .

أبو هُرَيرة رضى الله عنه \_ سُئِل عن القُبْلَةِ للصائم ، فقال : إنى لَأَرُفُّ شفتيها وأنا صائم .

الرُّف و الرَّشْفُ : أخو ان .

ومنه حديث عبيدة السَّالُماني رحمه الله تعالى ، قال له ابنُ سيرين : ما يوجب الجنابة؟

قال: الرف والاستملاق.

الَمْلَقُ : على معنيين ؛ يقال : مَلَقَ الفصيلُ أمَّه ومَلَجها ومَلَمَها ، إذا رَضِعها . وملقَ المرأة إذا جَامَعها .

والاستملاق : يحتمل أن يكون استفعالا من الملْق بمعنى الرضع ، ويُكُنِّي به عن المواقعة ؛ لأن المرأة كأنما تَرْ تَضِم (١) الرجل ، وأن يكون من المَلْق بمعنى الجماع .

ابن ســــلام رضى الله عنه ــ ما هلكت أُمَّة قطّ حتى يرفعوا (٢) القرآن على السلطان .

أى يتأوَّلُوه عليه ، ويروا الخروجَ به على الوُلَاة .

ابن الزبير رضي الله عنهما \_ لما أراد هدمَ الكعبة وبناءها أرسَلَ أربعة آلاف بعير تحمل الوَرْسَ من البين ، يريد أن يجعله مَدَرَها ، فقيل له : إن الوَرْس يَرْ فَتُ (٣) ، فَقَسَمَه فِي عُجُز قريش وبَنَاها بالقَصَّة ، وكانت في المسجد جَراثِيم ، فقال : يأيُّها الناس الْطَحُوا . وروى : كان في المسجد حُفَرْ مُنْكَرة وجراثيم وَتَعَادٍ فأهاب بالناس إلى بَطْحِه ، ولما أَبْرَزَ عن رَبَضِه دعا بـكُبْره ، فنظروا إليه وأخذ ابنُ مُطِيع العَتَلة (١) فَعَمَلَ ناحية من الرُّ بَضِ وأقَضَّه \_ وروى أن ابنَ مُطيع ِ أخذ العَمَلة من شِقَّ الرُّ بَض

<sup>(</sup>١) في ش: ترضع. (٢) في ه: «يترفعوا القرآن». (٣) في رواية اللسان قبل له: إن الورس . العتل (٤) في ش يتفتت ، ويرفت بمعنآه .

الذى يلى دار بنى حُمَيْد فأقَضَّه أَجْمَع أَكْتَع ـ وروى : لما أراد هدمَ البيتكان الناسُ يرون أن ستُصيبهم صاخَّة من السماء .

ر فت

ارْفَتَ : من الرَّفْت ، وهو الكسر والدق ، كارْفضَّ من الرَّفض .

القَصَّة (١): الجُمْسُ ، وقصَّص البيت .

الجرثوم: [الأماكن المرتفعة عن الأرض] (٢) المجتمعة من تراب أو طين .

التعادى : التفاوت وعدم التساوى ؛ يقال : نمتُ على مكان مُتَعادٍّ .

البَطْح : أن يُجْمَلَ ما ارتفع منه منبطحاً ، أي منخفضاً حتى يستوي ويذهب التفاوت .

الإِهابة : الدّعاء ؛ يقال : أَهاب به إلى كذا ، وأهابَ الراعى بالإِبل : صَوَّت بها [٣٠٥] لتقف أو تَرْ جـع . وحقيقةُ « أهاب بها » صيَّرها ذاتَ هَيْبةٍ وفزع ؛ لأنها تها به فتقف .

الرُّ بَض : أساسُ البناء ، والرَّ بَض : ما حوله .

والإبراز عنه : أن يكشف عنه ما غطاه .

بِكُبْرِهِ ، أى بكبار قومه وذوى الأسنان منهم .

الْعَتَلَة : عمود من حديد غليظ يُهدُمُ به الحيطان يسمى البَّيْرَم ، وقيل : حديدة غليظة يُقُلَع بهـا فَسِيل النخل ، ويسمى المِجْثاث ، وقيل : هِراوة غليظة من خشب . قال :

وعَتله : ضربه بالعَتلة ؛ كقولك : عَبَله : رماه بالمِعْبَلَة .

أَقَضَّه : أي تركه قَضَضا ، وهو دُقاقُ الحجارة .

أَكْتَع: إِنْبَاعٌ لأَجْع.

الصاحّة: الصيحة الشديدة تَصُخُّ الآذان، أي تُصِمّها.

安安安

<sup>(</sup>١) قال في اللسان : هي لغة حجازية . (٢) ساقط في ش .

<sup>(</sup>٣) هو من عرم السيل عرما إذا ذهب بكل شيء . والمراد عرامهم ، ويحتمل أن يكون جم عارم كغادم وخدم ــ هامش ش ــ .

عائشة رضى الله عنها \_ قالت : وجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَثَقُلَ في حِجْرى . قالت : فذهبتُ أنظرُ في وجهه فإذا بصرُه قد شخَص وهو يقول : بل الرفيقَ الأعلى من الجنة .

أى بل أريد جماعة الأنبياء ، من قوله تعالى (١) : ﴿ وَحَسُنَ أُولئكَ رَفِيقًا ﴾ وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم خُيِّر بين البقاء فى الدنيا وبين ما عند الله ، فاختار ما عنده . والرفيقُ كالخليط والصديق في كونه واحدا أو جُمْعًا .

في الحديث : إن رجلا شكا إليه التَّمَزُّبُ ، فقال له : عَفَّ شعرك ففعل، فارْفأَنَّ . أي سكن ماكان به ، يقال : ارفأنَّ عن الأمر وارْفَهَنّ .

يرف رفيفاً في (لح) المرتفق في (مغ) ، أرفدة في (در) ، رافدة في (طع) ، ترفض في (عق) ، يترفل في (اب) ، رفدا في (خر) ، أرفش في (طم) ، رُفّد في (عب) ، ورُفْغُ أحدكم في (وه) ، ترف غروبه في (ظه) ، رَافَع في (دف) ، رفح في (فح) ، يرفد في (من) ، الرَّف في (هم) ، وفي رفغي رجّليه في (حن) ، رفيع العماد في (غث) ،

# الراء مع القاف

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ قال: ما تَعُدُّونَ الرَّ قُوبَ فيكُمْ ؟ قالوا: الذي لا يَبْقَى لَهُ وَلَدِه شيئًا .

قيل للرجل أو المرأة إذا لم يَمِشْ له ولد : رَقُوب لأنه متى وُلِدَ له فهو يَرْقُبُ موتَه ؛ أى يخافُه أو يَرْصُده . ومن ذلك قيل للناقة التي لا تدْنُو من الحوض مع الزّحام لكَرَمِها : رَقُوب .

وقصده صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم ولَدَهُ في الحقيقة من قَدَّمه فَرَطا فاحْتَسَبَه، ومَنْ لم يُرْزَق ذلك فهو كالذي لا ولد له .

\*\*\*

ر قب

ر فق

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ٦٩ .

قال [٣٠٦] صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن مُعاذ عند حُكْمِه فى بنى قُرَ يُظة : لقد حَكَمْتَ بحُكْم ِ الله من فوق سَبْعة أَرْقِمَة .

هى السموات ؛ لأن كل واحدة منها رقيع التي تحتها . قال أمية :

وساكن أقطار الرَّقِيع على الهَوا وبالغيث والأرواح كلُّ مُشَهَّدُ

رقع

رقق

رقم

اطَّلَى حتى إذا بلُّغَ المراقُّ وَلِيَ هو ذلك مِنْ نفسه .

جمع مَرَقٌ ؛ وهو ما رقٌّ من البطن .

ومنه حديث عائشة رضى الله عنها : إنها وصفت اغتسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه بدأً بيمينه ثم غسل مراقّه بشماله .

\* \* \*

ثلاثة لا تقربُهم الملائكة بخير : جنازة البكافر ، والجنب حتى ينتسل ، والمترقِّن بالزعفران .

الرَّقون والرِّقان : الزَّعفر ان . والتَّرَقُّن والارْتِقِان : التَّضَمَّخ به ، وثوب مُرَقَّن . رقن

أتى فاطمة عليها السلام فوجد على بابها سِتْراً مُوَشّى ، فلم يدخل ، فاشتدّ عليها ذلك ، فأناه على عليه السلام فذكر ذلك له ، فقال : وما أنا والدِنيا والرَّقَم ! أى الوَشْي .

松松茶

لارُ تْتَى فَمْنَ أَرْقِبَ شَيْئًا فَهُو لُوَرَثَةَ الْمُرْقَبِ.

الرُّقَبَى : أن يقولَ الرجلُ : جَمَلْتُ لك هذه الدار ، فإن مِتَّ قبلى رجعَتْ إلى ، وإن مِتُّ قبلى رجعَتْ إلى ، وإن مِتُّ قبلك فهى لك ، وأرقَبَها إياه ، قالوا : وهى من المُراقبة ؛ لأن كلَّ واحد منهما يرقُب موتَ صاحبه .

وهى عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فى حكم العاريّة إذا شاء أخذ .

وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى : هي هِبَة يملكها حياتَه وورثته من بعده .

وهذا الحديث يشهد لأبى يوسف .

وقولُه صلى الله عليه وآله وسلم : لا رُقْبي كقولِهِ في الْمُمْرَى \_ التي هي هِبَة

بالإجماع : أمسِكوا عليكم أموالكم لا تُعمْرِوها ؛ فإين مَنْ أُعْمِرَ شيئا فإنه لمن أعمر .

\*\*\*

عمر رضى الله عنه \_ إن رجلا كُسِر منه عظم ، فأناه يطلب القَوَد ، فأبى أنْ 'يقيِده ، فقال الرجل : هو إذن كالأرقم إنْ يُقْتَلَ يَنْقَمَ ، وإنْ يُـــُّرَكُ ۚ يَلْقَمَ (') .

قال : هو كالأرقم هو الحية الذي على ظَهْره رَ ثُم ؛ أي نَمْش .

وهذا مثل لمن يجتمع عليه شَرَّان لا يدرى كيف يصنع فيهما .

يعنى أنه اجتمع عليه كشر العظم وعدم القَوَد .

رقم

رقل

\*\*\*

حُذَيفة رضى الله عنه \_ لَتَكُونَنَّ فيكمَ أيْهَا الأمة أربع فتن : الرقطاء والمظلمة .

[ يعنى فِتناً ذكرها ، يقال ] (٢) : دجاجة رَقُطاء إذا كان فيها لُمَعُ من السواد والبياض .

[ وكذلك الشاة ، فأما أن يكون شبهها بالحية الرقطاء أو أنها لا تعم كل الخلق . والمظلمة لا يهتّدى معها ] (٢٠) .

995

جابر رضى الله عنه \_ قال فى قصة خَيبر : لما انتهينا إلى حِصْن الصَّعْب بن مُعاذ أَقَمْنا عليه يومين نقاتلهم ، فلما كان اليومُ الثالث خرج رجل كأنه الرَّقل ، فى يده حَرَّبة ، وخرجت عَادِيتُه معه ، وأمطرُ وا علينا النَّبل فكان نَبْلُهم رِجْلَ جَرَادٍ ، وانكشف [٣٠٧] المسلمون .

الرُّقُل : واحد الرِّقال ، وهي النخل الطُّو ال .

العادية : الذين يَعْدُون على أرجلهم ، ويقال لهم : العَدِيُّ .

الشَّمْبي رحمه الله تعالى \_ سئِل عن رجل قَبَّل أمَّ امرأتِهِ فقال : أعَنْ صَبُوح تُرَقَّق! حَرُّمت عليه امرأته .

رقق وهو مثَل للعرب فيمن يُظهر شيئًا وهو يريد غـــيرَه ، وأصلُه مذكور في كتاب المستقصى .

<sup>(</sup>١) أي إن قتلته كان له من ينتقم ، وإن تركته أكلك . (٢) مكان ما بين القوسين بياض في ش .

<sup>(</sup>۴) من ش .

والترقيق عن الصّبوح: التمريضُ به ، وحقيقتُهُ أنَّ الغرضَ الذي يقصده كأنَّ عليه ما يستُره ، فهو يريد بذلك الساتِر أنْ يجعلَه رقيقا شفّافا يكشف عما تحتسه ، وينم على ما وراءه ؛ كأنّه اتَّهَم السائل ، وتوهم أنّه أراد بالقُبْلة ما يتبعها ، فغلَّظ عليه الأص .

فرُق إِليه فى (خو). أَرقُبها [ والرُّقبى ]<sup>(۱)</sup> فى (عم). فى مَرَاقَهم فى (غد). الرقيم فى (غد). الرقيم فى (قد). والأراقم فى (وه). [ الرقل فى (حب)]<sup>(۲)</sup>. راقدة فى (قح). رقرقة فى (قر). الرقشاء فى (سد). فاسترقوا فى (سف).

# الراء مع الكاف

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ إذا سافر تم فى الخصْب فأعطُوا الرُّكُبَ أُسِنَّتُهَا . جمع الرِّكَاب ، وهى الرَّواحل . وقيل : جمع رَكُوب<sup>(٣)</sup> .

الأسِنَّة : جمع سِنِّ (\*) ، ونظيرُها في الغرابة أقِنَّة جمع قِنّ . قال جرير (°) : إِنَّ سَلِيطًا في الخَسار إِنَّه أُولادُ قوم خُلِقُوا أَقِنَّهُ والأُسِدَّة والأَنْدِية والأَنْجِدِة في جمع سَدّ وهو العَيْب وَنَدَى (٢) ونجُـد (٧) غرائب مثلها ، وقيل : هي جمع سِنان .

والمعنى أعْطُوها ما تمتنع به من النَّحْر، لأنصاحبها إذا أَحْسَنَ رعيَها سَمنتُ وحَسُنتُ فَى عَيْنِه فينفس بها من أَنْ تُنْحَر . فشبَّه ذلك بالأسِنَّة فى وقوع الامتناع بها . وألم عن الرَّعْى . وقيل : هى جمع سِنان وهى المِسَنَّ (٨) . قال امرؤ القيس (٩) :

\* كَحدُّ السِّنان الصُلَّبِيِّ النَّحِيضِ \*

والمراد ما نُسَنُّ به ، من قولهم : سنّ الإبلَ إذا أحسن رَعْيَهَا ، كأنه صَقَلَها . وفرس مسنونة . وقال مالك بن نُوَيْرة (١٠) :

ر کب

<sup>(</sup>١) ساقط في ش . (٢) من ش . (٣) الركوب : ما يركب من كل دابة ، فعول بمعنى مفعول .

 <sup>(</sup>٤) السن: ما تأكله الإبل وترعاه . (٥) ديوانه ٩٩٥ . (٦) في ش: ندا

<sup>(</sup>۷) النجد : ما ارتفعمنالأرض . (۸) المسن : الحجر الذي يسن به . (۹) ديوانه : ۷٤ ،وصدره : \* يُباَرِي شَبَاةَ الرُّمْحِ خُدُّ مُذَاتَى \*

<sup>(</sup>١٠) معجم البلدان \_ أثال .

# قَاظَتْ أَثَالَ (١) إِلَى اللَّهَ وَتُربَّعَتْ الْحَوْنِ عَازِبَةً تُسَنُّ وَتُودَعُ

\*\*\*

يأتى على الناس زمان خيرُ المالِ فيه غَنَمَ " تأكُلُ من الشجر ، وتردُ الماء ؛ يأكلُ صاحبُها من لحومها ، ويشربُ من أَلْبَانها ، ويَلْبَسُ من أَصوافها ، والفتن تَرْ تَكِسُ بين جَراثيم العرب .

يقال: ارْتَكَسَ القومُ وارتَهسوا إذا ازدحوا، والرِّكُسُ: الجماعة الكثيرة؛ لأنهم إذا ازدحواكان في ذلك اضطراب وترادّ،منركستهوأرْ كُسْتُه إذا رددته في الشر. الجراثيم: الجماعات، جمع جُرْثُومة؛ وهي في الأصل الـكُومة من التراب.

\*\*\*

أُتِي صلى الله عليه وآله وسلم برَوْث في الاستنجاء، فقال : إنه رِكْس.

هو فِعْل بمعنى مفعول من ركستُه ، ونظيره رَجِيــع من رجمته [٣٠٨] .

\*\*\*

لعن الرُّكاكة .

رکی

رکب

ركك هو الدَّيوث؛ سماه رُكاكة على المبالغة في وصفه بالرُّكاكة من جهتين: إحداها البناء؛ لأن فُعاَلا أبلغ من فَعِيل، كقولك طُوَال في طويل والثانية إلحاقُ التاء للمبالغة.

إِنَّ المسلمين أَصَابَهُمْ يَوْمَ حَنَيْنَ رَ لِكُ مِنْ مَطْرَ ، فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أَلَا صَلُّوا فَى الرِّحال .

الرُّك ـ بالفتح والكسر . والرُّكِيكة : المطر الضعيف .

بَشْرِ رَكيبَ الشُّعاة بِقِطْع من جهنَّم مثل قُورِ حِسْمَى .

الرَّكيب: الرَّاكب، ونظيره ما ذكره سيبويه من قولم: ضَرِيب قِدَاح لضاربها، وصَرِيم للصارم، وعَرِيف للعارف في قول طَرِيف بن تميم العَنْبَرِيّ:

\* بعثُوا إلى عَرِيفَهُمْ يَتَوَمَّم (٢) \*

ويقال : فلأن رَكِيبُ فلان للذي يَرْ كُب معه .

السَّاعي: المُصَدِّق (٣).

(۱) أثال : من بلاد بني أسد . وقد ضبطت بالضم في ش ، وأراه تحريفا. (۲) صدره : \* أو كلما وردت عكاظ قبيلة \*

<sup>(</sup>٣) المصدق : هو الذي يقبض الصدقات ويجمعها لأهل السهمان .

القِطْع : اسم ما قُطع .

القُور : جمع قارة وهي أصغر من الجبل .

حِسْمى : بلد جُذَام ؛ المراد بر كيب السعاة مَنْ يركب عمّال العدل بالر فع عليهم ، ونسْبَة ما هم منسه بَرُاء من زيادة القَبْض وَالانحراف عن السويَّة . ويجوز أن يراد من يركب منهم الناس بالغَشْم ، أو مَنْ يصحب عمَّال الجور ، ويركب معهم .

وفيه بيان أن هذا إذا كان بهذه المنزلة من الوعيد فما الظَّنُّ بالعال أنفسهم!

عمر رضى الله عنه \_ إن عبداً وجد رِكْزَةً على عهده فأخذها منه .

الرِّكَاز : ما ركزه الله تعالى في المعادن من الجواهر، والقطعة منه رِّكْزة ورَكِيزة (١).

دخل الشام فأتاه أرْ كُون قرية ، فقال : قد صَنَعْتُ لك طعاما .

هو رئيسها ودِهْقانها الأعظم؛ أُفْمُول من الرُّكُون؛ لأن أهلها إليه يركنون، ر کن أو من الرَّكانة ؛ لأن الرؤساء يوصفون بالوقار والرَّزانة في الحجالس .

> حُذيفة رضي الله عنه \_ قال: إنما تَهُ لَـكُون إذا لم يُمرف لذى الشَّيَبِ شَيْبته (٢٠)، وإذاصرتم تمشونالر َّكبات ؛ كأنكم يَمَاقيب حَجَل، لاتَمْرِ فُون معروفا ولا تُنْكِرون منكرا. الرَّكْبة : المرة من الركوب ، وجمعها رَكَبَات .

> > اليعَاقيب : جمع يَعْقُوب ، وهو ذكر الحَجَل .

انتِصاب الرَّ كَبات بفعـل مُضْمر ، هو حال من فاعل تمشون ، والرَّ كَبات واقع موقع ذلك الفعل ، مستغنى به عنه . والتقدير : تمشون تركبون الركبات ، كما أن أرسلها العراك على أرسلها تعتركُ العراك .

والمعنى تمشون راكبين رُءوسكم ، أى هأئمين سادِرِين ، نسترسلون فيما لا ينبغي من غير رجوع إلى فكر ، ولا صُدورِ عن رَوِيَّة ، كَأْنَكُم في تسرَّعَكُم إليه ، وتطايرُكُم وَلَّى حثيثًا وهــذا الشيْبُ يَتْبَعُهُ لُوكَانُ يُدْرِكُهُ رَكُضُ اليعاقيبِ

( الفائق ۲/۱۱ )

ر کز

ر کب

<sup>(</sup>١) في ش : ركز . (٢) في ش : شيبه . (٣) اللسان ـ عقب .

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_ تعرَّضُ الأعمال على الله تعالى فى كل يوم اثنين وخميس ، فيغفر الله فى ذلك اليوم لسكلِّ امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كان بينــه وبين أخيه شَحْناء فيقول : ارْكُوا هذين حتى يَصْطَلِحَا .

ركو قيل: معناه أُخِّروها، من رَكُوْتُهُ أَرْكُوه إِذَا أُخَّرته. عن ابن الأعرابية: وعندى أنه من الرَّكُو ابن الإصلاح. قال سُويد بن كراع:

فَدَعْ عَنْكَ قَوْماً قَدَكُفَتُكُ (٢) شُتُونَهُم وشأُنك إلا تَرْكُهُ مُتَفَاقِمُ أَى أَصَالَح .

وروى (<sup>٣)</sup> : ارْهَكُ هذين ، أَى كَلِفْهِما بجهدو أَلْزِمهِما أَن يصطلحا ؛ من رَهَـكُتُ الدابة ، ودَهكتها (<sup>١)</sup> إذا حملت علمها في السيروجَهَدْتها .

#### \*\*\*

ابن عمر رضى لله عنهما \_ لَنَفْسُ المؤمن أشدُ ارْ تِكَاضاً من الخطيئة من العصفور حين يُغدف به .

ركض أى اضطرابا وفِرارا ، من ارتكض الجنينُ إذا اضطرب ، وهو مطاوع رَكَضه إذا حرَّك جَنَاحيه . حرَّكه ، يقال : ركض الفارسُ إذا حرَّك الدابة برجله ، وركض الطائر إذا حرَّك جَنَاحيه . أُغْدِف بالصيد : إذا أَلْقِيَ عليه الشبكة .

#### 李安安

خُمنة رضى الله عنها كانت تجلس فى مِرْكُنِ أختها زينب ، وهى مستحاضة ، ثم تخرج وهى عالية الدم ـ وروى : حتى تعلوَ صفرةُ الدم الماء .

ركن المِرْكن: الإِجّانة التي تُغسَلُ فيها الثياب. وفي كتاب العين ( ). شِبه تَوْرِ ( ) من أَدَم؛ يستعمل الهاء، [يغتسل فيها] (٧).

وهي عالية الدم : أي عالٍ دَمُها الماء ، فهو من باب إضافة الصفة إلى فاعلما .

#### \* \* \*

ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ـ قال ليزيد بن المهلّب حين ولاه سليمانُ العراقَ : اتق الله يا يَزيد ، فإنا لما دَفَنَّا الوليدَ رَكضَ في لَحْده .

 <sup>(</sup>١) ق ش : الركوى . (٢) ق اللسان : قد كفوك شئونهم . (٣) هذا ق الأصول .
 وق اللسان ، ويروى : ارهكوا ( بالهاء ) أى كلفوها وألزموها . (٤) هى بالدال أيضا ق ه .
 (٥) ق ه : « العيني » . (٦) التور : إناء من صفر أو حجارة . (٧) ليس ق ش .

أى ضَرَبَ بِرِجْله الأرض.

ابن سيرين رحمه الله تعالى ـ قال غالب القطان : ذكر ْتُ عنــده يزيد بن المهلب فقال: أَمَا تَعْرِفُ الأُزْدَ وَرُكَبِّهَا ؟ اتَّقَ [ الأَزْدُ<sup>(١)</sup> ] لايأخذوك فيَرْ كُبُوك .

أى يضربوك برُ كَبهم .

وعن المبرِّد: إن المهلُّب بن أبى صُفْرة دعا بمعاوية بن عمرو سَيَّد بني العَدَوِّية فجمل يَرْ كُبُه برِجْله ؛ فقال : أصاح الله الأمير ؛ اعفني من أم كيسان ، وهي كنية الرُّكبة للغة الأزد .

الركاز في (عج) . ركبانة في (غف) . [وفي (هل)(٢٠)] . ركموا في (جه) . الرَّكوسية فى (رب). رُكْح فى (نق). رِكْز الناس فى (قس). أورَّكْضَة فى (عذ). ركلة فى (جز ). ركبت أَنْفَه في ( شو ) [٣١٠].

# الراء مع الميم

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان مضطجعا على رُمال (٣) حصير قد أثّر في جنبه . الرُّمال : مارُمِل ؛ أي نُسِج ؛ من قولهم : رَ مَل الحصيرَ وأرْمَلَه . قال النضر : ورمَل رمل أعلى وأكثر ، ونظيره الخطام والرّ كام لما حُطِم ورُكِم .

> عن جابر رضى الله عنه : أقبلنا معه صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مَغازيه فقال : مَنْ أُحَبَّ أَن يَتعجَّل إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَتعجَّلْ ، فأَقبلنا وأَنا على جمل أَرْمَك ليس فيــه شِيَة .

الرُّمْ حَكَةُ وَالرُّمُدَةُ أَخْتَانَ، وهَا الـكُدْرَةُ فِي اللَّونِ، ومِن الرُّمْ حَكَةُ اشتقاق الرَّامك (١٠).

إِنَّ رَجَلًا أَتَاهُ صَلَّى الله عليه وآله وسلم فقال : يارسول الله ؛ إِنَا نُرَكُّبُ أَرْمَاثَاً لنا في البَحْر، فتحضر الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا، أنتَوَضَأُ بمـاء البحر ؟ فقال : هو الطُّهُورُ مَاؤُهِ ، الحِلِّ مَيْتَتُهُ ـ وروى : إن العَرَكَىُّ سأله فقــال : يا رسول الله ؛ إنَّا نُركب هذه الرِّماث في البحر .

رک

دكض

ر مك

<sup>(</sup>١) زيادة من النهاية . (٧) ليس في ش . (٣) وفي روانة ابن الأثبر : رمال سربر .

<sup>(</sup>٤) الراءك . شيء يصير في الطيب .

رمت الرمَث: الطَّوْف، وهو خشب يُضَمَّ بعضُه إلى بَعْض، ويُرْ كَبُ فى البحر، وهو فَعَل بمعنى مفعول؛ من رمثتُ الشيء إذا أصلحتُه ولممته؛ قال أبو دواد<sup>(۱)</sup>:

وهو فَعَل بمعنى مفعول؛ من رمثتُ الشيء إذا أصلحتُه فى الحرْب نُصْحاً

وأَخ رَمَثتُ دَرِيسَهُ (۱) ونَصَحْتُه فى الحرْب نُصْحاً

العَرَكِيّ : واحد العَرَك ، وهم صيادو السمك ، من المعاركة ، والملّاحون ؛ قال زهير (٣) :

يَغْشَى الحداةُ بهم حُرَّ الكَثِيبِ كَمَا يُغْشِى السفائنَ مَنَ اللَّجة العَرَكُ

فى الاستنجاء : إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار ، وينهى عن الرَّوْث والرِّمة .

فيها قولان أحدُها \_ أنها بمعنى الرميم \_ وهو العَظْم البالى . ومنه شيخ رِمّة ؛ أى فانٍ . والثانى أنها جمع رَمِيم كجليل وجِلّة ، ورَمَّ العظمُ ، كِلِيَ .

ومنه ما يروى عن أُبَّى بن خَلَف أَنه لما نزل قوله تعالى (٤): ﴿ قَالَ مَنْ يُحْبِي العظامَ وهِي رَمِيمٍ ﴾ ، أَنَى بعظم بال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يفقه ويقول: أَتُرَى الله يا محمد يحيى هذا بعد ما رَمَّ !

\*\*\*

لو أنَّ أحدَ كُم دُعى إلى مِرْمَاتَيْن لأَجَابَ ؛ وهو لا يُجِيبُ [ إِلَى (\*) ] الصَّلاة . ويروى : لو أن رجلا نَدَا الناسَ إلى مِرْمَاتَيْنِ أَوْ عَرْقِ (\*) أَجَابُوه .

المِرْمَاة : ظِلْفُ الشَّاة ؛ لأنه يُرْمَى به ، وقول من قال : إن المِرْمَاة (٧) السهم الصغير الذي يُتَعَلِّمُ به الرمى ، وهو أَحْقَرُ السهام وأرذُلُها ، وإن المعنى : لو دُعِي إلى أنْ يُعطَى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة \_ ليس بوجيه . ويدفعه قوله : أو عَرْق .

نَدَا الناسَ ، أَى دَعَامِ .

\* \* \*

في ليلة الإسراء قال : وإذا أنا بأمَّتي شطرين : شَطْرًا عليهم ثياب بيض كأمها

<sup>(</sup>۱) اللسان ـ رمث . (۲) في ه واللسان : رويسه . قال في حاشية اللسان ( رمث ) : قوله : رويسه كذا في الصحاح . وقال الصفائي : هكذا وقع بضم الراء وفتح لواو وهو تصحيف والرواية دريسه ـ أي يفتح الدال وكسر الراء ، وهو الخلق من الثياب ، والمثبت في ش أيضا . (٣) اللسان ـ عرك ، والديوات : ١٦٧ . (٤) سورة يس ، آية ٧٨ . (٥) زيادة من النهاية . (١ ) لعرف : العظم عليه اللحم . (٧) في ش : إن المراد . . . .

القَرَ اطيس، وشَطْراً [٣١١] عليهم ثيابٌ رُمْد ، 'فحجبوا وهمْ على خَيْر ـ وروى : رُبْد. الأرْمَد والأرْبَد : الذي على لون الرماد . رمد

عليكم بألْبَانِ البقر فإنها تَرُمُ من كلِّ الشجر ـ وروى : تَرْتُمَّ . الرَّم والقَمِّ : أُخُوَان ، وهما الأكل؛ ومنهما المِرَمَّة والمِقَمَّة لَفِي [ ذات (١) ] الظُّلْف . عن عَدِيّ الْجَذَامِيّ رضي الله عنه قلت : يا رسول الله ؛ كانت لي امرأتان فاقْتَتَكَتَا ، فرمَيْت إِحْدَاهَا ، فَرُمِي في جِنازتها . فقال رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم : اعقلها ولا تَرْسُها .

رُمِي في جِنازة فلان إذا مات ؛ لأن جِنازته تصيرُ مَرْمِيًّا فيها ، والمراد بالرمْي الحملُ د چې والوَضْع ، والفعل فاعله الذي أسند إليه هو الظرف بعينه كقولك : سِيرَ بزيد .

> عن عائشة رضى الله عنها :كان لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَحْش فإذا خرج لعب وَجاء وذهب ، فإذا جاء رَبَض فلمَ كَيْرَمْرُمْ ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيت .

أى لم يتحرك ، وقالوا : لا يستعمل في غير النفي . قال ُحميد بن ثور (٢) : ومس صِلَخْداً لو انّ (٣) الجنّ تَمْرِفُ تحته وضَرْبَ المُغَنِّى دُفَّه ما تَرَمَرُمَا وقد استعمله في الإثبات من قال:

> يُنْحِي إِذَا مَا جَاهِلُ تَرَمُرُما شَجَراً لِاعْنَاقِ الدَّواهِي مِعْطَما الضمير في خرج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

> > سألت ربى ألّا يسلط على أمَّتي سَنَةً فتُرْمِدَهُمْ ، فأعطانيها .

أَى فَتُهُلِّكُهُمْ . قال صفية بنت أبي مسافع ترثى أباها وقد قتل يوم بدركافرا: ر مد رَحْبِ المباءة بالنَّدَى مُتَدَفِّقٌ في الْمُجْدِفاَتِ وفي الزمانِ المُرْمدِ يقال : رَمَدَه وأَرْمَدَهُ ۚ إِذَا أَهْلُـكُهُ ، وصَيَّرَهُ كَالرِمَادُ ، ورَمَـدُ وأَرْمَـدُ إِذَا هُلك .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : كأن الجن . . . . . . (١) زيادة تستقيم بها العبارة . (٢) ديوانه: ١١٠ وصوت المغنى والصدى . . . قال : ويروى . وضرب المغنى .

الضمير الذي هو مفعول ثان في فأُعطاً نِيها يرجع إلى ما دلّ عليه « قوله ألّا يُسلّط » ، وهو السلامة .

#### \*\*\*

قال خَبَّاب رضى الله عنــه: شكُّونا إلى رسولِ الله صلى الله عليــه وآله وسلم الرَّمْضَاءَ فلم يُشْكِناً.

رمض الرَّمْضَاء: نحو البَّمْضاء والفَحْشاء، وهي شدة حرَّ الأرض من (١) وقع الشمس، وقد رَمِضَة الحَمَى.

فلم يُشْكِناً: يَحْتَمَلِ أَن يَكُونَ مِن الإشكاءِ الذي هو إِزلة الشَّكاية ، فيُحمل على أنهم أرادوا أَنْ يرخِّص لهم في الصلاة في الرِّحال فلم يجبهم إلى ذلك . ويَحْتَمَلِ أَن يَكُونَ مِن الإِشكاء الذي هو الحل على الشَّكاية ، فيُحمل على أنهم سألوه الإِبْرادَ بها ، فأجابهم ولم يتركهم دون شِكاية .

#### 安安學

عمر رضى الله عنه \_ وقف بين الحرَّتين \_ وها دَارَان لفلان \_ فقال : شَوَّى أَخُوكُ حَى إِذَا أَنْضَجَ رَمَّد .

رمد أى ألتى الشواء [٣١٣] فى الرّماد ؛ وهذا مثل ، نحوه قولهم : المِنَّة تهدم الصَّنيعة .

أبو هريرة رضى الله عنــه ــ كنا مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى غَزاةٍ فَأَرْمَلْنا وأَنْفَضْنَا .

رمل الْمُرْمِل: الذي لا زَادَ معه ، سُمِّى بذلك لركَاكَة ِ حاله ، من الرَّمَل وهو الرُّلَّ <sup>(٣)</sup> من المطر ، أَو لِلُصُوقِه بالرَّمْل كما قيل للفقير: التَّرِب<sup>(٣)</sup> والمُدْقِع .

ومنه حدیث جابر رضی الله عنه: إنه ذكر مَبْعثَ سرّیة كان فیها، و إنهم أَرْمَلُوا من الزّاد .

قال: فبينانحن على ذلك إِذْ رأينا سَوَاداً ، فلما غَشِيناه إِذا دابَّةٌ قد خرجت من الأرض، فأناخ عليها العسكرُ ثماني عشرة ليلةً يأكلون منها ما شاهوا حتى ارْتَعَفُوا.

<sup>(</sup>١) في هـ: مع . (٢) هو بالـكسر والفتح : المطر الضعيف . (٣) في هـ : للفقر المترب .

أى استبقوا وتَسَاعوا على أقدامهم لِمَا ثاب إليهم من القوَّة.

\* \* \*

وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : إنه خطب بعرفات ، فقال : إنكم قدأ نُضَيْتُمُ الظَّهْرَ ، وأَرْمَلْتُم ، وليس السابقُ اليومَ مَنْ سبق بعيرُه ولا فَرَسُه ؛ ولسكن السابق من غُفِرَ له .

عن النخمى رَحمه الله : إذا ساق الرجل هَدْيًا فأرمَلَ ، فلا بأَسَ أَن يشربَ من كَبَن هَدْ يه .

أَنْفَضَ القومُ : إذا صاروا ذَوِى نَفَض ؛ وذلك أن يَنْفُضُوا مَزَاوِدَهم .

\*\* \*

الضحّاك رحمه الله تعالى \_ وارْمُسُوا قَبْرى رَمْسا .

الرَّمْسُ والدَّمْس والنَّمْس والطَّمْس والفَّمْس أخوات ، فى معنى الـكِيَّمَان ؛ يقال : رمس رَمَسَتِ الرياح الآثار ، ورَمَسَ عليه الأمر .

والمعنى النهي عن تشهير قَبْرِه بالرفع والتسنيم .

\*\*\*

قَتَادَة رحمه الله تعالى \_ يتوضأ الرجل بالماء الرَّمِد، وبالماء الطُّرِد.

هو الذى تفيَّر لونُه حتى صار على لون الرّماد ، ويقال : ثوبرَ مِذْ وأَرْمَد : وَسِيخ، رمد وسحابة رَمُدَاء ونعامة رَمُدَاء إذا ضربتاً إلى السواد .

الطُّرِد: الطَّرْق، وهو الذي خاضَّتُه الدوابِّ كأنها طَرَدَتُه فطَرِدَ .

\*\*\*

الشعبيّ رحمه الله تعالى \_ إذا ارتمس الجنبُ في الماء أَجْزَاهُ من غُسْلِ الجنابةِ . الارتماس والاغتماس أُخَوَان .

وعنه : إنه كره للصائم أن يَرْ تَمَس .

في الحديث \_ صلاةُ الأوَّابين إذا رَ مِضَت (١) الفيصال مِنَ الضُّحى .

أى أصابتها الرَّمْضاء ، فاخْتَرَ قَتْ أَخْفَافُهَا .

رمس

رمض

\* \*\*

<sup>(</sup>١) رمن الفصال : أن تحميها الرمضاء \_ الرمل \_ فتبرك من شدة حرها وإحراقها أخفافها .

إذا مدحْتَ الرجل فى وجهه فكأنما أَمْرَرَثَ على حَلْقِه مُوسى رَمِيضًا .
هو فعيلُ بمعنى مفعول ، من رَمَضَ السكينَ يَرْ مِضُهُ : إذا دَقَّه بين حجرين ،
ليرق ، ولذلك أَوْقَعه صَفَة للمؤنث . وأما قوله (١) :

# \* وَ إِنْ شَلْتَ أَقْبِلْنَا (٢) بموسَّى رَمِيضَةٍ \*

فحقه أن يكون بمعنى فاعلِ من [٣١٣] رَ مُض ، و إن لم يُسمع ، كما قيل: فقير وشديد ، وروايةُ شَمِر : سكّين رَ مِيض ، بيِّن الرَّمَاضة تُؤنس بتقدير رَمَض .

\*\*\*

وفى حديث زَيْد بن حارثة رضى الله عنه : إنه سُبى فى الجاهليــة فترامَى به الأمرُ أنْ صار لخديجة ، فوهبته للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فأَعْتَقَهَ .

رمى يقال: ترامى إلى كذا، وتراقى إليه إذا ارتفع وازداد، وإلى حُذِفَت مع أَنْ، وحروف الجر تُحُذَف معها ومع أَنَّ كثيراً.

الرَّمَض في (لب) . تومَضُ في (عز) . برمّانة بن في (غث) مُرْملين في (. ِ) . فأرم في (حف) [وفي (قر)<sup>(7)</sup>] الرّمادة في (كف) . رمال في (مت) . الرَّمَاء في (ها) . ومُمامًا في (خض) . [ترمض في (عز)<sup>(3)</sup>] لا تُرَمِّضُها في (ظل) . أرملتم في (قل) .الرمازة في (زم) . يترمّع في (مز) . ورُمّة في (ثم) . رَمية الغَرض في (جز) ترمَضان في (حد) . الرِّماق في (صب) أرُمّة في (عص) . عظيم الرَّماد في (غث) .

### الراء مع النون

الحسن رحمه الله تعالى \_ سُئِلَ : أينفخُ الإِنسانُ في الماء؟ قال : إِن كَانَ مِن رَنَقَ فلا بأس به .

هو الـكَدَر ، ومنه التَّرْنُوق<sup>(ه)</sup> ، وهو الطين الباقى فى المِسيل .

ر نق

\*\*

<sup>(</sup>١) اللسان ــ رمض ، وهو للوضاح بن إسماعيل ، وعجزه :

<sup>\*</sup> جميعاً فقطعنا بها عقد العُرا \*

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان : فاقتلنا . (٣) ليس فى ش . (٤) زيادة فى ش . (٥) ويضم ، وفى ش :
 الرنوق . والمثبت فى القاموس أيضا .

عبد الملك \_ قال له رجل : خرجَت بى قَرْحَة ، فقال : فى أَى موضع من جسدِك ؟ قال : بين الرَّانِفَة والصَّفْن ، فأعجبه حُسُنُ ماكنى .

الرَّانِفَة : ما سال من الألية على الفَخِدين \_ عن الأصمعيّ يقال للمرأة : إنها لذات رنف رَوَانِف . والرَّوَانِف : أَكْسِيَةُ تَعلَّق إلى شِقاق بيوت الأَعْرَاب حتى تلحق بالأرض . الواحدة رَانِفة .

الصُّفْنَ : جلدة البيضة . قال جرير (١) :

\* يَثْرُكُ أَصْفَانَ الْخَصَى جَلَاجِلا \*

الْمَرَنَّقَةَ فِي ( رج ) . الأرنبة في ( قل ) . يُرَنِّح في ( رو ) . الرَّنْقَاء ( شن ) .

الراء مع الواو

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ مَنْ قتل نَفْسا مُعَاهِدةً بغير حلّها لم يَرِحْ رائحةً الجنة .

فيه ثلاثُ لغات : راح يَرِيح كباع يبيع ، ورَاح يرَاح كخاف بخاف ، وأراح روح يُريح إذا وجد الرائحة ، وقد جاءت الرواية بهنَّ جميعا .

أمر بالإثمد المروّح عند النوم.

هو الذي جُعل فيه ما طيَّبَ ريِّحه من المسك (٢<sup>)</sup> أو غيره.

ومنه : إنه نهى أن تكتحلَ المُحْرِ مَهُ بالإُمْدِ المروَّح .

\*\*\*

خطب صلى الله عليه وآله وسلم فقال : تحايوا (٣) بذَرَكْر الله وبرُوحه . هو القرآن لقوله تعالى (١٠٠ : ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا ﴾ .

<sup>(</sup>۱<u>)</u> دیوانه : ۴۸٦ ، وصدره :

<sup>\*</sup> يَرْهَزُ رَهْزًا يُوْعِدُ الْخَصَائِلاَ \*

<sup>(</sup>٢) في ش : من مسك .

<sup>(</sup>٣) من التحية أومن الحياة لأنه يحيي به الدين ــ هامش هـــ ورواية اللسانوالنهاية : تحابوا (بالباء) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، آية ٢٥٠

اُلِمَنَّى رَائِدُ اللَوْتِ، وهي سجن الله في الأرض يحبسُ بهـا عبدَه إذا شاء، ويُرْسِله إذا شاء .

ر**ود** 

روق

هو رسولُ القوم الذي يرتادُ لهم [٣١٤] مساقطَ الغيث ، وقد رادَ الكلاَّ يَرُوده ريادا . وفي أمثالهم : لا يكذبُ الرائدُ أهلَه . فشبّه به الحي ، كأنها مقدّمة الموتِ وطليعَتُه لشدة أمرها . وتقول العرب : الحتى أخت الحِمام . ويقولون : قالت الحي : أنا أمُّ مِلْدَم ، آكل اللحم ، وأمض (١) الدم .

وجمع الرائد الروَّاد<sup>(٢)</sup> .

ومنه قول على عليه السلام فى ذِكْرِ دخولِ الناسِ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يدخلون رُوّادا ، ولا يتفرقون إلا عن ذَوَاق ، ويخرجون أُدِلَّة .

أى طلابا للمنافع في دِينهم ودُنياهم .

الذَّواق : اسم ما يُذَاق ، يقال : ما ذقت ذَوَاقا . وهو مَثلُ لما ينالون عنده من الخير .

أَدِلة <sup>(٣)</sup> ، أَى علماء يَدُلُون الناسَ على ما عَلمِوه .

\*\*\*

ذكر قتالَ الروم ، فقال : يخرج إليهم رُوقَة المؤمنين من أهل الحجاز .

هم الموصوفون بالصَّفاء والجمال ، يقال : راق الشيء ، إذا صفا وخلص . وعن الأصمعيّ : مسك رائق ، أى خالص ، وكذلك كلُّ شيء خالص ؛ وهو من روّق الشراب إذا صفَّاه بالرَّاوُوق ، ونظـــير رائق ورُوقة (،) ، صاحب وصُحْبة وفارِه وفُرْهة .

\*\*\*

كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا هاجت الريح : اللهم اجملها رياحا ولا تجملها ريحا .

روح عَيْنُ الربح واوْ لقولهم : أرواح ورُوَيحة . العرب تقول : لا تلقَحُ السحابُ إلا من رياح .

<sup>(</sup>١) في هـ: وأمص . وفي القاموس : والمنس : المس ، أو أبلغ منه . ﴿ ٧) في ش . رواد .

 <sup>(</sup>٣) جمع دليل . (٤) قال في النهاية : وقد يكون للواحد .

فالمعنى اجعَلْها لقاحا للسحاب ، ولا تجعلها عذابا . ويصدقه مجىء الجمع فى آيات الرحمة والواحدة (١) فى قيصَص العذاب .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه ـ كان أرْوَح كأنّه راكبُ ، والناس يمشون ، كأنه من رجال بنى سَدُوس .

وهو الذي يتدَاني عَقِباه وتتباعُد صدورٌ قَدَميه .

قال الكُلْبي : سدوس الذي في بني شيبان بالفتح ، والذي في طبي ً بالضم ، وبنو شيبان الطُّولُ فيهم غالبُ . ويقال للطَّيْلَسان سدوس ، أورده سيبويه مضموما في موضعين من كتابه ؛ وعن الأصمعي : الطيئسان بالفتح ، والقبيلة بالضم .

كَأَنَّ الْأُولَى خَبْرِ ثَانِ لِكَانَ ، والثَّانية بدلٌ منها .

\*\*\*

ركب ناقةً فارهة فشت مَشْياً جَيِّداً فقال ":

كَأْنَّ رَاكِبَهَا غُصْنُ (٢) بَمَرْوَحة ِ إِذَا تَدَلَّتُ بِهِ أُو شَــارِبُ ثَمَلُ هِي مُغْتَرَق الربح .

تدلَّت: من قولهم: تدلَّى فلان من أرض كذا ، أى أَتَانَا (٤) ، ومن أين تدلَّيتَ علينا ؟ كما يقال: من أين انْصَبَبْتَ ؟

\*\*\*

على على السلام:

تِلْكُمْ قريشٌ تَمَنَّانِي لَتَقْتُلَنِي فلا ورَبِّكَ ما بَرُّوا<sup>(٥)</sup> وما ظَّهْرُوا فإن هَلَكْتُ فَرَهْنُ ذِمَّتِي لَهُمُ بذات رَوْقَينِ لا يَعْفُو لَمَا أَثْرُ

[٣١٥] قال أبو عثمان المــازنيّ : لم يصح عندنا أن عليًّا تــكلّم من الشعر بشيء إلّا هذين البيتين ·

الرَّوقان : القَرْنَان ، وقولهم للداهية ذات رَوْقَين، كقولهم: نَوَاطِـحُ الدهم الشدائده . روق الواحدة ناطحة .

(۱) في ه : والوحدة . (۲) اللسات \_ روح . (۳) ضبط بكسير الميم في ش . وفي اللسان : المروحة \_ بالفتح : المفازة ، وهي الموضع الذي تخترقه الربح ، وأنشد البيت . وقال : قال ابن برى : البيت لعمر بن الحطاب . وقبل إنه تمثل به ، وهولغيره . . (٤) في ه : إذا أتى منها . . (٥) في ش : ولا . . .

ويروى: بذات وَدْقَين ، وفيها وجهان: أحدها ما ذكره صاحب العين ؛ قال: ويقال للحَرْب الشديدة: ذات وَدْقَين ، تُشَبَّه بسحابة ذات مَطْرَتين شديدتين. والثانى: أن يكون من الوَدْق بمعنى الوِدَاق، وهو الحِرْصُ على الفحل؛ لأنَّ الحربَ توصفُ باللّقاح.

حسان رضى الله عنــه ــ أخرج لسانَه فضرب به رَوْثَةَ أنفه ، ثم أدلعه ، فضرب به نَحْرَه (۱) ، وقال : يا رسول الله ، ادعُ لى بالنصر .

روث الرَّوْثَة:طرف الأَرْنَبة (<sup>۲۲)</sup>، وجمعها رَوْث، ورجل مَرُوث (<sup>۲۳)</sup> الأنف إذا ضخُمت رَوْثَته. أَدْلَع لسانه و دَلَعه: أخرجه، و دَلَع لسانهُ .

ونحوه ما رُوِى : إِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليمه وآله وسلم قال لحسان : ما بقى من لسانك؟ فأخرج لسانه حتى ضرب بطَرَفِه جَبْهتَه ، ثم قال: والله ما يسرُّنى به مِقْوَل مِن مَعدّ، والله لو وضعتُه على صَخْرٍ لفلقه ، أو على شَعْرٍ لحلقه .

أُم أيمن رضى الله عنها \_ هاجرت إلى المدينة في لَهَبَان الحرّ، فاستُعْطِشت، فدُلّ إليها

دَلُو من السماء ؛ فشربت حتى أَرَاحَتْ .

روح

أى رجعت إليها نفسها واستراحت،وحقيقته: صارتذات رَاحة بعدجَهُــدالعطش. قال (٢):

تُريحُ (٥) بَعْدَ النَّفَسِ الْخُفُونِ إِرَاحةً الجِدَايَةِ النَّفُونِ (٢)

الأسود بن يَزيد رَحمه الله تعالى \_كان يصومُ فى اليوم الشديدِ الحرِّ الذى إن الجمَل الجَمَل الجَمَل الجَمَل الجَمَل الجَمَل الأَحمر ليُريح (٧) فيه مِن الحر \_ وروى : يُرتَّح .

الإراحة: الموت، قال (^):

\* أَرَاحَ بعد الغَمِّ والتَّغَمْغُمِ \*

رُ يِّح الرجل إذا دير به ، ور نَّحه الشراب أو الحرُّ أو غير ذلك ، وأصله إصابة (٩) الوَّ عِي،

كما في اللسان \_ روح . (٩) في هـ : إصابته .

 <sup>(</sup>١) ف ه : محوه . (٢) في ه : الأنف . (٣) ضبط في ش بضم الميم وتشديد الواو المفتوحة .
 (٤) اللسان جدى . ونفز ، وراح ، وهو لجران العود ، عامر بن الحارث . (٥) في اللسان : أراح .

وقال : الراحة وجدانك روحا بعد مشقة . (٦) في هـ : النقوز ــ بالقاف . والنفز : عدو الظبيمن الفزع . والجداية بفتحالجيم ، وتكسر : من أولاد الظباء ــ إذا بلغ ستة أشهر وسبعة، وعدا وتشدد..

<sup>(</sup>٧) في ه . الجلد الأحمر إلا ليهم ليرخ ، وهي عبارة غير مستقيمة. (٨) هو للعجاج يصف فرساــ

وهو العصفور من الدماغ ، وهو قطيعة منه تحت فَرْخ ِ الدماغ كأنه بائن منه وبينهما جُلَيْدَة تَفْصلهما ؛ قال رؤبة :

### \* يَكْسِرُ عَن أُمَّ الْفِرَاخِ الرَّنْحَا \*

خصّ الأحر؛ لأنه أَصْبَر. وعن ابن لسان الحمَّرة إنه قيل له : أَخْبرنا عن الإبل روض فقال : حُرْراها صُبْراها ، وعِيْساها حُسْناها ، ووُرْقاها غُزْراها ، ولا أبيسع جَوْنة ، ولا أَشْهَد مَشْرَاها .

ابن المسيب رحمه الله تعالى \_ كره المُراوَضَة .

هى أن تُواصِف الرجلَ بالسِّلْعَـة ليست عندك ، وهى بيع ُ المواصفة عند الفقهاء ، وأجازه بعضهم إذا وافقت السلعة ُ الصفة [٣١٦] التى وصفها بها . وأباه غيرُه ؛ وهى من راوضه على أمر كذا إذا داراه ليُدْخِله فيه ، كأنه يفعل ُ به ما يفعلُ الرائض بالرَّيِّض؛ لأنَّ المواصِفَ يُدْلى صاحبه إلى الشراء (١) بما يُلقى إليه من نعوت السِّلْفَة ِ .

مجاهد رحمه الله تعالى ـ قال فى قوله تعالى (٢): ﴿ وَمَهُمْ مِنْ يَلْمُـزُكُ فَى الصَّدَقَاتَ ﴾ : رَرُوزَكُ وِيسَالَكَ .

الرَّوْزُ : الامتحان والتقدير ، تقول : رُزْتُ ما عِنْدَ فلان، وكَأَنَّ المعنى إنه يلمزك (٢) معتمد أُمْرَكُ ويذوقُك : هل تخافُ لائمته وتشمئز لمعابه فتعطيه أَمْ لاَ تَعْبَأُ بذلك ؛ ويجعل النَّمْز سبيلا إلى الاستعطاء ، وسبباً فى السؤال ، كما فعل العباس بن مرداس حيث قال (٤): النَّمْز سبيلا إلى الاستعطاء ، وسبباً فى السؤال ، كما فعل العباس بن مرداس حيث قال (٤): النَّمْز سبيلا إلى الأستعطاء ، وسبباً فى السؤال ، كما فعل العباس بن مرداس حيث قال (٤):

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقطعوا عَنِّي لسانه ، وأُمرَ له بمائة ِ ناقة .

فى الحديث: إذا كنى أحدَكم خادمُه حَرَّ طعامِه فليُقْعِدُه معه، و إِلا فليروِّغُ له لُقْمةً. رَوِّع ورَوَّل (٢) أخوان، وهو أن يُشرِّبَ اللقَمة دَسَمَا ويروِّيها به.

فليرتد في ( دم ) . فليروغْهَا في ( شف ) . الأَرواع في ( اب ) . أراضوا في ( بر ) .

(۱) فى ش . الشرى . (۲) سورة التوبة آية ۵ ه . (۳) فى ش : بلمزه .

روز

روغ

<sup>(</sup>٤) اللسان \_ نهب . (٥) العبيد \_ مصغر : اسمه فرسه . (٦) رول الحبرة بالسمن والودك ترويلا : دلكها به دلـكا شديداً .

رُوَاء فی ( فر ) . مُرَوَّعین فی ( حد ) . برَوْقه فی ( صب ) . یَروِّح فی ( عز ) . مستریضا فی ( فر ) . روحتی فی (عر ) . روحتی فی (عر ) . وقه فی ( زف ) . روحتی فی (عر ) . برَوْعة فی ( ول ) . الرّوَاء فی ( سح ) . أراح الحق فی ( زف ) . لا روب فی ( شو ) . آلروم فی ( قر ) ] ( الرّوم فی ( قر ) ] ( الرّوم فی ( قر ) ] ( الرّوم فی ( قر ) ) .

# الراءمع الهاء

النبي صلى الله عليــه وآله وسلم ــ قال عمر رضى الله عنه : خرجَ علينـــا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جُممة ، وعليه قميصٌ مَصْبوغٌ بالرَّبُ مُتَان .

هو الزَّعفران ، والجيهُمان مثله ؛ قال حُميد بن ثور <sup>(٢)</sup> :

\* عَلَيل بَمَاءِ الرَّيْهُ قَانِ ذَهِيبُ \*

كل غلام رَهِينة بِعَقِيقَته (٢) .

رهق

رهن الرهينة والرَّهن بمعنى (<sup>3)</sup> ، كالشتيمة والشَّتْم ؛ ثم استعملا بمعنى المرهون فقيل : هو رَهْن بكذا ورَهِينة بكذا . قال<sup>(ه)</sup> :

أبعدَ الذي بالنَّهُ فُ ِ أَنَهُ فَ كُو يُكِب رَهِينة رَمْسِ تُرَاب وَجَنْدَلِ ومعنى قوله: رَهينة بَعَقِيقَتِه أَنَّ العَقْيَقَة لازمة لا بدَّ له منها ، فشُبِّه (٧) في لزومه لها وعدم انفِكاكه منها بالرَّهْن في يد المر تهن . قال أبوزيد: يقال: إني (٨) لك رهن بكذا ، أي ضامن . وأنشد (٩):

إِنى ودَلْوَى لَمْدَا وصَاحِبِي وحَوْضَهَا الأَفْيَحَ ذَا النَّصَائِبِ (١٠) \* رَهْنُ لَمَا بَالرِّيِّ غيرِ السكاذِبِ \*

<sup>(</sup>۱) ساقط فی ش . (۲) دیوانه : ۹ ه ، وصدره : \* فَأَخْلَسِ مَنْهَا الْبَقْلُ لَوْ نَاكَأَ لَهِ \*

والضمير في منها يعود على الشعاب في البيت الذي قبله . وأخلس البقـــل اختاط رطبه بيابسه ، فصار بعضه أخضر وبعضه أبيض .

 <sup>(</sup>٣) قال الخطابي : تـكلم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال في الشفاعة:
 يريد أنه إذا لم يعق عنه فات طفلا لم يشفع لوالديه \_ النهاية .

<sup>(</sup>٥) أساس البلاغة \_ رهن . ﴿ (٦) النعف من الأرض : المـكان المرتفع في اعتراض .

 <sup>(</sup>٧) في هـ: فشبهه.
 (٨) في هـ: إنه .
 (٩) اللسان ــ رهن.
 (١٠) النصائب: ما نصب
 حول الحوض من الأحجار .

إذا صلى أحدكم إلى شيء (١) [ فليَرْهَقُهُ .

أى فْلَيْمْشَه ولا يَبْعُدُعنه وهو كقولهم إذا صلى أحدكم إلى سترة] (٢) فليدن [٣١٧] منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها .

على عليه السلام ـ وعظ رجلًا في صُحْبَة رَجُل رَهِق .

قال المُبْرد: رجل فيه رَهَقُ ۖ إِذَا كَانَتَ فيه خِقْة يَرُ هُقَ الشرُّ وَيَغْشَاهُ .

ومنه حديث شقيق رحمه الله تعالى : إنه صلى على امرأة تُرَهَّق.

أى تُنْسب إلى الرَّهَق، يعني غِشْمِان المحارم.

سعد رضى الله عنه \_كان إذا دخل مكة مُرَاهِقاً خرجَ إلى عَرفة قبل أن يطوفَ بالبيت وبين الصَّفاَ والمَرْوَة ، ثم يطوفُ بعد أن يرجم .

أى مقارباً آخرَ الوقت ، من قولك : غلاممُرَ اهِق إذا قاربَ الْحُلَم وشارفَ أن يَر ْهقُّه، كَأَنْهُ كَانَ يَقَدُم يُومُ التَّرْوِيَةُ أُو يُومُ عَرَفَةً فَيَضِيقَ عَلَيْهِ الْوَقْتَ حَتَّى يَخَافُ فَوْتَ التَّعْرِيفَ .

رافع بن خَدِيج رضى الله عنه ـ اشترى من رجل بعيرًا ببعير ّ بن فأعطاه أحدَّ ها وقال: آتيك بالآخر غَداً رَهُواً .

أَى عَفُواً لااحتباس فيه ، بقال : أعطيتُه المالَ سَهُو ٱ (٢) رَهُوا ، من قولهم : سير رَهُو. أى سهل مستقيم .

ابن عباس رضي الله عنهما \_ ذكر مجيُّ عامر بن الطُّفَيْل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : وكان عامر ُ مَر ْهُوفَ البَدَن .

أَى مُرَهَفَهَ دَقيقَه ؛ يقال : رَهَفَ السيفَ وأَرْهَفَه .

ابن عمر رضي الله تعالى عنهما \_ قال أنس بن سيرين : أَفَضْتُ معه من عرفات حتى أتى جَمْعًا فأناخ نَجِيبَتَهُ ، فجعلها قِبْلةً ، فصلَّى المغرب والعشاء جميعًا ثم رقد ، فقلنا لغلامه : إِذَا استيقظ فأَيْقِظْنَا ، فأيقظَنا ونحن ارْتَهَاطُ .

(٧) من ش . (٣) كذا ف ه ، ش .

ر**ھق** 

**رهن** 

رهط أى ذوو ارْتِهَاط؛ وهو افتعال من الرَّهْط، أى مجتمعون رَهْطاً رَهْطاً ، والرَّهْطُ:

العصابة دون العَشرة ، ويجمع على أراهِط؛ وهو كالأباطيل في جمع باطل عند سيبويه:

وقال غيره: يجمع رَهْط على أَرْهُط؛ وأَنْشَد (١):

\* وفَاضِح مُفْتَضِح ِ فِي أَرْهُطِه (٢) \*

ثم أَرْهُط على أَرَاهِط .

\*\*\*

عوف بن مالك رضى الله عنــه ــ لانْ يَمْتَــلِئَ ما بينَ عاَنتِي إلى رَهاَ بتِي قَيْحاً يتخَضْخَصُ مثلَ السِّقاء أحبُ إلى من أن يمتلئ شِعْراً .

الرَّهابة: غضروفكاللسان مُعَلِّق بالقَصَّ مُشْرِف على البَطْن . يقال له رأسُ الكلب؟ شُمِّيت بذلك إما لتحركها عند الرَّهْبَة ، وإما لأنها بما يُرْهَبُ عليه لرقَّته ولطافته . ومنه قيل للبعير المهزول والنَّصْلِ الرقيق : رَهْب ، ورهَّبَتِ الناقة · وعن أبى زيد : رَهَّبَتْ ناقَتُهُ فقعد عليها يَحَا يُمِها (٢٠ [٣١٨] .

رهوة فی ( زه ) . رهبانیة فی ( زم ) . رَوَاهِشَة فی ( غر ) . رَهْرَهَة فی (هو) . رهو فی ( زه ) . رَهْرَهَة فی (هو) . رهو فی ( تق ) . تَرَ ْتَهْش فی ( ظا ) تَرَ هُیَاْ فی ( عن ) . الرهْمَسة فی ( رس ) . ورَهِیش الثری فی ( رب ) . ورَهَانبتهم فی ( ثو ) . ارْهَكَ فی ( رك ) . الرهام فی ( صب ) .

### الراء مع الياء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن رافع بن خَديج رضى الله عنه قلت: يارسول الله ؟ إِنَّا نَكَقَى العدوَّ عَداً وليس معنا مُدَّى ؛ فقال : أَرِنْ (\*) واعْجَلْ ماأَنْهرالدمَ وذُكر اسمُ الله عليه فكلوا ، ما لم يكن سِنُّ أو ظُفْر .

كُلُّ مَنْ عَلَاكَ وَعَلَبُكَ فَقَدَ رَ اَنَ بَكَ وَرَ اَنْ عَلَيْكَ ، وَرَيْنَ بَفَلَانَ إِذَاذَهُبَ بِهَالمُوتُ. وأرانَ القومُ إذا رينَ بمواشيهم ؛ أى هلكت .

ومعناه صاروا ذَوِى رَيْن فى مالهم .

ومنه قوله : أرِنْ ؛ أى صِرْ ذارَ يْنِ فِي ذَبيحتك .

ُ ز *ئن* 

 <sup>(</sup>١) اللسان ــ رهط . (٢) في ه : أرهط . (٣) أي جهدها السير فعلفها وأحسن إليها حتى ثابت إليها اللها نفسها . (٤) ذكره في النهاية وجمع البجار في أرث ــ هامش ه .

ويجوز أن يكون أران تعديةً لِرَانَ بالهمزة ،كما عُدِّيَت بالباء في ران به . وللمراد أَزْهِق نَفْسها بَكُل ما أَنْهُرَ الدم ، أَى أَساله، غير السنَّ والظُّفْر. وقيل: أرِنْ أمرٌ من أرِنَ إِذَا نَشِطَ وَخَفَّ ، أَى خَفَّ فِي الذَّ بْحِ .

وقيل: ارْنُ (١) من الرنو ؛ وهو إدامَةُ النظر، أي رَاعِه ببصركُ لا يزلَّ عن المذبح. وقيل أَرزّ (٢) ، أي شدًّ يدَك على الحزّ واعتمد بها عليه ، من أرزّ (٢) الرجل إصبعه إذا أثاخها في الشيء. وأرَّزَت الجرادةُ ، غرزَتْ ذَنبها في الأرض لتبيض.

ولو قيل: أَرنَّ أَى اذبحن بالإِرَار وهو ظُرَرَة (٣)، أي حجر مُ محدد يَوُرَّ بها الراعي ثَفَرَ الناقةِ إذا انقطع لبنها ، أي يُدْمِيه ، كانَ أيضًا وجهًا .

تُفتَّتَحُ ( أَ ) الأريافُ فيكُورجُ إليها الناسُ ثم يُبغَثُون إلى أهليهم، إنكم بأرض جَرَديَّة . الرِّيف : كُلُّ أَرْضُ فِيهَا زَرْعُ وَنَحُلُ وَمَالَ. ابن دريد : الريف : ما قارَب الماء من أرض العرب ومن غيرها .

اَلْجُرْدِيَّةُ : منسوب إلى اَلْجُرَد ، وهي كُلُّ أَرْضٍ لانبتَ فيها ولا شجَر .

عمر رضى الله تعالى عنه ـ أَمْلِـكُوا (٥) العجبينَ فإنه أحدُ الرَّ يْعَــيْن.

الرَّايْعُ : فضلُ كلِّ شيء على أصلِه، نحو رَيْع الدقيق، وهو فضلُه على كَيْل البُّرّ ، ورَيْع البَذْرِ فَضْلُ مَا يَخْرِجِ مِن (٢٦) البِزُّرِ عَلَى أَصْله، ورَيْعِ الدَّرَع: فَضُولَ كَمِّيهَ اعلى أَطْر اف الأنامل.

وقال أبو زيد : راع البُرُّ يَرِ بع رَيْعًا ، وأراع القوم · ويعنى بالرَّ يْمَينِ الزيادة عند الطَّحن أو الخبْز والزيادةُ عند المَجْن .

قدم عليه رضى الله عنه جرير بن عبد الله (٧) ؛ فسأله عن سَعْد بن أبي وقَّاص، فأَثْنَى عليه خيراً . قال : [٣١٩] : فأُخْبِرْنَى عن الناس . قال : هم كِيماًم ِ الجَعْبَة ، منها

(١) قال في اللسان : وتكون الـكلمة بكسير الهمزة والنون وسكون الراء بوزن ارم . وعلق مصحح اللسان على ذلك قال : كذا بالأصل والنهاية ، وتأمل مع قولهما قبل : من قولك رنوت النظير ، فإن مقتضى ذلك أن يكون بضم الهمزة والنون ممسكون الراء بوزن اغز إلا أن يكون ورد يائيا أيضاً. (٢) في ه : أرن \_ تحريف. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الظرر ، والظررة : الحجر ، أو المدور المحدد منه ( القاموس ) .

(٤) فى ش : تفتح . (٥) الملك والإملاك : إحكام العجن وإجادته . (٦) في هـ : فضل مايخرج من البذر ، والمثبت ف ش ، واللسان ـ ربع ، ﴿ ﴿ ﴾ وقد جاءه من الـكوفة .

( الفائق ۲/۱۳ )

القائم الرَّائش ، ومنها العَصِل الطَّائش ، وابن أبى وقاص يغمزُ عَصَامها ، ويقيم مَيَلها ، والله أعلم بالسرائر .

ریش

القائم الرائش: أى المعتدل ذو الرّيش، وهو بمنزلة الماء الدافق والعِيشة الرَّاضِية. العَصل: المعوج .

الطَّا نِش : الزَّالُّ عن الهَدَف.

\*\*\*

على عليه السلام ـ اشترى قميصاً بثلاثة دراهم وقال: الحمدُ لله الذى هذا من رياشه. الرّيش: الـكُسُوة التى ُيتزيَّن (١) بها ، استعير من ريش الطائر لأنه كُسوتهوزينته، قال الله تعالى (٢): ﴿ لِباساً يُوَارِى سَوْءَ انِكُم وريشاً ﴾ .

والرياش يحتمل وجهبن : أن يكون جمع ريش ، وأن يكون مفردا مبنيا من لفظه على فِعاَل كِلباًس .

非赤斑

أبو ذرّ رضى الله عنه \_ فى حديث إسلامه قال [لى] (٢) أخى أنيس: إن لى حاجة بمكة ، فانطلق فرَاثَ فقلت : ماحبَسك ؟ قال : لقيت رجلا على دينك يزعم أنّ الله أرسله . قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون : ساحر كاهن شاعر .

وكان أنيس أحد الشعراء ، فقال : والله لقدوضعتُ قوله على أقرَاء الشَّعْر ( ) فلايلتهُمُ على السانِ أحد . ولقد سمعت قول الكهنة فما هُوَ بقولهم . والله إنه لصادِق وإنهم لكاذبون . فقلت : اكفنى حتى أنظر . قال : نعم وكُنْ من أهلِ مكة على حَذَر ، فإنهم قد شَنفُوا له وتجهّموا له .

فانطلقت فتضعَفَّتُ رجلًا من أَهلِ مكة فقلت: أين هذا الذي تَدْعُونَه الصابيُ ؟ فمال على الهادي بكل مدرة وعَظْم وحَجَر ؛ فخررتُ مغشيًا على ، فارتفعت حين ارتفعت ، كأنى نُصُنُبُ أحمر ، فأتيتُ زمزَم فغسلتُ عنى الدَّم ، وشربت من مائها ؛ ثم دخلت بين السكعبة وأستارِها ، فلبثتُ بها ثلاثين من بين يوم وليلة ، ومالى بها طعام إلا ما فرمزم ، فسمنتُ حتى تكسرت عكن بَطْنِي ، وما وجدت على كبدى سَخْفَةً [من] (من ) جوع .

 <sup>(</sup>١) ف ه : يزين . (٢) سورة الأعراف آية ٢٦. (٣) ليس ف ش. (٤) ف ه : الشعراء .

<sup>(</sup>ه) ليس في ش .

فبينا أهل مكة في ليلة قَمْرًاء إِضْحِياَن قد ضربَ الله على أَصْمِخَتْهم ، فما تطوفُ بالبيت غيرُ امرأتين فاتتاً على ، وها تَدْعُو ان إسافًا ونائلا ، فقلت : أنكحوا إحْدَاها الأخرى . فماثناها ذلك ، فقلت \_ وذكر كلاماً فاحشاً لم يكن عنه ؛ فانطلقتا وهما تُو لُولان وتقولان : لوكان هاهنا أحدُ من أنفارنا !

فاستقبلهما رسولُ الله وأبو بكر بالليل وهما ها بطان من الجبل، فقال رسول الله: مالكما ؟ قالتا : الصابُّ بين الكعبة وأستارها [٢٢٠] قال : فمـا قال لـكما ؟ قالتا : كلمة

ثم ذكر خروجَه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسليمه عليه ، وأنه أوّلُ من حيًّاه بتحية الإسلام ، وقال : فذهبت لأُقبِّل بين عينيه فقدَعَني عنه صاحبهُ .

الـ "يْثُ : الإبطاء ، ورجل ريِّث . وعن الفرَّاء : فلان مُركِّثُ العينين إذاكان بطي النظر.

أَقْرَاء الشعر : أنحاؤه ، وأنواعه ، جمع قَرْو ، يقال للبيتين أو للقصيدتين : هما على قَرُو وِ احد وقَرِيّ (١) واحد ، وجمع القَرِيّ أَقْرِية . قال الـكُميّت :

وعنده للنَّدَى والحزُّم أقرية وفي الحروب إذاماشاكت الأُهُب وأصل القَرْو : القَصْد ، من قَرَوْت الأرض ، فسمَّى به الطريق ، كما سمى بنَحْوِ من نحوت .

شَيْفِ وشَنِي أَخُوانِ ، ولكن شَيْف لا يتعدى إلا باللام . قال رجل من طبي : إذا لم يكن مال يُرَى شَنِفَتْ له صدورٌ رجالٍ قد بَقَى لهم وَفْرُ . تَجهَّمه : كلح في وجهه وغلَّظ له في القول ، من قولهم : رجل جَهْم الوجه . تَضَّعْفُته : بمعنى استضعفتِه ، كتعجلته و تقصَّيته و تَكَبَّتُّه ، بمعنى استفعلته .

النَّصْب والنُّصْب (٢) كالضَّمْف والضُّمْف : حجر للكانوا ينصبونه فيعبَـد وتصبُّ عليه دماء الذبائح .

ریث

<sup>(</sup>١) وقرى أيضاً ــ بكسر القاف وتسكين الراء. وف النهاية : الواحد قرى ، وجاء في اللسان ، قال الزمخشرى وغيره : أقراء الشعر : قوافيه التي يختم بها كأقراء الطهر الني ينقطع عندها، الواحد قرء \_ بفتح الفاف وضمها ــ لأنها مقطع الأبيات وحدودها ﴿ (اللَّمَاتُ ــ مادة قرأ وقرآ . وابن الأثير ــ مادة قرأ ﴾ . (٢) وتضم الصاد أيضا كماً في القاموس .

يقال: وجدت سَخْفَة منجوع، وهي الخِفَّة تعتري الإنسان إِذَاجَاعَ، من السُّخْف وهو (١) الخِفَّةُ في العَقْلِ وغيره.

القَمْرَاء للقمركالضّحَ للشمس. وقوله: في ليلة قَمْر اء فيه وجهان: الإضافة والصفة، على تقديرِ ذات قَمْرَاء، أو على أنها تأنيث الأقمر وهو الأبيض.

يقال: ليلة ضَحْياء و إِضْحِيان و إضْحيانة ، وهى الْقَمْرة من أولها إلى آخرها ، و إفعلان مما قلّ فى كلامهم ، وأورد منه سيبويه الإسْحِمان والإِمِدَّان (٢) فى الاسم ، والإضْحيان فى الصفة ، وقال : وهو قليل فى الـكلام لانعلم إلا هذا .

الصَّمَاخ : الخرق الباطن الذي يفضى في الأذن إلى الرأس، والصَّمَلَاخ بزيادة اللام : وَسَخُها. إساف و نا ثِل ــ وقيل نائلة : صنمان كانا لقريش يَنْحَرُ ون عندها ويتمسَّحون بهما إذا رَكِبُوا لأَسْفارهم وإذا قدموا قبل دخولهم على أهاليهم تعظياً . وقيل : إن إسافاكان رجلًا و نائلاً امرأة ، فد خَلا البيت ، فوجد ا خَلْوَةً ففَجَرا ، فمسخهما الله حَجَريْن .

الأنفار : جَمَعَ نَفَر وهم من الرجال خاصة مابين الثلاثة إلى المشرة ، والنَّفْرَة مثله ، يقال : جاءت نَفْرَةُ [بنى (٢)] فلان وهو من النَّفير (١) [٣٢١] لأنَّ الرجال هم الذين إذا حزَبَهم أمر نَفَرُوا لَـكِفاً يَتِه .

القَدْع والرَّدْع: أَخْوَان .

د ين

\*\*

حذيفة رضى الله عنه \_ أُتِي بَكَفيه رَيْطتين، فقال: الحي أحوجُ إلى الجديدِ من الميتِ، إلى لا ألبثُ يسيراً حتى أبدًل بهما خيراً منهما أو شرًا منهما .

ريط الرَّيْطَة : مُلاَءَة ليست بلِفْقَين (٥) كلها نَسْجُ واحد.وقيل:هي كل ثوب دَقِيق ليّن. والجمع رَيْط ورِياط.

非非常

مجاهد رحمه الله \_ قال في قوله تعالى (٢٠ : ﴿ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ : هو الرَّان . الرَّان والرَّان والرَّان والزَّيْن كالذَّام والذَّيْم والغار والغير (٧٠)، من رانَ به الشرابُ إذا غلب على عَقْله.

<sup>(</sup>١) فى ش : وهى . (٢) الإمدان ــ بكسرتين: الماء الملح ، والنر ، وقد تشدد الميم وتخفف الدال.

 <sup>(</sup>٣) ليس في ش . (٤) في هـ: التنفير . (٥) أي شقين . (٦) سورة البقرة ، آية ١٨ .

 <sup>(</sup>٨) غازت المرأة على بعلها تفاز غيرة وغيراً وغازا . وفي اللسان والنهاية : والعاب والعيب .

فالمنى تفطية الخطيئة على قَلْبِهِ وما يتخلُّه من ظلمتها .

株米米

الحسن رحمه الله تعالى ـ سئل عن التي تذرع الصائم . فقال : هل راع منه شي ؟ فقال السائل : لا (١) أدرى ما تقول ؟ فقال: هل عاد منه شيء ؟

راع ورجع: أخوان . قال (٢٠) :

طمعتُ بَكَيْلَى أَنْ تَرِيعَ وإِنَّمَا 'تَقَطِّعُ' (٣) أعناقَ الرجالِ الَطَامِعُ ومنه تريَّع السراب، إذا جاء وذهب.

ريع

والمعنى : هل عاد منه شيء إلى الجوْف ؟

مَرِيع فى (دَكُ) . الرَّيْطَة فى (هض) . لا يريبه فى (حق) . [ رائث فى (حى) . ]<sup>(١)</sup>
رينَ فى (سف) . يَرِيش فى ( زف ) . مِرْياع فى (هل) . [ راع فى ( ذر ) . بِريق سيف فى ( شت ) . فما رَامُوا فى ( قح ) ]<sup>(١)</sup> .

[ آخر كتاب الراء ]

<sup>(</sup>١) ف ه : ما أدرى . (٢) هو البعيث . كما في اللسان ـ ريم . (٣) في اللسان : تضرُّب .

<sup>(</sup>٤) ساقط في ش .

# حرونب الزّاي

### الزاى مع الباء

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ أَهْدَى إليه عِياَض بن حِمَار قبل أن يُسْلِم ، فردّه وقال : إنَّا لا تَقْبل زَبْدَ المشركين .

زبد سُئل عنــه الحسنُ فقال : رِفدهم ، يقال : زَبَدته أَزْبِده وزبَّدْتُهُ (۱) إذا رفَدْتَه ووهبَت له . قال زهير (۲) :

أصحابُ زَبْدٍ وأَيامٍ وأَنْدِيَةٍ مَنْ حَارَبُوا أَعْذَبُو ا<sup>(٣)</sup>عنهم بتَنْكِيلِ وهذا مما عرَضَ فيه العمومُ بعد الاختصاص ، كأَخْلَبَ.

#### \*\*\*

خطب صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أهلَ النارِ، فقال:ألّا و إِن أهلَ النار خمسة: الضعيفُ الذي لا زَبْرَ له ، الذين هم فيكم أتباع لا يبغون أهلا ولا مالًا ، والشَّنظِير الفحاش (٤) . وذكر سائرهم .

زبر أى ليس له عَزْم يَزْ بُرُه ؛ أى ينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغى ، أو تماسك ؛ به من زَبْر البثر وهو طيُّها ؛ لأنها تتماسك به .

قال أبو عَمْرو: الشَّنظَرة: ضربُ أَعْرَاض القوم، وفلان يُشَنظِر بالقوم مذ اليوم، وهو شِنظِير وشِنظِيرة، وفي معناه شِنذِير (٥) وشِنذَارة وشيذارة، وفي شيذارة دليل على أن النون في [ شِنْذِير (٢) ] وشِنْذَارة (٧) مزيدة، ويمكن أن يُتسَلِّق [٣٢٣] بهذا إلى القضاء بزيادتها في الشَّنظِيرة.

#### 华华华

نهى صلى الله الله عليه وآله وسلم عن مَزَابى القُبور .

زبى وهى (^) ما يُندَب به الميتُ ويُناَحُ به عليه، من قولهم: ما زَبَاهم إلى هذا ؟ أى ما دَعَاهم؟ وعن الأصمى : سمعتُ نغمته وأزْ بيّة ؛ أى صوته ، وأزْ بِيّ القوس : صوتها وتر تمها .

<sup>(</sup>۱) الضبط فى ش. (۲) الديوان: ۳۱۱، قال: ويروى: أصحابزيد، وهى رواية أبى عمرو ــ أراد زيد الحيل. (۵) فاللسان والقاموس: شنذيرة. (٦) ساقط فى ش. (٧) فى ش: وشنذيرة. (٨) فى ه: أى .

وعن النضر : الأَزَا بِيّ : الصخب ، ولا واحد لها . وقد ظنَّهَا بعضُهُم مصحّفة عن مزابي القبور .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه ـ دعا فى مرضــه بدواةٍ ومِزْ بَر ؛ فكتب اسمَ الخليفة بعده .

هو القلم . وأنشد الأصمعي :

ز پر

زىي

\* قد تُضيَ الأمرُ وجفَّ المُزْبَر \*

مِفْعل ؛ من زَبَر الكتاب زَبْراً وزِبارة (١) ، وهو إتقان الكتاب ؛ والزِّبْر بلسانِ الحين : الكتاب .

\*\*\*

عثمان رضى الله تعالى عنه \_ لما حُصِر كان على عليه السلام يومئذ غائباً في مالٍ له ، فيكتب إليه : أما بعد فقد بلغ السَّيْلُ الزُّبَى ، وجاوز الحِزَام الطَّبييْن ؛ فإذا أَناك كُتابى هذا فأقبل إلى عَلَى ، كنتَ أَوْلى .

فإن كنتُ مَا كُولًا فَكُنْ خَيْرَ آكل وإلّا فأَدْرِكْنَى ولَمَّا أُمَزَّقِ<sup>(٢)</sup> الزُّبْيَة : حفرة تحفر للسبُع فى علوّ من الأرض ، ولا يبلغه إلا السيلُ العظيم .

الطُّبى ـ بالضم والكسر: واحد الأطباء، وهى للحافر والسباع كالأُخْلَاف للخفّ والفُّمروع للظَّلف، ويقال أيضا: أطباء الناقة. واشتقاقه واضح ؛ من طَبَاه يَطْبيه إذا دعاه ؛ لأن اللبن يُطْبَى منه . ألا ترى إلى قولهم : خِلْفُ طَبِي ٌ ؛ أى مُجِيب ؛ وهو فعيل بمعنى مفعول ، كأنه يُدْعَى فيُجِيب . وفي الحديث : دَعْ داعِيَ اللبن .

وها مثلان ضربهما لتفاقِم الخطّب عليه ، والبيت الذي تمثل به لشاعر من عبد القيس لقّب بالمرّق بهـذا البيت ، واسمه شَأْس بن نَهار ، ومخاطبه فيه النعان بن المنذر وقَبْلَه :

أَحَقًا أَبِيتَ اللَّعَنَ أَنَّ ابْنَ فَرْتَدَنَى (٢) على غـــدِر إجرام بريقي مُشْرِق

<sup>(</sup>١) الضبط في ش . (٢) ألقاب الشعراء : ٣١٦ ، وشرح المفضليات : ٩٩١ والمزهر : ٧ \_ ٣٦٠ ، ٣٦٦ . (٣) ابن فرتني : اللَّيْم .

كعب بن مالك رضى الله عنه \_ جرت محاورة بينه وبين عبد الله بن عمرو بن حَرَام . قال كعب : فقلت كلة أزْبيه بذلك .

أى أشخصه وأُقلِقه ؛ من أَزْبَى على ظهره حِمْلًا ثقيلًا ، إذا حمله ؛ لأن الشيء إذا محمل أُزعج وأُزيلَ عن مكانه . ويمكِّنهُ قولهم : احتُمل فلانٌ إذا استخفّه الفضب . وقيل : هو مقلوب أَبْزيه ؛ من أَبْزَيتُ الرجلَ (١) ، وبَزَوْته إذا قَهَرْته .

\*\*\*

عِمرو ( ) رضى الله عنه ـ عزله معاوية عن مِصْر ؛ فضرب فُسْطاطَه قريبا من فُسْطاط معاوية وجعل يَتَزَبَّعُ لمعاوية .

التَّزَّبُّع: سوء الخلق، وقلة الاستقامة؛ من الزَّوْبَعَةِ وهي الإغْصَار [٣٢٣].

زبع

زجل

\*\*\*

في الحديث: لا يقبلُ الله صلاةَ الآبقِ ولا صلاةَ الزِّبِّين .

زبن بوزن السِّجيل ، وهو الذي يدافع الأخبثين ؛ مِنَ الزَّبْن وهو الدفع ـ قاله ابن الأعرابي .

المزابنة فى (حق) . زَرِيبة فى (ضل) . زَبْرا فى (شع). زبنته فى (عص) . ازبَر ونُزْ بَرَة فى (صد) . زبيبتان ازبَر ونُزْ بَرَة فى (صد) . زبيبتان فى (شج) .

# الزای مع الجيم

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ أَخَذَ الحُرْبَةَ لأَبَىّ بن خَلَف، فَزَجَله بها، فتقعُ في تَرْقُوته تحت تَسْبِغَة البيضة فوق الدِّرْع ، فلم يخرج كثير دَم، واحتةن في جوفه.

زَجَله بالحربة ونَجَله أخوان : إذا زَجَّه بها . فَتَقَع : حَكَايَةَ حَالِ مَاضية .

التَّسبِغَة : رَّفْرَف البَيْضَة ، وهو زَرَد يُوصَل بها ليستر المُنُق ، سمى بمصدر سَبَّغ ؛ ويقال له السابغ أيضا . قال مُزَرِّد<sup>(٣)</sup> :

وتَسْبِغَةٍ فِي تَرْكَةٍ حِمْـيَرِيّة دُلامِصَة ترفضُ عنها الجنادِلُ

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان : أَبْرَى به . (٢) ابن العاس . (٣) أساس البلاغة \_ سبغ .

### الزای مع الحاء

الحسن بن على عليما السلام - كان إذا فرغ من الفَجْر لم يتكلم حتى تطلعَ الشمسُ وإن زُخْزح .

زحَّه وزَحْزَحه وحَزْحَزه: إذا نحَّاه .

والمعنى : وإن أريد تَنْحِيته (١) عن ذلك باستنطاقٍ في بعض ما يهم .

الأشعرى \_ أنَّاه عبدُ الله بن مسعود رضى الله عنهما يتحدَّث عنده ، فلما أقيمت الصلاة زَحَل وقال : ماكنتُ أَتقدَّمُ رَجُلًا من أهل بَدُّر .

زَحَل وزَحك أخوان : إذا تباعد وتنحَّى . وما لى عنه مَزْحَل ولا مَزْحَك . والمعنى أنه قدَّم عبدِ الله وتأخَّر .

تزحزَحْتُ في (رح).

### الزای مع الخاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ قال لعيَّاش بن أبي ربيعة حين بعثه إلى بني عبدِ كُلَّال : خذ كتابى بيمينك ، وادْفَعُه بيمينك في أيمــانهم فهم قائلون لك : اقرأ فاقرأ (٢): ﴿ لَمْ يَكُنِ الذِّينَ كَفَرُ وا من أَهْلِ الـكتابِ والمشركين ﴾ . فإذا فرغتَ منها فقل : آمن محمد وأنا أوَّلُ المؤمنين ؛ فلن تأتيَك حجة إلا دَحَضَتْ ، ولا كتاب زُخْرِفَ إِلا ذَهَب نوره ومَحَّ لونُهُ . وهم قارئون ؛ فإذا رَطَنوا فقل : ترجموا ؛ فإذا تَرْجَموا فقل : حسن ، آمنتُ بالله وما أنزلَ من كتاب ، فإذا أسلموا فَسَلْهِم قُضْبَهُم الثلاثةَ التي إذا تخصَّرُوا بها سُجِد لهم ، وهي الأثل ، قضيب ملمّع ببياض ، وقَضِيب ذو عُجَرٍ كأنه من خَيْزران ، والأَسْوَدُ البهيمُ كأنه من سَاسَمٍ . ثم اخرج بها فحرُّقها في سُوقهم .

أى كتاب تَمُويه وتَرْ قِيش ، منقوله تعالى (٣): ﴿ زُخُرُ فَ القولِ غُروراً ﴾ . وأصله زخرف الزِّينة ، فاستعير لما يُز يِّن [٣٢٤] من القول ، ومن ثم قيل للمام : وَاشِّ .

زحزح

زحل

<sup>(</sup>١) في ه : تنجيه إ. (٢) سورة البينة أن آية ١ . (٣) سورة الأنعام ، آية ١١٧ .

فى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم : إنه لم يدخل الكعبة يوم الفَتْح حتى أمَر بالزُّخُرُ ف فمحِي ، وأمر بالأصنام فكُسيرت .

أراد النقوش والتصاوير .

والمرادكِتابُ من كتب الله حَرَّفوه . وكان هؤلاء ممن دخله دينُ يهود .

أبو زيد: مَحَّ الـكتابُ محوحًا إذا الدرس. وقال غيره: أمحَّ ، ويقال: محَّ الثوبُ وأمحَّ: بَلِيَ. وأنشد الأصمعي<sup>(١)</sup>:

أَلَا يَا قَتْلَ (٢) قَدْ خَلُقَ الجديدُ وحُبُّكِ مَا يُمِحُّ ومَا (٣) يَبِيدُ

رطنَ له ورَاطَنه : كلَّمه بالأعجمية ، وتَرَاطَنوا. ويقولون : ما رَطانتك ورِطانتك ورِطانتك ورُطَّيْنَاكَ ورُطَيْناك ؟ أي ما الذي ترطُن به ؟

التخصّر: إمساك المِخْصَرَة، وهي قَضِيبٌ يكونُ في يَدِ الملك والخطيب. وأنشد أبو عمرو<sup>(١)</sup>:

خسدها أبا عبد المليك بحقِّها وارفع يمينك بالعصا وتخصَّر (٥) الأَّثُـلُ : شجر شبه الطَّرْفاء ، إلا أنه أعظم منه وأجود عوداً ، ومنه تُصْنَع الأُقداح الجِياد .

كل ذى لونين من ثوبٍ أو غيره فهو مُلَمّع ، ومنه الفرس الملمّع ؛ وهو الذى فيه سواد وبياض .

الْمُجَرِ : الْمُقَد ، والأَعجِر ؛ كل شيء فيه عُقَد ، ومنه قول الحطيئة للضيف : \* عَجْرَاء مِنْ سَلَمَ (٦) \*

البَهِيمِ : الْمُصمَّت الذي لا يخالِطُ لونَه لُونُ آخُرٌ .

الخيزران : شجر مُ عَبِق يتثنّى . وقيل : هو كلُّ عود متثن ، ومنه الخيْزَرَى ، وهي مِشيَةُ فيها تثن .

 <sup>(</sup>١) اللسان ـ مح .
 (٢) قتلة اسم امرأة ، فرخم ، سميت بالمرة من القتل ـ هامش ه .

 <sup>(</sup>٣) فى ش : ولا يبيد . (٤) أسأس البلاغة \_ خصر . (٥) فى الأساس : فتخصر .

<sup>(</sup>٦) البيت بتمامه :

عَبِّي الحطيئةُ للضِّيفان مأدبة الهيك مَأْدبة عَجْرَاء مِنْ سلم

السَّاسَمِ : الْآبَنُوسِ (۱) . يريد أن القُضب الثلاثة من هذه الشجر الثلاث : الأثل والمَّابِنُوسِ .

\*\*\*

على عليه السلام \_كان من مَزْحه أن يقول (٢):

أَفْلَحَ " مَنْ كَانت له مَيزَخَّه (١) يَزُخُّم الْمُحَّا يَمَ اللَّهُ الْفَخَّه

الْمِزَخَّة : المرأة ، لأنها موضعُ الزَّخ ، وهُو النكاح؛ يقال: بات يَزُخُها ويزخزخها؛ وأصله الدَّفْع ؛ يقال : زُخَّ ف قفاه حتى أُخرج من الباب .

الفَخّة : من فَخْ النــائم فَخِيخاً وهو غَطِيطه . وقيل : هي نومة الغَدَاة . وقيل : نومة بعد تَعَب .

\*\*

بعث إلى عَمَانَ رضى الله عنهما (°) بصحيفة فيها : لا تأخذَنَ من الزُّخَّةِ والنَّنَخَّةِ . الزِّخَّة : أولاد الغنم ؛ لأنها تُزَخُّ ؛ أى تُساق وتُدْفَعُ مِنْ ورائها .

وِالنَّخَّة : أُولاد الإِبل ، وقيل : البقر العوامل ؛ من النَّخِّ وهو السَّوْق ، قال (٢٠ : لا تَضْرِبا ضَرْبًا ونُحُنَّا نَحَّا لَمْ يَدَع (٧) النخُّ لهنَّ مُخَا<sup>(٨)</sup>

وهما في كونهما [٣٢٥] فُعْلة بمعنى مفعول ، كالقُبْضَة والغُرْفة .

زُخْزبّا فی ( فر ) .

### الزای مع الراء

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ بال عليه الحسنُ عليه السلام ؛ فأُخِذ من حِجْره فقال : لا تُزْرِمُوا ابْـنِي ، ثم دعا بماء فصبّه عليه .

أَى لاَ تَقْطَعُوا بَوْله ، يقال : أَزْرَم بَوْلَه فررِم ، ومنه قيل للبخيل : زَرِمٌ . وعن زرم قطرب : ازْرَأَمَّ الشاعرُ : إذا ذهب شِعْرُه وانقطع .

بولُ الغلام والجارية ُ يُفسل عند أبي حنيفة وأصحابِه ، ومذهبُ الشافعي مثل مذهبهم

<sup>(</sup>۱) الضبط من ش. (۲) اللسان \_ زخ ، والأساس \_ زخ . (۳) في الأساس طوبي لمن كانت . . (۵) في تجريد أسد الغابة : عثمان لمن كانت . . (۵) في تجريد أسد الغابة : عثمان ابن حنيف شهد أحدا وما بعدها وولى البصرة لعلى رضى الله عنهما \_ هامش ه. (٦) يصف حاديين للابل ، كا في اللسان \_ غ . (۷) في اللسان : ما ترك . (۸) في ه : فخا \_ بالغاه.

فى بول الجارية ، وقال فى الغلام : يجزئ رشُّ الماء على بوله ما لم يَطْعَمَ ، واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 'ينْضَح بَوْلُ الغلام و يُفْسَلُ بَولُ الجارية ، وحملَ أصحابنا النَّضْح على الصبِّ ، وبالصبِّ يَطْهُرُ عندهم .

\*\*\*

على عليه السلام - لا أدعُ الحجَّ ولو أَنْ أَتَزَرْ نَق \_ وروى : ولو تَزَرْ نَقْتُ . الزَّرْ نَقَةَ العِيْنَة ، وهي أَنْ يبيعَ الرجلُ شيئًا بأكثر من ثمنه سلفا .

زرنق

وفي حديث عائشة رضي الله عنها : إنها كانت تأخذ الزَّرْ نَقَةَ .

وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا بأسَ بالزَّرْنَقَة ، وتَزَرَّنق الرجل إذا تَعَيَّن . ومعناها الإخفاء ؛ لإن المسلف يَدُسُّ الزيادة ، تحت البيع ويخفيها من قولهم : تزرَّنق في الثياب ، إذا لبسها واستتر فيها وزَرْنقها غيره . ولا يبعد أن تزعم أن النون من يدة ، وأنها من قولهم : انزرق في الجُحْر بمعنى انزَ بق : إذا دخله وكمن فيه ، وأصله زرَقه بالرمح فانزرق فيه الرَّمْح ، إذا نفد فيه ودخل . ولا بد من إضمار الفعل قبل أن ؛ لأن لو مما يطلب الفعل .

وقيل: معناه (۱): ولو أن أستقى وأحجّ بأجرة الاستقاء، من الزُّرْنُو قَيْنِ وهما منارتان (۲) تبنيان على رأس البئر، وعودان تُنْصَبَ عليهما البكرة، ويقال لهما القرَّنَان، والْمَرْرْيْق الذي ينصبهما.

\*\*\*

أَبُو ذَرَّ رضى الله تعالى عنه \_ قال في عليِّ عليه السلام : زرُّ الدِّين (٢٠) .

أى قوامه ؛ منقولهم للمُظَيْم الذى تحت القَلْب : زِرّ لأنه يشدُّه ويقيمُه ، ولمن يحسنُ رِعية الإبلِ : إنه لزِرّ منأزرارها ، ولحدَّى السيف زِرَّاه ، وللذى يدخل فيه رأس عمود وسط البيت : زِرّ . ومأخذُ كل ذلك من زِرّ القميص لأنه آلةُ الشدّ .

\*\*\*

ابن مسعود رضى الله عنه \_ إن موسى عليه السلام أتى فرعون وعليه زُرْمَا نِقَة . هى جُبّة الصوف \_ كلة أعجمية .

زرمق

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) وهو ما في النهاية .
 (٢) في النهاية : الزرنوق : آلة معروفة من الآلات التي يستقي بها من
 الآبار . والمثبت في القاموس أيضا .
 (٣) في النهاية \_ ولمنه لعالم الأرض وزرها الذي تسكن إليه .

أبو هريرة رضى الله عنه ــويْــل للعرب من شرّ قد اقترب! ويل الزِّرْ بِيَّة (٢٠ ٣٢٦]! زرب قيل : وما الزِّربيَّــة ؟ قال : الذين يدخلون على الأُمَراء ، فإذا قالوا شرَّا ، أو قالوا شيئا قالوا : صَدَقْتَ .

شَهُم فى تلوّ نهم بالزِّرْ بِيَةُواحدة الزِّرَابِي وهِي القطُوع الحَيْرِية (٢) وما كان على صَنْعَها. وعن اللُورَج أنها فى الأصل ألوانُ النبات إذا اصفرتُ واحمرت ، وقد ازْرَابَّ (٢) النبَّبُ ؛ فسمِّيت بها البسط تشبيها ، وفيها لغتان : كسر الزاى وضمها . وعن قطرب : الزَّربيّ مكسورا بلا تاء .

أو شبَّهم بالمنسوبة إلى الزِّرْبِ ؛ وهي الغنَم في أنهم ينقادون للأمراء ويمضون على مشيئتهم فِعْلَ الغنم في انقيادها لراءيها واستيساقها له . وفي الزّرب لغتان:الفتح والكسر.

الدؤلى رحمه الله نعالى \_ لقى ابن صديق له ، فقال له: ما فعل أبوك ؟ قال : أخذته الحمَّى ففضخته فَضْخًا ، وطبَخَتْه طَبْخا ، وتركته فَرْخا. قال : فما فعلت امرا تُه التي كانت تُزارَه وتُمَارَه وتشارَّه وتهارَّه ؟ قال : طلقَها ، فتزوَّج غيرَها ، فحظيت عنده ورَضِيت و بَظِيت . قال أبو الأسود : فما معنى بَظِيت ؟ قال : حرف من اللغة لم تَدْرِ من أى بَيْضٍ خرج ، ولا في أى عُشٍ دَرَج ! قال : يابنَ أخي لا خيرَ فيا لم أَدْرِ !

اَلُزارَّة : من الزّرّ ، وهو العضّ ، وحمار مِزَرَّ ( َ َ ) .

ولُمَارَ"ة : أن تلتوى عليه وتخالفه ، من أَمَرٌ الحبلَ إذا شدَّ فتلَه .

والْمَهَارَّه : أن تهرّ في وجهه .

يمكن أن يُقال في بَظِيت: إنه وصف لها بحُسْنِ الحال في بَدَنِها و نَعْمَتُها ، من قولهم : لحمه خَظٍ بَظٍ ، لغة في خَظَاً بَظاً ، كما قالوا : دَو ودَوَّى، وأرض عَذِيةٌ (٥) وعَذَاة، وإن كان الأكثرُ فيه أن يُسْتَعَمَل على سبيل الإنباع ؟ فقد حكى الأصمعيّ عن قوم من العرب إفراده وأنهم يقولون : إنه لبظا .

\* \* \*

عَكَرِمَةَ رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَى ــ قَيْلُ لهُ : الْجُنُبِ يَغْتَمُسَ فَى الزَّرْ ْنُوقَ ؛ أَيُجُزْ ثُهُ مَن غُسْلِ الْجِنَابَةِ ؟ قال : نعم .

قريبة من بلاده .

زرر

 <sup>(</sup>١) وتضم الزاى ، وهو الضبط في ش . وسيأتى هذا الضبط .
 (٣) هذا في ه ، ش .
 (٤) كثير العض .
 (٥) أرض عذاة : إذا لم يكن فيها حنى ولم تكن

زرنق هو النهر الصغير ـ عن شمر . وكأنه أراد جدول السانى ، سُمِّى بالزُّر ُ نوق الذى هو القَرَّن ؛ لأنه من سببه لكونه آلة الاستسقاء (١) .

\*\*\*

في الحديث \_كان الكَلْبِيّ يُزَرِّفُ في الحديث.

زرف قال الأصمعى: سمعتُ قرَّة بن خالد السدوسى يقول: كان السكَلْبِيّ يُزَرِّف في الحديث. فقلت له : ما التزريف ؟ قال : السكذب . يقال : زَرِّف في الحديث إذا زاد فيه وزَلَّنَ مثله ، وإذا ذرع الرجل ثوباً فزاد قالوا: قد زَرَّفْتَ وزَلَّفْتَ ؛ وزَرَّفَ على الخمسين ، إذا أربى عليها ، ومنه الزّرافة (٢) .

زريبته في (ضل) . زرنب في (غث) . الزَّرب في (هن) . الزرافات في (بن) [٢٢٧] .

#### الزاى مع العين

النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ نهى أن يَتَزَعْفَر الرجل .

زعفر

وهو التطلَّى بالزَّ عفران ، والتطيّب به ، ولُبْس المصبوغ به ، وزَعْفَر ثوبَه ، ومنه قيل اللَّهد : الْمَزَعْفَر ، لضَرْبِ وَرْدَتِهِ إلى الصُّفْرة .

泰米泰

قال عمرو بن العاص رضى الله عنه : أرسل إلى وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن اجمع عليك ثيابَك وسلَم حك ، ثم ائتنى ؛ فأتيتُه وهو يتوضَّأ فقال : يا عَمْرو ؛ إنى أرسلتُ إليك لأبعثَك فى وَجْهٍ يُسَلِّمُك ويُفَنّمك ؛ وأَزْعَبُ لك زَعْبة من المال . فقال : يا رسول الله ؛ ما كانت هِجْرَتِى للسال ، وما كانت إلا لله ولرسوله . فقال : نممًا بالمال الصالح الرجل الصالح .

زعب الزَّعْبُ والزَّأْبُ والزَّهْبُ أخوات ؛ معناها الدَّفع والقَسْم ، ومنه تَزَعَّبُوا المال ، وتَزَهَّبُوه وتأزَّ وه (٢) على القلب إذا توزَّعوه ، والزَّعْبة بناه المَرة ، ويقال للمدفوع : الزَّعْبة (١) والزَّهبة أيضاً والزَّعْب والزَّهبُ .

ما ؛ في نما غير موصولة ولا موصوفة ، كأنه قيل : نعم شيئًا ، وفي نعم هاهنا لفتان :

<sup>(</sup>١) في هـ: الاستقاء . (٢) في هامش ش : «الجماعة من الناس ».

<sup>(</sup>٣) ق a : ورأ بوه. (٤) ويضم كما فالقاموس، وهو الضبط ف ش .

فَتْح النون وكسرها ، والعين مكسورة ليس إلّا ؛ لثلّا يلتقي ساكنان ، والباء مزيدة مثلها في كفي بالله .

\*\*\*

ذكر أيُّوب عليه السلام \_ فقال : كان إذا مرَّ برجلين يَتَزَاعمان فيذكران اللهَ رجع إلى بيته فيكفِّر عنهما .

أى يتحدَّنَانِ بالزَّعمات، وهي ما لا يُوثقُ به من الأحاديث. ومنه قولم : زعم زَعَمُوا مطيةُ الكذب.

وقال أبو زيد : رجل مزاعم لمن لا يُوثَق به ، من الشاقِ الزَّعُوم ؛ وهي التي يجهل (١) سمنها .

فيذكران الله ؛ أى على وجه الاستغفار، وهي صفة المؤمن إذا فَرَّط. قال الله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُو بِهِمْ ﴾ (٢٠).

عَمْرو بن ميمون رحمه الله تعالى \_ إِيَّاكُم وهذه الزَّعَانيف<sup>(٣)</sup>الذين رَغِبوا عن الناس وفارَقوا الجماعة .

قال الْمَبَرَد: الزَّعَانَف: أصلها أجنحة السَّمَك، فقيل للأدعياء: زعانَف؛ لأمهم زعنف التصقوابالصميم ، كما التصقت تلك الأجنحة بعظم السمك. وأنشد لأوْسِ بن حَجَر: (٣) فما زال يَفْرِى البيدَ حتى كأَّمَا قُوا يُمُهُ من جانِبَيْهُ الزَّعَا بِفُ والياء في الزعانيف إشباع كسرة، وأكثر ما يجيء في الشعر.

يَزْعَبُها في (عذ). زعيم في ( ذم ).

الزاى مع الغين

ُحَة زُغر فى ( زو ) <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في ش : يحمل . (٣) سورة آل عمران ، آية ١٣٥ . (٣) اللسان ــ زعف . (٤) في النبانة في باب الزاي مع الفين ( زغب ) انه أهدى له أحد زغب ؟ أي قثاء صفار ( زع

<sup>(</sup>٤) في النهاية في باب الزاى مع الغين ( زغب ) انه أهدى له أجر زغب ؟ أى قثاء صفار ( زعر ) كميرد : عين بالشام ــ هامش ه .

#### الزاى مع الفاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ صنع طعاماً في تزويج فاطمة عليهــا السلام ، وقال لبلال : أَدْخِلِ الناسَ على أَزُفَّةً زُفَّةً .

زفف أى زُمرة بعد زُمْرةٍ ، سَمِّيت لزفيفها ، وهو إقبالها في سرعة .

ابن عمر رضى الله عنهما \_ إن الله أنزل[٣٣٨]الحق لُيذُ هِبَ به الباطلَ ، ويُبطل به اللعب والزَّفْن والزَّمارات والمَزَاهِر والسَكِنّارات .

زفن الزَّفْن: الرَّقص، وأصله الدَّفع الشديد، والرَّكل بالرجل، يقال: زَبَنَه وزَفَنه، وزَفَنه، ونَاقة زَبُون وزَفُون، إذ دفعت حالِبها برِجْلها \_ عن النضر.

وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: قدم وفد الحبشة فجملوا يَزْ فُنُونُو يَلْعبون، والنبى صلى الله عليه وآله وسلم قائم ينظر إليهم، فقمت أنا مستترةً خَلْفَه، فنظرتُ حتى أعييت ، ثم قعدت ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم ينظر فاقدر والجارية الحديثة السنّ المشتهية للنظر.

أى قِيسوا قياسَ أمرها، وأنها مع حداثتها وشهوتها للنَّظرِ كيف مسَّها اللغوبُ والإعياء؛ ورسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم من ينظرُ لم يمسه شيء من ذلك.

الزُّمَّارَة : مَا يُزَمَّرُ بِهِ كَالصَّفَارَة لما يُصْفَرَ بِهِ ، والقَدَّاحة لما يُقْدَح به .

المِزْهَر: المعزف من الازدهار وهو اَلجِذَل ، يقال للجذلان : مُزْدَهِرومَزْدَحِر؛ لأنه آلة الطربوالفرح، والازدهار: افتعال من الزّهرة، وهى الخسنُ والبَهْجَة؛ لأن الجَذْلان مُتَهَلّل الوجه مُشرِقُه .

الكنَّارة: العودةوقيل. الطّنبور،وقيل:الدُّف، وقيل: الطبل.وهى فى حسبان (١) أبى سَمِيد الضَّرير. الكيبارات: جمع كِبار جمع كَبر، كجمل وجِمال وجِمال وجِمالات، وهو الطَّبل. وقيل: هو الطَّبلُ الذى له وَجُهُ واحد.

ويجوزُ أن يكونَ الـكينّارة من الـكرِّ ان على القلب وهو العود ، والـكرِّ ينة : المغنّية .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في ش : حساب .

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ بلغها أن أناساً يتناولونَ من أبيها ، فأرسلت إلى أَزْفَلَةٍ منهم ، فلما حضرُ وا قالت : أبى والله لاتَعْطُوه الأَيْدى ، ذاكَطُوْدٌ منيف ، وظِلُّ مَد يد. نجح َ إِذْ أَكْدَيْتُم ، وسبَقَ إِذْ وَنَيْتُم ، سبْقَ الجوادِ إِذا استولَى على الأَمَد ، فتى قريش ناشثًا ، وَكَهْفُهَا كَهْلا ، يَفْكُ عَا نِيَهَا ، وَيَر يَشُ مُمْلَقَهَا ، وَيَرْأَبُ شَعْبُهَا ، حتى حَلِيَتُه (١) قلوبها ، ثم اسْتَشْرَى فى دِينه ؛ فما بَر حَتْ شكيمتُه فى ذاتِ الله حتى اتَّخَذ بفينَا تُهمسجداً يُحْيَى فيه ماأماتَ الْمُبْطِلُون ؛ وكانوَ قِيذَ الجوانح ، غَزِيرَ الدَّمعة ، شَجِيَّ النَّشِيجِ ؛فانْصَفَقَتْ إليه نِسْوَ انُ مَكَة ـ وروى: فأَصْفَقَتْ ـ وولْدَانها يَسْخَرُون منه ويستهزئونَ. فاللهُ يستهزئ بهم ويمدُّهم في طُغْيَانِهم كَيْمُهُون . وأكبرَتْ ذلك رجالاتُ قُر يش فحنَتْ لهِ قِسِيَّهَا ؛ وامْتَتَلُوه غَرَضًا ؛ فما فَلُوا له صَفاةً ، ولاقَصَمُوا له قَناةً \_ وروى : ولاقَصَفُوا حتى ضربَ الحقُّ بجَرَانِهِ ، وأَلْقِي بَرْ ۚ كَه [٣٢٩] ورَسَتْ أُو تَادُه ، ودخل الناسُ فيه أَرْسَالًا . فلما قَبضَ الله نبيَّه ضرب الشيطانُ رَوْقَه ، ومدَّ طُنُبه ، ونصبَ حَباً ثُلَه ، وأجلب بخيثلِه ورَجْله ؛ وظِنَّتْ رَجَالُ أَنْ قَدَ أَكْتَبَتْ بُهَزُهَا ، وَلَاتَ حَيْنَ الذِّي يَرْجُونَ وأَنَّى والصِّدِّيق بين أظهرهم، فقام حاسراً مُشَمِّراً، قد جمع حاشِيَدَيْه (٢٠) وضَمَّ قُطْرَيه، فردَّ نَشَر الإِسلامِ على غِرِّه ، وأقام أوَدَه بثقاَفه ؛ فابذَعَرَ ۚ النِّفَاقُ بُوطْأَتِه ، وانْتَاشَ الدِّينُ بنَعْشِهِ ، حتى أَرَاحَ الحقَّ على أَهْلِهِ ، وقرَّرَ الرءوسَ على كواهلها ، وحقَّن الدِّماء في أهُبها، ثم أتته منيَّته فسدٌ `ثُلْمَتَه بنظيره في المَرْحَمَة ، وشَقِيقه في الْمُدَلَة . ذاك ابنُ الخطَّاب ، لله أُمُّ حَفَلَتُ لَهُ وَدَرَّتْ عَلَيْهِ ! لقد أُو ْحَدَتْ بِهِ فَفَنَّخَ الْكَفَرَةِ وَدَيَّخَهَا ، وشر َّد الشِّرْكَ شَذَر مَذَر ، وبعَجَ الأَرْضَ وبَخَمَما ؛ فقاءت أَكْلَما ، ولفظَت خَبِيمُها ، تَرْأَمُه وكَأْباها ، وتريدُ ، ويَصْدف (٢) عنها ؛ ثم وزّع فيها فَيْتُها ، ثم تركها كما صحبها . فأرونى ماتر تأون ، وأَىّ يومى أَبِي تَنْقِمِونَ ؟ أيوم إقامِته إذ عَدَل فيكم أم يَوم ظَفْنه فقد نظر الـكم ؟ أقول قولى هذا وأستغفِر الله لى ولكم (١).

الأَزْفَلَة والأَجْفَلَة والأَزْفَلَ والأَجْفَلَى: الجماعة ، يقال: جاءوا أَزْفَلَة وأَجْفَلَة ، وبأَزْفَلَتهم وأَجْفَلَتهم وأَجْفَلَة وأَخْفَلَة وأَجْفَلَة وأَجْفَلَة وأَجْفَلَة وأَجْفَلَة وأَجْفَلَة وأَجْفَلَة وأَجْفَلَة وأَجْفَلَة وأَجْفَلَة وأَخْفَلَة وأَخْفَلَة وأَخْفَلَة وأَجْفَلَة وأَخْفَلَة وأَخْفُلَة وأَخْفَلَة وأَخْفَلَة وأَخْفَلَة وأَخْفَلَة وأَخْفَلَة وأَخْفَلَة وأَخْفَلَة وأَخْفُلَة وأَخْفَلَة وأَخْفَلَة وأَخْفُلُه وأَخْفُلُه وأَخْفُلُه وأَخْفُلُه وأَخْفُلُه وأَخْفُلُه وأَخْفُلُه وأَخْفُلُه وأَخْفُلَا وأَخْفُلُه وأَخْف

ز فل

<sup>(</sup>١) في ه : خلبته . والمثبت في ش . (٢) في ش : طرفيه . (٣) في ش : ويصرف .

<sup>(</sup>٤) هذه الخطبة وردت في صبحالأعشى :١ ، والعقد الفريد : ٢ ، ونهاية الأرب : ٧ .

<sup>(</sup>٠) ديوانه : ۲۲ .

يَهُوْيَنَ أَزْفَلَةً شَتَّى وَهِنَ مَعَا كَفْتَيَةٍ لِرَهَانٍ إِذَ نَجُوا غِيدُ<sup>(۱)</sup> العَطْو : التناول.

الطَّوْد : الجبل الشاهق . من قولهم : بناء مُنْطَاد ، وهو الذا هبُ في السماء صُعدا . وقد طَوَّده تطويدا .

يقال: نجَح فلان ، ونَجَحَتْ طلبته، وأنجحه الله، وأنجَحَ طلبته، ذكر الطلبة ولكنهم يختصرون. وأنجح الرجل إذا نجحت طلبته كما تقول: أَقطَفَ إذا قَطَفَتُ إذا تَقَطَفَتُ (٢) دابته .

الإكداء: الخيبة . وأصله بلوغ الحافر الـكُدُية (٣) ، ومثله الإجبال .

الْمُمْلِق : الفقير ، سُمِّىَ لتجرّده من المال ، من الْمَلَقَة وهي الصخرةُ الملساء. أو لِمَلَقَهِ لأهل اليَسَار ، كما قيل : مِسْكين لسُكونه إلىهم .

ورَيْشُهُ : تعهّده ، تشبيها لذلك بِريش السَّهم .

الشُّعْبُ : الصَّدْع ، وهو من الأضداد .

استشرى : لج وتمادى . يقال : استشرى الفرَسُ فى عَدْوِه والبرقُ فى لَمَعانه وشَرى مثله .

شَكِيمته: أى جدّه وتصلّبه ، والشكيمة في الأصل: حديدةُ اللّجام المعترضةُ في الله التي عليها الفأس ، وهي التي تمنعُ الفرسَ من جِمَاحه ، فشُبّه بها أنفَةُ الرجل وتصلّبه في الأمور وما يمنعه من الهوادة وترك الجدّ [٣٣٠] والانكاش ؛ فقالوا: فلان شديدُ الشكيمة ؛ لأنه إذا اشتدت تلك الحديدةُ كانت عن الجماح أمنع ، واشتقوا منها قولهم في صفة الأسد: شَكِم (١) ، وشَكَمْتُ فلانا: إذا ألجمته بعَطَاء.

وَقِيدُ الجُوانِحِ : أَى وقدْ ، خَوَّفَ اللهُ قلبه .

النَّشِيجِ : أن يَغصَّ بالبكاء مع صَوْتٍ ، ومنه نشيجُ الطَّمْنَةَ عند خروج الدم والقدِّر

<sup>(</sup>١) في الديوان :

<sup>\*</sup> بِفِتْيَةً كَالنَّشَاوَى أُدلجُوا غيد \*

 <sup>(</sup>۲) قطفت الدابة: أساءت السير وأبطأت.
 (۳) أكدى: إذا بلغ الكدية ، وهى قطعة غليظة صلبة ، وأصله من حافر البثر ينتهى إلى كدية فلا يمكنه الحفر فيتركه .

عند الغَليان . وسميت مجاري الماء أَنْشَاجا (١) لِقَسيب(٢) الماء .

والشُّجا : ما نشب في الحلُّق من غصة هُمّ .

والمعنى أنه كان شجيا فى نشيجه ، ونحو هذه الإضافة قولهم : ثابت الغَدر . انْصَفَق : مطاوع صَفَقَه إذا ضربه وصَرَفه . قال رُوَّبة (٣) :

\* فما اشْتَلَاها صَفْقُهُ ( المنصَفِق \*

يعني صرفهم إليه صارفُ التلهي والسُّخْرية فسارعوا إليه .

وأَصْفَق ؛ من أصفق القوم على كذا إذا أجمعوا عليه ، أُخِذ من الصَّفْقَة في المبايعة ، كأنهم تبايعوا على ذلك ، يعني مَضَوْا إليه بأجمعهم .

امْتَنَالُوه غَرَضاً ؛ أي نصبوه ؛ مِن المائيل وهو المُنتَصب.

القَمْرُ والقَصْفُ : الكُسر .

الضرُّبُ بالجَرَانِ: الثبات والإقامة ، مستعارٌ من بُرُوكِ البعير .

الرَّوْق : الرِّوَاق ، وهو ما بين يدى البيت . قال ذو الرمة (٥) :

\* لـكلتيهما(١) رَوْقُ إلى جَنْب مِحْدَع ِ

الإِكْتَابُ : الفُرْب ، وأصله في (٧) الصيد إذا أمكن من كاثبه .

النُّهُزِ : الفُرَّصِ .

القُطْرُ والحاشِية : الجانب وضَم القطرين عبارة عن التحرُّم والتشمّر لتَلافِي الأمر .

غَرُّ الثوب: مَطْوَاه، وفي كلام رؤبة: اطوه على غُروره (^). يُريد أنه رَدَّ ما انتشرَ من الإسلام إلى حاله .

> (١) واحدها نشبج . (٢) القسيب : صوت الماء . (٣) وبعده : \* حتى تَرَدَّى أَرْبِعاً فِي الْمُنْعَفَّق \*

هامش ه وأراجيز العرب : ٣٧ واللسان مادة صفق . وفيه : في المنصفق بدل للمنصفق .

(٤) في اللسان : صَفَقَةً .

(٥) اللسان ـ روق . وقبله :

\* بِيْنَتَيْنِ إِنْ تَضْرِبُ ذِهِي تَنْصَرِفُ ذِهِي \*

(٦) ق ه : بَكَلتيها . والمثبت ق ش ، واللسان . (٧) ق ش : من . (٨) ق اللسان : على غره والمثبت في ش أيضا .

ابذُعَزَّ : تفرَّق .

الأنْدِياش : الاستنِفّاذ ، وهو افتعال من النَّوْش ، ومعناه أن يتناوله ويَنْـتَزِعه (١) من الهلكة . ويصدق ذلك قوله (٢) :

\* باتَتْ تَنُوشُ الْعَنَقِ انْتَيِاشًا \*

النَّمْش : الرَّفْع والإقامة من المَصْرَع . والإنعاش خطأ .

الإرَاحة : مأْخُوذَة من إرواح الراعي الإبل على أهلها .

قال أبو عبيدة يقال : هم أهل مَعْدَلة \_ بفتح الميم والدال ، أى أهل عَدْل ، كما يقال : خُلْقة لذلك وتَجْدَرة ُ .

حفلت : جَمَعَتْ اللَّبَن في ثَدْيها . وهي حَافِل وهنّ حقّل . وحفَل الوادى : كَثْرَ سَنْيُلُه .

أَوْحَدَت به ؛ أى جاءت به واحداً بلا نظير ، من أوحدت الشاة إذا أفذّت . ويقال : أوحده الله أى جعله مُنْقَطِع النِّثل .

فَنَّخ ورَ نِّخ<sup>(٣)</sup> : أخوَان وهما التذليل .

وديُّخ ودَوَّخ مِثلاها .`

شَذَرَ مَذَر أَى متفرقا . هما اسمان جُعِلا واحداً ، وشذَرَ من التشذّر ، ومَذَر ، ميمه بدل من باء ، من التَّبْذير [٣٣١] ، وهذا ونظائره متوفّر عليها في كتاب المُفصَّل .

بَعَجَج : شقٌّ .

بَخَعَ الأرض: نَهِكُهَا بِالْحُرْثِ.

أَكْلَهَا : بذرها ، أَى أَكلت البذر وشربت ماء المطر ؛ فقاءت ذلك حين أنبتت . الحَمَىء : المخبوء ، يعني ما خُبي ُ فيها .

تَرْأُمه : تعطف عليه رِئْمانَ الناقة ِ على وَلدِها .

تَزْفِر في ( مر ) . أَزْفَله في ( سد ) . يُزَفّ في ( حل ) . المزفّت في ( دب ) الزّافِريّة في ( صع ) .

<sup>(</sup>١) في هـ: لينترّعه . (٢) اللسان ــ نوش . (٣) في هـ: بالحاء فيهما .

## الزاي مع القاف

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال أَبُو جَهل: إِنَّ محمدا يخوِّفنا بشجرة الزَّقُوم، هاتوا الزُّبْدَ والتَّمْر وتَزَ قموا (١) .

وروى : إنه لما أنزل الله تعالى قوله (٢) : (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُوم طَعَامُ الأَثْمِم) . لم تعرف قريشُ الزَّقُوم ؛ فقال أبو جهل : إن هذه لشجرة ما تنبتُ فى بلادنا ؛ فمن منكم يعرف الزَّقُوم ؟ فقال رجل من أهل إفريقية قَدم من إفريقية : إِنَّ الزَّقُوم بلغة أهل إفريقية هو الزُّ بدُ بالتَّمر ، فقال أبو جهل : يا جاريةُ ؛ هاتى لنا زُبداً وتَمْر ا نَز دَقِمه . فِعلوا يأكلون منه ويتزقّمون ويقولون : أبهذا يخوقنا محمد فى الآخرة ؟ فبين الله علما أمانه أخرى ؛ فقال (٣) : (إنها شجَرةٌ تخرجُ فى أصل الجحيم . طَلْعُها كَانهُ رَوسُ الشياطين) .

الزَّقْمِ : اللَّقَمِ الشديد والشّرب المُفْرِط . يقال : إنه ليزقم اللَّقْم (<sup>3)</sup> زقما جيدا . وبات يَّنزقَّم اللبن .

والزّقُوم فعول من الزقم ، كالصّيُّور من الصِّير<sup>(٥)</sup> ، وهو ما يزقم ؛ ألا تَرى إلى قوله عز وجل<sup>(٢)</sup> : ( فإنهم لا كِلُون منها فَالبُّون منها البُطُونَ ) .

\*\*\*

يَأْخَذُ الله تعالى السمواتِ والأرض يومَ القيامة بيده ثَمَ يَتزَقَّفُهَا تَزَقَّفُ الرَّمَانَةِ .

التزقُّف والتلقُّف أخوان ، وهما الاستلاب والاختطاف بسرعة .

ومنه : إِن أَبا سُفْيان رضى الله عنه قال لبنى أُميَّة : تَزَقَّنُوها تَزَقَّفَ الـكُرَة \_ وروى : تَلَقَّنُوها ، يعنى الخلافة .

وعن معاوية رضى الله عنه : لو بلغ هذا الأمرُ إلينا بنى عبد مناف تَزَقَّهُناَهُ تزقُّنَ الأُكْرة .

زقم

ز **قف** 

<sup>(</sup>١) في شن : فترقموا . (٢) سورة الدخان ، آية ٤٣ . (٣) سورة الصافات ، آية ٢٤ ، ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) في هـ : باللقم . (ه) الصير \_ بالكسير : الماء يحضر ، وصاره الناس حضروه ، ومنتهى الأمر وعاقبته ، ويفتح كالصيور . ( القاموس \_ صير ) . (٦) سورة الصافات ، آية ٦٦

هي الكرة ؛ قال<sup>(١)</sup> :

تبيت الفراخُ بأكنافها كأنّ حواصلهن الأُكَرُ وتزقُف الكرة أن تأخذَها بيدك أو يفيك بين الساء والأَرْضِ.

على عليه السلام ـ قال سَلام : أرسلني أَهْلَى إلى على وأنا غلام فقال: مالي أَرَاك مُزَقَقًا؟ هو من الزّق، وهو الجِلدُ يُجَزُّ (٢) شعره ولا يُنتَفُ نَتْفَ الأَديم.

يَعْنَى مَالَى أَرِاكَ مَطْمُومِ الرأسَ كَا يُطَمِّ الزَّقِّ ؟

إبن الزبير رضى الله تعالى عنهما \_ قال : لما اصطفَّ الصَّمَّانِ يوم الجَمَل كان الأُشتر زَقَفَنى منهم، فائتخذنا (٣) ، فَوقَمْنَا إلى الأرض ، فقلت : اقتلونى [٣٣٢] ومالـكا .

هي من الأزْدِقَاف ، بمعنى الاختطاف بمنزلة الْخُلْسة من الاختلاس .

الائتخاذ من الافتعال الذي بمعنى التفاعل ، كالاجتوار والاعتوار ؛ أى أخذ كلُّ واحدٍ منا صَاحَبَه .

ومالكُ هُو اسمُ الأشتر والأشتر لقَب؛ من شترة كانت بإِحْدَى عينيه .

وعنه : إنه دخل على عائشة رضى الله تعالى عنها فقالت : يا أَشْتَر (<sup>()</sup> ؛ أنت الذى أردتَ قَتْلَ ابن أَخْتَى وكان قد ضربه ضَر ْبةً على رأسه . فقال :

أعائِشَ لُولا أَننَى كَنتُ طَاوِيًا ثَلَاثًا لِأَلْقَيتُ ابنَ أُخْتِكُ هَالَـكَا عَدَاةً يُنَادِي والرماح تَنُوشُه بَآخرِ صوتٍ اقْتُلُونِي ومَالِكَا مِزَقَّقًا فِي (طم).

# اازاى مع الكاف

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ عن ابن عُمَر رضى الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فَرض زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعير على كل حُرِّ أوْ عَبْد ذكر أَوْ أَنْنَى من المسلمين .

زقق

ز قف ز قف

<sup>(</sup>۱) السان \_ زقف . (۲) في ش : يزق . (۳) في النهاية : والائتخاذ افتعال من الأخذ ، وسيأتى. وفي ه فاتخذنا. (٤) في ش : الشترة . والشتر \_ بالتحريك : انقلاب الجفين من أعلى وأسفل، وانشقاقه أو استرخاء أسفله ( القاموس \_ شتر ) .

صدقة الفطر زكاة مفروضة إلا أن بينها وبين الزكاة المعهودة أن تلك تجب طُهْرَة وَ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وهذه طُهْرَة لبدن المؤدِّى كالسكفارة ؛ والزَّ كالة فَعلَة كالصَّدَقة ، وهي من الأسماء المشتركة تُطْلَق على عَيْن ؛ وهي الطائفة من المال المزكّى بها . وعلى معنى وهو الفِعل الذي هو التَّزكية ، كما أن الذكاة هي التذكية (١) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ذَكَاةُ الّجنين ذَكَاةُ أُمّّه ، ومن الجهل بهذا أتى مَنْ ظَلَم نَفْسَه بالطَّمْنِ على قوله عزَّ وجل (٢) : ﴿ وَالذين هُم للزَّكَاة فَاعِلُون ﴾ . ذاهِباً إلى العَيْن ، وإنما المراد المعنى الذي هو الفِعْل ؛ أعنى التزكية ، رعليه قول أمية بن أبي الصلت (٢) :

المطعمون الطعام في سَنَة (١) الْ أَزْمَة والفاعلون للزَّ كُواتِ

إياس بن معاوية رضى الله عنه \_كان يقال: أز كن من إياس ؛ وز كن إياس .

الز كن والإز كان : هو الفطنة والحدش الصادق ، وأن تنظر إلى الشيء فتقول : ينبغى أن يكون كذا وكذا يقال: ز كينت منك كذا ز كنا وز كانة وز كانية وأز كنته .

وقال أبو زيد : أز كنته الخبر حتى ز كينه ؛ أى فهمه . وفي كتاب سيبويه : وتقول لمن ز كينت (ه) أنه يريد مكة : مكة والله . وقال قَعْنَب بن أم صاحب (الله عنه ولن يُراجِع قلي وُدَّهُم أبداً ز كِنْتُ منهم على مثل الذي ز كينوا ولن يُراجِع قلي و دهو قاضى عمر بن عبد العزيز ، استُقضى على البَصْرة بعد المعن بن أبي الحسن إسلام الله على البَصْرة بعد الحسن بن أبي الحسن إسلام الله .

## الزاى مع اللام.

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ من أُزِلَّتْ إليه نعمة فَالْيَشْـكر ْها .

الزَّلِيلُ : نوع من انتقال الجسم عن مكان إلى مكان ؛ فاستُمير لانتقال النعمة من المنعم إلى المنعم عليه؛ فقيل: زلَّتْ منه إلى فلان نعمة ، وأزَلَها إليه . وقال الأصمعي : الإزلال: تقديم الأمر ، وقد أزلَّ أمامه شيئًا . قال مُزَاحم :

ز کن

زلل

<sup>(</sup>١) التذكية : الذبح · (٢) سورة المؤمنون ، آية ٤ · (٣) ديوانه : ٢٠ ·

<sup>(</sup>٤) في الديوان : في السنة الأزْمة . (ه) أي علمت . (٦) في ش : مصاحب . والبيت في اللسان ــ زكن .

أخافُ ذنوبى أن تُمَدّ ببابه وما قد أزَلَّ الـكاشحون أماميا والحقيقة ما ذكرتُ.

أَتِي صَلَى الله عليه وآله وسلم بِبِدَ ناتٍ خُسْ أو سَتّ ، فطفِقْنَ يَزْ دَ لِفْن إليه بأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأَ ؛ فلما وَجَبَتْ لِجُنُو بِها قال : من شاء فلْيَقْتَطِعْ .

وفى الحديث: قال عبد الله بن قُرْط: فتكلَّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة خفيّة لم أفْهَمْهَا \_ أو قال: لم أفْقَهُهَا \_ فسألتُ الذي يليه فقال: قال: مَنْ شاء فْلْيَقْتَطِع.

الازْدِلاف: الاقتراب، وسمى الْمَزْدَلِف الشيبانيُّ لاقترابه إلى الأَقْرَان، وإقدامه عليهم. وسميت المُزْدَلِفة لأنه يُتقرَّب فيها.

ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كتب إلى مُصْعَب بن عُمير وهو بالمدينة: انظر مِن اليوم الذى تَجَهَزُ فيه اليهودُ لسَّبْتِهَا ؛ فإذا زالت الشمس فازْدَلِفْ إلى الله فيه بركعتين واخطب فهما .

ومنه حديث محمد بن على عليهما السلام : مالَكَ من عَيْشِك إلا لَذَّةٌ تَزْ دَلِفُ بِكَ إلى حِمَامِكَ .

فليقتطع ؛ أى فْلْيَقْطَع لنفسه ما شاء ؛ وهىرُخصةفىالنَّهبة إذاكانت باِذْنِ صاحبها، وطيب نَفْسه كنُهبة السكَّر فى الإعراس .

أراد غُوَيْرِثُ (١) بن الحارث المُحَارِبِيُّ أَن يَفْتِك به ، فلم يشعر به (٢) إلا وهو قائم مُ على رَأْسه ، ومعـه السيفُ قد سلَّه من غُمْدِه . فقال : اللهمَّ اكْفِنِيه بمـا شئت . قال : فانكَبَّ لوجهه من زُلَّخَةٍ زُلِّخَها بين كَتِفَيه ، ونَدَرَ سَيْفه .

الزُّ لَّخَة : وَجَعُ يَأْخَذُ فِي الظهر حتى لا يتحركُ الإنسانُ من شدَّته . يقال : رماه الله بالزُّ لَّخة . قال الراجز (٣) :

كَأْنَّ ظَهْرِي أَخَذَنْه زُلَّخَهْ لَمَّا تَمَطَّى بِالفَرِيِّ المُفْصَخَهُ [ [ والدُّلُو الفاضخة ؛ أي العاسرة ](<sup>())</sup> .

وزلَّخة الله بالزُّلَّخَة ؛ أي أصابه بها . فأوصلالفعل إليها بعد حَذْف الجار . كما يقول:

(١) اسمه فىالقاموس : غورث . (٢) فى النهاية : بالنبى. (٣) اللسان ــ زخج . (٤) ليس في ش.

زلخ

ذ لف

اختِیر الرجال زیداً ، واشتقاقها من الزَّلْخ ؛ وهو الزَّلْق ؛ لأنها تملّس الظّهرَ وترقّقه . قال أبو عمرو : يقالُ : زَلَّخَ الدهمُ ظهرى ؛ إذا مَلّسه ورَقَّقه .

\*\*\*

على عليه السلام ـ رأى رجلين خرجا من الحمام مُتَزَلَقين ، فقال : مَنْ أَنتَها ؟ قالا : مِنَ المهاجرين ؛ قال : كذبتها ، ولكنكا من المُفَاخرين .

قال أبو خِيَرة : المتزَلَق [٣٣٤] من الناس : هو الذي يَصْبُغُ نفسه بالأدهان . ويقال: زلق تَزلَق أيتها المرأة وتزبّق ؛ أي تَزَيّني .

زلع

\*\*\*

أبو ذَرّ رضى الله تعالى عنه \_ مر الله توم الرّ بَذَة وهم نُعْرِ مون، وقد تزلَّمت أيديهم وأرجُلهم ؛ فسألوه : بأى شيء نداويها ؟ فقال : بالدُّهن .

البُّرَ لُّع والتسلُّع: التشقق ؛ قال الراعى: (١)

وَغَلَى (٢) نَصَى بِالْمِتَانَ كَأَنَّهَا ثَمَالِبُ مَوْ تَى جِلْدُها قد تَزَلَّمَا رَخُص للمُحْرِمِ في الدَّهن ، وأراد غير المطيَّب ·

\*\*\*

سميد رحمه الله تعالى (") \_ مَا ازْلَحَفَّ نَاكُحُ الأُمَّةِ عِنِ الزِّنَا إِلاَ قليلا ؛ لأَنِ اللهُ تعالى يقول (\*): ﴿ وَأَنْ نَصْبِرُوا خَيْرٌ لَـكُمْ ﴾ .

يقال: ازْحَلَفَّ عن كذا وازْلَحَفَّ ؛ إذاتنحى . وازَلَحَفَّ من ازَحَلَفَّ كاطمأن من زلِف اطأَمنَّ . لقولهم : زَحْلَفَّ هُ فَتَزَحْلَف . كما قالوا : طامنه فتطامن ؛ وزعموا أن الرواية بتخفيف الفاء ، وهي من أوضاع العربية على مراحل . والصوابُ : ازْلَحَفَّ كاقشعر ً أو ازَّحْلَفَ ؛ على أن الأصل تَزَخْف (٢) قابُ تَزَحْلَفَ فَأَدْغِت الناه في الزاي .

ازلّم في ( رج ) . كالزّ لَفَة في ( نغ ) . للزدلف في ( نس ) . المزالف في ( را ) . مزلة في ( دح ) . بالأزلام في ( به ) الأَزْل في ( ال ) .

<sup>(</sup>١) اللسان ــ زلع . (٢) الفميل من النصى : ما ركب بعضه بعضا فبلى ، والجم غملى .

<sup>(</sup>٣) هو ابن جبير كما في النهاية \_ هامش ه . (٤) سورة النساء ، آية ، ٧٠ . (٥) في ش : زحلفه

<sup>(</sup>٦) في اللَّسان : على أن أصله از تلجف فأدغمت التاء في الزاي .

## الزاي مع الميم

النبي صلى الله عليه وآلهوسلم \_ نَهَى عن كَسْبِ الزُّمَّارة .

هى التى تَزْمُر . وقيل هى الزَّانيةُ . ولا يَخْو من أن يكونَ من زمرتُ فلانا بكذا وزَعَجْته إذا أغريته عن الأصمى . لأنها تُغْرِى الرجالَ على (١) الفاحشَة ، وتُولِعُهم بالإقدام عليها . أو من زَمَر الظبى زَمَرَ انَّا إذا نقز (٢) \_ عن أبى زيد . لأن القحاب (٣) موصوفات بالنَّزَق ؛ كما أنَّ الحواصن (٤) يُوصَفَنَ بالرَّ زَانة .

زمج أو من زَمَر القِرْبَة وزَكَجِها إِذَا ملأها؛ لأنها تملأ رحِمها بنطفٍ شَتَّى، أو لأنها تعاشر زُمَرًا من الناس .

ومن قال: الرَّمازَة فقد جعلَها من الرَّمْزِ؛ لأن عادة الزَّوانِي التقحّبوالإيماض بالعينين والشفَتَيْن؛ وقال الأخطل (٥٠):

أَحَادِيثُ سَدَّاهَا ابنُ حَدْرًا ۚ فَرْقَدُ وَرَمَّازَة مِالتَ لَمَ يَسْتَمَيِلُهَا وَيَجُوزِ: أَن تُجُعْل من رمز وارتمز بمعنى زَمَر ؛ إذا نقز .

قال في شهداء (٦) أُحُد: زَمِّلُوهِم في دمائهم وثيابهم .

أى لُفُّوهم ، يقال : زَمَّله في ثيابه فَنزمَّل وازَّمَل .

زمل

لازِماًمَ ولا خِزَامَ ولا رَهْبَانيَّة ولا تَبْتَل ولا سياحةً في الإسلام.

أراد ما كان بنو إسرائيل يفعلونه من زَمِّ الأُنوف وخَرْق النَّرَاق (٧).

والرَّهْبانيَّة فِعْل الرُّهْبَان ؛ من مُوَاصَلة الصَّوْم ، ولبس الْسُوح ، وتَرَّكِأَ كُلِ اللحم، وغير ذلك ِ، وأصلها من الرَّهْبَة .

والتبتّل : ترك النكاح ؛ من البَنْل ، وهو القَطْع .

وعنه[٣٣٥] صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لعكَّاف بن وَدَاعة الهلالى : ياعكَّاف ؟ ألك امرأة ؟ قال : لا . قال فأنتَ إذَنْ من إخْوَانِ الشياطينِ ، إن كنت من رُهْبَان

 <sup>(</sup>١) فى ش : بالفاحشة .
 (٢) نقر الظبى : وثب سعدا .
 (٩) جم قحبة ، وهى المبغى ،
 سميت بذلك لأنها كانت تؤذن طلابها فى الجاهلية بسعالها .
 (٤) فى ش : الحواصين .

<sup>(</sup>٠) اللسان ـ رمز . (٦) في ش: قتلي . (٧) في النهاية : من زم الأنوف ؛ وهو أن

النصارى فالحقُّ بهم ، و إن كنت مِنَّا فمن سُنَّةُنِاَ النكاحُ .

والسِّياحَة : مَفَارَقَةُ الأمصار ، والذهاب في الأرضِ كَفِيْل عُبَّاد بني إسرائيل . أراد أن الله تعالى وضَع هذا عن المسلمين ، وبعثَه بالحنيفية السَّمْحَة ِ السَّمَلة .

تلا القرآن على عبد الله بن أبي ؛ وهُو زَاُّمٌ لا يَتَكُلُّمُ .

زَمَخ بأَنْفِهِ وزَمَّ به فهور امِخ ، وزَامٌ ؛ إذا شمخ به كبرا . ومنه : حمل الدَّئب السَّخْلة زمخ زَامًا ، أي رافعا رأسه .

ويجوز أن يكونَ من زممت القومَ إذا تقدمتهم تقدّمَ الزِّمام . وزَكَمْتُ بالناقة سير الإيل ؛ أي كانت زمامَ الإبل لتقدمها . قال ذو الرُّمة :

مَهْرَ"يَةٌ بازِل سير المطى بها عشية الخِمسِ بالمَوْمَاةِ (١) مَزْمُوم يعنى أنه جاعل ما تُلمِيَ عليه دَبْرَ أذنه ، ورواء ظهره ؛ قلة احتفالِ بشأنه . فكأنه تقدَّمه وخَلَفه .

\*\*\*

سمع صوتَ الأشعرى وهو يقرأ فقال : لقد أُوتِي هذا من مَزَامِيرَآل د اود . قال بُر يْدة : فَحَدَّثْتُهُ بذلك ، فقال : لو علمت أنَّ نبيّ اللهِ استمع لقراءتي لحَبَّرْتُهَا .

ضرب المرامير مثلا لحُسْنِ صوتِ داود عليه السلام وحلاوةِ نغمته ، كَأَنَّ في حَلْقه مَزَامير يَزْمُر بها .

والآل مقحم : ومعناه الشخص . ومثله ما في قوله :

ولا تَبْكُ مِيتا بعد ميت أَجَنَّهُ كِي وعباسٌ وآلُ أَبِي بَكْرِ التَّحْبِيرِ : التَّحْسِين ، وكان طُفَيل الغنوي في الجاهلية يدعى الحُبِّر لتَحْسِينه الشعر .

أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه \_ سلونى ؛ فو الذى نفسى بيده لَيْنْ فَقَدْ تُمُونى لتفقدُنَّ زِمْلًا عظيما من أُمَّة محمد صلى الله عليه و آله وسلم .

الزِّمْل والحِمْل أخَوان . وقد ازْدَمَله إذا احتمله .

يُريد أن عنده علما حُمًّا . فمثَّل نفْسَه في رَجاحَتِمِافي العَلم بالْوِقْر العظيم .

زمل

عبد الله بن رَواحة رضى الله عنه ـ غزَا معه ابنُ أخيه على زَامِلَةٍ فَأَحْرَقَتُه الحقيبةُ (١) فقال له : لعلّك ترجعُ بين شَرْخَيى الرَّحْلِ .

الزَّاملة : البعيرُ الذي يُحْمَلُ عليه الطعام والمتاعُ ،كأنها الحاملة . من الزِّمْلِ (٢٠ . شَرْخَا الرَّحْل : جانباه .

أراد : أستشهدُ فترجع راكبًا رَاحِلتي على رحلها فتستريح مما أنت فيه .

سعيد بن جُبير رضى الله عنه \_ أتى به الحجاج وفى عُنُقِه زَمَّارَة . هى الساجورُ (٣) ؛ سُمِّى بذلك لتصويته ؛ قال (١) :

زمر

ز نأ

ولى مُسْمِعاًن وزَمَّارَةٌ وظِلُ مديد وحِصْن أَمَقَ

[٣٣٦] هذا بيتُ مسجونِ ؛ أَلْفَرْ بِالْسَمِعَينِ عَنِ الْقَيْدَينِ ، لأَنهُما يُغَنِّياَنه إِذَا تَحْرَكا ، وبالزمّارَة عن الجامعة . وبالظلِّ المديد عن ظُلمة السجن : وبالحِصْن الأَمَقِّ \_ وهو الطويل في السماء ، الممرّد \_ عن حَصَانة السِّجن ووثاقة بُنْيَانه ، وأنه لاسبيل إلى المَخْلَص منه .

الزمع فی ( به ) . زمیل فی ( ذف ) . وازمتهم فی ( فك ) وفی ( مغ ) . مُزمهر " فی ( دع ) . الزمارات فی ( زف ) . مزمَّرا فی ( سم ) .

## الزاي مع النون

النبي " صلى الله عليه وآله وسلم \_ نه أن يُصَلِّي الرجلُ وهو زَنَاء .

هو فى الصفات نظير بَرَاء وجَوَاد وجَبَان ؛ وهو الضَّيْقُ . يقال : مكان زَنَاء ، وبِثْر زَنَاء ، وظِلُ زَنَاء ، أى قالصُ . وقد زَنَأ الظلُّ ( ) ؛ قال الأخطل ( ) : وبِثْر زَنَاء ، وظِلُ زَنَاء ، أى قالصُ . وقد زَنَأ الظلُّ ( ) ؛ قال الأخطل ( ) : وإذا قُذِفْتُ ( ) إلى زَنَاء قَدْرُها عَبْرَاء مُظْلِمة مِن الأَحْفَارِ

 <sup>(</sup>١) حقيبة الرجل: الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب ، والوعاء الذي يجمع الرجل فيه زاده .
 (٢) الزمل: الحمل .
 (٣) الغل الذي يجعل في عنق الـكلب .
 (٤) اللسان \_ سمم :

ومشمَعتاً في وزمّارة وظلّ مديدٍ وحصْن أينق (٥) أي اللسان : وإذابصرت. (٥) أي قلسان : وإذابصرت.

وقال ابنُ مُقْبِل(١):

وتُدُخِل (٢) فَى الظلِّ الزَّنَاءِ رُءُوسَها وتحسَبُها هِـــــياً وهُنَّ صَحَاثُحُ وقال آخر:

تناهُو ا بنيَّ القِدَاحَ والأمرُ بيننا ﴿ زَنَاهِ ولمَا يَفْضَبِ الْمُتَحَـــلِمِّ أَى مُقَارِبٍ ؛ فاستعير للحاقن لأنه يَضِيق ببوله .

\*\*\*

دعاه صلى الله عليه وآله وسلم رجل ؛ فقدّم إليه إهالة زَنِخَةً فيها قَرْعٌ (٣) ، فجمل النبئُ يَتَنَبَّع القَرْعَ ويأْ كُله .

سَنِخ وزَرْخ : إذا تغيَّر وفَسد ، والأصل السين ؛ والزائ بَدَل . وأصله فى الأسنان زخ إذا ائتكلت أَسْنَاخها وفَسَدت . يقال سَنِخت أسنانُه . كما يقال : يَدِيَ الرجل إذا شَلَّت يده . وظهر إذا اشتكى ظَهْرَه .

كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يُحِبُّ من الدنيا إلا أَزْنَا هَا . أى أضيقها وأقلَها .

\*\*\*

وفَدَ عليه صلى الله عليه وآله وسلم بنو مالك بن ثَمْلَبة ، فقال : من أنتُم ؟ فقالوا : يحن بَنُوالزِّنْيَة . قال : بل أنتم بنو الرِّشْدَة (\*) ، أحلاسُ الخيل .

قال أبو عمرو الشيبانى :

الزِّنْيَةَ ـ بفتح الزاى وكسرها: آخرُ ولدِ الرجل. ويقال لبنى مالك بن ثملبة زنى بنو الزِّنْية من هذا .

وقال محمد بن حبيب : الزّنية والعِجْزَة : آخرُ ولد الرجــل والمرأة . قال : ومالك الأصغر يقال له الزّنيَة ؛ وذلك أن أمَّه كانت ترقِّصُه وتقول : وابأبى زِنيةُ أمه . وقال بعضهم :

نحنُ بنى الزنْيَةِ لا نَفِرِ حتى نَرَى جَمَاجِمًا تَخِرِّ وإِنمَا قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك رَبأً (٥) بهم عما يُوهم نقيضَ الرِّشْدَةِ .

<sup>(</sup>١) اللسانـــ زناً ، ونسبه إلى أبي ذؤيب ، وليس في ديوان الهذليين . (٢) في اللسان : وتولج .

<sup>(</sup>٣) في النسان والنهاية : فيها عرق ، والعرق : الفظم . وَالمثبت في الأصلين .

<sup>(</sup>٤) بفتح الراء ، وتسكسر ( القاموس ) . ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

على عليه السلام - قال ابن عباس: ما رأيت رئيسا بحراً با يُزَنُ [به] (١) ؛ لرأيتُه يوم صِفّين ؛ وعلى رأسه عِمامة بيضاء ، وكأنَّ عينيه سِرَاجاً سَلِيط . وهو يُحْمِسُ (٢) أصحابه إلى أن انتهى إلى أ وأنا في كَثْف ، فقال : يا معشر المسلمين اسْتَشْعِرُوا الخشية ، وعَنُّوا (٢) الأصوات [٣٣٧] ، وتَجَلْبَهُوا السّكينة ، وأ كُمِلوا اللّوَّم ، وأَخِفُوا الجنن ، وأَقْلِقُوا السيوف في النُهْد قبل السَّلَة ، والحُظُوا الشَّر ر ، واطْعَنُوا الشَّر و . واطْعَنُوا الشَّر و . واطْعَنُوا الشَّر و الله والمتوا والنتر و الله السَّلَة ، وعليه الوق المنتوف بالخطأ ، والرماح بالنبل . وامشوا إلى الموت مِشية سُحُجاً أو سَجْحاء . وعليه الرواق المطنّب فاضربوا تَبَجه ، فإن الشيطان راكد في كِشره ، نافح حِضْنَيْه ، مُفْتَر ش ذِرَاعيْه ؛ قد قدَّمَ للوَثْبَة يَداً ، وأخَّر للنكوص رجُلًا .

يُزَنُّ به : أَى يَتَّهم بمشاكلته .

السَّليط: الزَّ بنت ؛ قال الجُمْدي (٦):

يُضِيءِ كَضَوْءِ سِيرَاجِ السَّلِي طِ لَمْ يَجْعَلَ اللهُ فيه نَحَاسا (٧) ... ومنه قيل للحُجَّة السُّلْطَان لإنارتها .

يُحْمَشْهُم : يحضَّهُم ويُعَضِّهُم ؛ من إحماش النار وهو إلها بُها .

الكَنْفُ: الجماعة ، من التكاثف.

التَّعْنية : اَلحَبْس ، ومنها العانى ، يريد أَخفُوا أَصُواتَكُم واخفتُوها . اللَّوَّم : جمع لَأَمة ، وهي الدِّرْع لالتِثامها .

أَخِفُوا : إجعلوها خفاًفا .

أُقْلِقُوا : حَرَّ كُوهَا لئلا يتعسَّر عليكم سَلُّها عند الحاجة إليها .

لَّخَظَ الشَرْرِ: النظرِ بمؤخر العَيْن ؛ وهو نظر الْمُبغِض ، وذلك أهيب ، والطَّمْن الشَّرْرِ: عن النمين والشَّمال .

واليَسْر : حِذَاءَ الوجه .

زنن

<sup>(</sup>۱) من ش ، والنهاية . (۲) أى يحرضهم على القتال كما سيأتى . (۳) فى اللسان والنهاية : عنوا بالأصوات . (٤) فى الأصل الشرز بتقديم الراء على الزاى، وفىاللسان : واطعنوا اليسر. (٥) بالتاء المناة ، والباء الموحدة كما يأتى . (٦) اللسان ــ سلط . (٧) أى دخاناً .

والنُّبْر (بالباء والتاء): الْحُلْس .

صِلُوا السيوفَ بأَخْطاً ؟ أَى إِذَا قصرت عن الضَّر ائب تقدمتم حتى تلحقوا .

والرِّمَاحَ بالنَّبل؛ أي إذا قصرت الرِّماح عن المطعونين لبُمْدُهم فارْمُوهم .

المشية السَّجُح ؛ كالناقة السّرح وهي السهلة . قال حسان (١) :

دَّعُوا التَّخَاجُوُ<sup>(٢)</sup> وامْشُوا مِشْيَةً سُجُعًا إِنَّ الرجالَ ذَووُ عَصْبِ<sup>(٣)</sup> وتَذْ كِيرِ السَّحْجَاء: تَأْنيث الأَسْجِح وهو السَّهْلُ.

الثُّبَج: الوسط.

الكِسْر : الجانب .

النَافِيج: المفرج. الحِضْنَان: الجُنْبَان.

قَدَّمَ للوَّثْبَةَ يَدَا ؛ يريد إن أصاب فُرْصَةً وثَب ، وإن رأى الأم على من هو مَعه نَكُص وخلاً ه .

\* \* \*

أبو هُرَيرة رضى الله تعالى عنه ـ ذكر الَّذْ نُوقَ فقال : الماثل شِقَّه لا يَذْكر الله .

ز ن*ق* 

زند

هو من الزَّنَقَة ؛ وهي ميل في جِدارٍ في سكة أو عُرقُوب وادٍ . ومنها قولهم : زَتَقْتُ الفرس ؛ إذا جعلْت الرِّنَاق \_ وهو حَلْقة في الْجَلَيْدة \_ تحت حَنكه الأسفل ، ثم جعلت فيها خيطا تشدّه برأسه ؛ تكسر بذلك جِمَاحه ، وتميله إلى أن يَسْلُسَ وينقاد . والزِّنَاق أيضا : الشِّكال في قوائمة الأربع . وقد زَنَقْتُهُ .

وفى حديثه الآخر أنه قال فى ذكر يوم القيامة : وإن جهنم يقادُ بهــا مَزْ نُوقَة . أي مربوطة بتلك الحلْقة .

\* \* \*

كعب رحمه الله تعالى \_ قال لصالح بن عبد الله بن الزبير وهو يعمل زَ نَداً ( ) بمكة : اشدد وأوثيق ؛ فإنا نجدُ في الكتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان .

الزَّنْد : الْمُسَنَّاة من خَشَبٍ وحِجَارة يضَمُّ بعضُها إلى بعض . ولعلها سميت [٣٣٨]

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٢١٤ . (٢) في ش : التجاجؤ . والمثبت في الديوان أيضاً . \_ (٣) العصب: شدة الحلق .

<sup>(</sup>٤) ضبطه في النهاية واللسان بفتح النون ، وقالا : والزمخشري أنبته بالسكون . وفي ش ضبط بالفتح كما في النهاية .

زُ نداً لأنها تُمْقَد عَقْداً في تضام ، من قولهم لمَمْقَد طرف الذراع في الكف زَ نْداً ، وللبخيل: إنه ازَ نْد مَتين، ومُزَ نَّد ؛ أي شديد ضَيّق؛ كما قيل له شديد ومتشدِّد ، ولدُرْجَةِ المناقة زَ نْد ؛ لأنها خرقة كلفُّ وتُدْرَج أدراجا . قال () :

أَبَنِي لُبَيْنَى إِنَّ أَمَّ لَكُمُ دَحَقَتْ (٢) فَخَرَّقَ ثَقْرَها الزَّنْدُ

ويمضد ذلك تسميتهم إياها ضَفِيرة ؛ من الضَّفْر ، وعَرِما ؛ من العَرَمَةِ ، وهي الكُدْس المتكاثف .

وقيل رَبَداً ؛ أي بناء من طِين . والرَّبَد : الطِّين ، والرَّبَّاد : الطّيان بلغة الَّمِن .

وخطب رجل من النافلة إلى حيّ من البمن امرأة فسأل عن مالها فقيل : إن لها بيتا رَبداً وكَدًّا وحَفْصاً ومِلْكَداً . فظنَّ أنها أسماء عَبيدٍ لها وإماء ، فرغب ، فلما دخل بها وتَعَرَّفَ الخبرَ ؛ فإذا هي جَرَّةٌ ، وهي الكَدُّ (٢) . وجُوَالق ، وهو الحَفْص . وهاوُون من خَشَبٍ ، وهو اللِلْكد (١) .

وخير من ذلك أن يكون الرُّ بَد من الرَّ بُدِ ، وهو الحبس لأنه يحبس الماء .

الزندين في ( شذ ) . فزنح في ( هو ) . الزَّمَة في ( بج ) . ولا أزَنَ في ( نص ) .

#### اازای مع الواو

النبى صلى الله عليه وآله وسلم - زُوِيَتُ (٥) لِيَ الأَرْضُ فَأُرِيتَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ؛ وسيبلغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي منها .

الزَّىُّ: الجمع والقَبْض،ومنه قولهم : في وجه فلان مزَاو وزُوْيَ ؛ أي غُضون ؛ جمع مزوى وزَيَّ : وانْزَوَى القومُ : : تدانَوْ ا وتضامّوا . وانْزَوَى الجلد في النَّار .

ومنه الحِديث: إن المسجد لَيَنْزوِى من النَّخَامة كما تَنْزَوِى الجِلْدةُ من النَار، والفرسُ من السوط.

\*\*\*

ز**وي** 

<sup>(</sup>١) هو أوس بن حجر . (٢) دحقت المرأة لولدها : ولدت بعضهم في أثر بعض

<sup>(</sup>٣) الذي في اللسان : الكد : ما يدق فيه الأشياء . ﴿ ٤) في اللسان : الملكد شبه مدق يدق به .

<sup>(</sup>ه) في ش : زوى .

ذَكَرَ صلى الله عليه وآله وسلم قصة الدجال التي حكاها عن ثميم الداري عن ابن عم له: أنه ركب البحر، وإنه رآه في جزيرة [من البحر] (١) مُكَبِّلاً بالحديد بأزورة، ورأى دابة يُواريها شَعْرُها. فقالوا: ما أنت ؟ قالت: أنا الجسَّاسَة، دابَّة أَهْدَب القِبال. ويروى أنه به يعنى الدجال في قال لهم: أخبروني عن نخل بَيْسان هل أَطْعَم ؟ قالوا: نعم. قال: فأخبروني عن حَمَّة رُخُر (٢) هل فيها ماء ؟ قالوا: نعم، يتدَفَّقُ جَنَبَتاها.

الزِّوَار والزِّيَار : حَبْــل [ يُجْعُل ] (٢٠ بين التَّصْدِير والحُقَب ، وزَارَ الفرس يَزُورُه : شدَّه به .

وَالْرَادُ أَنْهَ كَانَ مجموعةً يدُه إلى صدره .

وَ بِأَزْ وَرَة منصوبة الحلِّ ؛ كأنه قيل مُكلَّبلًا مَزُورًا .

قيل لها اكجسَّاسَة ؛ لأنها تَجُسُّ الأخبارَ للدَّجَّالِ ، والجسُّ في التتبع والاستثبات يكون بالسؤال وباللمس ؛ كجسِّ الطبيب باليد وبالبصر . كقوله (١٠) :

\* فاعْصَوْ صَبُوا ثم جَسُّوهُ بأعْيَمِم \*

قِبَال الشيء وقَبَــله: ما استَقْبَلَك منــه؛ ومنــه قِبَال النَّقْل. أراد [٣٣٩] أن مقدّمه كالناصية والعُرْف.

أَهْدَب ؛ أَى كثير الشعر .

أَطْعَمَ : أثمر .

بَيْسَان : قرية من الأَرْدُنّ بِغَوْرِ الشَّام . قال الأخطل :

فِاءُوا بِبَيْسَانِيَّة هِي بَعْدَمَا لَيْعَلُّ بِهَا السَاقِي ٱلذُّ وأَسْهَـل

زُغَر ، غير منصرف ؛ فإن كان كما زعم السكَلْبي أنه اسمُ امرأة من العرب نُسِبت إليها المينُ فامتناعُ صرفِه ظاهر ، وإن كان كما قال ابنُ دريد إنه رجل، وأحسبه أبا قوم من العرب وأنشد (٢٠) :

ز**و**ر

<sup>(</sup>١) ليس في ش . (٢) رواية اللسان : أخبروني عن عين زغر . والمثبت في النهاية أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) ليس في ش . (٤) اللسان \_ خني . (٥) تمامه :

<sup>\*</sup> ثُمُ أُخْتَفَوْهُ وَقَرْنُ الشَّمْسِ قد زَالًا \*

<sup>(</sup>٦) نسبه في اللسان ــ زغر ــ لأبي دواد .

كناية (١) الزُّغَرِيّ (٢) غَشَّا هَا من الذَّهَبِ الدُّلَامِصْ فامتناعُ صَرْفِهِ للعلمية والعدْل كزُ فَر ، ويجوز أن يكون علَما للبُقْعة ، واشتقاقُه من زَغَر الماء بمعنى زَخَرَ ، ألا ترى إلى قوله : يتدَفَق جنبتاها ، ويقال لضَرْبٍ من التمر زُغَرِيّ .

وعن الأصمعى : قال لى رجل مَدَنى : قد علم أهلُ المدينة بطيب كل التمر بأى بلد يكون؛ فيقولون: عَجْوة العاَلِية ، وكبيس خُيْبَر، وصَيْحاَن (٢) فَدَك ، وزُ غَرِيّ الوادى .

إِنَّ وَفَدَ عبد القَيسَ لمَا قَدِمُوا عليه قالَ لَهُم : أَمَعَهُم من أَزُّ وِ دَنَهُم شَي ؟ قالوا : نعم ، وقاموا بصُبر (') التمر، فوضعوه على نظع بين يَدَيه ، وبيده جَريدة كان يَخْتَصِر بها ، فأوماً إلى صُبرَة من ذلك التمر، فقال : أنسمون هذا : التَّعْضُوض؟قالوا نعم يا رسول الله ! وتسمون هذا البَرْنِي ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! وتسمون هذا البَرْنِي ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! وتسمون هذا البَرْنِي ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! وأقبلنا ('' من وفادَتنا تلك . يا رسول الله ! وأقبلنا ('' من وفادَتنا تلك . وإنما كانت عندنا خصّبَة نَمْلِفُهَا إِبلَنا وحميرَنا، فلما رجعنا عظمَتْ رَغْبَكُنا فيها، ونسَلْناها وتي تحوّلت ثمارنا ، ورأينا البركة فيها .

الأَزْوِدَة فى جمع زَاد فى الخروج عن القياس كأَندِية فى جمع نَدًى ، والقياس أَزْواد وأَندَاء .

آلجريدة : العَسِيبُ الذي يُجَرَّدُ عنه الخوص .

الاختصار والتخصُّر واحد .

التَّعْضُوض: واحدته بالتاء، وجمعه تَعْضُوضاًء. قالها خليفة ،وقال: وفيها تَظْفِير؛ أَى أَسَاريع وتَحزيز، وكأنَّ ذلك شُبِّه بآثار العَضِّ.

الصَّرَ فَأَن : أجودُ التمر وأَوْزَنه . قالتُ الزَّبَاء (٢) :

\* أم صَرَ فَأَنَّا بارداً شديداً \*

(۱) فی ه : ککنانهٔ . وفالسان : ککتابهٔ الزغری . والمثبت فی ش . وله روایهٔ أخری ــ مادهٔ دلمس: \* ککنایهٔ العذْریّ زَیّـنها \*

(٢) في اللسان : قال إن دريد : لا أدرى إلى أي شيء نسبه . وفي التهذيب: يريد قرية بمشارفالشام

(٣) فى ش: وصيحانى .
 (٤) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن ؟ بمضه فوق بعض.

(٥) فى ش : فأقبلنا . (٦) اللسان ــ صرف . وقبله :

مَا لِلْجَمَالِ مَشْيُهَا وَثُيدًا أَجَنْدَلًا يَحْمِلْنَ أُم حَدِيدًا

ز**ود** 

قال أبو عبيدة : لم يكن يُهُدَى لها شيء كان أحبَّ إليها من التَّمْرِ الصّرَفَان ؛ وقد قال القائل<sup>(۱)</sup> :

ولما أَتَنْهَا العِيرُ قالَتْ أَبارِدُ من النَّمر هذا (٢) أَمْ حَدِيدُ وجَنْدَلُ اللَّهِ عَذَالَ أَمْ حَدِيدُ وجَنْدَلُ اللَّجَاءِ، أَحمر مُشْرَب صُفْرة.

الخَصْبَة: واحدة الخِصَاب، وهي نخل الدَّقَل [٣٤٠] (٢). قال الأعشى (١): وكلِّ كُمَيْتٍ كَجَذْعِ الخِصَا بِ(٥) يَرْدِي عَلَى سَلِطاتٍ (١) أَثُمُ

يقال: نَسَل الولد يَنْسُل. ونَسَلَتِ الناقة بولد كثير، وأنسلت نَسْلا كثيرا. وقوله: نَسلناها، إن رُوى بالتشديد فهو بمنزلة ولدناها، والمعنى استثمرناها. وإن رُوى مخففا فوجهه أن يكون الأصلُ نسلنا بها، فحذف الجار وأوصل الفعل. كقوله: أمرتك الخيرَ.

تحوَّلت ؛ أي من الرَّدَاءة إلى الجُوْدة .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ فى قصّة سقيفة بنى ساَعِدة حين اختلفت الأَنصارُ على أَبى بكر رضى الله عنه \_ قال عمر: قد كنتُ زَوَّرْتُ فى نفسى مَقَالَةً أَقُومُ بها بين يَدَى أَبى بكر ، فجاء أبو بكر فما ترك شيئاً مما كنتُ زَوَّرتُه إلا تَكلَّمَ به .

ورُوِى : وقد كنتُ زَوَّيْتُ مقالةً قد أَعِبتنى ، أريدُ أن أقدِّمها بين يدى أبى بكر ، وكنتُ أدَارِى منه بعضَ الحِدّة . فقال أبو بكر : على رِسْلِك يا عُمر ! فكر ِهْتُ أَن أَعْصيَه ؛ فتكلَّم ؛ فسكان هو أحلمَ منى وأَوْقَر ، فو الله ما ترك كلةً أعْجَبتْنى من تَزْويتى إلا قالها فى بديهته ، أو مثلها (٧) أو أفضل .

قال أبو زید : کلام مُزَوَّر ومزوّق ، أَی نُعَسَّن ؛ وهو من قولهم للزینة : الزَّوْن والزُّوْر (٨) . وقیل : مهیّأ مُقَوّی ؛ من قول ابن الأعرابی : الزَّور : القُوة . ولیس له زُوْر وصّیّور (٩) . أی قوة رَأی . وقیل : مُصْلَحَ مُقوَّم مُزَالٌ زَوَره ؛ أی عِوَجُه .

ز**ور** 

<sup>(</sup>۱) اللسان \_ صرف . (۲) فی اللسان : أم هنا . والمثبت فی ش أیضا . (۳) الدقل: أردأ أنواع التمر . (٤) دیوانه : ۳۹ ، واللسان : خصب ، وسلط . (٥) فی اللسان \_ سلط : كجذع الطریق . (٦) سنابك سلطات : حداد . (۷) فی ش : أو مثالها . (۸) بفتح الزای وضمها كما فی ش ، واللسان . (٩) ماله صبور ، أی عقل ورأی .

التَّزُّوبِية : التسوية والجمعُ ، من الزَّى .

\* \* \*

عَمَان رضى الله تعالى عنه \_ أَرْسلَت إليه أَمُّ سَلَمَة : يا بنى ۖ ؟ ما لِى أَرَى رعيَّمَك عنك مُزْوَرِّين ، وعن جَنَابك نَافِرين ؛ لا تُعَفَّ سبيلا كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَنَبَها ، ولا تَقَدْح بزَ نَدْكان أَ كُباها . تَوَخَّ حيثُ تَوَخَّى صاحباك ، فإنهما تَكِماً الأَمرَ ثَكَماً ، ولم يَظْلماه .

ازورَّ عنه: إذا عَدَل وأَعْرَض ، وهو افعلَّ ، من الزَّوَر . وتَزاور وازَّاوَرَّ نحوه . التَّمْفِية : الطَّمْس . قال عَبيد<sup>(١)</sup> :

مِثْلَ سَحْقِ الْبُرْدِ عَنَّى بعدكَ الـــقطْرُ مَغْنَاهُ وتأويبُ الشَّمالِ

كَبِهَا: نَنَى عَنَهَاكُلُّ لَبُس ، وكَشَفَ كُلُّ عَمَايَة ، حتى ردَّهَا مِنْهَاجًا واضحا نقيًّا ؛ من اللَّحْب وهو القَشْر . يقال : كخبَه وكحَاه ، وطريق لْخَب ولا حب ؛ أى ذو لْخَب .

أَ كُباَها: أَى عَطَّلها من القَدْح بها .

تَكَمِّتُ الطربقَ تَكُماً ؛ أَى لَزِمته ، وتَكَمَّمُ الطريق : وَسَطُهُ .

ولم يَظْلِمِهُ ؛ أَى لم يُنْقِصاه ولا زَادَا عليه ؛ من قول الله تعالى (٢٠ : ﴿ وَلَمْ ۚ نَظْلِمْ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ ﴾ . ومن قول بعض العرب لقوم حفروا قَبْراً فسنَّمُوهُ ، ثم زَادُوا على تَسْنَيْمه من غير تُرَابه : لا تَظْلُمُوا .

\*\*

أبو ذَرَّ رَضَى الله تعالى عنه ـ مَنْ أنفق من ماله زَوْجَيْنِ في سبيل الله ابتدرته [٣٤١] حَجَبَةُ الجنة . قيل : وما زَوْجان ؟ قال : فَرَسان أو عَبْدانَ أو بَعِيران من إيله .

زوج کلُّ شیئین مُقْتَرنین شکلین کانا أو نَقیضَیْنِ فَکلُّ واحدِ منهما زَوْجِ وِهَا زَوْجَان ، کَقُولُك <sup>(۲)</sup> : معه زَوْجا حَمام وزَوْجا نِعاَل ، ووهبتُ مَن خیلی زَوْجین ؛ أی اثنین فی قِرَان .

\*\*

ابن عمر (٤) رضى الله تعالى عنهما \_ إذا رأيت قريشا قد هَدَمُوا البيت ثم بنوه وزوَّقُوه ، فإن استطعت أن تموت فمت .

<sup>(</sup>١) هو عبيد بن الأبرس ، والبيت في ديوانه : ١١٥ . (٢) سورة الكهف ، آية ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ف ش : كقوله ، (٤) ف هامش ش : في رواية : عمرو .

التَّزْوِيق : التَّزْيين والنَّقْش ؛ لأنَّ النقضَ لا يَكُونُ إِلا بالزَّاوُوق ، وهو الزِّنْبقُ زوق عند أهل المدينة .

\* \* \*

المُغيرة رضى الله عنه \_ قال أَحْصَنْتُ ثمانين اصرأة ؟ فأنا أعلمه كم بالنساء ، فوجدت صاحب المرأة الواحدة اصرأة ؟ إن زارت زار، وإن حاضت حاض ، وإن اعتلّت اعتلّ فلا يقتصرن أحد كم على المرأة الواحدة ؛ إذا طالت صُحْبَتُها معه كان مثلها ومثله مثل أبى جفنة (١) وامرأته أم عُقار ؛ فإنه نافر ها يوما ، فقال \_ وهو مُفاضب لها : إذا كنت ناكحا فإياك وكل مُجفِرة مُبخِرة (٢) ، مُنتقِخة الوريد ، كلامُها وَعيد ، وبصَرُها حَديد ، سَفْعاً وفَوْها ، مَليلة الإرغاء \_ وروى بليلة الإرعاد \_ دَا يُحدة الدُّعاء ، فَقْماء سَلْفَع ، لا تَرْوَى ولا تَشْبَع ، دائمة القُطُوب ، عارية الظُّنبوب ، طَويلة العُرْقُوب ، حَديدة الرُّكبة ، سريعة الوَثبة ، شرُها يَفيض ، وخيرُها يَغيض ، لاذاتُ رَحِم قريبة ، ولا غريبة تَجيبة ، إمساكها مُصيبة ، وطلاقها حريبة ، فُضُلُ مِثْنَاتُ ، كأنها بُغاث (٢) وروى : كأنها نِقاب \_ حَمْلُها رِباب ، وشرُها ذُباب ، واغِرة وروى : كأنها نِقاب \_ حَمْلُها رِباب ، وشرُها ذُباب ، واغِرة الضمير ، عالية المُرير ، شَثْنَةُ الكَفّ ، غليظةُ انْخَف ، لا تَعْذِر من عِلّة ، ولا تَأْوى من قلّة ؛ تأكلُ لَمّا ، وتُوسِع ذَمّا ، تُوَدّى (١٠) الأَخْبار ، و تَفْشَى الأَسْرَار ، من قلّة ؛ تأكلُ لَمّا ، وتُوسِع ذَمّا ، تُوَدّى (١٠) الأَخْبار ، و تَفْشَى الأَسْرَار ، ومن قلل النار .

فأجابته فقالت: بِئُسَ لَعَمْرُ اللهِ زُوجُ المرأة المسلمة، خُضَمَة حُطَمَة ، أَحْمَر المَّاكَمة ، فَخُرُونُ اكْمَرْ مَة \_ وروى: اللَّهْزَمَة ، له جِلْدة غزهرمة (٥) ، وسُرَّة متقدمة ، وشَعْرَة صَهْبًا ، وأَذُنْ هَذْبًا ، ورَقَبَةُ هَلْبًا ، لئيم الأخلاق ، ظاهر النِّفاق ، صاحب حِقْد وهَمِّ وحُزْن ، عِشْرَته غَبْن ، زعيم الأنفاس وروى : سقيم النِّفاس رَهِين السكاس ، بعيدٌ من كل خير في الناس ، يسأل الناس إلحافا ، ويُنفِقُه إسرافا ، وجُههُ عَبُوس ، وخَيْر ه مَخْبُوس ، وشَرُّه يَنُوس ، أَشْأَم من البسوس .

<sup>(</sup>١) في ش: جفتــة ــ بالتــاء بدل النون . (٢) أو مجفرة ــ بفتح الميم والفاء ــ مبخرة بفتح الميم والخاء . (٣) في ش: الباء مكسورة . وهي مثلثة كما في القاموس . (٤) في ش تؤذى . (٥) هذا في هـ . وفي ش: عيره رمة . ولم نقف عليها .

ز**و**ر

إن زارت ؛ أي زارت أَهْلَها وغاَبَتْ (١) عنه . قال :

كَانَ الليلَ موصولُ بِلَيْـلِ إِذَا زَارَتْ سُـكَنْينَةُ وَالرَّبَابُ [٣٤٢] مُجْفِرة : متغيرة ربح الجسد .

مُبْخِرة : ذات بَخَر .

مُنْتَفِخَة الوَرِيد : ينتفخُ وَرِيدها لفَرْطِ غَضَبُها .

سَفْعاًء: سوداء الجلد .

فَوْهَاء : لِقَحَمْل السنّ أو لسوء المَطْعَم .

الإِرْغَاء: من الرُّغَاء، يريد شدَّةَ الصوت والجلَبَـة، أو من إِرغاء اللَّبن، يريدُ إِزباد شَرِدُها.

مَلِيلة ؛ أى مملولة ، أى ُيمَـلُ صُوتُها لـكثرته . بَلِيلة :من بللاللسان والرِّيق، يقال : فلان بليل الريق بذِكْرِ فلان ، ورَطْب اللسان .

الإرعاد: التهديد.

فَقُمَاء : مَاثِلَةُ الفَقْمِ ، وَهُوَ آَلَحَنَكَ .

سَلْفَع : وقحة .

الظُّنْبُوبِ: عَظْمِ الساق ، وعُرْ يُهُ كُلمزالها .

ولا غريبة نَجِيبة : يزعمون أن أولادَ الغرائب أَنْجِب . قال :

تَنَجَّبْتُهَا لَلنَّسَل وهى غَرِيبة ﴿ فِاءَت بِهَ كَالْبَدْرِ خِرْقَا (٢) مُعَمَّمَا حَرِيبة مِن الحَرْبِ ، كَالشّتيمة مِن الشّم ؛ يريد أن له منها أولاداً فإذا طلّقها حُربوا وفُجعوا بها .

فُضُل : مختالة تُفضِل من ذَيْلها .

أنفآث ؛ أَى تَنْفُرِث البنات نَفَثا .

نِقَاب : من قولهم : فَرَّخَان فى نِقاب ، أَى فى بَطْنِ واحد ، ويقال : للرجلين : جاءا فى نقابواحد ،ونِقَاف واحد ، أَى فى مكانواحد . عَن أَبِى عَرْو : يُريد أَنها مُتْمُم ، وهو عَيْب .

الذَّباب: الشرُّ الدائم.

 <sup>(</sup>١) في ش: فغابت عنه .
 (٢) الحرق : الفتي الكريم الخليقة .

رِبَاب، من قولك: الشاةُ في رِبابها؛ وهو ما بين أن تضعَ إلى عشرين يوما . والمعنى أنها تحمل بعد الوَضْع بمدّة يسيرة في أيام نِفاًسها، وإنما تُخمَد أن تحملَ بعد أن تتمَّ الرضاعة .

وَاغرة : من الوَغْر وهو الحِقْد .

شَكْنَة : خَشِنة .

اُلُخُفّ : القدَم .

لا تَأْوِي مِن قِلَّة : لا تَوْحَمُ زُوجَهَا عند الفقر .

لَمَّا: كثيرا.

خُضَمَة : شديد الْحَضْم .

حُطَمَة :كثير الأكلُّ ؛ من الحطُّم ، وهو الكَسْر .

الكَأْ كَمَتَانِ : لَمَتَانَ بِينَ العَجُزِ وَاللَّتَنَيْنَ ، وإنما عنتُ ما دُونَهَا مِن سِفْلته ، فَكَنَتْ عنه ، وَحُرَة جَمِيع البدن ، وذلك مِن اللهجْنة . محزون مِن الحزن ؛ تُر يد الخشونة .

اَلْهَزْ مَة : الْوَقْبَة بِينِ الْصَّدْرِ وَالْعُنُقَ ؛ تريد أنه خَشِنُ الصَّدْرِ ثقيله ؛ كقول امرأة في امرئ القيس : ثقيل (١) الصَّدْر . أو أرادت خشونة اللَّمْس من بَدَنه أجمع ، من الْهَزْم ، وهو غَمْزُك الشيء تهزمه بيدك هَزْماً .

ومن روى : اللَّهْزِمة ، أراد : أنَّ لهَازِمَه تَدَلَّت من الْلحَزْن والكَابَة .

هَدْ بَاء : متغضَّنة مُتَدلِّية ، من الشجرَّة الهدباء ، وهي المتدَلِّية الأغصان .

هَلْبَاء: عَمَّها الشُّعْر ؛ من الْهَلْب (٢).

الزعيم : الكفيل ، أى هو موكَّل بالأنفاس بُصَعِّدُها ؛ لَفَلَبةِ الحسدِ والكاّبةِ عليه، أو أرادت أنفاسَ الشرب .

النَّفَاس : المنافسة [٣٤٣] ؛ أي أَسْقَمه النَّفاس .

يَنُوس : يتحرَّك ويضطرب لا يَهْدَأُ ولا يَفْتُر شرُّه .

البَسُوس: مضروبٌ بها المثلُ في الشُّؤْمِ .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في ش : الصدرة . والصدرة ، والصدر واحد . (٢) وهو الشعر ، وقيــل : ما غلظ من شعر الذنب وغيره .

قَتَادَة رحمه الله تعالى –كان إذا سمع الحديثَ يَخْتَطِفُهُ اختطافاً ، وكان إذا سمع الحديثَ لم يَحْفَظُه أَخَذَه العويلُ والزَّويل حتى يحفَظَه .

زول هو <sup>(۱)</sup> القَلَق ؛ مِن زَالَ عن المـكان زَوَالًا وزَوِيلا ، ومنــه الفتى الزَّوْل ، وهو الخفيفُ الحركات .

\* \* \*

اَلْحَجَّاجِ ــ رحم الله امرأ زَوَّرَ نَفْسَه على نفسه .

زور أى اتَّهَمَهَا عليها ، يقال : أنا أَزَوِّرك على نفسك . وحقيقتُه : نَسَبَها إلى الزُّورِ ، كَفَسَّقَهُ وَجَهَّـلَهُ .

\*\*\*

هشام بن عُروة رحمهما الله تعالى \_ قال لرجل : أنت أثقل على من الزَّاوُوق \_ وروى : من الزَّواقِي .

زوق الزَّاوُوق : هو الزِّئْبَق ؛ لأنه ثَقَيلُ ۚ رَزِين .

والزَّوَاق <sup>(٢)</sup> الدِّيَكة ؛ لأنهم كانوا يسمُرون فيثقُل عليهم زُقاؤها لا نقطاع السَّمَر عنهم بانبلاج الفَجْر .

\*\*\*

فى الحديث \_ إِنَّ الجَارُودَ لما أَسْلَم وتَب عليه الْحَطَم ؛ فأُخَذَه فشدَّه وَثَاقاً وجعله في الزَّ أَرَةً (٣) .

زور هي الأَجَة ؛ يقال للأُسد : مَرْ زُ بَانُ الزَّأْرَةِ (٣) .

مَزْوق في ( ظل ) . زائلة في ( عش ) . ثوبي زُوِر في (شب) . ما زوى الله في (بر)

الزاى مع الهاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ أوصى أبا قَتادة بالإِنَاء الذى توضَّأ منه فقال : ازْ دَهِرْ به فإنّ له شأنًا .

<sup>(</sup>۱) تفسير للزويل . (۲) واحدها زاق . (۳) فى القاموس : الزأرة : الأجـــة ، وبلدة بالبحرين . وفيه فى ( زور ) الزارة ــ غير مهموز : بلدة بالبحرين منها مرزبان الزارة . وهى غير مهموزة فى ش بالموضعين .

أى احتفظ به ؛ واجعله من بالك ووَطرِك ، من قولهم قضيتُ منه زِهْرَ تَى (١) ؛ أى زهر وَطَرِى ، قال جرير (٢) :

فإنك قَيْنُ وابْنُ قَيْنَـ بْنِ فازْدهِرْ بَكِيرِكَ إِن الْكِيرَ للْقَـ بْنِ الْفِعُ وقيل افْرَحْ به ، من قولهم للجَذْلان : مُزْدَهِر ، وقولهم للبَخْتَريّة (٢٠ : الزَّاهِرية . وأصل ذلك كله من الزَّهْرة ، وهي الحسن والبَهْجَة ؛ لأنه إنما يَحْتفظ به ويَفْرحإذا استحسنه ، فكأنه قال : اعتد به اعتدادَك بمالَهُ زَهْرة .

\*\*\*

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر قبل أن ُيَزْ هُو .

يقال: زهى النَّمَر وأزهى ؛ إذا احرَّ أو اصفرٌ . وأبى الأصمعى الإزهاء ولم يعرف أزهى . وفى كتاب العين: يَزْهُو خطأ ؛ إنما هو يُزْهَى .

\* \* \*

أَفْضَلُ الناسِ مؤمنٌ مُزْهِدٍ .

هو القليلُ الماء (٤) ، لأن ما عنده يُزْ هَد فيه لقلَّته . قال الأعشى (٥) :

فَلَمْ يَطْلُبُوا سِرَّهَا لِلْفِـنَى وَلَمْ يُسْلِمُوهَا ۖ لَإِنْ هَادِهِا

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : قال فى المملوك إذا أطاع الله وأطاع مَوَالِيَه : ليس عليه حسابٌ ولا على مُوثمنٍ مُزْهِد ·

\* \* \*

ذكر الدَّجَّالَ ، فقال : أعور جَمْد أَزْهَر ، هِجَان ، أَقْمَر ، كَأْن رأسه أَصَلَةُ ، أَشبه الناس بَعْبْدِ العزّى بن قَطَن ، ولكنَّ الهُلْكَ كلَّ الهُـلْكِ أَنَّ ربَّكُم ليس بأَعْوَر .

الأزهر : الأبيض .

ومنه حديث صلى الله عليــه وآله وسلم: أَكْثِرُوا [على ً] (٧) الصلاة في الليلة الغَرَّاء [٣٤٤] ، واليوم الأزهر . قالوا : أراد ايلة الجمعة ويومها .

وَمَنه حديثه الآخر: إنهم سألوه عن جدّ بني عامر بن صَمْصَعَة فقال: جَمَلُ أَزْهَر مُتَفَاجٌ، يتناولُ من أطراف الشجر.

ز**ھو** 

زهد

زهر

<sup>(</sup>١) في القاموس زهر ــ من غير تاء في آخره . (٢) ديوانه : ٣٧٠ . (٣) التبختر .

 <sup>(</sup>٤) ف ه : المال . (٥) ديوانه : ٧٠ ، واللسان : زهد . (٦) ف اللسان : فلن يطلبوا ...

ولن يتركوها . . . . (٧) ليس في ش .

وسألوه عن غَطَفان فقال: رَهُوَ أَنْ تَنْبَعَ مَاءً \_ ويروى أَنَهُ قال: رأيت جَدُودَ العرب، فإذا جَدَّ بنى عامر بن صعصعة جَمَلْ آدمُ مقيَّد بُعُصُمْ ۖ ؛ يأكل من فروع ِ الشجر. والهجان: الأبيض أيضًا.

والأقمر : الشديد البياض .

الأَصَـلَة : حَيَّةُ كبيرَةُ الرأس ، قصيرةُ الجسم ، تثبُ على الفارس فتقْتُله \_ عن ابن الأنبارى .

وقيل حيَّةُ خبيثة لها رِجُلُ واحدةٌ تقوم عليها ، ثم تدور ، ثم تثب . والجمع أَصَل. وأنشد الأصمعي (١) :

ياربِّ إِن كَانَ يَزِيدُ قدأً كُل لِمِم الصديقِ عَلَلاً بعد نَهَـلُ فاقدُرُ له أَصَلَةً من الأصل كَيْساء كالقُرُّصَةِ أو خُفِّ الجَلْ وقال الجاحظ: الأعراب يقولون: إنها لا تمرّ بشيء إلا احْتَرَق؛ وكأنها سُميت لإِهلاكها واستئصالها.

الهُـلْك: الهلاك أى ولكنَّ الهلاك كلَّ الهلاكِ للدَّجال أنَّ الناسَ يعلمون أن الله سبحانه مُنزَّة عُن العَورِ وعن جميع الآفاق ؛ فإذا ادّعى الرُّبُوبِيّة ، ولَّبْسَ عليهم بأشياء ليست فى البَشر فإنه لا يقدرُ على إزالة العَورِ الذى يسجل عليه بالبشرية \_ ويروى: فأمَّا هَلَكَتْ هُلَّكَ به ناسُ جاهلون ، وضلُّوافاعلموا فأمَّا هَلَكَتْ هُلَكَ به ناسُ جاهلون ، وضلُّوافاعلموا أن الله ليس بأعور \_ ولو روى: فإمَّا هَلَكَتْ هُلَكِ اللهِ تول العرب: افعلُ ذلك أن الله ليس بأعور \_ ولو روى: فإمَّا هَلَكَتْ هُلَكِ اللهُ يقول العرب: افعلُ ذلك أن الله ليس بأعور \_ ولو روى : فإمَّا هَلَكَتْ هُلَكِ مَن وَهُم : افعلَ ذلك على ما خيَّلت، أي على كل حال .

وهُلُك : صفة مفردة ، نحو قولك : امرأة عُطُل ، وناقة سُرُخ (٢٠) ، بمعنى هالكة ، ويريد بالهالكة نَفْسه .

والمعنى افعله وإن هلكت نَفْسُك . ومن العرب مَنْ لا يَصْر فها ، كأنه جعلها علماً لنفسه ، فكأنه قال : فكيفها كان الأمرُ فإن ربكم ليس بأعور .

<sup>(</sup>١) اللسان ــ أصل. (٢) وبالتخفيف منوناً وغير منون . (٣) ف هـ : سرج بالجيم ــ وناقة سرح ومنسرحة في سيرها : أي سريعة .

الْمَتَفَاج : الذي يتفاج للبول، لأنه في خِصْب ، فهو يشرب الماء ساعة فساعة ؛ وإنما يتناولُ من أطراف الشجر ، لأنه شبعان ، فيستطرف و يَنْتَقِي ، ولا يخلط خَلْط الجائع . قال ابن ميّاة :

إنى امرؤُ أَعْتَفِي الحاجاتِ أَطلبُها كَا اعْتَفَى سَنِق (١) يُلقَى له الْمُشُبُ اللهُ ال

الآدَم: الأبيض مع سَواد القلتين.

العُصُمُ (٢): أثر الورْس والحِنَّاء ونحوها . ومنبه قول الأعرابية : أعطينى عُصُمَ وينائِكَ ، أى نضارته ؛ فاستعير للوَذَح ؛ أى صار ذلك له كالقيد . وقيل هو جمع عِصام وهو ما يعصم به الشيء ؛ أى يُر بَط كَفِصام القربة ؛ يريد أن الخِصب ربطه فلا يبعد في المرعى ، فهو كالمقيد الذي لا يبرح .

\* \* \*

إِذَا سَمَعَتَ (٣) بِنَاسٍ يَأْتُونَ مِن قِبَلِ المُشرِقُ أُولِي زُهَاءً ، يَمْجَبُ النَّاسُ مِن زِيَّهُم ، فقد أُظلت الساعة .

أى ذَوِى عدد كثير . قال ابن أحمر ( ) :

تقلدت إبريقا(٥) وعلَّقْتَ جَعْبَةً لَتُهُمْ لِكَ حَيًّا ذَا زُهَاء وحامِلِ

زهو

وهو من زهوت القوم إذا حَزَرْتُهُم (٢)، وذلك لا يكون إلا في الكثير، فأما القليل فإنهم يُعَدَّون عدا ، ألا ترى إلى قوله عز وعلا (٢) ﴿ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ . يعنى القلة .

ويقال : هم زُهاء مائة ، أى قدرُها ، وحُزاء مائة من حَزَوْت القوم ؛ إذا حَزَرْتَهم ، ولُهاء مائة ، من الانتهاء ، ولُهاء مائة من لاهَى الصبى من الفطّام \_ إذا قاربه . عن النَّضْر ؛ ونُهاء مائة ، من الانتهاء ، ورُهاق مائة من زَهقَ الخيلَ ؛ إذا تقدمها ، وزُهاق مائة من زَهقَ الخيلَ ؛ إذا تقدمها ، ونُهازُ مائة من ناهزَ الاحتلامَ ؛ إذا قاربَه .

公安会

<sup>(</sup>١) السنق : الشبعان . (٢) بضم الصاد وإسكانها . (٣) ف اللسان : إذا سمعتم .

 <sup>(</sup>٤) اللسان \_ زها . (ه) إبريقا : أى سيفاً شديد البريق \_ هامش ه . (٦) ف ه : حزوتهم .
 وهو بمعناه كما سيأتى . (٧) سورة يوسف : آية ٢٠ .

إن أخوف ما أخاف عليه مما يُخرج الله من نبه الأرض ، وزَهْرَةِ الدنيها . فقام رجل فقه ال : يا رسول الله ، وهل يأتى الخيرُ بالشر ؟ فسكت ساعة ، وأرينها (١) أنه يُنزَل عليه ، فأفاق وهو يمسّحُ عنه الرُّحَضاء (٢) ، وقال : أين هذا السائل ؟ فكا نه حِدَه ، فقال : إن الخير لا يأتى إلا بالخير ، ولكنَّ الدنيها حلوة خَضِرة ، فكا نه حِدَه ، فقال : إن الخير لا يأتى إلا بالخير ، ولكنَّ الدنيها حلوة خَضِرة ، ومما ينبت الربيع ما يَقْتُلُ حَبَطًا أو يُلمّ ؛ إلا آكلة الخضر ؛ تأكلُ حتى إذا امتدّتُ خاصر تاها اسْتَقْبَلَتْ عين الشمس ، فَشَلَطَتْ وبالت ، ثم عادتْ فأكلت ، ثم أفاضت فاجترّت ؛ من أخذ مالًا بخير حقّه لم يبارك له فيه ، ومن أخذ مالًا بغير حقّه لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكلُ ولا يشبع .

زَهْرتها: حُسنها.

خَضِرة : خَضْراء ناعمة ؛ يقال : أخضر وخَضِر ؛ كَقُولهم : أعور وعَور .

اَلَحْضِر: نوع من اَلَجْنَبَة (٣) واحدته خَضِرة، وليس من أحرار البُقول، ولا من بقول الربيع، وإنما هو من كلاً الصيف في القيظ، والنَّم لا تستسكثِر منه (١) وتستوبله. قال طَرَفة (٥):

كَبَنَاتِ (٢) اللَّخْرِ كَمْأَ ذُنَ إِذَا أَنْبَتَ الصيفُ عساليجَ الْخَضِرُ حَبِطَ بِطُنه : إِذَا انتفخ فهلك حَبطًا ، وحَبِطَ عَلُه حَبْطًا ـ بالسكون . كَبِطَ بطنه : إِذَا انتفخ فهلك حَبطًا ، وحَبِطَ عَلُه حَبْطًا ـ بالسكون . يُعِلِمُ : يكاد .

أراد [٣٤٦]: أنّ الدنيا مُونِقة تمعب الناظرين فيستكثرون منها فَتَهُلِكهم، كالماشيـة إذا استكثرت من المرعى حَبِطت؛ وذلك مثل للمسرف. والمقتصد محمود العاقبة كآكلة الخضر.

ale ale ale

خالد - كتب إلى عمر رضى الله عنهما: إن الناس قد انْدَفَعُوا في الخر، وتَزَاهَدُوا الجَلْد (٧).

ذهما

 <sup>(</sup>١) فى ش: فأرينا . (٧) الرحضاء: العرق . (٣) الجنبة: عامة الشجر تنزيل فى الصيف .
 أو ماكان بين الشجر والبقل . (القاموس ـ جنب) . (٤) فى ه : ولا تستوبله .

 <sup>(</sup>٥) اللسان \_ مخر. (٦) بنات مخر: سحائب يأتين قبل الصيف منتصبات رقاق بيضحسان (اللسان).

<sup>(</sup>٧) في اللسان: وتزاهدوا في الحد .وفي ش: وتزهدوا .

أى احتقروه ، ورأوه ، زهيدا ؛ أى قليلا . ومنه قول عربن معد يكرب ؛ ولو أبصرت ما جَمَعْت فوق الورد تَزْ دَهِدْهُ أَى تحتقره .

46-36-56

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ قال أيمن: دخلتُ عليها ، وعليها دِرْعٌ قيمتُه خمسة دراهم ، فقالت : إن جاريتي تُزْهَى أن تلبَسه فى البيت، وقد كان لى منه دِرعٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فما كانت امرأة تُقَيَّن فى المدينة إلا أرسلتْ إلى تستميره .

من الزهو ، وهو الكِبْر ، وأصلُه الرفع .

تُقَيِّن : تُزُرِّيُّن لزفافها ، ومنه اقتانت الرَّوضة ؛ إذا ازدانت .

المزاهم في ( ذف ) . المِزْهَر في ( غث ) . أزهم في ( مغ ) . زاهق في ( حب ) . زهوه في (عد) . فما أُزهِف في ( جد ) . تزهق في ( قد ) .

## اازای مع الیاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ إن الله تعالى خَلَقَ فى الجنة رِيحًا بعد الريح بسبع سِنين ، من دونها باب مُغلق ؛ فالذى يأْ تِيكم من الريح مما تخرجُ من خلال ذلك الباب ، ولو أن ذلك الباب فُتح لأَ درت (١) ما بين السماء والأرض (٢) من شىء . اسمها عند الله الأز يَبُ ، وهى فيكم الجُنُوب .

كأنها سُمِّيَتْ لخفيفها وسرعة مَرِّها ؛ من قولهم مَرَّ فلان وله أَزْيب وأَذْيَبَ (٢) ، إذا مَرَّ مَرَّا سريعا ، وقيل للداهية : أزْيَب ؛ لأنها تستفزّ وتقلق . قال سالم المحاربي يرثى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

وتبكيه شُمْثُ خِمَاصُ البُطُونِ أَضَرَ بهِمْ زَمَنُ أَزْيَبُ وَتَبَكِمُ وَتَبَكِمُ الْأُزَابِي . وَلَادُواهِي: الأَزَابِي .

(۱) في ه : لأدرأت . (۲) كذا في ه ، ورواية اللسان : إن لله ريحا يقال لهـــا الأزيب ؟ دونها باب تغلق ما بين مصراعيه مسيرة خمسائة عام ، فرياحكم هذه ما يتفصى من ذلك الباب ، فإذا كان يوم القيامة فتح ذلك فصارت الأرض وما عليها ذروا . (٣) في القاموس : الأزيب : النشاط . وإنه لأزيب البطش : شديده . وفي ه : وله أزيب ، وأذيب بالذال في الثانية وفي القاموس أيضا الأذيب كالأحمر: الفزع والنشاط . (٤) الأزبي ــ كتركى : السرعة والنشاط والأمر والسر العظيم ، وجعه أزابي (القاموس) .

ز **هی** 

ز هد

. زىب شُريح رحمه الله ـ كان يُجيز من الزينة ويَرُّدُ من الكَذِب.

زين قالوا: هذا في تدليس البائع؛ وهو أن يبيع منه الثوب على أنه هروي أو مَرْوِي (١)؛ فللمبتاع الردّ إنْ لم يكن كذلك ، و إن زّ يّنه بالصِّبْغ حتى ظُنَّ أنه هَرَوِيّ فليس له الرد؛ لأنه كان عليه التقليب والنظر.

\*\*\*

فى الحديث: إنّ الله عز وجل قال لأبُّوب عليه السلام: إنه لا ينبغى أن يخاصمنى إلا من يجعل الزِّيارَ فى فم الأسَد والسِّحاَل فى فم العنقاء.

زير الزِّيار : ما يَشُدُّ به البَيْطارُ جَحْفَلَةَ الدابة . وزيَّره : إذا شَدَّه به .

السِّحَال بمعنى المِسْحَل، وهو الحَلْقة الْمُدْخَلة في الأخرى على طَرَف شَكِيمَة ِ اللجام، وها مِسْحَلان [٣٤٧] في طَرَ فَهما .

زينتها في (حي) . أزل في (جل) . فلم يزد في (وض) .

[ آخر الزای ] (۲)

<sup>(</sup>۱) هروی : منسوب إلى هراة ، ومروی : منسوب إلى مرو . (۲) منش ،

#### حرمنب التين

#### السين مع الهمزة

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ فى حديث المَبْعَث ، ذكر أن جبريل قال له : اقرأ ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : فلم أدْرِ ما أقرأ ، فأخذ بحُلْقِى ، فَسَأَبْنى حتى أَجْهَشْتُ بالبكاء ، فقال : اقْرَأْ باسْم ِ رَبِّكَ الذِي خَلَق ، فرجع بها رسول ُ الله صلى الله عليه وآله وسلم تَرجُف بوادِرُه .

سأب\_سأت

سَأَبِه وسأَتَه وسأَده : أخوات ، بمعنى خَنَقه . وكذلك ذَأته وذَأطه وذَعطه .

جَهَشت نفسه للبكاء والحزن والشوق، إذا اهْتاجتْ وتَهَيَّأَتْ ؛ من قولهم : جَهَشَ القوم عن الموضع إذا ثاروا : ورأيت جاهِشةً من الناس ، وأَجْهَشْتُهُ عن الأمر وأَجْهَضْتُهُ : أعجلته . وقال النَّضْر : الجَهْشة : العَبْرة .

البادِرَة : اللحمة التي بين المنكِب والمُنُق . قال(١) :

\* وجاءت الخيلُ نُحْمَرًا بوادِرُها (٢) \*

وقيل : التي بين الإِبط والثَّدْي ، وقيل هي المَنْحر .

وبُدِر : طُعن فى بادِرته ، ويقال للخائف : رَجَفَتْ بوادرُه ، وأَرْعَدَتْ فرائصه .

الضمير في بها للـكلمات، أو الآيات، فقد روى أن المنزَل عليه بَدِيًّا من هذه السور خمس آيات.

\*\*\*

استأذن عليه صلى الله عليه وآله وسلم رَهْطُ من اليهود ، فقالوا : السَّامُ عليكم (٣) يا أبا القاسم ، فقالت عائشة : عليكم السَّامُ والذَّامُ والنَّامُ واللَّهنــة والأفْن والدَّام (١٠) . فقال صلى الله عليه وسلم لها : لا تقولى ذلك ، فإنّ الله لا يحب الفحش ولا التَّفَاحش .

ويروى أنه فال لها: إن الله يحبُّ الرفْقَ في الأُمر كله ، أَلَمْ تعلم ما قالوا! قالوا: السّام عليكم. السّام عليكم.

<sup>(</sup>١) هو خراشة بن عمرو العبسى ـ كما في اللسان ـ بدر . (٢) تمامه :

<sup>\*</sup> زوراً وزلّت يدُ الرامي عن الفوق \*

<sup>(</sup>٣) فى اللسَان : عليك . وفى النهاية : ألفه منقلبة عن واو . (٤) الدام : أى الموت الدائم (النهاية) وهذه السكايات : السام ، والذام ، والدام "بهمز ولا تهمز . وفى اللسان : والمشهور ترك الهمزة .

هُكذا رواه قَتَادة ، وقال : معناه : تسأمون دينكم ، يقال : سَيْمه ومنه سأماً ، وسامة ، وسَاماً . قال النابغة (١) :

على إثر الأدلة والبَغايا وخَفْقِ الناجياتِ من السآم<sup>(٢)</sup> أَى تَخْفَق من السآم ، بمعنى تضطرب من ملال السير والإعياء .

ورُوى من الشَّام ، بمعنى غزو عمرو بن هند الشَّام .

ورواه غيره السام ، وهو الموت . فإن كان عربيا ، فهو من سام يَسُوم ؛ إذا مضى ، لأن الموت مُضِى . ومنه قيل للذهب والفضة سام ؛ لمضائهما وجولانهما فىالبلاد ، ولذلك سمى الدرهم قَرْ تُوفا . والقَرْ تُوف : الخفيف الجوّال ُ . وفى كلامهم : أبيض قَرْ تُوف ؛ لا شَعَر (٢) ولا صُوف ، في كل بلد يَطُوف .

وكان خالد بن صفوان إذا حصل فى يده دِرْهَمْ قال : يا عيّار ، كم تَعِير ( ) ! وكان خالد بن صفوان إذا حصل فى يده دِرْهَمْ قال : يا عيّار ، كم تعير وكم تطوف وتطير ! لَأُطِيلَنَّ ضجعتك . ثم يطرحه فى الصندوق ويُقْفِلُ عليه .

وقالوا [٣٤٨] في البِرْسَام: معناه ابنُ الموت وبُرُ - بالسريانية: الابن،وقد تصرفت فيه العرب فقالوا: بِلْسام وجِرْسام.

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم فى رد السلام على اليهود إنهم يقولون السَّام عليـكم ، فقولوا : وعليـكم .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : فى هذه الحبة السوداء شِفَاء من كل دام إلاّ السَّام . قيل : وما السّام ؟ قال : الموت .

الدام: الدأم.

الأَفْن : النقص ، ورجل أفين ومأفون : ناقص المقل . وقد أفنهـــا الحالب ؛ إذا لم يَدَعْ في ضَرْعها شيئا .

الذامُ والذَّان والذَّابِ : العيبِ .

الفحش: زيادة الشيء على مقداره.

<sup>(</sup>۱) ديوانه . ۱۰۳ . (۲) في الديوان : وخف . . . من الشآم وستأتى إشارة إلى هذه الرواية في شرحه الآني . (۳) ضمت القاف في ش . والضبط المثبت في اللسان أيضا . (٤) في اللسات : بلا شعر . (٥) العيار : كثير المجيء والذهاب في الأرض : وعار : ذهب على وجهه .

رَدَعُها عن العُدُوان في الجواب. قال النَّمر بن تَوْلب: وقد تَثَلَّمُ أَنيابي وأَذْرَكَنِي قِرْنُ على شديد فاحشُ الغَلَبَهُ ساسم فی ( زخ ) . ( سآمة فی ( عب ) . سثتاها فی ( قح ) . سائرها فی ( أز ) .

# السين مع الباء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال لعائشة \_ وسمعَما تدَّءُو على سارق : لا تُسَبِّخي عنه بدعائكِ عليه .

أَى لا تُخَفُّنِي ، يقال : اللهم سَبِّخ عني الْحِمَّى ، أَي سُلَّها وخففها . وقال اللَّحياني : سبخ سَبُّخَ اَلْحُرُ تَسْبَيْخًا إذا صَارَ خَوَّارًا (¹) . ومنه قوله تعالى : ﴿ سَبْخًا (¹) طَوِيلا ﴾(٣) ؛ أى راحة وخفة . وهذا مثل حديثه الآخر : « مَنْ دعا على من ظلمه فقد انتصر » .

ثلاث كَفَّارات: إسْباغُ الوضوء في السَّبرَات، ونقلُ الأقدام إلى الجماعات، وانتظار سبغ المبلاة بعد المبلاة.

السَّرْة : شدة البرد ؛ قال ألحطيئة :

عظامُ مَقيل الهام غُلْبُ رقابُها (١) يباكرن حَدَّ الماء في السَّبَرَ الدفي سَمِّيَتْ بذلك لأنها من محنة الله و بلائه ؛ من قولك : اسْبُرْ ما عند فلان، أي ابْله ، ومن ثم كنى السِّمْع الأزَلِّ (٦) بأبي سَبْرة .

قال صلى الله عليــه وآوسلم لأمّ سَلَمــة حين تزوجها \_ وكانت ثَيِّبًا: إن شئت سَبِّمْتُ عندَك ، ثم سبَّعتُ عند سائر نسائى ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ ؛ ثم دُرْتُ لا أحتسب بالثلاث عليك.

اشتقوا «فَكُّل» من الواحد إلى العشرة ، فمن ذلك سَبُّع الإناء ؛ إذا غسله سبع مرات . سبع قال أبو ذؤيب :

> (١) خار الحر : ضعف وانكسر . (٢) بالحاء المعجمة في قراءة السيد بن شهاب ــ هامش ه .

> (٣) سورة المزمل ٧ . (٤) غلب . جمع أغلب ، وهو غليظ الرقبة . (٥) ديوانه ٧٥ وروايته: \* أيبا كون بَرْدَ الماء بالسَّبرَاتِ \*

(٦) السمع : سبع مركب ، وهو ولد الذئب من الضبع . وأزل : ضعيف الوركين ، والصفة لازمة . ( الفائق ١٩/٢)

سبر

كَنَمْتِ التي جاءت تُسَبِّعُ سُؤرها وقالت حرام أَنْ يُرَجَّلَ جارها (١) وسبِّع المولود؛ إذا حُلِق رأسه، وذبح عنه بعد سبعة أيام.

وقال أعرابي لرجل أحسن إليه: سَبَّع الله لك! أَى جَزاك بواحد سَبَّمة. وسَبّع عند امرأته: أقام عندها سبعا، وثلَّث: أقام ثلاثا.

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : للبِكْرِ [٣٤٩] سَبْع ، وللشَّيب ثملاث . أى زيادة على النوبة عند البناء .

\*\*\*

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن السِّبَاع ِ .

هو أن يَسْبَعَ كُلُّ واحد من الرجلين صاحبَه ، أى يطعن فيه ، و يَثْلُبه ، واشتقاقه من السَّبْع ؛ لأنه يفعل بِهِرْض أخيه ما يفعله السَّبْع بالفريسة ؛ ألا ترى إلى قولهم : يمزَّق فَرْوَتَه ، ويأَكُلُ لحمه .

وعن ابن الأعرابيّ أنه الفَخار بكثرة الجماع .

وعنه: أنه كثرة الجماع.

ومنه الحديث: إنه اغتسل من سِباَع كان منه في شهر رمضان .

وكأن ذلك من السَّبْع لأن هذا العدد يُستعمل في السكثرة. ومنه قوله عز وعلا: ( كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعِ سَنَا بِل) (٢) وقوله تعالى: ( إِنْ تَسْتَغْفُر ْ لَمْ سَبْعِينَ مَرَ تَ ) (٢).

وقول باب مدينة العلم عليه السلام (ن):

لأُصْبِحنَّ العاصىَ ابنَ العاصِى سبعين أَلفاً عَاقِدِى النَّواصِى ولبعض أَهل العصر (٥):

وقد خَطَبْتُ على أعواد منبره سَبْمًا دِقاقَ المعانى جَزْلَة السَكُم كُنّى بهذا عن السبّاع. ولقد أحسن في إساءته غفر الله له ، وتاب عليه إنه جواد كريم!

أَتَى صلى الله عليه وآله وسلم سُبَاطة قوم مُ فَبَالَ ، ثم تَوَضَّأ ، ومسَحَ على خُفَّيه .

<sup>(</sup>۱) ديوانه الهذليين ۱ : ۲ ، وفي الأصاين : « يرحل » بالحاء تحريف . قال الشارح : « أى إنك واعتذارك منها أنك لاتحبها بمنزلة الني قتلت قتيلاوضمت بزه ، أى سلاحه ، وتحرجت من أن يرجل جارها». (۲) سورة البقره ۲۶۱ . (۳) سورة التوبة ۸۰ . (٤) هو على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>ه) ش: « القصر » تحريف .

هى الـكُناسة التى تطرح كلَّ يوم بأَفْنية البيوت فتكثر ؛ من سَبَط عليه المطاء سبط إذا تابعه وأكثره.

\*\*\*

تسعة أغْشِراً (<sup>(۱)</sup> الرزق<sup>(۲)</sup> فى التجارة ، والجزء الباقى فى السَّا بياء . هى النِّتَاج .

ويقال: إن لفلان لَسَابياء (٢٠)، وبنو فلان تروح عليهم سَابِياء. ترادكثرة للواشى، سـ ويقال المِنْدة الق يخرج منها الولد، من سبأت جِلْدَه، إذا سلحته. وسَبِيُّ الحية: مسلاخها. قال كُنتِّر:

يُجَرَّدُ سِرْبَالًا عليه كَأَنَّهُ سَبَىً هلالٍ لَم تُخَرَّقُ شرانقِه (') ويعضد ذلك تسميتهم لها مَشِيمة ، من شامَ السيفَ من غِمْده ، إذا سلّه . وسَلّى، من سَلَا عن الهمّ إذا فُرج .

وفى حديث عمر رضى الله عنه : ما لكَ يا ظَبْيَان ؟ قال : عطائى ألفان . قال : اتخذ من هذا الحرث والسابياء قَبْلَ أنْ يليك غِلْمة من قريش ، لا تَعُدُّ العطاء معهم مالا . لعلكم ستُدركون أقواماً يؤخرون الصلاة ، فصلوا فى بيوتكم للوقت الذى تعرفون ، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحة .

وروى : نافلة .

الشُّبَحة : من النسبيح كالعُرضة من التعريض ، والمتَّعة من التَّمتيع ، والسُّخُرة من سبح التَّسخير ، والمسكتوبة والنافلة وإن الْقَقَتا في أن كل واحدة منهما مُسَبِّح فيها ؛ إلا أنّ النسخير ، والمسكتوبة والنافلة وإن الْقَقَتا في أن التسبيحات في الفرائض [٣٥٠] نوافل ؛ النافلة سُبْحة ، على أنها شبيهة الأذكار في كونها غير واجبة .

\* \* \*

وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما : أنه كان يصلِّى سُبْحَتَه (<sup>ه)</sup> فى مكانه الذى يصلى فيه المكتوبة .

<sup>(</sup>١) أعشراء: جمع عشر، وهو النصيب. هامش ه. (٢) رواية اللسان: « تسعة أعشار البركة في التجارة » . (٣) ه ش : « لسابيا » بالقصر. (٤) الشرانق : ما انسلخ من جلد الثميان . (٥) ش : « سبخته » ، بالخاء ، تعجيف .

وأما السُّبُحات وهى جمع سُبْحة كفُرْ فة وغُرُ فات فى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ جبرئيل قال : لله دون العرش سبعون حجابا لودنونا من أحدها لأحرقتنا سُبُحات وجه ربنا ، فهى الأنوار التى إذا رآها الراءون من الملائكة سبّحوا وهللوا لما يَروعهم من جلال الله وعظمته .

\*\*\*

من أدخل فرساً بين فرسين ، فإن كان يُؤمَّنُ أن يُسْبَقَ فلا خير فيه ، وإن كان لا يُؤمن أن يُسْبق فلا بأس به .

سيق

أى إن كان الفرس المحلّل \_ ويقال له الدّخيـل \_ بليدا يؤمن سبقه فهو قِمار لا يجوز ، كأنهما لم يُدخلا بينهما شيئا ، وإن كان جوادا رائعا لا يؤمن سبقه فهو جائز . والأصل فيه أنّ الرهن إذا كان من كلا المستبقين أيّهما سبق أخذه فهو القيار المنهى عنه ، وإن كان من أحدها جاز ، فإذا أدخلا المحلّل بينهما ووضعا رهنين دون المحلّل أيهما سبق أخذ الرهنين ، وإن سبق المحلّل أخذها ، وإن سبق فلا شيء عليه فهو طيب .

\*\*\*

رَأَى رَجُلًا يَمْشَى بِينِ القُبُورِ فِي نَمْلَـ بْنِ فَقَال : ياصاحبَ السِّبْتَـ بْن ، اخْلَعْ سِبْتَـيْكَ وروى : السِّبْتَيَّيْن<sup>(۱)</sup> ، وسِبْتَيَّيْك .

السِّبْت :كلُّ جلد مدبوغ عن أبي عمرو .

وقال الأصمعى: المدَّبوغُ بالقَرَظ ، وهو من قولهم : انسَبَقَت البُسرَة إذا جرى الإِرْطَابُ فى كلِّهِ اللهَّنة السهلة لأن الجلد إذا دُبغَ لَان .

وقيل : هو من السِّبْت ، وهو اكحلْق ؛ لأن الشُّمر يُسْبَتُ عنه ويُزال .

[وفى حديث ابن عمر أنه قيل له: إنّك تلبس النعال السّبتيّة ، فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي لا شعر عليها ، وإذّا أحب أن ألبسها . وإنما اعترض عليه لأنها نعال أهل النّعمة والسمة ] (٢٠) .

<sup>(</sup>١) على النسب . (٢) تكملة من ش .

وفى حديث ابن عَمْرو (١) رضى الله عنهما إنه قيل له وهو بمكة : لو أردت لأخذت بِسِبْتَىَّ فَشَيْتَ فَيَهُمَا ، ثُمُ لَمْ أَمْذَحُ حتى أَطأً على المكان الذي تخرج منه الدَّابة .

المَذْح (٢٠): اصطكاك الفخِذين ، وإنما يَمْذَح السمينُ من الرجال ، وكانْ عبدُ الله ان عمرو سمينا .

أراد إنى مع سِمَنى لا أَمْذَحُ حتى أبلغ موضع خروج الدابة لقربه من مكة . ومنه قوله: لو شئت ألا أنتقل حتى أضعَ قدمى على المـكان الذى تخرج منه الدابة [٣٥١] لفعلت من أجْياد مما يلي الصَّفا .

وقولهم للنعل المحذوة من السِّبْت : سِبْت ، كَـقولهم : فلان يلبَس القطن والصوف ، وفلان يلبَس الإِبْرِ يَسَم ، يريدون الثِّيابَ المُتَّخذَةَ منها .

وعن اَلْحَجَّاجِ أَنهُ كَانَ إِذَا أَرَادُ لُبُسُ نَعْلَيْهُ قَالَ : أَرُونِي سِنْبَتِي، قَيْلَ إِنمَا أَمْرَهُ بالخلع لقَذُر كان بهما .

وقيل : احتراما للمقابر ، ويجوز أن يكون لاختياله .

إِنَّ ذَنْبًا اخْتُطَفَ شَاةً مِن غَنَمَ أَيَامِ الْمُبْعَث ، فَانْتَرْعُمُا الراهي منه ، فقال الذئب : مَنْ لِمَا يُومَ السُّبُعِ!

قال ابن الأعرابي : هو الموضع الذي إليه المحشَر يوم القيامة ، أي مَنْ لها يوم القيامة .

عَمر رضى الله تعالى عنه \_ جَلَّد رَجاين سَبَّحًا بعد العصر .

أى صَلَّيا ، من قوله تعالى : ﴿ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْسُبِّحِينَ ﴾ (٣) .

المراد باَلجُلْد ضَرْبُ من التَّمْزِير .

إنى لأ كُرَّهُ أن أرى أحَدَكُم سَبَّهُ لَلاَّ ؛ لا في عَمَلِ دُنْيَا ولا في عَمَلِ آخرة . قال الأصمعيّ : جاء يمشي سَبَهُ لَلَّا ؟ إذا جاء وذهب فارغاً من غير شيء .

وقال أبو زيد : رأيت فلانا سَبَمْ لَلاً ؛ وهو المختالُ في مِشْيَتِه . وأنشد :

(٢)كذا ضبط في ش بالسكون ، وهو يوافق (١) كذا ق ش ، وق ه : « عمر » . ما في اللسان . (٣) سورة الصافات ١٤٣ .

سيح

سبهل

# \* سَبَهُ لَلُ الرَّوْحَةِ لَعَّابُ الضُّحَى \*

وقال رؤبة :

\* أُغْدُو قَرِينَ الفارغِ السَّبَهُ لَلِ \*

والسَّبَغْلَلُ: مثله ، ويمكن أن يقال : إنهما من إسْبَالِ الذيل وإسْبَاغه ، على زيادة الهاء في الأول واللام في الثاني .

التنكير في دنيا وآخرة يثول إلى المضاف إليهما ؛ وهو العمل كأنه قال : لا في عمل من أعمال الدنيا ولا في عمل من أعمال الآخرة .

وفى الحديث : لا يجيئن أحدُكم يوم القيامه سَبَهُلُلًا ، أى فارغا ليس معه من عمل الآخرة شيء .

\*\*\*

الزُّ بير رضى الله عنه ـ قيل له : مُرْ بَيِنيك حتى يتزوجوا فى الغَرائب فقد غلب عليهم سِبْرُ أَبِى بَكر ونحولُه .

قال المبرِّد: سَبَرْتِ الدابة لأعلم لُؤمَّها من كَرَمِها ، وكيف حَرَكتُها وما نسبُها . ويقال: إنى لأعرف سِبْر أبيه فيه ، أى علامتَه وشَبَهَ . وأنشد أبو زيد:

أَنَا ابنُ المَضرحيِّ أَبِي شُلَيْلِ <sup>(۱)</sup> وهل يَخْفَى على الناس النَّهَارُ على الناس النَّهَارُ على أَوْلادِه منــــه نِجَارُ

وكان أبو بكر رضى الله عنه دقيق المحاسن نحيفا ، فأمره الرجل بأن يُزَوِّجهم الغَرائب ، ليجتمع لهم حسنُ أبى بكر وشدّةُ غيره .

حتى بمعنى كَيْ ، مثلها في قولك : أسلَمْت حتى أدخلَ الجنة .

\*\*\*

سلمان رضی الله عنه \_ رُئِیَ بالکوفَةَ عَلَی حمار عری (۲۲ [۳۵۲] ، وعلیه قمیص سُنْبُلَانی ٔ (۲۲) .

هو السابغ المسنبل(؛) ، وقد سَنْبَلَ قَمِيصَه إذا جر له ذَنَبًا من خَلْفه أو أمامه ،

سيل

 <sup>(</sup>١) ش : « سليل » ، بالسين .
 (٢) كذا ف الأصلين ، وف اللسان : « عربي »

<sup>(</sup>٣) وذكره في النهاية في السين مع النون في سنبل . الحسن النعماني ــ هامش ه .

 <sup>(</sup>٤) قال الهروى: يحتمل أن يكون منسوبا إلى موضع من المواضع في ش: « المسبل » .

والنون مزيدة لمدمها في أسْبَل ، وكذا في السُّنْبِل لقولهم : السَّبِل في معناه .

أبو هريرة رضى الله عنه ـ لا تَمْشِين الْمامَ أبيكَ ، ولا تجلسْ قَبْله ولا تَدْعُه باسمه ، ولا تَسْتَسبُّ له .

أى لا تجر واليه المسبَّة بأن تسبُّ أبا غيرك فيسبُّ أباك .

ونحوه ما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إن من أَكْبَر الكبائر أن يَسُبُّ الرجلُ والدِّيَّهُ ؛ قالوا وكيف يَسُبُّ والديه ؟ قال : يَسُبُّ الرجلَ فيسبُّ أباه وأمه .

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ قال حبيب بن أبي ثابت : رأيت عَلَى ابن عبَّاس ثوبا سابريًّا أَسْتَشِفُ مَا وراءه .

قال ابن دريد : كل رقيق عندهم سابرِي ، ومنه قولهم : عَرَّضُ سابرِي (١)، والأصل فيه الدُّرُوع السابِرِيَّة ؛ وهي منسوبة إلى سابُور .

> أستشف (٢) ما وراءه ؛ أي أبصره ، ويقال : كتبت كتابا فأستشفّه ، أي أتأمّل ما فيه : هل وقع خلل أو لحن .

> وتقول للبزَّاز : استشف هذا الثوب ، أي اجعله طاقًا ، وارفعه في ظل حتى أنظر : أكثيف هو أم سخيف .

> وعن ابن الأعرابي عن بعض الأعرابيات: هو غِنِّي يُشَفُّ الفقر من وراثه ؛ بمعنى يُسْتَشَفَّ ، وشفَّ الثوبُ عن المرأة شُفوفا وشَفيفا ؛ إذا أبدى ما وراءه .

> قال محمد بن عبَّاد بن جعفر رحمهم الله : رأيتُ ابنَ عباس قدم مكة مُسَبِّداً رأسه ، فأتى اَلْحَجَر فقبَّله ، ثم سجد عليه .

> السَّبَد: الشُّعر، من قولهم: ما له سَبَد (٣) ولا لَبَدَ . ويقال للعالة: السَّبَدَةُ (١) على الكناية ، ومنه سَبَد رأسَه (٥) ؛ إذا طمَّ سَبَدَه مُستقصِياً . ومثله جَلَّد البعيرَ ؛ إذا

> (١) عرض سابري : مثل ؟ قال في اللسان : وفي المثل : عرض سابري ؟ لقوله من يعرض عليه الشيء عرضاً لا يبالغ فيه ؟ لأن السابري من أجود الثياب يرغب فيه بأدنى عرض . ( ٢ ) ش : ﴿ أَسْتَشَيْفٌ ﴾ (٤) وكذلك (٣) أى ماله ذو وبر ولا صوف متلبد ؛ يكنى بهما عن الإبل والغم . السبد كصرد \_ شرح القاموس . (٥) وسيده بالتشديد أيضا .

كَشَطَ جَلْدَه ، وسَبَّده ؛ إذا أَعْفَاه عن الغسل والدَّهْن ؛ أَى تَركه سَبَدا ساذَجًا بلا دُهْن ولاماء . قالوا : وهو المراد في الحديث ، ويجوز أن يكون من سَبَّد رأسه ، إذا بلَّه بالماء ؛ من السُّبَد، وهو طائر كثير السَّبَد، أي الريش؛ ليِّنُه جدا (١) إذا أصابه أدنى ندى قَطَر ريشُه ماء . والعرب تُشبّه به الفرس إذا عَرِق ، قال (۲٪ :

### \* كأنه سُبَد بالماء مَفْسُولُ \*

ومنه يقولون لـكل لَثق<sup>(٣)</sup> ند<sup>(١)</sup> سُبَد ، وقد سُبُدِّت ثيابك .

والمحرم أن يغتسل ويدخل الحمَّام ولا يغسل رأسه ولا لحيته بخِطْمِيَّ (٥) ونحوه .

على بن الحسين عليهما السلام \_ كان له سَبَنْجُونَة من جلود الثعالب ؛ كان إذا صلَّى لم يلبَسُما .

هى فَرَوْة من ثعالب ؛ وكان أبو حاتم يذهب إلى لون الخضرة آسُمان جون .

عائشة رضى الله عنها \_كانت تضرب اليتيم يكون في [٣٥٣]حِجْرها حتى يُسْبِط. أى يمتدُّ على وجه الأرض ، يقال : دخلت على المريض فتركته مُسْبَطَا (٦) ؛ أي لَقًى لا يتكلّم ولا يتحرّك .

شُرَيح رحمه الله \_ إن امرأتين اختصمتا إليه في وَلَد هِرَّة ، فقال : ألقوه مع هذه فإن هي قَرَّتْ ودَرَّتْ واسبطرَّت فهو لها ، و إن هي مَرَّتْ وفَرَّتْ واقشعرَّت فليس لها ــ وروى : هرّت وازْبَأَرَّت .

اسبَطَرَّ في معنى أسبُكَ ، ولوِ فَاقِه له في ثلاثة الأحرف لا يكون منه اشتقاقا ؛ وإن وافقه ممنَّى ، لأن الراء لا تكون مزيدة . والمعنى امتدادُها للإرضاع ، وسكسُها له .

سبنج

سبط

سبطر

<sup>(</sup>١)كذا ف ه ، ش ، وعبارة اللسان : هو طائر لين الريش إذا قطر المــاء على ظهره جرى من فوقه للينه (٢) اللسان ـ سبد ، وهو لطفيل الفنوى ؛ وصدره :

<sup>\*</sup> تقريبه المَرطَى والجوزُ مُعْتَدِلُ \*

<sup>(</sup>٤) ساقط من ش . (ه) الحطمى : نيات . (٣) اللثق : المبتل بالماء . (٦) كذا ف ش ، وق ه : « سطا ∡ .

ازباًرّ نحو اقشمر ، ويجوز أن يكون من الزُّ بْرَة ؛ وهى مجتمع الوَّبر فى المرفقين والصدر ، لأنها تنفِّش زُبْرَتَها .

وفى حديث عطاء رحمه الله : إنه سُئِل عن الرجل يَذبح الشاة ثم يأخذ منها يدا أو (١) رجلا قبل أن تَسْبَطِر " ؛ قال : ما أخذت منها فهو مَيْتة .

\*\*\*

فى الحديث : سَنَّبُعَتْ سُلَّىمٍ يوم الفتح .

أى تمَّت سبعائة رجل ؛ وهو نظير ثنبيت المرأة ونيّبت<sup>ِ(٢)</sup> الناقة .

سبيج في ( فر ) .

# السين مع التاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_كان أبو قتادة معه فى سَفَر ، قال : فبينا نحن ليلة مُتَساتِلِين عن الطريق نَعَس رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلتُ : يا رسولَ الله ؛ لو عَدَلْتَ فَنَزَلْتَ حتى يَذْهَبَ كُراك ؟ قال : فابغينا مكاناً خَراً ، فعدَلتُ عن الطريق ، فإذا أنا بُمقْدة من شجر ، فنزلنا فما استيقظنا إلا بالشمس [ فقمنا (٣) ] وَهِلِين من صلاتنا ، فإذا أنا بُمقْدة من شجر ، فنزلنا فما استيقظنا إلا بالشمس [ فقمنا (٣) ] وَهِلِين من صلاتنا ، وشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطش فدعا بالميضاة ، فعلها في ضِبنيه ، ثم الْتَقَمَ فَمَها ، فالله أعلم : أنفَتَ فيها أم لا ؟ فشرب الناس حتى رَوُوا \_ وروى: فتكات الناسُ (٤) على الميضاة ، فقال : أحْسِنُوا المَلاء فكلكم سَيَرْوَى .

يقال: تساتل القوم ، وتسيتلوا ، وتسيسبوا ؛ إذا تَتَابَعُوا واحداً في إثر واحد ، وكل شيء تتابع كالدمع في قطراته . والعقد إذا انقطع سِلْكُه مُتَساتل . وهو يساتله ؛ أي يُتَابِعه ، والسَّتْل : التَّبع . والمَساتل : الطُّرُق الضّيقة ؛ لأن الناس يَتَسا تَلُون فيها . يقال: مكان خمِر أي ذو خَمر كثير (٥) ، وقد خمِر المسكان ؛ وخمِر في الخَمر: تواري فيه . المُقدة : شجر لا يبيد ، وهو [٣٥٤] ما يلجأ الناس إليه إذا لم يجدوا عُشبا . وقال : عَرَّام (٢): المُقدة : شجر عندنا يقال له الرَّتَم . ويقال للأرض الكثيرة الشجر: عُقدة .

سَتَا.

<sup>(</sup>۱) ه: « ورجلا » وما أثبتنــاه من ش واللسان . (۲) كذا فى ش ، وهو الصواب وف ه: « ثببت » تحريف . (۳) زيادة من اللسان والنهاية . (٤) قال ابن الأثير : هكذا رواه الزمخشرى وشرحه ، والحجفوظ : تــكاب ( بالباء ) . قال : من الــكبة ، وهى الجماعة من الناس وغيرهم .

<sup>(</sup>ه) الخر : ما وارك من الشجروالجبال ونحوها . ﴿ (٦) هـ . ﴿ غَرِامٍ ۗ ، تَحْرَيْكَ،وصُوابُهُ فَي شَ ٠

<sup>(</sup>٧) كَذَا فِي الْأَصْلَيْنِ . وَفِي اللَّسَانَ : آلَفَ مَن غرابِ عقدة ، وهي أَرْضَ كثيرة النخيلِ(ليطير غرابها .

الوَهَل : الفَزَع ؛ يقال : وَهِلَ منه يَوْهَل وَهَلّا ، ووهِل إليه : فَزِع إليه . المِيضَاءَة والمِيضَأَة \_ على مفعالة ومِفْعَلَة : مِطْهَرَة كبيرة يتوضأ منها . الضِّبْن : ما بين الـكَشْح والإبط .

وقد جاء فى الإضافة « فمه » ، و إن كان الأكثر الأشيع « فوه » . قال : \* يصبح ظمآن وفى البحر فمُه \*

وقال النَّضْر بن شميل: يقال رأيت فمـه ـ بفتح الفاء ـ وأخرج لسانه من فمـه ـ بكسرها ـ وهذا فمه ـ بضمها .

فتكاتّ الناس؛ أى تزاحموا، ولهم كتيت؛ أى صوت.

لَلَلَّهُ: حُسْنُ الْخُلُقِ . قال [ الجهني (١) ]:

تَنَادَوْا يَا لَبُهُثُهُ إِذْ رَأُوْنَا فَقَلْنَا أُحْسِنِي مَلَأٌ جُهُيْنَا

وقيل للخُلُق الحسَن : مَلاء لأنه أكرمُ ما فى الرجل وأفضلُه من قولهم لكرام القوم ووجوههم : ملاً .

قال المازنى \_ عن أبى عبيدة : يقال لكرام القوم : ملاً ، ثم يقولون : ما أحسن ملأه (٢٠) ؛ أى خُلُقَه ؛ وإنما قيل للكرام : ملاً ؛ لأنهم يتمالؤون ؛ أى يتعاونون .

سمد رضى الله تعالى عنـه \_ خطبَ امْراَةً بمكّة ، فقال : ليت عنــدى من رآها ، أو من يخبرُنى عنها ! فقال رجل مُخَنَّث : أنا أنعتُها لك؛ إذا أقْبكَتْ قلت: تمشى على سِت ، وإذا أَذْبَرَتْ قلت : تمشى على أربع .

أراد بالست يديمًا وثدييها مع رجليها ، وأنها لعِظَم ثديها وعَبــالة يديهــا تمشى مُكِنِّــة فـكا نهــا تمشى على ست ، وبالأربع إِلْيَتَيْها مع رجليهــا ، وأنهما كادتا تمسّان الأرض لرجحانهما .

وهى بنت غَيْلان الثَّقفية التى قيل فيها: إنها تُقْبِل بأربع، وتُدْبِر بثمان، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وهى سبب اتخاذ النّعش الأعلى، وذلك أنها هَلَكتْ في خلافة عمر رضى الله عنه فَصَلَّى عليها، ورأى خَلْقها من تحت الثوب، ثم هلكتْ بَعْدَها

 <sup>(</sup>۱) من النسان . (۲) كذا في ش ، وهو الصواب ، وفي ه : «ملاءه» .

زينب بنت جَحْش وكانت خليقة (١) ، فقال عمر : إنى لأخافُ أن يُركى منها مثلُ ما رُبِي من بنت عَيلان ، فهل عندكم حيلة ؟ فقالت أسماء بنت عميس : قد رأيت بالحبَسَة نعوشا لموتاهم ، فعملت تَعْشا لزينب ، فلما رآه عمر قال : نِعْمَ خِبَاء الظَّعينة .

\* \* \*

فى الحديث : أيَّمَا رجل أُغلق على امرأته باباً ، وأرخى دونها بإسْتَارة فقد تَمَّ صداقها. هى السِّتارة (٢٠) ، ونظيرها الإعْظاَمة فى العِظاَمة ، وهى ما تعظِمُ به المرأة عَجِيزتها .

# السين مع الجيم

النبى صلى الله عليه وآله وسلم [٣٥٥] - إن أعرابيا بَالَ فى المسجد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم والله والصلاة، ثم أمر بسَجْلٍ على مواء، فأفرغ على بَوْله .

هي الدَّالُو الملأي ، واستعير للنَّصِيب ، كما استعير له الذَّنُوب .

\*\*\*

اشترى أبو بكر رضى الله عنه جارية ، فأراد وَطْأها ، فقالت : إنى حامل ، فَرَمُخِعَ ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فقال : إنّ أحدكم إذا سَجَع ذلك المُسْجَع فليس بالخيار على الله ، وأَمَرَ برَدِّها .

أى قَصَد ذلك المقصد . قال ذو الرُّمة :

قَطَعْتُ بِهَا أَرْضَا تَرَى وَجْهَ رَكْبِهِا إِذَا مَا عَلَوْهَا مُكُفَّأً غَيْرَ سَاجِعِ اللَّهِ أَى فَصْدِ أَى غَيْرِ قاصد لجهة واحدة . ومنه سَجْعُ السكلام ؛ وهو ائتلافُ أُواخِره على قَصْدٍ ونَسَق واحد ، وكذلك سَجعُ الحَمَامة : موالا ُ الصوت على نَمْط واحد .

كراً و وَطْءَ الحبالى من السَّنِي ، بقوله : لا يسقين أحدُ كم ماءه زَرْع غيرِه . في حديث المولد : ولا تضرّوه في يقظة ولا منام سَجِيسَ الليالى والأيام .

أى أبدا . قال الأصمى: يقال: لا آتيك سَجِيسَ عُجَيسٍ ؛ أى الدهم ؛ وسَجيسه : آخره . ومنه قيل للماء الكدر : سَجيس ؛ لأنه آخر ما يبقى ، والعُجَيس : تأكيد ،

(۱) خليقة : تامة الحلق . (۲) قبل : لم تستعمل الافي هذا الحديث، ولو رويت أستارة جمع ستر الكان حسناً . (۳) ديوانه ٥٣ ، قال في شرحه : وجـه ركبها ، أي مسلك ركبها . مكفأ ، أي مقلوبا على وجهه ، والساجع : القاصد في الـكلام .

سجل

سجع

. . . . . . . . . . . .

وهو فى معنى الآخر أيضا ، من عُجَيس الليل وهو آخره . ويقال للمتأخر فى القتال : عَاجِس ومُتَعَجِّس ورَوَى أبو عمرو: سَديس عُجَيس ؛وهو كما قيل للدهم:الأزْلَم الجَذَع.

أبو بكر رضى الله تعالى عنه ــ لما مات قام على بن أبى طالب عليه السلام على باب البيت الذى هو مُسَجَّى فيه ، فقال: كنتَ والله للدين يَعْسُوبا ، أوّلا حين نَفر الناس عنه، وآخراً حين فَيَّالُوا، وطِرْتَ (١) بِعُبابها ، وفزت بحبابها، وذهبت بفضائلها ؛ كنتَ كالجبل لا تحركه العواصف ، ولا تزيله القواصف .

تَسْجِبيةُ الميت : تغطيته بثوب ، من الليل الساجي ؛ لأنه يغطي بإظْلاَمه .

اليَعْسوب : فحل النحل ، تمثل به في سَبْقه إلى الإسلام غيرَه ؛ لأن اليَعْسُوب يتقدم النحل إذا طارت فتتبعه ، وهو يَفْعُول ؛ من العسب في أصله .

فَيَّلُوا ؛ أي فالت<sup>(٢)</sup> آراؤهم في قتال ماَ نِعِي الزَّكاة .

عُباب للماء : أول زخيره وارتفاعه . وحبَّابه : مُعْظمه . قال طَرَفة :

\* يشق كَبَابَ الماءِ حيزومُها بها <sup>(٣)</sup> \*

القاصِف : الربح التي تَقْصِف كل شيء ؛ أي تَـُكْسِرُه .

ابن اَلَحْنَفِيَّة رحمهما الله قال في قوله تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاهِ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانَ ﴾ (١٠). هي مُسْجَلة للبرّ والفاجر .

أى مُرْسلة مُطْلَقة في الإحسان إلى كل أحد ، برًّا كان أو فاجراً .

يقال : هذا مُسْجَلُ للعامة من شاء أخذ ، ومن شاء ترك . وأُسْجَل البهيمة مع أمها وأزجلها .

وعن ابن الأعربي: فعلت كذا والدهر إذ ذاك مُسْجَل؛ أي [٣٥٦] لا يخاف أحد أحداً.

عائشة رضى الله تعالى عنها ـ قالت لعلى عليه السلام يوم الجل،حين ظهر على الناس

(١) ش : « طرت » ، من غير واو . (٢) أى ضعفت ــ هامش ه .

(٣) اللسان \_حبب ، وآخره :

\* كَمَا قَسَمَ التُّربَ المفايلُ باليدِ \*

هامش الأصل .

(٤) سورة الرحن ٦ .

سيحي

فَدَنا منهودجها ، ثم كلَّمها بكلام : مَلَكْت فأَسْجِـج. فجهزَّها عند ذلك بأحسن جِهاز، و بعث معها أربعين اصرأة حتى قدمت المدينة .

أى سَمِّلْ ، قال ابن مقبل:

فَرَّدُدِّى فُوَّادَى أَو أَثِيبِى ثُوابَهَ فَقَدْ يَمَلَكُ المَرَّ الْسَكَرِيمُ فَيَشْجِحُ (١) سَجَحَ مَنْ قُولُمُ لَارْفَيْقَ : سَجِيح ، ورجل أَسْجَح : سَهَلَ الخَدَيْنِ . وَمِشْيَّةُ سُنْجُح . وهو مثَلُّ سَائُر ، ذَكَرَتَ أَصْلَهُ فَي كَتَابِ المُستقَمَى .

\* \* \*

فى الحديث: أُهْدِى له صلى الله عليه وآله وسلم طيلسان من خَرَّ سِجِلَّاطَى . هو الذى على لون السَّجِلَّاط ، وهو الياسمين ويقال : سِجِلَّاطَى وسِجِلَّاط كرومى سجلاطى ورُوم . قال حميد بن ثور :

تَخَيَّرُن إِمَّا أُرْجُوانًا مُهَذَّبًا وإِمَا سِيجِلَاطُ العراقِ الخَمَا<sup>(^)</sup> وقيل: الكلمة رومية .

\*\*\*

كان كِسْرَى يسجد للطالع .

قال يمقوب: الطالع من السهام الذي تجاوز الغَرَضَ من أعلاه شيئًا. والذي يقع سجد من عن يمينه وشماله هو العاضد.

قال ابن الأعرابي نحوه . وأنشد للمرار بن منقذ :

في الك إذ ترمين ياأم هيثم حُشاشة قلبي شلَّ منك الأصابع لها أسُهُمْ لا قاصِراتُ عن الحشي ولاشاخصاتُ عن فؤادى طوالع وقال القُتَبيّ : هو السهم الساقط فوق العلامة ، وكانوا يعدونه كالمقرطس (٣) .

قال : وقولُه « يسجــد » : سجــودُه أن يتطــامَنَ له إذا رَمَى ، ويسلّم لراميــه ؟ هكذا فسّر .

ولو قيل: الطَّالع الهلال، فقد جاء عن بعض الأعراب: مارأيتك منذ طالِعين، وأن كِسرى كان يتطامن له إذا طلع إعْظَامًا له، لم يبعد عن الصواب.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٨ . (٢) ديوانه ٣١ . والأرجوان: الثياب الحمر . (٣) قرطس السهم: أصاب .

السجـة فى (جب). سج فى ( فر ) (١) . اسجر فى ( مغ ). مسجَّى فى ( ق ) . سجحا فى ( زن ). سجانته فى ( سد ) . السجسج فى ( سل ) .

## السنن مع الحاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم - أَحمى الجِرُرَشَ حِمَّى ، وكتب لهم بذلك كتابًا ، فمن ادَّعاه من الناس فما له سُحْت .

يقال: مالُ فلان سُخْت؛ أى لاشيء على مَن استهلكه، ودمُه سُخْت، أى لاشيء على مَنْ سفكه، ودمُه سُخْت ، أى لاشيء على مَنْ سفكه، واشتقاقُه من السَّخْت ، وهو الإهلاك والاستِنْصال؛ ومنه السُّخْتُ لل الله يحل كسبُه؛ لأنه يَسْحَت المرَ كة (٢).

#### \*\*\*

أتى صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود وهو بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، وعبد الله يصلّى ، فافتتح النّساء فَسَحَلها ·

سحل أى قرأها كلها ، وأصل السَّحْل : [٣٥٧] السحّ أى الصّب <sup>(٣)</sup> . يقال : باتت السماء تَسْحَل <sup>(١)</sup> وقال الـكميت :

لنا عارض ذو وابل أطلقت له وكاء ذمى الأبطال عَزْ لَاهِ تَسْحَلُ وانْسَحَل الخطيب: إذا اسْحَنْفرَ في كلامه ؛ كأنه انصب فيه .

وهو بين أبى بكر وعمر ، أى كانَ يمشى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وها عَنْ بمينه وشماله .

أَنَتُهُ أَمْ حَكَمِ بنت الزُّبير بَكَتِفٍ فِعلتْ تَسْحَلُها [ له (٥) ] ، فأكل منها ثم صلى ولم يتوضّأ .

#### \* \* \*

قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كُفِّن رسولُ الله صلى عليه وآله وسلم فى ثلاثة (١) بياض م، وما أثبت من ش . (٢) يسحت البركة . يذهبها . (٣) فى الأصل : «الصف» ؟ وما ذكرناه عن ش واللسان . (٤) ش : « تستجل » . (٥) زيادة من ش واللسان . (٦) ش : « المطر ، وما أثبتناه عن ش واللسان . (٧) في ه : المطر ، وما أثبتناه عن ش واللسان

أثوابِ سَحُولية كُرْسف ؛ ليس فيها قَميص ولا عمامة ــ وروى : فى ثوبين سَحُوليَّين . وروى : حَضُوريين .

سَحُولُ وحَضُورُ : قريتان من قرى الَّمِن . قال طَرَفة .

وبالسَّفْحِ آيَاتُ كَأَنَّ رُسُومَها يَمَانٍ وَشَيَّهُ رَيْدَةٌ وسَحُولُ(١)

وقيل : السَّحولية المقصورة ؛ كأنها نسبت إلى السَّحُول وهو القَصَّار لأنه يَسْحَلُها ؛ أى يَنْسلها فينغي عنها الأوساح .

وروى بضم السين على أنه نسب إلى الشُّحول جمع سَحْل ، وهو الثوب الأبيض ، وقيل الثوب من القطن . قال :

كأنّ بريقه برقان سَحْل جلا عن متنه حَرْضُ وماء

وكأن الذى سوّغ فى هذا الموضع النِّسبة (٢) إلى الجمع أن مافى قولك لو قلت :رجل سُحُولى إذا كان يبيع السُّحول أو يُلبسها كثيرا أو يلابسها فى الجملة بمسا يمنع من تسويعه؛ إذ المقصود الإيذان بملابسة الرجل هذا الجنس ، لا معنى فى الجنس ، وهو الجمع مفقود هاهنا ؛ لأن الأثواب هى السُّحول فيها يرجع إلى الثوبية ، ولكن السُّحول فيها اختصاص بلون ، فَنَسَبها إليها لتُفاد هذه الخصوصية فيها و يُؤذن بأنها منها فى اللون ، وهذه مفارقة بينة مُرَخِّصة فى ترك الرجوع إلى الواحد .

ورأيت في تهذيب الأزهرى بخطه السين مضمومة في اسم القرية ، والثياب المنسوبة إليها . وهذا خلاف ماأروى وأرى في الكتب المضبوطة .

\*\*\*

أدنى مايكفَّن فيه الرجل ثوبان ، وأكثره ثلاثة .

وهی لفائف کلم اعند الشافعی، وکرّه القمیص ، وهذا [۳۵۸] الحدیث ینصره ، وهی عند أصحابنا قمیص و إزار ورداء .

لَاعَنَ صلى الله عليه وآله وسلم بين عُوكِيمر وامرأته ، ثم قال : انظروا فإن جاءت به (۱) ريدة وسحول : قريتان . قال في اللسان : أراد وشته أهـــل ريدة وسحول . . . (۲) ش :

النسب » . (٣) فى اللسان : ليلة غمة وليل غم .

أُسْتُمُ أُخْتُمُ فَلا أَحسب عُوكِمُوا إِلا قد كذب عليها ، فجاءت به على النَّفت الذي نعته به، وكان ُينْسَبُ بعدُ إلى أمَّه .

الأسْحَم: الأسود .

والأحتم: الغِرُّ بيب من الحاتم ، وهو الغراب ، ويجوز أن يكون قولهم في الأدهم: الأَّ تُحَمَّى ، والتُّحمة: الدَّهمة ، مقلوبا من هذا .

يَمينُ الله تعالى سَحَّاء لا يَغِيضُها شيء اللَّيلَ والنَّهَارَ .

ع هي من السَّح كالهطْلاء، من الهطْل ؛ في أنهـا فَعْلاء من غير أَفْعَل . ونحوها حَدْواء في قول العجاج :

\* حَدُواء جاءت من جبالِ الطُّورِ \*

وهيّ الربح التي تَحْدُو السحاب .

الغَيْض : النَّقَص ؛ يقال : غاض المه وغاض بنفسه . والمعنى : اتصال عَطائه ، ودَوام نَمْمائه ، وأنها لا تفتر ليلا ولا نهارا ،رزَقنا الله التوفيق لشكرها كما رَزَقَناها .

وفى حديث أبى بكر: أنه قال لأسامة رضى الله عنهما ، حين أَنْفَذَ جيشَه إلى الشام : أغِرْ عليها غارةً سَحَاء ، لا تتلاقى عليك جموعُ الروم .

أى تَسُحُ عليهم البلاء دَنْعة من غير تلبّث ، كما قال القائل(١):

وَرَبَّةَ غَارَةٍ أُوضَمْتُ فَيْهِا كَسْحِ الْخُزْرَجِيّ جَرَيْمَ تَمْرُ (٢) وروى: مَسْجاء ، أى خفيفة سريعة ، من مسحهم يمسحهم إذا مرّ بهم مرّ اخفيفا . قبل للرَّسْجاء : مَسْجاء خِلْفَة حَقِيبتها ــوروى : سَنْجاء ؛ من سَنَح له الشيء .

عمر رضى الله عنه ـ من زَ افَتْ عليه دراهمُه فَلْيأت بها السوق فليقل : من يبيعنى بها سَحْق ثوب ، أو كذا وكذا ؟ ولا يخالف الناس علمها أنها جياد .

السَّحْق: اَلَحْلَق من الثياب، وقد سَحق سُحوقة مثل خَلق خُلوقة ، وأسحق أخلق. وسمى بذلك لأنه [ الَّذي ] (٢) سَحقه مر الزمان سَحَقًا حتى رق و اللِيَ .

ومنه قيل للسحاب الرقيق : سحق .

**海米** 特

<sup>(</sup>١) نسبه في اللسان ــ سعج إلى دريد بن الصمة . (٢) جرم التمر : نواه . (٣) من ش .

على بن أبي طالب عليه السلام \_ إنّ بني أمّيّة لا يزالون يَطْعُنُون في مِسْحَل ضلالة، سحل ولهم فى الأرض أجلُ ونهاية ، حتى يُهَرّ يقوا الدم الحرام فى الشهر الحرام ، والله كَكَأْنِّي أنظر إلى غُرُ نوق من قريش يتشحَّط في دمه ، فإذا فعلوا ذلك لم يبق لهم في الأرض عَاذِر ، ولم يَبْقَ لهم مُلْكُ على وجه الأرض بعد خمسَ عشرةَ ليلة .

> يقال : طَمَن في عِنان كذا وفي مِسْحَله ؛ إذا جَدَّ فيه ومضى ، وأصلُه في الفرس إذا استمر في سيره فدفع فيه برأسه . قال كبيد [ يصف فرساً ] (١) :

> > تَرْقَى وتَطْعُن في العِنان وتَنْتَحِي ورْدَ الْحَامةِ إِذْ أَجِدَّ حَمَامُها (٢)

يقال : هَراق بقلب الهمزة هاء وأهْراق بزيادتها كما زيدت السين في استطاع ؛ فهي في مضارع الأول محركة وفي مضارع الثاني ساكنة .

الغُرنوق: الشاب العاذر الأثر (الثر الشاعر)

بعد خمس عَشْرة ليلة: أي منوقت قَتْله ، والمراد ما ركبه الحجّاجُ عاملُهم في قتال عبد الله بن الزُّ بير .

ابن مسعود رضى الله عنــه ــ يَلْقَى شيطانُ الــكافر شيطانَ المؤمن شاحبا أُغْبَرَ مهزولاً ، وهذا ساحٌ .

أى سمين ، يقال : سَحَّت الشاة تَسِـحُ سُحُوحا وسُحُوحة ، وشاة ساح ، وهو من السحّ ؛ كأنه يَسِحّ الوَدَكُ سَحًّا .

يعنى بالساح شيطان الكافر.

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ خطبت بعد مَفْتَل عَمان رضى الله عنه بالبصرة فقالت: إِنْ لِي حُرْمَةَ الْأُمُومَةِ ، وحقَّ الصُّحبة ، لا يَتَّهمني منكم إِلا مَنْ عَصَى ربه . وقُبِض رسول الله بين سَحْرِي وَنَحْرِي ، وحاقِنَتِي وذَاقِنَتِي ، وأَنا إحدى نسائه في الجنة ، وبه حَصَّنني ربي من كل وضيع ، وبي مُيِّزَ مُؤْمنُكُمْ مِنْ مُنافِقِكم ، وفي ' رُخِّص لكم في صَعيد الأَقْوَاء ، وأبي ثاني اثنين ـ وروى : رابع أربعة من المسلمين وأولُ مَنْ سُمِّيَ

( الفائد ۲/۲۱ )

<sup>(</sup>٣) هَكُذَا بِالْأُصْلَيْنَ ﴾ وفي كتب اللغة : الغرُّنوق: الشاب الناعم. (۱) من ش . (۲) دیوانه ۳۱۷ .

<sup>(</sup>٤) رواية اللسان : « و بي . . . »

صِدِّيقا ؛ قُبِض رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنه راض ، قد طَوَّقه وَهْ فَ الْأَمَالة (١) وروى : الإمامة \_ واضطرب حبلُ الدين فأخذ بطَرَ فَيه ، ورَبَّق لَكُم أثناء ، ووَقَذَ النفاق (٢) ، وغَاض (٣) نَبْغَ الرِّدة ، وأطفأ ما حَشَّتْ يَهود ، وأنّم يومئذ جُحَّظ (١) ؛ تَنْتَظَرون الدَّعوة \_ وروى : تنتظرون العَدْوة (٥) وتَسْتَمِهُون الصَّيْحة ؛ فَرَأَبَ النَّأَى ؛ وأوْذَم السِّقاء (٢) وروى : وأوْذَمَ العَطِلة ـ وامْتاَحَ من المَهُواة ، واجْتَهَر دُفُنَ الرَّواء ؛ حتى قبضه الله إليه واطناً على هام النفاق ، مُذْ كِيا لحرب المشركين ، وَفَنَ الرَّواء ؛ حتى قبضه الله إليه واطناً على هام النفاق ، مُذْ كِيا لحرب المشركين ، وَقَظَان الليل فى نُصرة الإسلام ، صَفوحا عن الجاهلين ؛ بعيدُ ما بين اللّابتين ، عُرَّكَة للأَذَاة بجَنْبه ، خَشَاش المَرآة والمَخْبَر . وإلى أقبلتُ أطلُبُ بدم الإمام المركوبة منه الفقر الظالم الأربع ، فمن ردَّنا عنه بحق قبلناه ، ومن ردَّنا عنه بباطل قاتلناه ، فربما ظهر الظالم على المظاهم ، والعاقبة للمتقين .

فأخبر الأحنف بما قالت ؛ فأنشأ فيها أبياتا وهي :

فلوكاًنتِ الأكْنانُ دونكِ لم يجد عليك مقالًا ذو أذَاةٍ يقولُها وَقَفْتِ بَمُسْتَنِّ السَّيولِ وقَلَّ مَنْ يثوكى بها إلا علاهُ بليلُها المائة وكلتاها كادت يَغولُك غولُها المائة علما المنتها مقالتُه وقالت : لقد استفرغ حلم الأحنف هجاؤه إيّاى ، ألي كأن يَسْتَجِمُّ مَثَابَة سَفَهِ الله الله أشكو عقوق أبنائى ! ثم أنشأت تقول :

السَّحْر : الرَّئَة ، والمراد الموضع المحاذي للسَّحْر من جسدها ـ وروى : شَجْرِى ـ قال الأَصْمَعَىّ : هو النَّقْن بعينه حيث اشْتَجَر طرفا اللَّحْيَيْن منأَسفل. وقيل : هو التشبيك؟ تريد أنها ضَمَّتُه بيديها إلى نحرها ، مشبِّكة بين أصابعها .

سعو

<sup>(</sup>١) وروى: وهف الدين . . . (٢) الوقد في الأصل :الضرب المثخن . وفي رواية : ووقد الشيطان. (٣) غاض نبغ الردة : نقصه وأهلكه . (٤) جعوظ العين : نتوءها والزعاجها ، وفي ش :

<sup>«</sup> جِعظ ، ﴿ بَالضم فالسكون . ( • ) في اللسان : الغدوة. (٦) السقاء في الأصل : جلدالسخلة

إذا أُجِدْع ؟ كُون اللهاء واللبن . ﴿ ٧) ساقط من ش .

الحاقنة : النُّقرة بين التَّرْ قُورَة وحَبْل العاتق .

الذَّاقِنَـة: طرف الخلقوم، والمعنى: أنه قُبِض وهي ملازِمَتـه وضامّته إلى هذه المواضع من جسدها.

الأَقواء: فيه وجهـان: أن يكون عَلَماً للمـكان، أو جَمْـع قِيّ ؛ وهو القَوَاء، أى المـكان القَفْر.

وفى حديثها فى قصة المِقْد : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى بعض أَسْفاره، حتى إذا كنا بالبَيْداء أو بذاتِ الجيش انقطع عِقْدٌ لِى ، ثم ذكرتْ أن رسول الله أصبح على غير ماء ، وأن آية التَّيَمَّم قد نزلت ، فلعل اسم تلك البيداء الأَقْواء .

رابع أربعة ؛ أى واحد من الأربعة ، وهم : رسولُ الله صلى الله عليــه وآله وسلم ، وعلى عليه السلام ، وزيد بن حارثة ، وأبو بكر رضى الله تعالى عنهما .

وهْف الأمانة : الإِقامة بها (١) ، من الوَاهف ، وهو قيِّم البِيمَة ، وهَفَ يَهِفُ وَهْفا . وحقيقة معناه : الدنو . وَهَف ووحَفَ أَخُوات ، يقال : خُذْ ما وهَفَ لَك أَى دنا وأمكن ، كما يقال : خُذْ ما أطَفَّ لك ، ومعنى الإطفاف الدنو . وَحَف يَحِف إذا دنا . قال ابنُ الأعرابي ، وأنشد :

أقبلت الخودُ إلى الزَّاد تَحِفْ تُوقد للقِدْر مرارا وتَقَفِ عنه. وذلك لأن القَيِّم بالشيء دان منه، لازم له، لا يرخص لنفسه في التجافي عنه. ويجوز أن يكون من وهَفَ النبتُ إذا أوْرَق واهتز ؛ لأنه حينتُذ يظهر صلاحه، فشبة به ما يظهر من صلاح الشيء بقيمًه والمعتنى بشأنه.

رَبَّقَ أَثْنَاءَه . أى جعل أوساطَ الحبْل وما عدا طرفيه رِبْقًا لَـكُمْ شَدَّ بها أعناقـكم، كما يفعل الراعى (٢) ببهيمته ، تعنى أنه جمعهم على أمْرِ [٣٦١] فأطاعوه ، ولم يستطيعوا الخروجَ منه .

نَبْغ الرّدة : ما نَبَغ منها ؛ أى ظهر ومنه النابغة ، ونَبَغ الرأسُ إِذَا ثارت هِبْرِيَتُهُ ، ويقال لها النُّبَّاغ (٣) .

الحش : الإيقاد ، أي ما أوقدته من نيران الفتنة .

<sup>(</sup>١) أي القيام بها . (٢) ش : « ببهمه » . (٣) والنباغة أيضا.

تنتظرون الدعوة : أَى قد شارفتم أَن يَنْجُم مَنْ يدعو إلى غير دين الإسلام،أوْ يعدُو على أهله ؛ فجعلتْ تلك المشارفة انتظارا منهم .

رَأْبُ النَّأْمَى: إصلاحُ الفساد، يقال: تَأَمَى الْخَرْزُ ثَأْبًا [ وَ ثَنِّىَ ثَأَمَى ]؛ إذا الْتَقَتُ خَر زَتان، فصارَتا واحدة، وأثأته الخارزة.

أَوْذَمَ السِّقَاء: جَمَل له أَوْذَاماً ، أو شَدَّه بها . والوَذَم : كل سير قَدَدْتَهُ طولا . العَطِلة : الدَّنُو المُعَطَّلَة ، وقيل العطِلة : الناقة الحسنَة . قال(1) :

فلا نَتَجَاوَزُ العَطِلاتُ منها إلى البَكْرِ الْمَقارِبِ والكَزُومِ (٢) ولكَزُومِ والكَزُومِ والكَزُومِ والكَنَا أُنمِضَ السيفَ صَلْتًا (٢) بأَسْوقِ عَافِياتِ اللحم كُومِ أَى شد الناقة لتَسْنُو (١) . والمرادُ تسوية الأمر وإصلاحه .

الَهُواة (٥): البير .

اجْتُهُر : كَسَح . يقال : رَكِيَّةُ (٢) دَفْن ، ورَكِيِّ دِفان .

الرَّواء: الماء الكثير الذي للواردة فيه ريّ .

اللَّابتان : حَرَّتًا للدينة ؛ و إنما قصدتْ الْمَثيل بذلك لسعة عظمته ، وفُسحة صدره .

عُرَكَة : من قولهم فلان يعرك الأَّذي بجَنَّبه ، أي يحتمله . قال :

إذا أنتَ لم تَمْرُكُ بَحَنْبِكَ بَمْضَ ما يُريبُ من الأَدْنى رماك الأباعدُ الخشاش: الماضى الخفيف؛ تعنى أن الخِفة والانكاش مخائلهما بادية عليه، وهى في الحقيقة وعند الخِبْرة على ذلك لا تكذب مخائله.

الفِقَر (٢): جمع فُقْرة (بالضم). قال ابنُ الأعرابيّ: البعير يُقْرَمُ أَنفُه ، وتلك القُرْمة يقال لها الفُقْرة فإن لم يلن قُرِم أخرى ، ثم أخرى إلى أن يلين ، فضربت ذلك مثلا لما الفُقْرة فإن من النِّكَايات بهَتْكِ الحُرَم الأربع ، وهى حرمة صحبة الرسول ، وصهره ، وحُرمة الشهر ، وحرمة الخلافة . وكان قَتْلُه فى الشهر الحرام يوم الأضحى .

استجمَّ البئر: تركها أياما لا يستقى منها حتى يجتمع ماؤها ؛ كأنه طلب جمومها .

<sup>(</sup>١) لبيد ديوانه ١٠٤ . ﴿ ﴿ ﴾ العطلات : الطوال الأعناق . والكروم : الناقة المسنة .

 <sup>(</sup>٣) رواية اللسات: « منها » . والعافيات: الحكثيرة اللحم .
 (٤) سنت الناقة تستو؟ إذا سقت الأرض .
 (٥) تريد أنه تحمل مالم يتحمل غيره .
 (٦) الركية: المبثر . والدفن \_ بضم الفاء: جمع دفين وهو الشيء المدفون. وأرض دفن \_ بسكون الفاء مدفونة والحجم دفن أيضا وماء دفان كذلك.
 (٧) وروى يضم الفاء أيضا .

اَلَمْابَةُ : المُوضَعُ الذي يَثُوبُ منه المـاء ، أراد أنه كان يحلُمُ عن النَّساسُ ولا يتسافَّهُ عليهم ، وكأنه كان يجمع سَفَهه من أُجْلى .

وعرًا سبيلها : تعنى خُطة صَعْبة .

سحرك في ( خل ) . فسحطوها في ( عز ) . منسح في ( ند ) . ساحة وسحساحة في (شر) . ساح في (مت) . سحلت في (ثم) . السحال في (زي) . السحاء فى (ند).

## السين مع الخاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. دخل على عمه حمزة ، فَصُنِعَتْ لهم سَخينة فأكلوا منها .

[٣٦٣] هي شيء يُعمل من دقيق وسمن ، أغلظ من اكحساء ، وكانت قريش تحبُّها فُنبزَتْ بها .

حَضَّ النساء على الصدقة ، فجعلت المرأة تُلْقَى القُرْطَ والسِّخاب.

في كتاب العين: السِّخاب: قلادة تتخذ من قَرنفل وسُكَّ <sup>(١)</sup> وَمَحْلب وَنحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء ، والجمع السُّخُب. وقيل: هو نظم من خَرَز .

> قَالَ وَا ثِلَةً بِنَ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه : كنتُ من أهل الصُّفَّة (٢) فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقُرْض فكسره في قَصعة ثم صنع فيها ماء سُخْنا ، ووضع فيها وَدَكَا (٣) ، وصنع منه تَريِدة ، ثم سَغْسَغَهَا ، ثم لَبُقَها ، ثم صَعْنَبَهَا -وروى: شَعْشَعَها .

> > يقال : يوم سُخُن ، ونظيره رجل جُدُّ ( ۗ ا وحُرُّ .

و بقال : وجدت سُخْنَ الماء ؛ أي سخونته . وسَخُن الماء وسَخَن وسيخن . سَغْسَفَهَا : رَوَّاهَا بِالسَّمْنِ . وشَعْشَعَهَا : خَلَطَ بَعْضَهَا بَبَعْضُ ، كَمَّا يُشَعَّشُكُمُ الترابِ ،

(٢) أهل الصفة : كانواأضيافالإسلام ؛ كانوا يبيتون في مسجده (١) السك: ضرب من الطيب. صلى الله عليه وسلم . والصفة : موضع مظلل من المسجد . (٣) الودك : الدسم . (٤) رجل جد : مجدود عظيم الجد .

سخن

يقال : شَعْشَعْتُهُا بالزيت . وقيل : طَوَّل رأْسَها ، من الشَّعْشَاع ؛ وهو الطويل .

لَبَقَهَا: جمعها باللَقُدَحة . وقال ابن دريد : هو أَنْ تُحُكِمَ تَلْمينَهَا ، وقيل : أَنْ تُحُكِمَ تَلْمينَهَا ، وقيل : أَنْ تُكُثْرَ ودَكِما .

صَّعْنَبَهَا: رفع صَوْمَعَتَهَا وحَدَّد رأسها.

杂杂杂

قال له رجل: يارسول الله؛ هل أُنْزِل عليك طمام من السماء؟ قال: نعم، أُنْزِل علي على بِمُسْخَنة (١) \_ ويروى: أنانى جبرئيل بِقِدْر يقال لها الكَفِيت، فأكلت منها أَكْلَة ؛ فأعطيت قوة أربعين رجلا في الجماع.

المِسْخَنة: قَدْرَكَالتَّوْر (٢).

الحَلَفِيت: الحَلِفَت، وهي القِدْر الصغيرة، والزّنتان مما بمعنى مفعول في الأصل، من كفته إذا ضمه وجمعه، والمراد التضييق والتصغير.

\*\*\*

زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه \_كان لا يحيى من شهر رمضان إلا ليلة سبع عشرة ، فيصبح (٣) كأنّ الشُّخْدَ على وجهه .

هو الماء الغليظ الأصفر الذي يخرج مع الولد إذا نُتِحَ (،)، تقول العرب: هو بول الحوار في بطن أمه. والذي خَتْم به ثعلب كتابَ الفصيح قيل إنه تعريب سخته، وهو الححرق؛ شَبّه ما بوجهه من التَّهيج بالسُّخد في غِلَظه، وقد استمرَّ بهم هذا التشبيه حتى سموْا نفسَ الورم سُخدا، وقالوا للمورم وجهه: مُسْخَدد. قال رُؤبة:

\* كَأَنَّ فِي أَجِلادِهِن سُخْدا \*

ونظيره قولهم للسيف [٣٦٣] : عَقِيقة ؛ لاستمرار تشبيههم له بعقيقة البرق ، واِقِنوان الكروم غربان لذلك .

\*\*\*

الأحنف رضى الله عنه \_ تبادلوا تحابوا ، وتهادّوا تَذْهَبِ الإِحَنُ والسَّخائم ، وإياكم وَحَمِيّةَ الأوْغاَبِ .

السَّخِيمة : الحِقْدُ ، وهي من السُّخام (٥) ، ألا ترى إلى قولهم للعدو أَسْوَدُ السَّلِيد .

<sup>(</sup>١) في النهاية : « في مسيخنة » . (٢) التور : إناء يشرب به . (٣) في اللسان : وكأن السخد...

<sup>(</sup>٤) في هـ : ثبج ، وما أثبتناه عن ش والنهايَّة واللسان . ﴿ (٥) السخام : الشعر الأسود .

الوَّغْبِ وَالْوَغْدِ : اللَّهُمِ الرَّذْلِ ، وأَوْغَابِ البيت : أسقاطه منه .

والتساخين في (شو) وسخابها في (خر) . سخلا في (نب) . سخبهم في (مر) . سخفة في (ري) . السخينة في (بج) . السخب في (ضل) . السخيمة في (اه) .

السين مع الدال

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ قيل له : هذا على وفاطمة قائمين بالسُّدّة فأذَنْ لهما ، فدخلا فأغْدَف عليهما خميصة سوَّدَاء .

هي ظُلّة على باب أو ماأشبهها لتقى الباب من المطر .

وقيل: هي الباب نفسه .

أُغْدَف : أَرْخَى .

الخيصة ـ عن الأصمعيّ : مُلاءة من صُوف ، أو خزٍّ مُعْلَمة ؛ فإن لم تكن مُعْلَمة فليست بخيميصة ؛ سُمِّيَتُ لرقتها ولينها وصغر حجمها إذا طويت .

وعن بعض الأعراب فى وصفها: الخميصة اللاءة اللينة الرقيقة الواسعة التى تَتَسَع منشورة، وتَصْغُر مطوية، تكفى من القَرَّ وتجمِّل الملبس، ليست بِقَرَدَة (١) ولا تخنية، ولا عظيمة الكور.

وفى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر أول من يَرِدُ الحوضَ ، فقال :الشُّمْثُ رُوسًا ، الدُّنْسُ ثيابا ، الذين لا تُفتح لهم السُّدُد ، ولا ينكحون المنعَّمات .

قالسُّدة هنا: الباب.

سد

سدد

34:34:34:

وعن أبى الدَّرْدَاء رضى الله عنه : أنه أتى بابَ معاوية فلم يأذن له ؛ فقال : من يأتِ سُدُد السلطان يَقُم و يَقْعُد ، ومَنْ يجد بابا مغلقا يجد إلى جنبه بابا فتحا رَحْبا ، إن دعا أُجِيب ، وإن سأل أُعْطِي َ .

بريد باب الله تعالى .

وعن عُروة بن المغيرة رحمهما الله تعالى : أنه كان يصلِّي في السُّدّة .

<sup>(</sup>١) القرد: ما تلبد من الصوف .

وعن المغيرة رضى الله عنه : أنه كان لايصلّى فى شدَّة المسجد الجامع يوم الجمعة مع الإمام. وقيل : إسماعيل السُّدِّي ، لأنه كان تاجراً يبيـع الخمرَ فى سُدَّةِ المسجد .

من قطع سد ْرَةً صوَّب الله رأسه في النار .

السِّدُر : شَجَر خَمْله النَّبْق ، وورقة غَسُول .

سدر

سدل

وقال الجاحظ: كانوا يتّخذون بين يَدى قصورهم السِّدْر لِلْفَلَة والظِّل والخسن ، أراد سِدْرة فى الفلاة يَسْتَظِلُّ بها أبناء السبيل ، أو فى مِلْكِ رجل تحامل عليه[٣٦٤] ظـالم فقطعها .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله عنه \_ سأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الإزار فقال : سَدِّدُ وقارب .

دد من السَّداد وهو القَصْد ، أى اعمَلْ بالقصد فيــه فلا تُسبله إسبالا ، ولا تقلِّصه تقليصا . وقارب ، أى اجعله مقاربا وسطا بين النَّشْمِير والإرخاء .

\*\*\*

على عليه السلام ـ رأى قوماً يُصَلُّون قد سَدَلُوا ثيابهم فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرهم .

هو إسبال الثوب من غير أن يضم جانبيه .

فَهُرْهُم : مَذْرَسَتْهُم التي يجتمعون فيها ، قالوا : وليست عربية تَحْضة .

\*\*\*

أم سلمة رضى الله عنها - أتت عائشة لما أرادت الخروج إلى البَصْرة فقالت لها : إنك سُدَّة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمّته ، و حجابك مضر وب على حُرْمَتِه ، وقد جمع القرآن ذيلك فلا تَنْدَحِيه ، وسَكَنَّ عُقَارُاك فلا تُصْحِريه ا ، الله من وراء هذه الأمة ، لو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يَعْهِد إليك عهد، عُلْت (١) عُلْت ؛ بل قد نهاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفر طة (٢) في البلاد . إن عو دالإسلام بل قد نهاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفر طة (٢) في البلاد . إن عود الإسلام لا يُمثاب بالنساء إن مال ، ولا يُرْأب بهن إن صُدع ، محاديات النساء غَضُ الأطراف ، وخفر الوَهازة ، ما كنت قائله لو أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخفر الأعراض ، وقصر الوَهازة ، ما كنت قائله لو أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

<sup>(</sup>١)كذا في الأصلين ، ورواية اللسان : أن يعهد إليك علت . . ﴿ ٢) ش : ﴿ الفروطة ﴾ .

عارَضك ببعض الفَاوات ، نَاصَّة قُلُوصا من منهل إلى آخر . إن بعين الله مهواك ، وعلى رسوله تردين، قدوجهت سد افته ـ وروى : سجَافته ـ و تركت عُهيَّدُاه . لوسرتُ مسير ك هذا ثم قيل : ادخلى الفردوس لاستحييتُ أن أَلْقَى محمدا ها تِـكة حجاباً قدضَرَ به على . اجْعَلى حِصْنَكِ بِيتَك ، وَوِقاعَة السِّتر قَبْرَك ، حتى تلقيْنَه وأنت على تلك ، أطوعُ ما تكونين للدين ماجلست عنه ، لو ذكر تُك قولا تعرفينه نهَ مَانَومُ الرقشاء المُطْرق .

فقالت عائشة :ما أقبلني لِوَعْظِك ، وليس الأمرُكا تظنّين ، ولنعم المَسيرُ مسيرٌ فزعتُ في الله عنه الله من المرافقة عنه من الازدياد منه .

السُّدَّة: الباب، تريد أنَّكِ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة سُدَّة الدار من أهلها ؛ فإنْ نَابِكِ أحدُ بنائبة أو نال منك نائل فقد ناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ونال منه ، فلا تُعرِّض بخروجك أهل الإسلام لِهَنْكِ حَرْمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وترك ما يجب عليهم من تعزيزه وتوقيره .

نَدَحَ الشيءَ [٣٦٥] فتحه ووسَّعه ، ومنه أنا في مَنْدوحةمن كذا ، ونُدْحة نحوه،من النَّدح ؛ وهو المَنَّع من الأرض .

العُقَيرَى : كأنها تصغير العَقْرى ؛ فَعْلى ، من عَقَر ؛ إذا بقى فى مكانه لا يتقدم ولا يتأخر فزعا أو أسفا أو خجلا . وأصله من عقرتُ به إذا أطلت حُبْسه ، كأنك عقرت راحلته فبقى لا يقدر على البَراح . أرادت نفسها ؛ أى سَكِنِّى نفسك التي صفتها أو حقها أن تلزم مكانها ، ولا تبرح بيتها ، واعملى بقوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُو رِسَكُنَّ ﴾ (٢) .

أَصْحَر ؛ أَى خَرْجِ إِلَى الصحراء ، وأَصْحَرَ به غَـيرُه ، وقد جاء هنــا مُعَدَّى على حذف الجار وإيصال الفعل .

عُلْت: مِلْت ؛ من قوله تعالى : ﴿ ذَ لِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ﴾ (٢) ؛ وروى : عِلْتِ مَنْ عَال (٤) في البلاد وعار ، ويجوز أن يكون فَعَلْت، من عاله يعولُه إذا غلبه ، ومسنه

<sup>(</sup>١) في الأصلين « نهشته » ؟ والتصحيح عن النهاية . (٢) سورة الأحزاب ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٣. (٤) عال في البلاد: ذهب.

قولهم : عِيَل صبرُه وعيل ماهو عائله ؟ أى غلبت على رأيك ، وما هو أولى بك .

للعرب فى عُدت يامريض ، ثلاث لغات : الكسر والضم الخالصان والإشمام .

الفُرْطة والفُروطة : التقدّم . ويقال للمسفار : فلان ذو فُرْطة وفُروطة فى البلاد :

وقولهم : بعير فُرْطى ؟ أى صعب منسوب إلى الفُرطة . وكذلك قولهم : فيه فُرْطيّة ؟
أى صُعوبة ؟ قال :

غَضُّ الأطراف : أورده القَتَّدِي هَكذا ، وفسر الأطراف بجمع طَرَّف وهو العين . ويدفع ذلك أمران : أحدها : أنّ الأطراف في جمع طَرَّف لم يرد به سماع .

بل ورد بردِّه ، وهوقول الخليل أيضاً أن الطَّرْف لا يثنى ولا يجمع ، وذلك لأنه مصدر طَرَف إذا حرَّك جفونه في النظر . والثاني : أنه غير مطابق الخفر الأعراض ، ولا أكاد أشك أنه تصحيف . والصواب : غض الإطراق ، وخفر الأعراض . والمعنى أن يَعضُضْن من أبصارهن مُطْرِقات ؛ أي راميات بأبصارهن إلى الأرض ، ويتخفَّرن من السُّوء معرضات عنه .

الوَ هازة : الخطو ، يقال : هو يتوهز ويتوهس ؛ إذا وطئ وطئاً ثقيلا . وقال ابنُ الأعرابي : الوَ هازَ ة : مِشْية الخَفِرات ، والأوْهَز : الرجل الحسنُ المِشية . نَصَّ الناقة : دفعها في السير .

السِّدَ افة والسِّجافة [٣٦٦]الستارة ، وتَوْجِيهها : هَتَكُها، وأُخْذُ وجهها ؛ كقولك ، لأُخْذِ قَذَى العينِ تقدَّبته . قال العجاج يصف جيشا :

# \* يُوجِّه الأرض ويستاق الشجر \*

أو تغييرُها وجعلها لها وجها غير الوجه الأول .

والعُهَيْدَى: من العهدكا ُلجَهْيدى والعُجَّيْلَى من اَلجَهْد والعَجَلة ؛ يقال : لأبلغن ّ جُهَّيدَ اى فى هذا الأمر ، وهو يمشى العُجَّيلي · وقاعة السِّتْر ومَو ْقعته : موقعه على الأرض إذا أرسلته \_ وروى : وَقاعة الستر ؛ أى ساحة الستر وموضعه .

الضمير في « لزمتِه » للستر ، والمعنى أطوع أوقات كونك وأنصرها وقت لزومك ووقت جلوسك .

الرِّقشاء: الأُفْعي (١).

\*\*\*

الشُّعبي رحمه الله تعالى \_ ماسددتُ على خُصْم قط .

أى ماقطعت عليه .

مستدة في (كب) . مسدفون في ( بو ) . سداد في ( هد ) . السدف في ( قش ) . سدوس في ( رو ) . سدانة في ( اث ) . سدى في ( شد ) . أسدى في ( عص ) . أسدى في ( عص ) .

### السين مع الراء

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ـ دخل على عائشة تَبْرُق أَسَارِيرُ وَجْهِهِ .

هی خُطوطَه ، جمع أشرَار ، جمع يسرّ أو يسرَر .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل : هل صُمْت من سِرَار هذا الشهر شيئا ؟ قال : لا . قال : فإذا أُفطَرُتَ من شهر رمضان فصُم يومين .

السِّرَار \_ بالفتح والكسر : حين كَشتَسِر الهلالُ في آخر الشهر . أراد : سِمرَار شعبان . قالوا :كانَ على ذلك الرجل نَذْر فلما فاته أُمرَه بقضائه .

\*\*\*

كان على صدره صلى الله عليه وآله وسلم الحَسَنُ أو الُحْسين ، فبال ، فرأيت بَولَه أَسَارِيع .

أى طرائق ، الواحدأسروع ، سمى لا طّراده ، من السرعة ، وهي أن تطّرد الحركات من غير أن يتخلّلها سكون و توقّف .

老衣章

سم ز

سرع

<sup>(</sup>١) وإُعَا قالت : المطرق ؟ لأن الحية تقع على الذكر والأنتى .

ليس للنّساء سَرَوات الطّر يق<sup>(١)</sup> .

جمع سَراة ، وهى ظهرها ومعظمها ، أى لا يتوسَّطْنَهَا ولكن يمشين في الجوانب. قال لأصحابه يوم أُحُد: اليوم تُسَرَّون (٢) ، فقُتُل حزة .

أَى يُقِتِلُ سَرِيْتُكُمُ ،كَقُولُمُ : تُشَرَّفُوا وتُكَمَّوا ؛ إذا قُتِل شريفُهُم وكَمِيَّهُم .

إن المشركين أغاروا على سَرْح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذهبوا بالعَضْباء، وأسَرُوا امرأة من المسلمين ، فنوَّموا ليلة ؛ فقامت المرأة وكانت إذا وضعت يديها على سَنام بعير أو عَجُزهِ رَفع بُغاَمَه (٣) حتى انتهت إلى ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلئمت (١) بُغاَمَها فاستوت عليها ، وكانت ناقة نُجَرَّسة .

李泰泰

وعن سَلَمَة بن الأكوع رضى الله عنه أنه قال : لِمَاأَغَارَ عبد الرحمن بن عُيَيْنَة الفَزارى على سَرْح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناديت : [٣٦٧] يا صَبَاحاه ، ثم خَرَجَتُ أَقْفُو فى آثارهم فألحق رجلا فأرشُقه بسهم فوقع فى نُغْضِ كَيْفه ، فقلت :

خُذْها وأنا ابنُ الأكوع ِ واليوم يَوم الرضَّــع ِ

قال: فما زلت أرميهم وأعقرهم حتى أَلْقَوْا أَكثر من ثلاثين رُمِحا ، وثلاثين بُرْدة لا يلقون شيئا إلا جعلت عليه آراماً ، وأَنَاهم عُيَيْنَة بن بَدْر ممدًّا (٥٠ لهم فقعدوا يَتَضَحّون ، وقعدت على قَرْن فوقهم ، فنظر عُييْنة فقال: ما هذا الذي أرى ؟ فقالوا: لقينا من هذا البَرْح .

وفى حديثه: أن خيلا أغارت على سَرْح المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء أبو قتادة وقد رَجَّل شَعْرَه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنى لأرى شَعْرَك حَبَسَك، فقال: لآتينك برجل سَلَمَ.

يقال: سَرَح المالَ، إِذَا أَطْلَقَه يرعى و يَسْرَحَ بنفسه، والمالُ سارِح، والسَّرْح نحو الصَّحْب والشَّرْب والتَّجْر، في جمع فاعل وليس بتكسير؛ ولكنه من أسماء الجموع، كالضَّيْن والمَعيز، والأشياء، والقصباء ونحو ذلك. ويجوز أن يكون كالصَّيْد؛ وضَرَّب الأمير؛ تسمية للمفعول بالمصدر.

سری

<sup>(</sup>١) رواية النهاية: سروات الطرق . ﴿ (٢) ش : « تُنْسَرُونَ» ﴿ .(٣) البَعَامُ : صُوتُ الْإِبْلُ .

<sup>(</sup>٤) ش : « فكتمت » . (٥)كذا في ش ، وهو الوجه ، وفي ه ، « ممرا » .

العَضْباء: عَلَمْ لناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ منقول من قولهم: ناقة عضْباء، وهي القصيرة اليد.

نَوَّمُوا : مبالغة في نامُوا ؛ إذا اسْتَثْقَلُوا في النوم .

مُجَرَّسة ؛ أى مجرّبة مُعتادة للركوب، يقال : رجل مجرّب ومجرّد ومجرّسومضرّس. النُّنَعُض \_ بالفتح والضم : فرع السَّكَيِّف ، لأنه يَنْغُض (1) إذا أسرع الماشى ، وقيل: هو غُرْضوفها(٢) ، وهو النَّاغض.

الرَّضَّع: جمع راضِع ، وهو اللثيم ، يريد: اليوم يوم هَلاكهم ، وارتفاع اليوم على الابتداء.

ويجوز نصبه على الظّر فية على أن اليوم بمعنى الوقت والحين . حكاه سيبوبه عن ناس من العرب .

البردة : شَمْلة منصوف .

الآرام: جمع إرَم وهو العَلَم، والأَرَمِيّ والأَيْرَم والأَيْرَمِيّ مثله. يقال: هذه السنة كالأرباَم. قال:

\* عيدية سنامها كالأَيْرِم \*

يَتَضَحُّون : يَتَغَدُّون . القَرْن : جُبيل منفرد .

البَرْح: شدة الأذى.

رجل سَلَم : أي أسير . قال الفرزدق :

وقوفًا بها صَحْبى على كأننى بها سَلَم في كف صاحبه نار (٢٠) وكذلك قوم سَلَم · قال :

\* فاتقين مروان في القوم السَّلَ \*

لما أَحْضَر بنى شيبان وكلّم سَراتهم قال له المثنّى بن حارثة : إنا نزلنا بين صِير تين (١٠): اليّمامة والشمامة . فقال صلى الله عليه وآله وسلم : وما هاتان الصّيرتان ؟ فقال : أنّهارُ كَشْرى ومياه العرب ، نزلنا بينهما .

<sup>(</sup>١) ينغض : يتحرك . (٢) الغضروف والغرضوف : كل عظم لين رخص . (٣) ديوانه . .

<sup>(</sup>٤) رواه في النهاية : بين صيرين .

سرى السَّراة : السَّادة ، جمسع سَرِيّ ، وهو غريب لضمة [٣٦٨] فاء أخواتها نحو غُزاة وتُضاة .

الصِّيرة: فِعلة ، من صار يصير ؛ وهي الماء الذي يصير إليه الناس ، ويَحضُرونه ؛ ويقال للحاضرة: الصائرة ، وقد صاروا ؛ إذا حضروا الماء .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ أين بقيتُ إلى قابل ليَأْتِينَ كُلّ مؤمن حقّه أو حظّه ، حتى يأتى الراعى بسَرُو حميْر لم يعرق جبينه فيه .

وروى : لئن بقيت لأُسوِّينَ بين الناس حتى يأتيَ الراعى حقه في صُفْنه لم يعرَقُ جبينه .

سرو السَّرْو : ما انحدر عن الجبل ، وارتفع عن الوادى ، والنَّمْف والخيف بحوه .
قال ابن مقبل :

\* بسَرْوِ خَمْيَرَ أَبُوالَ البِمَالَ بِهِ \* الصَّفْنِ وَالصَّفْنَة : خريطة الرَّاعي ، وقيل : شبه الرَّكوة .

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ إذا بعتم السَّرَق فلا تشتروه .

هو شُقق الحرير ، البيض منه خاصة ، قال<sup>(١)</sup> :

سر ق

ونَسَجَتْ لوامعُ الحرور سَبَائِباً كَسَرقِ الحريرِ والواحدة سَرَقة ،كلة معربة .

ومنه حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : إنّ رجلا قال له : إن عندنا بَيْمًا له بالنقد سِمْر ، وبالتأخير سمر ، فقال : ما هو ؟ فقال : سَرَق الحرير ، فقال : إنكم معشر أهل العِراق تسمون أسماء مُنكرة (٢٠) ، فهلا قلت : شُقَق الحرير ! ثم قال : إذا اشتريت وكان لك ، فبعه كيف شئت .

قيل: في الأول معناه إذا بعتموه نسيثة فلاتشتروه من المشترى بدون النَّمن ؛ كأنه سمع أن بعضهم فَعل في السَّرَق هكذا ، و إلَّا فهو منهيّ عنه في كلّ شيء .

<sup>(</sup>١) نسبه في اللسان إلى العجاج . (٢) ش : « منكر ، تحريف .

وفى الثانى : إنه رخص فى السِّعرين إذا فارقه على أحدِها ؛ فأما إذا فارقه عليهما جميعا فهو غير جائز ، لأنه يكون بيعتين فى بِيعة .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ قال لرجل : إذا أتيت مِنَى فانتهيت إلى موضع كذا وكذا ، فإن هناك سَرْحة لم تُعبَلُ ولم تُجُرَد ، ولم تُسرَف ، ولم تُسرح ، وقد سُرَّ تحتها سبعون نبيا فانْزِلْ تحتَها .

هى واحدة السَرْح ؛ ضَرْبُ من الشجر ، وقيل : هى شجرة بيضاء . وقيل : كل سرح شجرة طويلة سَرْحة ، ومنه قول عنترة :

\* بطل كأن ثيابَه في مَرْحَةٍ \*

والسِّرْياح من الخيــل : الطويل ، مأخوذ من لفظها .

لم تُعْبَل : لم يؤخذ عَبَلُها وهو وَرُقها .

لم تُجُرَد ، أَىْ لم يصبها الْجَرَاد .

لم تُسرَف (١): لم تصبها السُّرْفة .

لم تُسرَحْ: لم يصبها السَّرْح ؛ أي الإبل والغنم السارحة (٢).

وقيل: هو مأخوذ من لفظ السَّرْحة ؛ كما يقال : شَجَر الشَّجَرة ؛ إذا أخذ منها غصنا أو وَرَقاً .

سُرَّ : من سَرَرْتُ الصبي ؛ إذا قطعت سُرَره .

\*\*\*

ابن عمر (٢) رضى الله عنهما ـ الدنيا سجن المؤمن ، وجَنَّة الكافر ، فإذا مات[٣٦٩] المؤمن تَخَـلًى له سَرْبه ، يَسرح حيث يشاء .

يقال: خَلِّ سَرْبه؛ أى وجهته التى يمر فيها. وقال المبرِّد: فلان واسع السَّرْب؛ سر أى المسالك والمذاهب؛ أراد أنها للمؤمن كالسِّجن فى جَنْب ما أُعدَّ له من المثوبة، وللسكافر كالجنة فى جَنْب ما أُعدَّ له من العقوبة.

وقيل: إن المؤمن صرف نفسه عن الملاذّ وأخذها بالشدائد، فكأنه في السجن،

<sup>(</sup>١) لم تسرف : لم تأكلها السرفة ؛ والسرفة : دويبة صغيرة تثقب الشجر . (٢) فتأكل أغصانها وورقها . (٣) ش : « ابن عمرو » .

والكافر أَمْرَحُها في الشهوات، فهي له كالجنّة .

\*\*\*

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ إن للَّحم سَرَ فَأَ كَسَرَ فَ الْحُم .

قيل : هو الضَّرَاوة . والمعنى : إن من اعتاده ضَرِىَ بأكله فأسرف فيه ، فِعْلَ الْمُعاقر في ضَراوته بالخمر ، وقلة صبره عنها .

ومنه الحديث : إن لَّنح ضَراوة كضراوة الخمر ، وإن الله يبغض البيتَ اللَّحِمَ وأهلَه .

ووجه آخر : أن يريد بالسَّرَف الغفلة ، يقال : رجل سَرِف الفؤاد ؛ أى غافل . وسَرفُ العقل ؛ أى قليل العقل ، قال طَرَفة :

إن امْراً سَرِفَ الفؤاد يَرَى عَسَلًا بمـاء سحابة شَتْمِي (١) ويجوز أن يكون من سَرَفت المرأة صبيَّها إذا أفسدتُه بكثرة اللبن ، يعنى الفساد الحاصل من جهة غِلْظة القلب وقسوته والجرأة على المصية ، والانبعاث للشهوة .

ذُكر لها رضى الله عنها المتعة فقالت : والله ما نجد في كتاب الله إلَّا النَّـكاح \*\*\*

والاستسرار . ثم تلت : ﴿ والذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أُو مَا مَلَكَتْ أُيمُمْ ﴾ (٢) .

أرادت النَّسرِّى، وهو اسْتِفْعَال، من السرِيَّة على مَنْ جعلها من السِّرِّ، وهو النَّسرِّ، وهو النَّسرِ

معنى المُتعة : أنّ الرجل كان يُشارِط المرأة شَرَّطا على شيء بأجلِ معلوم ، يستِحِلّ به فَرْجها ، ثم يفارقُها من غير تَزْويج ولا طلاق ، أُحِلّ ذلك للمسلمين بمـكة ثلاثة أيام حين حَجَّوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حُرَّم .

طاوس رحمه الله نعالى ــ مَنْ كانت له إبل لم يؤدّ حقها أتَتْ يوم القيامة كأسَرِّ ما كانت تَخْبِطُه (٣) بأخْفافها .

ورو**ی** کابشکرِ ماکانت ·

مم <u>(</u>

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٤٣ . (٢) المؤمنون ٥ ، ٦ . (٣) اللسان : « تطؤه بأخفافها » .

قالوا : معناه كأشمن ما كانت، وأوْفره وخَيْره ، وسِرَّ كلَّ شيء : لبّه. وقالأعرابيّ لرجل : انحر البعير فلَتَجدنّه ذا سِرِ ؟ أى ذا مُخ .

والوجه أن يكون من السّرور ؛ لأنها إذا سمنت وحملت شحومها سَرّت الناظر إليها وأبهجته .

وقيل في الأبشر : هو من البَشارة ، وهي اُلحسن .

يسرو في (رت). بسرره في (رغ). وسره في (شه). للمسربة في (صف). سارحتكم في (ضح). لسربخ في (عب). للسارح في [٣٧٠] (غث). سرى في (لح). مساريع في (فر). سروعتين في (خب). دقيق المسربة في (شذ). وفي (مع). لا سربة في (نق). سرحا في (كو). فيسر بهن في (بن).

### السين مع الطاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان فى سفر ففقدوا الماء ، فأرسل عليًا عليه السلام ، و فُلانا (١) يبغيان المـاء ، فإذا ها بامرأة على بعير لها بين مزادتين ، أو سطيحتين ؟ فقالوا لهـا : انطنقي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : إلى هذا الذي يُقال له الصابي ؟ قالا : هو الذي تعنين . وكان المسلمون يُغيرون على من حول هذه المرأة ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه .

السَّطيحة من جلدين. والمزادة: هي التي ُتفَأَم (٢) نجلد ثالث بين الجلدين لتتسع. الصِّرْم: أبيات من الناس مجتمعة، وقيل: فرقة من الناس ليسوا بالكثير. قال الطِّرِماح:

### \* يا دارُ أَقُوَتْ بعد أَصرَ امها (٢) \*

ومن السَّطيحة حديث عمر رضى الله عنه : إنه كان بطريق الشام فأ تِي بسَطِيحَتَيْن فيهما نَيبيذ ، فشرب من إحداها وعَدّى (٥) عن الأخرى .

( الفائق ۲/۲ )

سطح

<sup>(</sup>١) أى عمران ، كما ف النهاية ... هامشه . (٢) أفأمه : وسع أسفله .وف ه : « تقام » .

<sup>(</sup>٤) اللسان \_ سطح وبقيته :

<sup>\*</sup> عاماً وما يُبْكِيك من عامِها \*

<sup>(</sup>٣) ويقال : عد عن هذا الأمر ؛ أي تجاوزه إلى غيره .

أى صَرَف وَجْهَهُ عَنها .

من قضيتُ له شيئًا من حق أخيه فلا كَأْخُذنَّه ، فإنما أقطمُ له إسطاما من النار .

الإسطام (١) والسِّطام : المِسْعار، وهو الحديدة المفطوحة الطَّرف التي تُحَرِّك بها النار. أي قطعت له نارا مُسعرة محروثة ؛ أي قطعت له نارا مُسعرة محروثة ؛ وتقديره ذات إسْطام .

朱安泰

الحسن رحمة الله تعالى عليه \_ لا بأس أن يَسْطُوَ الرجل على المرأة إذا لم توجد امرأة تعالجها ، وخِيف عليها .

يعنى إذا نشِب ولدُها فى بطنها ميتا ، ولم توجد امرأة تعالجها ، فللرجل أن يُدخل يده فى رَحِمها فيستخرج الولد . يقال : مَسَطها ، ومصها ، ومَساها ، وسَطا عليها. قال (٢٠) . \* فاسط على أمك سطو الهاسى (٣) \*

\*\*\*

سأله الأَشْعَثُ عن شيء من القرآن ، فقال : إنك والله ما تُسَطِّرُ على بشيء .

أى ما ُتلبِّس .

سطو

يقال : سَطَّرَ فلان على فلان ؛ إذا زَخْرَفَ الأقاويلَ ، ونمَقَمَا كَمَا 'يَنَمِّق الكاتبُ ما يخطُّه ، وتلك الأقاويل الأساطير ، والسُّطُر .

فى الحديث : العرب سيطًامُ الناس .

[ السطام ] (3) والسَّطيم : حَدُّ السيف . قال كعب بن جُميل ـ أنشده سيبويه : وأبيض مَصْقُول السِّطام مُهَنَّداً وذا حَلَّق من نسج داود مُسرداً أي هم منهم كالحدِّ من السيف في شَوْ كتهم وحدَّهم .

سطع في ( بر ) . بمسطح في ( جو ) .

السين مع المين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ لا إسْعادَ ولا عَقْرَ [٣٧١] في الإسلام .

هو إسعادُ النساء في المَناحات ، تقومُ المرأةُ فتقومُ معما أخرى مِنْ جاراتها فتساعدُها على النِّياحة .

<sup>(</sup>١) ش: « الاستطام » . (٢) نسبه في اللسان ــ سطا إلى رؤبة وصدره : \* إن كنت من أمرك في مسماس \*

<sup>(</sup>٣) ف ه : الماشي ؟ والتصعيح عن ش واللسان . (٤) من ش .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: أنَّ امرأةً أنته ، فقالت : يا رسولَ الله ؛ إن فُلانةُ أَسْعَدَتني ؛ أَفَاسْمِدُها ؟ فقال : لا \_ ونهى عن النيّاحة .

الْمَقْر : عَقْرُهُم الإبلَ على القبور \_ يزعمُون أنه يكافئ البيتَ بذلك عن عَقْره للأُضياف في حياته .

وقيل : ليطعمها السباعَ فَيَدُعَى مِضْيَافًا ؛ حيًّا وميِّتًا .

\*\*\*

عن سالم بن أبى الجُمْدر رحمه الله تعالى: قال: غَلَا السِّعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالوا: لو سَعَرَّتَ لنا وروى: فقالوا له: غلا السِّعر فأَسْعِرْ لنا فقال : إن الله هو المسعّر ، إنَّ الله هو القايض الباسطُ الرازق ، إنّ لأرجو أنْ أَلْقَى اللهَ ولا يطالبُنى أحدُ منه بمظلمة .

يقال: أَسْعَرَ أَهِلُ السوق، وسَعَرَّوا: إذا اتَّفَقُوا على سِعْر؛ وهو من سَعَرَّ النار سعو إذا رفعها؛ لأن السِّعْر يوصف بالارتفاع.

كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول فى التَّىٰلِية : كَبَّيْك وسَعَدْ يك .

قال أبو عمرو اَلجِرْمَى : معناه إجابة ومساعدة ، والمساعدة : المطاوعة ؛ كأنه قال: سا أَجِيبك إجابة وأطِيعك طاعة . وقال : ولم نسمع بِسَعْدَ يْك مفردا .

وحكى عن العرب: سُبُعانَه وسُعْدَانَه ، على معنى أُسبِّحه وأطيعه ؛ تسمية الإِسعاد بسُعدان ، كما سمى التسبيح بسُبُعان : عَلَمَان كَهُمَان و نُعان . ونظير سَعْدَيْك فى الحذْف قَمْدُك وعَرْك . والتَّنْذِيَـة للتَّكرير والتَكثير ، مثلها فى حَنَانَيْك وهَذَاذَبْك . وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَرْجِع البَصَرَ كُرَّ نَيْنِ ﴾ (١) .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ أُتِى فى نساء أُو إماء سَاعَيْن فى الجاهلية ، فأمر بأولادهنّ أن يُقوَّموا على آبائهم ولا يُسْتَرَقُوا .

يقال: ساعت الأمة؛ إذا فجرَتْ، وساعاها فلان؛ إذا فَجَر بها، وهو من السَّعْي؛ سمى كأنَّ كلِّ واحد منها يَسْقَى لصاحبِه. ونظيرُه قولهم: بَاغَتْ، من البغى وهو الطلب، وقيل للإِماء: البَغايا من ذلك، ومعنى تقويمهم على آبائهم أن تكون قِيمَتُهم على الزانين لموالى

<sup>(</sup>١) سورة الملك ؛ .

لموالى الإماء البغايا ، ويكونوا أحراراً لاحقي الأنسابِ بآبائهم . وكان عمر 'يلحق أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام على شرط التَّقويم ، وإذاكان الوطء والدعوى جميعا في الإسلام فدعواه باطلة ، والولد مملوك لأنه عاهِر .

أراد رضى الله عنه أنْ يدخل الشامَ وهو يَسْتَعِرُ طاعونا ؛ فقال له أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قُرُحانُون ، فلا تدخلها .

أَصْلُ الاستعار الاشتعال ، ثم استعير ، فقيل: اسْتَمَرَتِ اللَّصوصُ [٣٧٢]واستعر (١)

والمعنى الكثرة والانتشار ، والأصّل إسناد الفعل إلى الطاعون ، فأسند إلى الشام ، وأخرج ما كان الفاعل منصوبا على النمييز ، كقوله تعالى : ﴿ وَٱشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ (٢) وإنما يفعل هذا للمبالغة والتأكيد .

القُرُّحان : الأملس<sup>(٣)</sup> من الداء ، وأصله مَنْ لم يصبه جدرى ولا حَصْبة ، وللحذر عليه من أن يصاب بالعين اشتقوا له الاسم من القَرْح .

يستسقى فى ( اب ) . سعاره فى ( قد ) . تسعسع فى ( عق ) . سعن فى (قن) . السعانين فى ( قل ) . المساعر فى (عر ) . ساعته فى ( خذ ) (٢٠٠ .

### السين مع الغين

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ــ قَدِمَ خَيْبَر بأصحابه ، وهم مُسْفِبون ، والثمرة مُغْضِفة فأكلوا منها ، فكأ نما مَرَّتْ بهم ربح فَصُرِعُوا .

أى داخلون في الَسْغَبة ، ونظيره : أَقْحَطُوا وأَجْدَبوا .

الْمُعْضِفَة : التي استرخت ولما تُدْرِك ؛ من الغَضَف (١) في الأذن .

非非特

<sup>(</sup>١)كذا في ش ، وهو الصواب ، وفي ه : « والسعر والشير » . (٢) سورة مريم ٤ .

 <sup>(</sup>٣) بباض في ه والمثبت من ش .
 (٣) المراد أنهم لم يكن قد أصابهم قبل ذلك داء .

<sup>(</sup>٤) الغضف : طول الأذن واسترخاؤها .

اين عباس رضى الله تعالى عنهما \_ سئل عن الطِّيب عند الإحرام ، فقال : أما أنا فأسفسفه في رأسي ، ثم أحب بقاءه .

أى أثبته فيه وأقرره ؛ من سَغْسَغَ شيئًا في التراب، إذا دَحَّه فيه ، وسَغْسَغَ الدُّهن سفسغ باليد على الرأس إذا عَصرَ رَاحتَه لتكون أرْسَخَ للدُّهن في الرأس.

سفله فی ( بر ) . سفسفها فی ( سخ ) .

#### السين مع الفاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ دخل عليه عُمَر ، فقال : بارسولَ الله ؛ لو أمر تَ بهذا البيتِ فَسُفِر ، وكان فى بيت فيه أُهُب وغيرُها ـ وروى : فى البيت أُهُبُ عَطِنَة ـ وروى : أنه دخل عليه وعنده أَ فِيق .

السَّفْر: الكُّنْس، وأصلُه الكَّشْفُ.

والِسْفَرة: الكَنْسَة ·

الأُهُب: ليس بتكسير للإهاب، وإنما هو اسم جمع، ونحوه: أَفُق وأَدُم وُعُمد، فَعُوه : أَفُق وأَدُم وُعُمد، في جمع أُفِيق وأديم وَعَمُود .

والإهابُ: الْجِلْدُ غير المدبوغ .

والأَفِيق : الذي لم يَيْمُ وباغه ، وقيل الذي تَمَ وباغه ولم يُعْرَكُ ولم يُدُهن ، فإذا فُهِل به ذلك فهو أديم .

عَطِن ، وعَفِن ، وعَرِن : أُخَوات . يقال : عَطِن الجَلدُ إِذَا أَنْـتَن فَسَقَط صُوفُهُ أُو شَعْره . وعَفِن الشيء ؛ إِذَا فَسَد نَتَـنَاً ، وعرِن اللحمُ وعَرِنَتِ القِدْر ، وهي الزُّ هومة . \*\*\*

أتاه صلى الله عليه وآله وسلم مالك ُ بن مُرارة الرَّهاوى وضى الله عنه فقال: يارسولَ الله ؛ إنى قد أو تيت من الجمال ما ترى ؛ مايسر ُ نى أنّ أحداً يَفَضُكُنى بِشراك بُن فَى الله ؛ إنى قد أو تيت من البَغى ؟ فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك من سَفَهِ الحقِّ وَخَمَط النَّاس.

السُّفَه: الخُفَّة والطُّيْش، تقول سفِهَ فلان على ۖ ؛ إذا استخفَّ بك [٣٧٣] وجَهِــل ﴿ سُ

سقر

عليك ، ومنه زمام سفيه (۱) ، وسفَّهَت الريح النُصن (۳) , وفى سَفِهَ الحقّ وجهان : أحدها : أنْ يكون على حذف الجار ، و إيصال الفعل ؛ كأنَّ الأصلَ سَفِهَ على الحق. والثانى : أن يضمَّن معنى فِعْلِ متعدّ ، كَجَهِل و نَكِر ، والمعنى الاستخاف بالحق ، وألّا يراه على ما هو عليه من الرُّجْحان والرزانة .

الْغَمْزُ وَالْغَمْصُ وَالْغَمْطُ : أَخُواتَ ، في معنى العَيْبِ وَالْازْدِرَاء . وَفِي غَمَصَ وَغَمطَ لَغَتَان : فَعَل يَفْعَل ، وَفَعِل يَفْعِل .

ذلك : إشارة إلى البغي ، كأنه قال : إنما البغي مَنْ سفه ، والمعنى : فعل مَنْ سَفَه ٍ .

رأى صلى الله عليه وآله وسلم فى بيت أم سَلَمة جارية ، ورأى بها سَفْعَةً ؛ فقال : إِنَّ بِهَا نَظْرَةً فَاستَرْقُوا لَمَا .

السَّفْعَةُ : المسُّ من الجنون ، وحقيتها : المَرَّة ؛ من السَّفْع ؛ وهو الأخذ ، يقال : سَفَع بناصية الفرس ليركبه أو يُلجمه ، وسَفَع بيده فأقامه . وفي كلام قضاة البصرة : اسفَعا بيده . ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه لرجل رآه : إنَّ بهذا سَفْعة من الشيطان ، فقال له الرجل : لم أَسمع ماقلت ، فقال : نَشَدْ تُك بالله ، هل ترى أحداً خيرا منك ؟ قال : لا ، قال : فلهذا قلت ماقلت .

جعل مابه من العجب مَسًّا من الجنون .

والنَّظْرة : الإصابة بالعين ، يقال : إنَّ به نَظْرة ، وصَّبِيٌّ منظور . قال :

ما لقيت محمر أبي سوَارِ من نَظْرة مثل أجيج النارر

وكأنّ المعنى أنّ السَّفْعة أدركتها من قبَل النَّظْرة ، فاطلبوا لها الرُّقية . وقيل :السُّفعة العين وصبيُّ مسفوع : مَعِين<sup>(٣)</sup> ؛ فهى على هذا فى معنى النَّظْرة سواء .

去去去

قَدِم عليه صلى الله عليه وآله وسلم أبو عمرو النَّخَمَى وضى الله عنه فى وفد من النَّخَم، فقال : يارسول الله ؟ إنى رأيت فى طريقى هذا رؤيا ، رأيت أتاناً تركتُها فى الحى، وَلَدَتْ جدياً أسفَع أَحْوَى . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هَلْ لكُمن أَمَة يَرَكَتُها

سفع

<sup>(</sup>١) قال فى اللسات: ناقة سفيهة الزمام؟ إذا كانت خفيفة السير . (٧) قال فى اللسات: تسفهت الرياح: اضطربت. (٣) المعين: المصاب بالمين .

مُسرِة حَالًا؟ قال: نعم ، تركت أمّة لى أظنها قد حَمَلَتْ . قال : فقد وَلدَّتْ غلاما ، وهو ابنك . قال : فما له أسفَع أحوى ؟ قال : ادْنُ منى ، فدنا . قال : هل بك من برَص تحكّمه ؟ قال : نعم ، والذى بعثك بالحق مارآه مخلوق ولا عَلِمَ به . قال : هوذاك . قال : ورأيت النعان بن المنذر عليه قُرْطان ودُمْلُجان ومَسَكَمَان . قال : ذاك ملك العرب عاد إلى أفْضَل زيّة و بَهْجته . قال : ورأيت عجوزا شَمْطاء تخرج من الأرض ، قال : تلك بقية الدنيا ، قال : ورأيت الراق على الأرض فالت بيني و بين ابن لى يقال به : عمرو ، ورأيتها تقول : لظَي لظَي لظَي بصير وأعى ، أطعموني أكلَكم كلّكم ، أهلكم ومالكم . فقال : تلك فتنة تكون في آخر الزمان . قال : وما الفتنة يارسول الله ؟ قال : يَقْتُلُ الناس إمامهم ثم يشتجرون اشتجار أطباق الوأس و وخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه \_ يحسب المسيء أنه محسن ، ودم المؤمن أحل من شرب الماء عليه وآله وسلم بين أصابعه \_ يحسب المسيء أنه محسن ، ودم المؤمن أحلّ من شرب الماء الأسفع : الذي فيه سواد مع لون آخر ، ومنه الشّفعة في الدار ، وهي مافيها من ذبل ،

الاسفع: الذي فيه سُواد مع لون آخر ، ومنه السَّفعة في الدار ، وهي مافيها من زبل ، أو رَماد ، أو تُمام مُتَكَبِّد ، فتراه مخالفا للون الأرض في مواضع، وكل صقر أسفع، وكل ثور وحشى أسفع، وقيل للحامة: السَّفعاء لعِلَاطَيْها (١).

والأُحْوى : لون يضرب إلى سواد قليل ، وسميت أمّنا حواء لأدْمة كانت فيها . السَكة : السوار ، وجمعها مَسك .

لَظَى : علم للنار غيرمنصرف ، واللَّظى: اللَّهب . والمعنى : أنا لظى . ولظى الثانية : إما أنْ تكون تكريرا للخبر ، أو خبر مبتدأ آخر .

بصیر و أعمى ، أى الناس فى شأنى ضربان : عالم يهتدى لِما هو الصواب والحق ، وجاهل بركبُ رأسهَ فيضل .

الاشتجار : الاشتباك .

أَطْباق الرأس: عظامه، وهي متطابقة متشبكة كما تشبك الأصابع .أرادالتحام الحرب بين الناس، واختلاطهم في الفتنة، وموج بعضهم في بعض.

\*\*\*

أنا وسفَّعاء الخدين ، الحانية على وَلَدها يوم القيامة كهاتين ـ وضم إصَّبَعه .

<sup>(</sup>١) علاطا الحمامة : طوقها في سفحتي عنقها .

أراد التي آمَتُ (١) من زوجها ، وقَصَرَتْ نَفْسَها على وَلَدِها ، وتَركت التَّصَنَّع ، فَشُحِبَ لونُهَا ، وتغيّر بالغموم ، وابتذال النفس في الاعتناء بالولد .

يقال : حَنَتِ المرأةُ على ولدها تَحْنُو حنوًا : إذا أقامتْ عليه بعد زَوْجها ، ولم تتزوج ؛ فهي حانية .

\*\*\*

أَنِي برجل فقيل: إن هـذا سَرَق ، فكأنما أُسفِ وجهُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

هو من قولهم : أَسْفَفْتُ الوَشْمَ ؛ وهو أَنْ تَغْرِز الحديدة فى البَشرَة ثم تَحْشُو المغارِز كُمْلا حتى تُسفِق سَفَا ؛ أَى تَغَـيَرُ وسَهَم ، وأ كُمْد لونه حتى عادكالبَشَرة المفعولِ بها ذاك ، وهو مستعار من سفّ الرجلُ الدواء وأَسْفَفْتُه إياه .

ومنه: إن رجلا أتاه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال: يارسولَ الله؛ إنّ لى جيرانا أصِلُهُم ويقطعوننى ، وأحْسنُ إليهم ويسيئون إلى ، فقال: أكان كذلك؟ فكأنّك إنما تُسِقَهم المَلّ.

أى الرّمَاد الحارّ ، وقيل : الجمر الذى تشوى فيه اُلخبْزة ، ولا يقال له مَلّ حتى يخالطَه رماد .

\*\*\*

إن الله [٣٧٥] رضى لسم مكارم الأخلاق، وكره لسم سفَساَفَها. هو في الأصل ما تَهَانَ عَمَار الدقيق إذا نُخل. ودُقاف التراب. و بقال: سفَسفَتُ

هو فى الأصل ما تَهَـنَّى من غُبار الدقيق إذا نُخِل . ودُقاق التراب . ويقال : سَفْسَفْتُ الدَّقيق ، ثم شبه به كلّ وسخ ردى.

\* \* \*

عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه \_ ألّا إنّ الأسيْفِ م أسيفع جُهَيْنة ، قد رضى من دِينه وأمانته بأن يقال له سابق الحاج أو قال : سَبَق الحاج ، فادّان مُعْرضا ، فأصْبَح قد رِينَ به ، فمن كان له : عليه دَيْن فلْيفد بالفداة فَلْنَقْشِمْ مَالَهُ بينهم بالحِصَص .

الأُسَيْفِع : [علم ، وهو في الأصل] (٢) تصغير الأسفع ؛ صفةً وعَلَماً [ من السَّعة ] السَّعة ]

(١) آمت المرأة : إذا مات عنها زوجها . ﴿ ٢) من ش .

جُهَيْنَة : من بطون قُضاعة بن مالك بن حمير .

وعن قُطْرُب: إنها منقولة من مصغر جُهَان على الترخيم ؛ يقال: جارية جُهَانة؛ أى شانة .

ادَّان : افتعل من الدَّيْن ، كاقترض من القرُّض .

مُعْرِضا: من قولهم طَأْ معرضا ؛ أى ضَعْ رجلك حيث وقعت ولا تتّق شيئا. وأنشد يعقوب للبَعيث:

فطأ مُعْرِضًا إن الحتوف كثيرة وإنك لا تُبقّي مِنَ المالِ باقيا أراد فاستدان ما وجد بمن وجد ، والحقيقة بأى وجه أمكنه ومن أى عرض تأتَّى له غَيْرَ مَيِّز ، ولا مبال بالتَّبعة .

رِينَ به ، أى غلب ، وَفُعِلَ بِشَأْنه .

\*\*\*

حُذَيفة رضى الله عنه \_ ذَ كَرَ قومَ لوط ، وخَسْفَ الله بهم فقال : وتُتُبَعَّتُ أَسْفَارُهُم بالحجارة .

جَمْع سَفْر ؛ وهم السافرون ، وهذا كما يُرْوَى أنها لما تُطِبَتْ عليهم رمى بقاياهم سفر بكل مكان .

\*\*\*

كعب \_ قال لأبى عُمَان النَّهدى رحمهما الله تعالى : إلى جانبكم جبل مُشْرِفُ على البَصْرَة يقال له : سَنَام ؟ فقال : نعم . قال : فهل إلى جانبه ماء كثيرُ السافى ؟ قال : نعم . قال : فإنه أولُ ماء يَرِدُه الدجَّال من مياه العرب .

السَّافي: التراب الذي تَسْفيه الربح ؛ أي تحتمله ، وتهجُم به على الناس وغيرهم ، ونظيره : الماء الدافق ، والسرّ الكاتم . والماء الذي ذكره هو سَفَوان وهو على مرحلة من باب المِرْ بَد بالبصرة ، شُمِّيَ بذلك لكثرة سافيه .

سني

سقر

\*\*\*

ابن المسيِّب رحمه الله ــ لولا أصوات السَّافِرة لسمعتم وَجْبَةَ الشمس ، والسَّافرة : أُمَّةُ من الروم .

هَكَذَا جَاءَ مَتَصَلًا بِالحَدَيْثِ ، وَكَأْنَهُمْ مُثَّمُوا بِذَلْكَ لَبُعْدُهُمْ وَتُوغَّلُهُمْ فَي المَغْرِبِ .

الوَّجْبَةَ : الْغُروب ، يعني صوتَه ، فحذف المضاف .

سفف

سق

النَّخَمَى وحمه الله - كُره أن يُوصَل الشمر ، ولا بأس (١) بالسُّفَّة .

هى شىء من القَرَامِيل ، والقَرَامِيلُ : ما تصل به المرأة شَعْرَها من شعر أو صوف . وهو من السَّفِّ ، يقال : سَفَّ الْخُوصَ ؛ إذا نَسَجَه . والعَرَقَة (٢) المُسْفوفة سفّة .

الشُّعبي رحمه الله - كره أنْ يُسِفُّ الرَّجلُ النظَرَ إلى أمِّه وابنته وأخته .

يقال : أَسَفَ النَّظَرَ إِذَا أَحَدُّه ؛ وهو من باب الحجاز ؛ كأنه جمل نظره [٣٧٦] في أخذه المنظور إليه لحدَّته بمنزلة السافُّ لمنظره ، ويقرب منه قولهم ــ حكاه أبو زيد : إنه لَتَعْجُمُكُ عَيْنِي ، أَى كَأْنِي أَعْرِفُكَ .

سفه الحق في ( جل ) . السفع في ( عن ) . السفار في ( نض ) . سفعاء في ( زو ) . السفين في (فض).

#### السين مع القاف

النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم \_كان مُعاَذ إمام قَومِه ، فمرَّ فتى بناضِحِه يُريد سَقِيَّة ، فأقيمت الصلاة ، فدخل معهم ، فطوَّل معاذ وصلَّى الفتى ثم خرج ، فذُ كُرَّ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال له : أُعُدْتَ فَتَّانًا ! إذا كنتَ إمامًا للناس فَخَفَفٌ .

السَّقيَّة: النخل الذي (٣) يُسقى بالسُّواني .

العَوْد : يجئ كثيرا بمعنى الصيرورة .

ومنه قول كعب : وَدِدْتُ أَن هذا الَّابنَ يعودُ قَطِرانًا ، فقيل له : لم َيا أبا إسحاق؟ قال : تَتَبَّقَتُ قريشُ أذناب الإبل ، وتركوا الجماعات ، وقال الشاعر :

أَطَعْتُ العُرْسَ فِي الشَّهَوَاتِ حَتَّى أَعَادَتْنِي عَسِيفًا عَبْد عَبْدِ

<sup>(</sup>١) في النهاية : كره أن يوصل الشعر ، وقال : لا بأس بالسفة . (٢) العرق : كل مضفور مصطف ؛ واحدته عرقة . (٣)كذا في ش ، وفي هـ : « التي » .

يُحْشَرُ مَا بِينَ السِّقْطِ إِلَى الشَّيْخِ الفَانَى مُرْدًا جُرْدًا مُكَحَّلِينِ أُولَى أَفَا نِين السِّفْط: الولد كَيْسَقُط قبل تمامه ، وفي حركة فائه ثلاثُ لغات .

الأفانين : جمع أفْناَن ، جمع فَنَن ، وهو اُلخصلة من الشَّمْر (١) ، قال العجَّاج :

\* يَنْفُضْنَ أَفْنَانَ السَّبِيبِ والعُذَرْ \*

وعنه صلَّى الله عليه وآله وسلم ـ في ذكر أهْلِ الجنَّة :كلَّ واحدٍ منهم فتى شاب أَمْرَدَ ، أَجْعَدَ ، أَبْيَضَ ، له جُمَّة على ما اشتهت نفسهُ ، حَشْوُها للسُّك الأَذْفَرَ .

عمر رضى الله عنه ـ قال للذي قتل الظبي وهو تُحْرِم : خُذْ شَاءً من الغنم ، فَتَصَدَّقُ بلحمها ، وأَسْق إِهابَها .

أَى أَعْطِهِ مَنْ يَتَّخِذُه سِقاء ، ونظيره : أَسْقِنى عَسلاً ، وأقيدْنى خيلا، وأَسْقِنى إبلا. عُمَان رضى الله عنه ــ جاء ابن أبي بكر<sup>(٢)</sup> إليه ، فأخذه بلحيته وأقبل رجل مُسَقَّفُ بالسِّهام فأهوى بها إليه .

الأَسْقَفُ ، والْمَسَقَّفُ : الطويل فيه جَنَأ ٣٠ ، والنعام موصوفة بالسَّقَف والجِّنَأ ، ومنه السَّقْف لإظْلالِهِ وتجانَثُهِ على ما تحته .

> سعد رضى الله تعالى عنه \_ قال بُسْر بن سعيد : كنا نجالُسه ، وكان يتحدَّثُ حديثَ الناس والأخلاق ، فكان يُساقطُ في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أَى رُبْلَقيه في تضاعيف ذلك ويَرْمَى به . قال أبو حَيَّة النُّمَيْرِي .

إذا كُنَّ ساقطْنَ الحديث كأنَّهُ سقِاطُ حَصَى الْمَوْجَانِ من كُفِّ ناظِم

ابن مسمود رضي الله تعالى عنه قال أبو عُمان النَّهُدِي : كنت أجالسُ ابنَ مسمود، فَسَقْسَقِ [٣٧٧] على رأسه عُصفور ، فنَسَكَتَهُ بيده .

يقال : زَقْزَق الطائرُ بذَرْقه وسَقْسَق به ؛ إذا رمى به ، وزَقَّ وسَقَّ مِثْلُه . نَكْتَهُ : أي سَلَتَهُ الصَّعه.

سقط

سقط

سقسق

<sup>(</sup>٣) الجنا : ميل في الغلمور (٢) هو محمد بن أبي بكر ــ هامش ه . (١) شبهت بالغصن . وفي ش ; ﴿ جِنَاءُ مُمَدُودٌ ﴾ .

قال ابن مُعَيْزِ السَّمدى رحمه الله تعالى : خرجت سَحَرًا أُسَقَدُ بفرس لَى ، فررتُ على مَسْجد بنى حَنِيفة ، فسمعتُهم يذكرون مُسَيْلهة الكَذَّاب،ويزُعُون أَنَّه نبىّ ، فأنيت ابنَ مَسعود فأخبرتُه ، فبعث إليهم الشُّرَط ، فجاءوا بهم فاستقابهم [ فتابوا] (٢) فحلّى عنهم ، وقدّم ابن النوّاحة فضرب عُنُقَه .

وروى : خرجت بفرس لى لأُسَقّده ــ وروى : أُسَالْقِدُ فرسى .

سقد. سلقد والسَّلْقِد: الفرسالُ هَ فَ »في قوله: «يجرح في عراقيبها ». والمعنى: أَفْعَلُ التضميرَ والباء في أُسَقِّد بفرس مثلُ « في »في قوله: «يجرح في عراقيبها ». والمعنى: أَفْعَلُ التضميرَ لفرَسي . واللام في « سلقد » : محكوم بزيادتها ، مثلها في كَلْهم بمعنى كَهم ، إذا فرّ ونفر ، ولعل الدال في هذا التركيب معاقب للطاء ؛ لأن التضمير إسقاط لبعض السمن ، إلا أنّ الدال جعلت لها خصوصية بهذا الضّرب من الإسقاط .

ابن عمر رضى الله تعمالى عنهما كان يَعْدُو فلا يمرّ بِسَقّاط، ولا صاحب بِيعة ٍ إلّا سلّم عليمه .

> هو الذي يَدِيعُ سَقَطَ المتاعِ ، أَي رُذَاله . البِيعَةُ من البَيْعُ كَالرُّ كُبة من الرُّكوب .

سقط

عَمْرُ و كَانَتَ بِينَهُ وَبِينَ عُمْرِ بِنَ الخَطَابِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِحَاوِرَةً ، فَأَعْلَظُ لَهُ عُمْرٍ ؛ فَقَاوِلَهُ عَمْرُ وَ ، فَلَمَا فَرَغُ مِنْ كَلَامِهُ قَالَ لَهُ رَجِلَ مِن بَنِي أُمِيةً ، يِقَالَ لَهُ الْأَشْجَ : إِنْكُ وَاللهُ سَقَمْتَ الحَاجِبِ ، وأَوْضَمْتَ بالراكب .

السَّقْع والصَّقْع : الضرب الشديد ، والمراد : صَكَكَتَ وجهـ ه بشدة كلامِك ، وجَبَّهته بقولك .

يقال: وَضَع البعيرُ وَضْعاً ، ووُضُوعا: أَسْرَع في سَيْره ، وأَوْضَعه راكبه ، وأوضَع الراكب: جعله مَوْضعا لراحلته ، يريد أَنَّك بَهَرْ ته بالقاولة حتى ولّى عنك، و نَفَر مسرعا. السقارون في (حن) . سقني في (لق) . مَسْقاته في (رع) . المسقوى في (خم). السقفاء في (ين) . سقاية الحاج في (اث) . من سقيّفاه في (ثو) . السواقط في (عو) . ساقى الحرمين في (قف) .

 <sup>(</sup>١) رواية النهاية : أسقد فرسا لى .
 (٢) من ش .

# السين مع الكاف

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ خير المال سِكّة مَأْبُورة ، ومُهْرة مَأْمورة . هى الطَّريقة المُصْطَقَّة من النَّخْل ، ومنها قيل للأزقّة:سكك ؛ لاصطفاف الدّور فيها. والمَّابُورة : المُلقَّحة ، وقيل : المراد سِكّة الحِرانة .

والمأبورة : المُصْلَحة ، قال :

المأمورة : الكثيرة النِّتَاج،وكان ينبغىأنْ يقول الُوَّمَرَة،ولـكنزَاوَج بها المأبورة ، كا قال : مأزورات أغير مأجورات . وعن أبى عبيدة : أمَرْ تُهُ؛ بمعنى آمرتُهُ؛أَى كثَّرته، ولم يقله غيره . ويجوز أن يُراد : أنها لـكثرة نِتاجِها ؛ كأنها مأمورة بذلك .

ومن سِكة الحِراثة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما دخلتِ السِّكة دارَ قوم إلا ذُلُوا. يريد أنّ أهل الحرث ينالهم المذلة لما يطالَبُون به من العُشْر والخراج ونحوها. ونحوه: المزّ في نواصى الحيل، والذّل في أذْنابِ البقر.

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن كُسْرُ سَكِمَّة المسلمين الجائزة بينهم .

أرادَ الدراهم والدنانير المضروبة بالسِّكة (٢٠)، و إنما كره تَقُويضها لما فيهامن ذِكْرِ الله؛ أو لأنه يضيع قيمتها، وقد نهى عن إضافة المال، أو لكراهة التَّدُ نِيق.

وعن الحسن رحمه الله : لعن الله الدَّانق (٢٠) ، وأول من أحدث الدَّانق ؛ ماكانت العرب تعرفه ولا أبناء الفرس .

وقيل: كانت تجرى عدداً ، لا وزنا فى صدر الإسلام ، فكان يعمِد أحدُهم إليها فيأخذ أطرافها بالمِقْراض.

\*\*\* اللهم أُحْيِنِي مِسْكِينا ، وأُمِثْنِي مِسْكِينا ، واحْشُرْنی فی زُمْرة المساكين . قيل : أرادَ التواضع والإِخْبَاتَ ، وألَّا يكون من الجبارين .

السكك

<sup>(</sup>١) وإنما هي موزورات ؛ من الوزر. (٢) السكة : حديدة قد كتبعليها ؛ يضرب عليها الدراهم.

<sup>(</sup>٣) الدانق : سدس الدينار والدرهم .

اسْتَقِرُ وا على سَكِناتُكُم فقد انقطعت الهَجْرة.

يقال: الناس على سَكِناتهم ومَكِناتهم ونُزُلاتهم؛ أى على أحوالهم المستقيمة. والمعنى : كونوا عَلَى ما أنتم عليه مُستقرِّين فى مواطنكم ؛ لا تَـبْرَحُوها ؛ فإن الله قد أعز الإسلام ، وأغنى عن الهجرة والفرار عن الوطن حِذار المشركين \_ قال ذلك عند فتح مكّة .

荣荣祭

كان صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلى فيما بين العشاءين حتى يَنْصَدِعَ الفجر إِحْدَى عشرة رَكُعة ، فإذا سَكَبَ المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين .

سكب أصْلُ السَّكْب الصَّبِ ، فاستُعير للإفاضة في الكلام ؛ كما يقال: هَضَبَ في الحديث ، وأخذ في خُطْبَة فَسَحَلَها (') ، وكان ابنُ عباس (') مِثَجًّا .

كان اسم فرسه (۱۳ السكب، ومن أفراسه: اللَّحِيف، واللِّزَاز، والْمُرْ تَجَزِ. هو من قولهم: فرس سَكْب؛ أى كثير الجُرْى. قال أبو دُواد: وقد أُغْدُو بطِرْفٍ هَيْسَكُلِ ذَى مَيْعة سَكْبِ(۱)

ونحوه قولهم : مسح وبَحْر ، ويعبوب وقيل : هو السَّكَب سمى بالسَّكَب ، وهو شقائق النعان ، قال :

\* كالسّكب الحمرّ فوق الرابيه \* وقيل : اللّحِيف ؛ لكثرة شَائِله ، وهو ذَنَبه . واللّزاز (٥) لتلزّزه ، كقولهم : كِناَز (٢) ، ولِكاك للناقة . واللّزاز ، كلّمِسْن صَهيله .

\* \* \*

على عليه السلام \_ خَطَبهم على مِنْبَرِ الكوفة ؛ وهو يَوْمَثْذِ غَيْرُ مَسْكُوك .

<sup>(</sup>۱) المسحل: الخطيب الماضى. وانسحل بالكلام: جرى به. (۲) هو من قول الحسن. والنج: الصب ؛ وكان مثجا ؛ أى كان يصب الـكلام صبا ؛ شبه فصاحته وغزارة منطقه بالماء الثجوج.

<sup>(</sup>٣) الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الفرس كميتًا أغر عجلا ، مطلق اليمني .

<sup>(</sup>٤) الطرف : الكريم من الحيل ، والهيكل : الكثيف العبل اللبن . والميعة : أول سير الفرس .

<sup>( • )</sup> التلزز : القوة وشدة اجماع الحلق . (٦ ) كناز : مكتنزة اللحم وكذلك لكاك .

أى غير مُسمّر ، من السك [٣٧٩] ، وهو تَضْبِيبُ الباب . والسِّكِلِّى : الْمِسْمَار - سكك وروى بالشين وهو المشدود المثبت ؛ من قولهم : رماه فشك قَدَمه بالأرض ؛ أى أثْبَتَهَا .

\*\*\*

انُلهُ دُرى رضى عنه \_ وضع يديه على أذنيه ، وقال : اسْتَكَتَّمَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمَّمَتُ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول : الذّهَبُ بالذّهب ، والفضة بالفضة ، مِثْلُ بمثل . أي صَمَّتَا ، قال عَبيد :

دعا معاشِرَ فاسْتَكَتْ مَسَامِعُهُمْ يَالَمْف نَفْسِيَ لُو يَدْعُو بني أَسَدِ (١)

كعب رحمه الله تعالى \_ ذكر يأْجوجَ ومأْجوج ، وهلاكهمْ فقال : ثم يرسل الله الساء فتُنبِتُ الأرضَ ، حتى إنّ الرُّمانة لَتُشْبِعُ السَّكْن .

هم أهل البيت . قال ذو الرُّمة :

\* فياكرم السَّكْنِ الذين تحملوا \*

وهو نحو الصَّحْب والشَّرب.

سَكُنها في (حي ). سَكَت في ( ذل ). السكينة في ( ام ). تمسكن في ( با ).

## السين مع اللام

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ عَلَى كلِّ سُلَامَى من أُحَدِكُم صَدَّقَة ، ويُجْزَئُ مِن ذَلكُ (٢٠ رَكُمتان يصليهما من الضُّحى .

قال الزَّجَاج : السُّلَامَيَات : العظام التي بين كل مَفْصِلين من أصابع الإنسان . وقال ابنُ الأنبارى : السُّلَامى : كل عظم نُجَوّف ؛ مما صَغُر من العظام ، ولا يقال لمثل الظُّنبوبوالزَّنْد: سُلامَى ، إنما يقال له قصب ، وقيل: السُّلَاميات فصوص أعلى القدمين . وهي من الإبل في الأخْفاف ، وهي عظام صفار يجمعهن عصب .

يُجْزِي : يُفْنِي .

杂物素

سكن

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٨ ، واستكت : صمت وانسدت . (٢) رواية اللسان « في ذلك ، .

لعن السَّلْتَاء والمَرْهَاء .

ملت هي التي لاتَخْتَضِبولات كتحل، وقد سَلَتَتْ سَلْتاً، ومَرَهَتْ مَرْهاً؛ من السَّلْت وهو القَشْر. ومن قولهم: رجل مَرِهُ الفؤاد؛ أي سقيمه ذاهبه .

من تَسَلَّم فى شيء فلا يصرفه إلى غيره .

سلم. سلف هو الذي أشكم ؛ أي أسلف دراهم في تَمْرِ فَتَسَلَّمها ؛ أي أخذها ، فليس له أن يصرف التمر إلى الزَّبيب ؛ فيقول للمسلم : خُذْ زبيبًا مكان التمر ، وكذلك ما أشْبَهه ·

\*\*\*

بَكَتْ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَة على حمزة رضى الله عنهما ثلاثة أيام و تَسَلَّبَتْ ؛ فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأمَرَها أنْ تَنَصَّى (١) وتكُثَّيَّحِل .

سلب تَسَلَّبَتْ: لبست السَّلاب وهو سواد الْمُحِدِّ (٢) . وقيل : خِرْقة سوداء كانت تُغَطِّى رأْسَها بها ؛ والجمع سُلب ؛ قال ضَمْرة بن ضمرة .

هل تَخْمِشن إبلى على وجوهها أو تعصِبَن رُمُوسها بِسِلَاب وتَنَصَّت المُرَّة ؛ إذا سَرَّحَت شعرها ، ونَصَّه الماشطة ونَصَه تنصوها ، أخذالفعل من الناصية ، وإنْ كان التسريحُ لسائر شَعْر الرأس ؛ لأنّ الناصية الناصية (٢) فُنزَ لت منزلة جميعه .

\* \* \*

اللهم اسق عبداً الرحمن بن عوف من سليل الجنة ــ وروى : من سَلْسَل الجنة .

سلل السَّلِيل : الشراب الخالص ، كأنَّه سُلَّ من القَذَى حتى خلص . والسَّلْسَل [٣٨٠]

والسَّلْسَال والسَّلْسِل : السَّهْل في الحَلْق .

\*\*\*

طاف صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت يستلم الأحجار . وروى : الأركان بمحْجَنه .

سلم النَّتَلَمَ: افتعل من السَّلِمة وهى الحجر. وهو أنْ تتناوله وتعتمده بلمس أو تقبيل أو إدراك بعصا، ونظيره اسْتَهُم القومُ إذا أجالوا السِّهام. واهْتَجَمَ الحالبُ ؛ إذَا حلب فى الهَجْم ؛ وهو القَدَح الضَّخْم.

<sup>(</sup>١) أراد تتنصى ، فحذفت التاء تخفيفا . (٢) المحد : التي تلبس الثياب السود للحداد.

<sup>(</sup>٣) مكذا بالأسلين م

المِحْجَن : عصا في رأسها عُقَّافة .

\*\*\*

أخذ ثمانين رجلاً من أهل مكة سَلِمًا .

أَى مستسلمين مُعْطِين بأيديهم ؛ يقدال : رجل سلْم ، ورُجلان سِلْم ، وقوم سِلْم ، وقوم سِلْم ، وقوم سِلْم . قال :

# \* فاتقين مَر وان في القوم السلم \*

\*\*\*

عمر رضى الله عنه \_ لما أتبى بسيف النّعان بن المنذر دعا جُبَيْر بن مُطعم فَسَلّحه إِياه ، ثم قال له : يا جُبَـيْر ممَّنْ كان النعان ؟ قال : كان رجُـلا من أشْلاً و قَنَص بن مَعَدّ. أى جعله سِلاَحه ، والسلاحُ : ما أعددته للحرب من آلة الحديد ، والسيف وَحْدَه يسمى سلاحاً ، وعن أبى عُبيدة : السِّلاح ما قُوتل به ، والجُنة ما اتقى به .

الأشلاء: البقايا ، يقال: بنو فلان أشلاء في بنى فلان ؛ أى بقايا فيهم والشّلو: البقية في اللحم ، وأشلاء اللجام: التي تقادمت فدق حديدُها وَلَانَ ، فليس على الفرس منه أذى. وقد ذكر الزّبير بن بكاّر من ولد معدّ بن عدنان بزار وقضاً عة وعُبيدالرّماح، وقنصاً وقناصة وجُنادة وعُوفا وحبيباً وسَلْهماً . وقال: وأما قنص بن مَعد فلم يبق مهم أحد ، ومنهم كان النعان بن المنذر الذى كان بالحيرة ، وقد نُسِبوا في نُلَم ، وأنشد للنابغة ، ينسُب النعان إلى مَعد (١) :

فإن يرجع النّمان يفرح ونبتهج (٢) ويأت مَمَدّا ملكُها وربيمُها وكان جُبير أنسبَ العرب للعرب، وذلك أنه كان أخذ النسب عن أبى بكر رضى الله تعالى عنهما.

\*\*\*

إِن وَليدةً له يقال لهَا مَرْجانة أتت بولد زِنا، فسكان يَحْملِه على عاتِقِهِ ويَسْلُتْ خَشَمَه. أَى يمسح مُخَاطه . وأصل السَّلْت القَطْع والقشر ، وسَلَتُ القَصْعة ؛ كَشْتُها .

ومنه: إن عاصم بن سفيان النَّقني حَدَّث عمر رضى الله عنهما بحديث فيه تشديد على الوُلاة؛ فقال عمرُ عَلَى جبهته: إنا لله وإنا إليه راجعون، مَنْ يأخذها بما فيها؟. فقال سلمان: من سَلَت اللهُ أَنْهُ وأَنْزَقَ خَدَّه بالأرض.

(۱) دیوانه ۷ ه ، قال فی شرحه: « ویروی : ویأتی معدا خصبها ، یقول : ان یرجم النمان الیمعد ملکها الذی کان لها بسیبه وخصبها وصلاح حالها» . (۲) کذا فی ش ، وهو یوافق ماق الدیوان . (۲/۲ الفائق ۲/۲)

سلح

سلت

أَى جَدَع أَنفُه ، والضمير في « يأخذها » للخِلَافَة ــ وكأَنَّ سلمان دعا على من يكون بدل عُمَر .

ومنه حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: إنَّها قالت في المرأة تَوَضَّأُ وعليها الخِصاب: اسْلِقيه وأَرْغِيه .

أى أُهِينيه وارْمِي به عنك [٣٨١] في الرَّغام .

والَخْشَم : ما يسيلُ من الخياشيم .

安安安

عاص بن ربيعة رضى الله عنه \_ كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعثنا ومالنا طعام إلا السَّلْفُ من التَّمْر فنقسِمه قَبْضَةً قبضة ، حتى ينتهي إلى تمرة تمرة . قال له عبد الله بن عاص: ما عسى أن ينفعَكم تمرة تمرة ؟ قال: لا تقل ذاك ، فوالله ما عدا أنْ فَقَدْنَاها اخْتَلَانَاها .

سلف السَّلْفُ: الجراب الضَّخْم . وقال ابن دريد : هو أديم لم يُحْكُمُ ۚ دَبْغه ؛ كأنّه الذي أصابَ أولَ الدِّبَاغ ولم يبلغ آخرَه .

اخْتَلَاْناها : أَى اخْتَلَاْنَا إليها ، فحذف الجارّ وأوصل الفعل؛ والمعنى : احتجنا إليها؛ من اَخَلّة وهي الحاجة .

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ قال فى قوله تعالى : ﴿ فِجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشَىٰ عَلَى اسْتِحْيَاء ﴾ (١) : ليست بِسَلْفَع .

هي الوقيحَة الجريثةُ على الرجال .

وفى الحديث في ذكر النساء : شَرُّهُنَّ السَّلْفَمَة البَلْقَمَة .

أى الخالية من كل خير .

سلفع

سلف

杂选类

أرض الجنة مسلوفة ، وحِصْلِبها الصُّوَار ، وهواؤها السَّجْسَج .

هي اللِّيِّنة المَلْسَاء ؛ كأنها سلفت بالمسلفة . الحِصْلِب : التراب .

الصُّوار : المسك .

السُّجْسَج : أرَق ما يكون من الهواء .

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٥.

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ دخل عليه سعيد بن جُبير فسأله عن حديث المُتلاعنين وهو مفترشُ بَرُ ذَعَة رَحْلِهِ مُتَوَسِّد مِرْ فَقَة أَدَم حَشُوها لِيف أو سَلب<sup>(۱)</sup>.

هو ليف الْمُقْل . وقيل : شجر بالىمن يعمل منه الحبال .

وقال شَمِر : السَّلَب: قشر من قشور الشجر يعمل منه السِّلال . يقال لسوقه : سوق السَّلَابين . وهي معروفة بمـكة .

\*\*\*

كان رضى الله عنه يكره أن يقالَ: السَّلَم ، وكان يقول : الإسلام لله . وكان يقول : السَّلَف .

السَّلَم : اسم من الإسلام بمعنى الإذعان والانقياد ؛ فكره أنْ يُستعمَل فى غير طاعة الله، وإنْ كان يذهب به مُسْتَعْمِلُه إلى معنى السَّلَف الذى ليس من الإسلام . وهذا من الإخلاص باب لطيف المسْلَك .

\*\*\*

ابن عمر (٢) رضى الله عنهما ــ ذكر الأرضين السَّبْع فوصفَها فقال فى صفة الخامسة : فيها حَيَّات كسلَاسِل الرَّمل وكالخطائِط بين الشَّقائق .

قال أبو عبيد: السَّلاسِل رمْل يَنْعَقِد بعضُه على بعض وينْقاد .

الْحَطَانُطُ : الْخُطُوطُ ، جَمَعُ خَطِيطَةً .

الشقائق : قِطَع عليظة بين جبلي الرمل ؛ جمع شقيقة .

\*\*\*

أبو الأسود الدؤلى رحمه الله ـ وضع النتحو حين اضطرب كلامُ المرب فغلَبت السَّليقة.

أى اللغة التى يسترسل فيها المتكلم بها على سليقته ؛ أى سجيته وطبيعته ، من غير تقيد إعراب ولا تجنب لحن ، قال :

ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب (٦)

سَالِفِتَى فَى (غب). واسلب فى (عذ). لمسلٍّ فى (غث): سلَّب فى (خل).

(۲) ش : « ابن عمرو » . (۳) اللسان\_سلق ، من غير نسبة .

سلسل

سلق

<sup>(</sup>١) ف ه : سلهب؛ والصواب ما أثبتناه عن ش واللسان والنهاية؛ وهو أيضًا ما يقتضيه الشرح والسياق.

فسلقاً بی فی (هو). سلّع فی (فر). سلّت فی (مض). السَّلْفعة فی (قی). سلقت فی (بش). سلْفع [۲۸۳] فی (زو). سُلُب فی (جش): سِلْق وسلائق فی (صل). سِلْم فی (صو). سَلِیط فی (زن). سِلْم المؤمنین فی (رب). سَلَم فی (سر). أسلقِد فی (سق). بُسُلالة فی (رص). سَالِفِها فی (عب). والسَّالفة فی (

## السين مع الميم

النبى صلى الله عليــه وآله وسلم ــ مَنْ سَمَّع الناسَ بِعَمَلِه سَمَّع الله به أَسَامِــعَ خَلْقِهِ وحَقَّره وصَغَّره ــ وروى : سامع خَلْقِه ، بالرفع .

التَّسْمِعة : أَنْ يُسمِّع (٢) الناسَ عَمَلَه ، ويُنَوِّه به على سبيل الرياء . ويقال : إنما يفعل هذا تَسْمِعَةً وترثية ؛ أى ليُسمَعَ به ويُرى .

والأسامع: جمع أَسْمُع، جمع سَمْع، يعنى من نَوَّه بعمله رياءً وسُمَعة نَوَّه الله بريائه وسَمِعة ، ومَن رواه: وتسمِيعه، وقَرَع به أَسْماعَ خلقه فتعارفوه، وأشْهروه (٣) بذلك، فيفتضح. ومن رواه: سامعُ خلقه فهو صفة الله تعالى. ولو روى بالنصب لسكان المعنى. سَمَّع به من كان له سَمْعُ من خَلْقه.

杂杂杂

لمّا قدم المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء في أدبارِهِنّ وفروجهن ، فأنكرن ذلك ، فجئن إلى أمّ سَلَمة ، فسألت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال : نسأوُ كُمْ حَرْثُ لَـكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ سِماماً واحدا .

هو من سِمام الإبرة وهو خَرْتُهَا (')؛ أَىْ مَأْ تَى واحدا. وانتصاب سِماماً على الظرف، أَى فأتوا حرثكم في سِمام واحد، إلا أنه ظرف محدود أُجْرِي مُجْرَى المبهم.

\*\*\*

(٤) الخرت : الثقب .

<sup>(</sup>١) بياض بأصل ه ، وساقط منش . (٢) ش : « يسمع » . (٣) ش : « واشتهروه » .

من يديك وأنا مِلِكَ مع الماء ، فإذا غسلت وجهك ومَضْمَضْتَ، واسْتَنْشَيْتَ واسْتَنْشَرْت، خرجتْ خطايا وجهك وفيك وخياشيمك مع الماء .

أَىْ أُوفَقُ لاستماع الدعاء فيه . وهو من باب مهاره صائم وَ اَيْلُهُ ۗ قائم .

جَوْف الليل الآخر: الجزء السادس من أسْدَاسه.

الاستنشار والاستنشاق: أخوان. وقد نَشِيت الرائحة ونَشقتها. وقال ذُوالرّمة (١٠): \* واسْتُنْشِيَ الْفَرَبُ \*

الاسْتِنْثَار : استخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق ، كأنك تطلب نَــثرهو تفريقه.

\*\*\*

اللهم إنى أعوذ بك من قول لا ُيسمع .

أى لا ُيمتدّ به ولا ُيستجابَ ، فكأنه غير مسموع . ومنه قول المصلى : سمع الله لمن حَمِده . وقال شتير بن الحارث الضّي :

دعوتُ الله حتى خفت ألَّا كَلُونَ اللهُ يَسْمَعُ مَأْقُولُ

قال قيس بن أبى غَرَزَة (٢) رضى الله عنه : كنا نُسَمَّى السَّما سِرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتانا ونحن بالبَقِيع [٣٨٣] ، فسمَّانا باسم هو أحسن منه، فقال: يامعشر التجار؛ فاستمعنا إليه فقال: إنّ هذا البيع يحضُره الحلِف والكذب فشُوبوه بالصّدقة.

هو جمع سِمْسار . والسَّمْسرة : البيع والشراء . قال :

\* قد وَكَّلَتْني طَلَّتي بالسَّمسرهُ \*

ويقال للمتوسط بين البائع والمشترى سِمْسار . قال الأعشى :

فعشنا زماناً وما بيننَبَ رسولُ يحدّث أخبارَها (٢) فأصبحت لا أستطيع الجوابَ سوى أن أراجع سِمُسارها يريد السَّفير بينهما .

ale ale ale

(١) ديوانه ١١ البيت بتمامه :

وَأَدْرَكَ المُتبَقِّ من أَعِيلَةٍ ومن ثماثُلُها واسْتُنشِي الْغَرَبُ (۲) في اللَّسان : « عروة » . (٣) ديوانه ٣١٨ ، ٣١٨ .

سمع

سم...

بكون في آخر الزمان قوم يَتَسَمَّنُون .

أى يدَّعون ماليس لهم من الشرف لينْحقوا بأهل الشَّرَف .

سين

عمر رضى الله تعالى عنه ــ لا يُقِرّ رجل أنه كان يطأ جاريتَه إلا أكحقت به وَلدَها . فمن شاء فليُمسكها ، ومن شاء فليُسَمِّرُ ها .

سيمو

قال النَّضْر: التسمير: الإرسال؛ وقد سمعتُ مَنْ يقول: أخذتُ غريمي ثم سَمَّرته، أى أرسلتــه .

وقال ابن الأعرابي : التسمير : إرسالُ السُّهُم بالعَجَلة . والخَرْ قَلة : إرساله بالتأني ، يقال: مُمِّر فقد أخطأك الصيد. وخَرَ ْقِل حتى يخطئك.

وروى عن شمر: التسمير و التشمير معاً.

وقال أبو عبيد : المعروف في العربية بالشين ، من شمَّرُت السفينة وغيرها . وقال الشَّاخ (١):

# \* كما سَطِع الرِّيخُ شَمَّرِهِ الْعَــَالِي \*

وفيه وحهان:

أحدها أن يكون السين بدلا من الشين ، كقولهم : مَسْدوه في مَشْدُوه ؛ لأن معنى الإرسال في شَمّر أوضح .

والثاني : أن يكون قائمًا برأسه ، مشتقًا من سَمَّرت الإبل ليكتها ؛ إذا رعت فيها ؛ لأنَّها تكون مُرْسلة نُحَلَّاة في ذلك ، وكا أنَّ معنى سَمَّره ، جعله كالسَّام، من الإبل فى إرساله وتَخْليته ·

كانوا يَرْ حَلُون إليه فينظرُ ون إلى سَمْته وهَدْيه ودلّه ؛ فيتشتّهون له .

السَّمْت : أَخْدُ النهـج ولزومُ المحَجَّة . وسَمَت فلان الطريقَ يَسْمِت . وأنشد الأصمعي لطرفة (٢):

خواضع بالرُّ كُبان خُوصاً عيونُها وهن ۗ إلى البيت العتيق سوامِتُ

(٢) البيت لميرد في ديوانه ، وكذلك لميرد في اللسان .

<sup>(</sup>١) يذكر أمـراً نزل به والبيت في اللسان ـ شمر ، ولم يرد في ديوانه ، وصدره :

<sup>\*</sup> أرقت في القوم والصبح ساطع \*

ثم قال: ما أَحْسَن سَمْته ؛ أى طريقتـه التي ينتهجهـا في تحرّى الحـير والتزيّ بزِيّ الصالحين .

و آلهد عن : السيرة السوية ؛ يقال : هدى هد ى فلان إذا سار سيرته . وفى الحديث: اهْدوا هَدْى عار (١) . وقال الشاعر (٢) :

ويُخْـبِرُنى عن غائب المرء هَدْ يُهُ كَنَى آلَمَدْى عَمَّا غَيِّبِ المرهُ مُغْيِرا والدّل: حسن الشهائل ، وأصلُه من دَلِّ المرأة وهو شَـكامًا، وذلك يُستحسن منها [٣٨٤] وقد دَلَّت تَدِل، قال:

# \* ودَلَّى دَلَّ ماجدةٍ صَناع ِ \*

ومن الناس من يقاتل رياء وسُمْعة ، ومنهم من يقاتل وهو يَنْوى الدنيا ، ومنهم مَن أَلْحَهُ القِتال فلم يجد بُدًا ، ومنهم مَن يقاتل صابراً خُتَسباً ؛ أولئك هم الشهداء .

السُّمعة : بمعنى التسميع ،كالسُّخرة بمعنى التسخيرفى قول عمر رضى الله تعالى عنه : أنا فى سُخْرة العرب .

ألحمَـه: أرهقه وأخرجه، يقال: أُلْحِم فلان، إذا نشب فلم يبرح .وهومن الالتحام والتلاحم وها التضايق . يقال: مأزق ملتحم ومتلاحم . وقال: \* إنا لـكر ارون خلف المُلْحِم \*

أى نَــُكُر وراءه لنخلُّصه .

\* \* \*

على عليه السلام \_ خرج والناس ينتظرونه للصلاة قياماً ، فقال ، مالى أراكم سَامِدين ا السامد : المنتصب إذاكان رافعاً رأسته ناصباً صدره . وقال حميد بن عبد العزيز ابن ع محميد بن ثور :

وجاء فى عُصْبَة غُلْبِ رقابهمُ يميس وَسُطَهُمُ كَالْفَحَلُ قَدْ سَمَدَا وقيل للمغنى : سامد لرفعه رأسه. وعن ابن عباس : أنه قال فى قوله تعالى: ﴿سامِدُون﴾ (٢٠)

سيم

سمد

<sup>(</sup>١) رواية اللسان : واهدوا بهدىعمار ؛ أى سيروا بسيرته -

<sup>(</sup>٢) هو زياد بن زيد العدوى ، والبيت في الاسات \_ هدى . (٣) سورة النجم ٢١ .

الغناء في لغة ِ حِمْير . [ ُيقال ](١) : أسمُدى لنا ، أي غَنِّي لنا .

\*\*\*

عوف بن مالك رضى الله عنه \_ فَقَدْنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى بمض الأسفار ليلا، فانْطَلَقْتُ لا أَدْرِى أَيْنَ أَذْهب إِلَّا أَنَّى أُسَمِّتُ ، فهجمت على رجلين . فقلت : هـل أحسستما من شيء ؟ قالا : لا ، إلَّا أنّا سمعنا صوتًا \_ وروى : هزيزاً كهزيز الرَّحَيَيْن .

قال لأصمعي : سَمَت فلان الطريق إذا لزمه ، أراد : إلا أنى ألزم قَصْد السبيل لا أعدل عنه .

حَسَّ به وأَحَسَّ به بمعنى ؛ ويقال : حَسْتُ به وأَحْسَتُ به قال (٢) : \* أَحَسْنَ (٦) به فهن إليه شُوسُ \*

ونحوها: ظَلَت ومُسْت، يحذفونأولالمثلين لتعذر الإدغام، من حيث سكن الثانى سكونًا لازمًا .

الهزيز والأزيز: أخَوان ، بمعنى الصوت. قال:

\* هَزيز أَشاءة ٍ فيها حريق \*

\*\*\*

عائشة رضى الله عنها في حديث الإفك: ولم تكن في نساء النبيّ امرأة تساميها غير زينب، فعصمَهَا الله.

أى تُبَاريها وتُعارِضها ·

\* \*\*

الزُّهرى رحمه الله تعالى ـ قال: بلغنى أنه مَنْ قال حين يمسى أو يصبح: أعوذ بك من شر السَّامَّة والحامَّة ومِنْ شَرِّ ماخلقت، لم تضرّه دابة.

أى الخاصّة والعامة. قال العجاج:

هو الذي أنم ُ نُعمى عَتْت على الذين أسلموا وسَمَّتْ

<sup>(</sup>١) من ش . (٢) اللسان ـ حسس ـ وهو أبو زبيد ، وصدره:

<sup>\*</sup> خلَا أنّ المتاق مِن المطايا \*

<sup>(</sup>٣) في اللسان \_ حسين به .

الحجاج \_ كتب إلى عامله: ابعث إلى" فلانًا مُسمَّعًا مُزَمَّرًا. أى مقيَّداً [٣٨٥] مَسْجُوراً (١) ، من الُسْمِع والزَّمارة . سيمع

وفي الحديث: ويلُ المسمِّنات يومَ القيامة من فَثْرَةٍ في العِظام . هنّ اللاتي يأكلن السِّمُّنة ؛ وهي دواء 'يتَسَمَّنُ به .

سما فی ( بر ) . سمل [وسمر]<sup>(۲)</sup>فی ( جو ) . سممع فی (شع) . [فسمت فی(غو)<sup>(۲)</sup>] . سمع الأرض وأسمال <sup>(٤)</sup> في (فر) . يسمو في (لح) . سمام في ( جب ) .[اسمحف(بل) <sup>(٥)</sup>] وسمتوا في ( دن ) . اسمح في (بل) . لمسمار في (جح) . خبز السمراء في (خر) .السموكات ﻣﺴﺎﻣﻌﻪ ﻓﻲ ( ان ) . ابن سمية ﻓﻲ ( وى ) .

#### السين مع النون

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ حض على الصدقة ، فقام رجل قبيح السُنة صغير القبَّة ؛ يقودُ ناقةً حُسْناء جُمال ، فقال : هذه صدقة .

السُّنة : الصورة ، يقال : ماأحسن سُنَّةَ وجهه ، وقيل : سُنَّة الخد : صَفْحته.وقالوا : هو أشبه به سُنّة ومُنّة وأُمّة ؛ أي صورة وقوة عقل وقامة ؛ ومنها : المسنون <sup>(٦)</sup> المصّور . القَّمة : شخص الإنسان قائمًا أو راكبًا ؛ يقال : إنه لحَسنُ القمة على الرحل. ونظر

أعرابي إلى دينار ؟ فقال : ما أصغر قِمَّتك وأكبرهمتك !

اَلْجِمْلاء: الجميلة ؛ وهي فَعْلاء التي لا أفعل لها ، كديمة هَطْلاء .

عليكم بالسَّنا والسَّنُّوات.

السَّنا : نبْت يُتَدَاوى به ، له إذا يَبِس زَجَل .

قيل: هو شجر كالعِشْرق.

وقيل : هو المِشْر ق ، الواحدة سَناة . قال الراعى :

كأن دوى الحلي تحت ثيابها دوئ السَّنا لاق الرياح الزعازعا

(٤) كذا فيش، (٣) ساقط من ه. (۲) سَاقط من ش . (١) ش: « مسوجرا » . (٦) ش : « مسنون المصور » . (ه) من ش ، وفي ه : « والسمال » .

سمن

وقد رواه بعضهم ممدودا .

وفى حديث عَطاء رحمه الله تعالى : لا بأس أن يتداوَى المحرم بالسَّنا والعِتْر . والعِتْر : نبت ينبت كالمرُ زَنْجُوشمتفرقا ، قيل : لا بأس بأُخْذِهامن الحرم للتداوى . السُّنُّوت : العسل . وقيل : الرُّبُّ . وقيل : الكُّمُّون . وقيل : ضرب من التمر . ويقال : فلان سَمِن بسَنُوت .

وفي حديثه صلى الله عليه وآله وسلم : لوكَّان شيء ينجي من الموت لكان السَّنا والسُّنوت ـ وروى : السُّمْن والسُّنُّوتُ .

قال صلى الله عليه وآله وسلم : اللهم أعنِّي على مُضر بالسَّنة ، فجاء مُضَر يُ فقال : يا نبيّ الله ؛ والله ما يخطِر (١) لنا جمل ؛ وما يتزَوّد لنا راع ــ وروى : ما يغطِّ لنا بعير . فدعا الله لهم ، فما مضى ذلك اليوم حتى مُطِروا ، وما مضت سابعة حتى أعْطَنَ الناسُ في العُشْب .

السَّنَة : اَلْجِدْب ؛ يقال : أُخذتهم السَّنة. وقال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بالسِّنين ﴾ (٢) . وهي من الأسماء الغالِبة نحو : الدابة في الفرس ، والمال في الإبل . وقد خَصُّوهَا بِقَلْبُ لامها تَاءَ فِي أَسْنَتُوا ، وفي تَسَنَّتَ فلان بنتَ فلان إذا خَطْبُها في السَّنة ، وهو لثيم وهي كريمة لكثرة ماله وقلة مالها \_ [٣٨٦] وقد روى : السّنوت بمعنى السّنين \_ وقال حرش(٣) الزُّ بيدي:

وجاره أحمى إذا ضِيمَ غيرُهُمْ (١) وأخصَبرَحْلًا (٥) في السّنوتوأنزه وفي حديث عمر رضي الله عنمه : أعطُوا من الصَّدَقة من أبقَّتُ له السُّنَّة غنما ، ولا تُعطوا من أَبْقَتْ له السُّنَّة غنمين .

أى 'يتصدق على ذي القطعة دون ذي القطعتين ؛ ولا يجعلها قطعتين إلا الغنيُّ ذو الفنم الكثيرة .

يخطِر ؛ من خَطَران الفحل بذَ نَبه إذا اغْتلم ؛ يعنى لما به من الَّضر لايَهْدِر .

<sup>(</sup>١)كذا ضبط بالكسىر في النهاية ، وفي ش ، ضبطتالطاء بالضم. (٢) سورةالأعرف ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ش و حرشل » . (٤) ش : و غير ه » . (٥) ش : رجلا ، بالجيم .

إِمَا أَعْطَنُوا فِي الْعُشْبِ ، لأَن النُدُّ ران امتلاَّت ، فضر بوا الأعطان في المراعي لاعند الآبار لا رتفاع الخاصة عنها .

\*\*\*

أعطوا السِّنّ حَظُّها من السِّنّ .

أراد ذوات السِّنَّ ، يعني الدواب .

والسِّن الرَّعْي ، يقال : سَنَّ الإبل ، إذا صَقَلَهَا بالرعى .

عمر رضى الله عنه حطبَ فذكر الرِّبا ؛ فقال : إن منه أبواباً لا تخفى على أحد ؛ منها السَّلَمَ فى السِّن ؛ وأنْ تباع الثمرة وهى مُغْضِفة لَمَّا تَطِبْ ، وأن يباع الذّهب بالوَرق نَسَاء .

أراد [ الرقيق والدوابُّ وغيرها(١) ] من الحيوان .

مُغْضِفة ، أي قد استرخت ، ولما تدرك تمام الإدراك .

النساء: النسيئة .

\*\*

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_ إن فرسَ المجاهد لَيَسْتَنَّ في طُوله فيُكتب له حسنات. أى يُخضِر ويمْرح في حَبْله فيكتب له ذلك الاستنان حسنات.

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ يُنفَى (٢) من الضحايا والبُدْن التي لم تُسْنَن والتي نَقَص من خَلْتُها .

أى لم تُشْرِ<sup>(1)</sup> ، وإذا أَثْنَتْ فقد أَسَنَتْ ؛ لأن أول الإسنان الإثناء؛ وهو أنْ تنبت تَنْيَتَاها ، وأقصاه فى الإبل البُزول ؛ وفى البقر والغنم الضّاوع \_ ورواه القُتَدْيِي بفتح النون؛ وقال : أى لم ينبت أسنانها ، كأنها لم تُعط أسناناً ، كقولهم : لَبَّنَ وسَمَّنَ وعَسَّل ؛ إذا أعطى شيئاً منها . والأول هو الرواية عن الأثبات .

من خَلْقُهَا في محل الرفع ؛ أي نقص بعضُ خَلْقُهَا .

\* \* \*

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ رئى على عائشة أربعة أثواب سَند .

هو ضرب من البُرود ، وفيه لغتان : سَنَد (٥) وسِنْد ، والجمع أسناد . قال :

(١) من اللسان . (٢) ش: « يتقي » . (٣) كذا ضبطت في اللسان ، وفي ش بالكسعر .

(٤) لم تأن ، أي لم تصرئنية . (٥) اللسان \_ سند ، من غير نسبة .

. .

جبة أسنادُ نتی لونُهــا لو يضرب الخيّاط فيها بالإبر ابن عُمَيْر (۱) مُضَرَى ، وأزْدِى ، وأزْدِى ، ومَدَنَى ، وشامى ، وهَجَرى ، وبَـكْرى ، وطائنى .

فقال المضرى: هاتوا كَجَزور وسَنِمة ، فى غداة ٍ شَبِمة ، فى قُدورٍ رَذِمة \_ وروى : هَزِمة . بمواسِى (٢) خَذِمة ، مَعْبوطة ، نَفْسُها غير ضَمِنة .

وقال الأُزْدِيّ : والله لَقُرُّصُ ۖ بُرِّى، بأَبْطَحَ قَرِّىّ،بلبنِ قِشْرِيّ ـ وروى [٣٨٧] : عُشَرِيّ ـ بسنْنِ وعسل أَطْيَبُ من هذا .

وقال الشامى : نُخبَّرَة أُنبِجاَنية ، بخل وزيت، تنالأدناها، فيضرط أقصاها، يتخطى إليها تخطِّى بنات المخاض من الجرف أطيبُ من هذا .

وقال المدنى : والله لفُطْس خُنْس، بزُ بْدٍ جَمْس، يغيب فيها الضِّرْس أطيبُ من هذا . وقال الطائني : والله لعنب قَطِيف بوادى تَقِيف ، أطْيَبُ من هذا .

وقال اَلهجَرى : والله لَتَمَنْضُوضَ كَأَنَّه أَخْفَافُ الرِّباعِ أَطْيِبِ مِن هَذَا .

وقال البكرى: والله لقارص قُمَارِص، يقطُر منه البولَ قطرة قطرة أطيب من هذا. سَنمة : عظيمة السَّنام .

شَبمة : باردة .

رَذِّمة : مُمْتلئة تَسيل ، يقال : رَذَم رَدْما .

هَزِمة : من آلهزيم ، وهو صوت الغليان .

خَذِمَة : قاطعة . مَعْبُوطة : منحورة من غير عِلَّة .

ضَمِنة : مريضة زَمِنة .

قَرَّى : من القَرَّ ، وهو البرد .

قِشْرَى : كَأَنه منسوب إلى القِشْرة ؛ وهي مَطَرة تَقْشِر الحصى عن مَتن الأرض ، يريد : لَبَنَا أُدرَّه المرعى الذي يُعلوه قِشْر من الرَّغوة . عُشَرَى : منسوب إلى التُشَر ، وهو شَجر . يريد لبن إبل التُشَر ، أو إلى التُشَر ، أه إلى التُشَر ، أه المُشَراء (٢) من النوق .

<sup>(</sup>١) ش : « عمر » . (٢) ش : « يمواس » . (٣) العشراء من النوق : التي مضى لحملها عشرة أشهر .

أَنْبِجَانِية : هُشَّة منتفِخة ، والباء فيها عقيب الفاء ، ومنها قيل للمرأة الضخمة السمحة : أَنْهُحَانِية وأَنْفُجَانِية .

فُطْس خُنْس : يريد تَمْر المدينة ؛ لأبها صغار الحب ، لاطِئة الأَقْماع .

وطس علس . يريد نمر مديمه ، و مها صفار السب ، و يجوز أن يُر وى جُمْس ( بالضم ) صفة المتمر ؛ جمع جُمْسة ، وهي البُسْرة التي أرطبت كُلَّما ، وهي صُلْبة لم تنهضِم بعد . التَّمْضُوض ( ) : ضرب من التمر ( ) .

ِ الرَّبَاعِ : الفِصلان . القارِص : اللَّبن الذي يَقْرِص اللَّسان ُ لَمُمُوضَتُه .

والقارص: أشد منه لزيادة الميم ، ونظيره الدُّ مالص للبُراق .

## السين مع الواو

النبيّ صلى الله عليــه وآله وسلم ــ قال لابن مسعود : أذنُك على أنْ ترفعَ الحِجابِ وتَسْتَمِــم سوَادِى حتى أنهاك .

أى سِرارى ، يقال : سِواد وسُواد كَجِوار وجُوار ، وقد ساوده ، وحقيقته : سو أن يدنى سَواده من سَواده .

وقيل لابنة الُخسّ : لِمَ زَنَيْتِ وأنتِسيدةُ نسائك ؟ قالت : قرب الوِساد ، [٣٨٨] وطول السُّواد .

سَوْآء وَلُو د خير من حَسْناء عقبم .

يقال : رجل أَسْوَأَ للقبيح ، وامرأَة سوآء ، وكذلك كل كلمة أو فعلة قبيحة . قال أبو زُبيد<sup>(ه)</sup> :

<sup>(</sup>١) التاء زائدة . (٢) ثمر أسود شديد الحلاوة ، ومعدنه هجر. (٣) ش : « اسن » .

<sup>(</sup>٤) ساقط من ش . (٥) في ه : أبو زيد ، والتصحيح عن ش واللسان -

لم يَهَبُ حُرْمَةَ النديم وحُقَّتُ يا لقومِى للسوأة السَّوْآء إن رجلا قصَّ عليه صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا فاستاء لها ، ثم قال: خلافَةُ نبوّة ، ثم يؤتى الله الْمَلْكَ مَنْ يشاء .

سوء هو مطاوع ساءه ، يقال : استاء فلان بمكانى ، ورجل مُسْتاء ، أى ساء أمره .
وقال أبو سعيد الضرير : يقال : استأت ، من السوء ، مثل استررت ، من السرور \_
وروى : فَاسْتَأْلُهَا ؛ أى طلب تأويلها بالتأمل والنظر .

\*\*\*

أَتِى صلى الله عليــه وآله وسلم بَكَبْش أَقْرَن ، يطأ فى سَواد ، ويَنظر فى سَواد ، ويَنظر فى سَواد ،

سود أى هو أسود القوائم ، أسود ما يلى العين منه من الوجه ، وكذلك ما يلى الأرض منه إذا رَبض .

وقيل : أراد بقوله ينظر في سَوادٍ سَوادَ الحَدَقَة . قال كُثيّر :

وعن نجلاء تدمَعُ في بياض إذا دَمَعَتْ وتنظرُ في سَوادِ يريد: أن خَدّها أبيض، وحدقتها سوداء.

\*\*\*

سوم إن لله فُرُسانا من أهل السَّماء مُسَوَّمين ، وفرسانا من أهل الأرض مُمْلَمين ، ففُرسانُه من أهْلِ الأرض قيس ، إن قيسا ضِراء الله .

يقال : فارس مُسَوّم ومُعْلَم (بالفتح والكسر) : وهو الذي أعلَم نفسَه بعلامة ُيعْلَم بها في الحرب من ريشة يغرِزها في بَيْضته أو غير ذلك .

والشُّومة والسّيمي والسِّيمِياء : العلامة .

الضَّرَاء: جمع ضِرُو. وهو ما ضَرِيَ بالفَرْس<sup>(۱)</sup> من السباع. وقيس منعوتوں بالفُروسية ، وفي ربيعة بالجود. بالفُروسية ، كان يقال: يسودُ السيدُ في تميم بالحُمْ ، وفي قيس بالفُروسية ، وفي ربيعة بالجود.

قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أرأيتم لو أنّ رجلا وجد مع امرأته رجلا كيف يصنع به ؟ فقال سعد بن عبادة: والله لأضربنة بالسيف، ولا أنتظر أن آتى بأربعة شهداء.

<sup>(</sup>١) الفرس : الافتراس .

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : انظروا إلى سيدنا هذا مايقول .

هُو فَيْعَل ، من ساد يسود ، قلبت وواه ياء لمجامعتها الياء وسبقها إياها بالسكون ، وإضافتُه لا تخلو من أحد ثلاثة أوجه: إما أن يضاف إلى من ساده ، وليس بالوجه هاهنا ، و إما أن يرادأ نه السيد عندما ، أو المشهود له بالسيادة بين أظهر ما ، أو الذي سوَّد ماه على قومه كما يقول السلطان : فلان أميرُ نا \_ وروى إلى سيّدكم .

و في حديث أبي الدَّرْداء رضي الله عنه \_ قالت أم الدرداء : حدثني سيدى أبو الدرداء أنه سمع رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إذا دعا الرجلُ لأخيه بِظَهْر الغيب، قالت الملائكة : آمين ، ولك .

[٣٨٩] أرادت معنى السيادة تعظما له ، أو أرادت مِلْكُ الزوجية ، من قوله تعالى : ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ (١) . وقال الأعشى :

\* وسيِّد نعم ومُسْتادَها<sup>(۲)</sup> \*

إن رجلا قال له صلى الله عليه وآله وسلم: إنى لقيت أبى في المشركين فسمعت منه مقالة قبيحة لك ، فما صبرت أن طعنتُه بالرمح فقتلتُه ، فما سَوَّأ ذلك عليه .

أى ماقبِّحه ، ولا قال له : أسأت .

سمم

سود

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن السُّوم قَبْلَ طلوع الشمس .

هو الرَّاعي ، يقال : سامت الماشية ، وسامها صاحبُها وأسامها ، ولا يقال للراعي : سوم سائم ولکن مُسیم ۰

> وعن المفضّل أن داء يقع على النبات فلا ينحلّ حتى تطلع الشمس، فإن أكلّ منه المالُ قبل طلوع الشمس هلك ، و إن أكل من لحمه كَلْبُ كَلِب .

ذكر صلى الله عليه وآله وسلم فِتناً ؛ فقـال رجـل : كَـالًّا والله ، فقال :

(١) ديوانه ٨ ، والبيت بروابة اللسان :

فكنت الخليفة من بعلها وسَيَّدَ تيًّا ومُشتَادهـا

سود

(٢) سورة يوسف ٢٥:

بلى والله ، كَتَعُودُنَّ فَيُهَا أُسَاوِدَ صُبًّا .

الأُسُّود: العظيم من الحيات، وقد غلب حتى اختلط بالأسماء، فقيل في جمعه: الأساود، وقد حكى الأصمعيّ :كأنه من السُّودان؛ أي من الحيات.

وقال النَّضر فى الصُّبّ: إن الأسود إذا أراد النَّمْشَ رفع صدره ، ثم انْصَبُّ على الملدوغ فسكاً نَّهُ جمع صَبُوب على التخفيف ، كرُسْل فى رُسُل وهو فى الفرابة من حيث الإدغام كذُبّ فى جمع ذُباب فى قول بعضهم ؛ وقيل : الأساود جمع أسودة جمع سواد من الإدغام كذُب فى جمع دُباب فى قول بعضهم ؛ وقيل : الأساود جمع أسودة جمع ساود من الناس وهو الجماعة ، وصُبَّى بوزن غُزَّى جمع صاب ، من الصَّبُوة ؛ أى جماعات مائلة إلى الدنيا ، متشوفة إليها ، أو تخفيف صابى ؛ من صباعليه ، إذا أنْدِرَ (١) من حيث لا يحتسب .

\*\*\* . ,

عمر رضى الله تعالى عنه\_ تفقَّهوا قبل أن تُسُوَّدُوا .

قال شَمِر : أَى قبل أَن تُزوَّجوا فَتَصِيرُ وا أربابَ البيوت . وسَيِّدُ المرأة : بعلها .

\*\*\*

و على بن أبي طالب عليه السلام \_ صلَّى بقوم ۖ فَأَسُورًا بَرْزَخًا .

الإِسْوَاء في القراءة والحساب كالإِشْواء (٢) في الرمي ؛ يعني أَسْقَط وأُغفل .

والبَرْزخ مابين الشَّيْئين ، فستى الكلمة أو الآية بَرْزخا ؛ لأنها بين ماقبلها ومابعدها كالفاصل بين الشيئين .

وروى : قرأ برزخا فأَسُوأً حَرَّفا من القرآن ؛ أى طائفة ؛ وإنما سماها بَرَّزخا لذلك أيضاً ؛ لأنها تفصل ماتقدمها وما تأخرها عنها .

\*\*\*

[قال] (٢) فى خطبته رضى الله عنه حين : تُتِل عاملُه على الأنْبار : مَنْ تَرَكَ الجهادَ ٱلْبَسَه الله الذِّلَة وَسِيمَ الخسف ، ودُبِّتَ بالصِّفار .

فى كتاب العين : السَّوْم : أَنْ تُجَشِّمَ إِسَانَا مَشَقَّة ؛ أَو خُطَّة من الشر . فلان سُوم يسوَّم سوءًا ؛ إذا داومَ عليه لا يَزالُ يُعاوده و يُلحُ عليه كَسَوْم عالَة (<sup>3)</sup> ؛ وإنما العالَّة بعد النَّم ل (<sup>6)</sup> فتكره ويُدَاوم عليها لكى تشرب، النَّاهِلة ، تُحُمَّلُ على شرب الماء ثانية بعد النَّم ل (<sup>6)</sup> فتكره ويُدَاوم عليها لكى تشرب،

 <sup>(</sup>١) يقال أندره غيره ؟ أى أسقطه .
 (٢) إذا أخطأ الراى الرمية يقال له : أشوى .

 <sup>(</sup>٣) من ش .
 (٤) يقال : أعرض عليه سوم عالة : إذا عرض عليه الطمام وهو مستغن عنه .

<sup>(</sup>٥) النهل : الشعرب أول مرة .

والسائمة تسوم الكلاً سوما إذا داومتْ [٣٩٠] على رَعْيه .

دُيِّث : ذُلِّل ، وطريق مُديَّث .

\*\*\*

كان رضى الله عنه يقول: حَبَّذا أرضُ الكوفة! أرض سَوالا سَهلة معروفة · أى مستوية ، ومنه قيل للوسَط: سَواء ؛ لاستواء المسافة منه إلى الأطراف.

تَمْهَلة : أَى ليست بِحَزْنَة ؛ و إِن كسرت السين فهى الأرض التي ترابُها كالرمل ، وأرض الكوفة شبيهة بذلك .

مَعْرُوفة: طيبة العَرف.

\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_ يُوضَعُ الصِّرَاطِ على سَواء جهنَم مثل حَدِّ السيف المرهف مَدْحَضَة مَزَلَّة ، فيمر أوَّلهم كالبرق ، ثم كالربح ، ثم كشد الفرس النَّيْق الجواد. أي على وسطها . الشَّد: العَدْو الشديد . التَّيْق : الممتلىء نشاطا من أتأَقْتُ الإِناء .

سلمان رضى الله تعالى عنه \_ دخل عليه سعد يعوده ، فجعل يبكى ، فقال سعد ؛ مايُبكيك ياأبا عبد الله ؟ قال : والله ماأ بُكي جَزَعًا من الموت ، ولا حُزْ نا من الدنيا ؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَهد إلينا لِيَكْفِ أحد كممثلُ زادِ الراكب وهذه الأساوِد حَوْلى \_ وما حوله إلا مطهرة أو إجّانة أو جفنة (١) .

أراد الشخوص. قال الأعشى (٢):

نناهیتُم عنـا وقد کان فیـکم أسـاوِدُ صَرْعَی لم یُوَسَّدْ قَتِیلُها و یجوز أن یرید الحیات ؛ شَهّها بها فی استضرارِه بمکانها .

\*\*\*

زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه \_ دخل علی رجل (۳) بالأسواف ، وقد صاد نهساً، فأخذه من یده وأرسله .

الأُسُواف: موضع بالمدينة .

سوف

سود

(١) رواية النهاية واللسان : وماحوله إلا مطهرة وإجانة وجفنة . والمطهرة : إناء يتطهر به . والإجانة :

(۱) ووي المهاي والمساق الرام ( المسان : أعظم ما تكون القصاع. ( ٢ ) ديوانه ١٧٧ ، وفي اللسان : لم يسود . (٣) هو شرحبيل ، كما رواه في النهاية .

( الفائق ۲/۲۷ )

النَّهُس : طائر يثنبه الصَّرَد إلا أنه غير ملمع ، يديم تحريكَ ذَنَبه ، يصيد المصافير ــ عن أبى حاتم ، وجمعه نِهْسان . كَرِه صَيْدَ المدينة لأنّها حَرم كمـكة .

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_ أصحاب الدَّجَّال عليهم السِّيجان ؛ شوار بُهم كالصَّياصى ، وخفافهم نُخَر ُ طَمَة .

هي الطَّيَّالسة أُخْضُر : الواحد ساج . قال الشماخ :

بليل كلون السَّاجِ أَسُودَ مظلمِ قليل الوغى داج كلون الأرَ نْدَج (۱)

شَبَّه شوارِبَهم بالصَّياصى ، وهى قرون البقر ، لأنهم أطالوها وفَتَلُوها حتى صارت

كالقرون المُنْتُوية .

نُخَر ْطَمَة : ذات خَر اطيم .

**格格券** 

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ لقد رأيتُنا وما لنا طعام إلَّا الأَسْوَدَان .

مود أى التمر والماء ، وكلاها يوصف بالسّواد . تقول المرب : إذا ظهر السّوّاد قلّ البياض ، وإذا ظهر البياض قلّ السواد ، يعنون بالسّواد التمر ، وبالبياض اللبن . وقال أبو زيد : يقال : ماسقانى فلان من سُوّيد قطْرة . والسُّوَيد : الماء ، والماء يُدعى الأسود .

\*\*\*

أبو مِجْلز رحمه الله تعالى \_ خرج إلى الجمعة ، وفى الطريق عَذرَاتُ يابسة ، فجعل [٣٩١] يتخطَّاهن ويقول : ماهذه إلا سَوْدَات ، فصلى ولم يفسلُ قدميه .

السَّوْدة : القطعة من الأرض فيها حجارة سود خشنة ؛ جعل العَذِرة ليُبْسها وعدم تعلقها بالِحذاء كالحجارة .

杂杂袋

الدُّوَلَى رحمه الله تعالى \_ وقف عليه أعرابى وهو يأكل تَمْرًا فقال : شيخ هِم ، غابِر ماضِين ، ووافِد محتاجين ، أَكَلَنِى الفقر ، ورَدَّنِي الدهر ضعيفا مُسيفا . فناوله تَمْرة فضرب بها وجهه ، وقال : جعلها الله حَظَك ، من حظك عنده .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٨ ــ طبمة المعارف ، وروايته هناك ; ﴿ البرندج ﴾ .

الْمَسيف: الذى ذهب ماله ؛ من السُّواف ، وهو داء يهلكِ الإبل ، يقال : وقع فى سوف المُسيف : السُّواف ـ كان الأصمعيّ يضمه ، وقال ابن الأعرابيّ : السُّواف ـ بالضم : داء ، و بفتحها هو الفَناء . وأنشد :

ذَهَبْتَ فِي تَمَثَّلُ القوافي وأنت لا تُورِد بالأخواف غيرَ ثمان أينق عِجاف بُقْيا من الغُدّة (١) والسُّواف \*\*\*

فى الحديث \_ إذا رأى أحدُكم سَواداً بليل ، فلا يـكن أُجْبَن السَّوَادين ، فإنه عَافُك كما تخافُه .

هو الشخص .

مُطَرِّف رحمه الله تعالى ــ قال لابنه لما اجتهد فى العبادة : خيرُ الأمور أَوْسَطُها ، والحسنةُ بين السَّيثتين ؛ وشر السَّيْر الحُقْحَقَة .

السّيئتان : الغلوّ والتقصير . والحسنة بينهما : هي الاقتصاد .

اَلَمْقَحَقَة : أَرْفَع السير وأَتْمُبُه للظهر ، وذلك أن يلحّ في شده حتى لا تقوم عليه راحلتُه فيبقى منقطعا به . وهذا مثل .

تَسَاوَق في ( بر ) . سور الرأس في ( جن ) . بسوادِ البطن في ( شع ) . المسوِّفة في ( فس ) . أسْوِدة في ( ان ) . والأساود في ( وه ) . بأسوق في ( بو ) [ سورية في ( صل ) . فكان سوادا في ( جه ) . بأسود العين في ( ضر ) . السوء في ( دو ) . السواد في ( رس) . سواء البطن في ( شذ ) . يَسُوق بهم في ( قن ) . إلا السام في ( لم ) . سواء الثغرة في ( نس ) (٢٠) ] .

#### السين مع الهاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ دَخَل على عائشة رضى الله عنها وفي البيت سَهُوة عليها سَتْر .

سود

سوء

<sup>(</sup>١) الغدة : طاعون الإبل .(٢) ساقط من ش . \_

مى بيت صغير مُنْتَحَدِر فى الأرض ، شبيه بالخِزانة يكون فيها المتاع . وقيل :كالصَّفَّة بين يدى البَيْت .

وقيل شَبيهَةُ بالرَّف أو الطاق ؛ يوضع فيها الشيء ، كأنها سميت بذلك ، لأنها يُسْهى عنها لصفرها وخَفَائها .

بعث صلی الله علیه وآله وسلم خَیْلًا فأَسْهَبَت شَهْرًا ، لم یأتهِ منها خبر ، فنزلت : ﴿ وَٱلْمَادِیَاتِ ضَبْحًا ﴾ ـ وروی : فأَشْهَرَتْ ، لم یأته منها خبر .

أى فأممنت في سيرها ، يقال : أَسْهَبَ فِي أَمْرِ فَهُو مسهَب \_ بالفتح .

ومنه حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما : إنه قیل له : ادْعُ الله لنا . فقال : أكره أَنْ نَكُونَ مِن الْمُسْمَبِين .

أى المِـكْنَارين المعنين في الدعاء وقال:

لا تعذلنى بضَفابيس (1) القوم المسهَبين فى الطَّعام والنَّوْم والنَّوْم وأَصْلُه من السَّمْب، وهي الأرض الواسعة .

泰米米

عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشَّخِير رضى الله عنه : [٣٩٢] أثانا أعرابى ومعه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنى زُهير بن أُ قَيْش : إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأعطيتم ألخمُس من المَغْنَم ، وسَهْمَ النبى ، والصَّفِى ، فأنتم آمنون بأمان الله . فلما قرأناه انْصَاع مُدْبراً .

قالوا : صاحب الكتاب النَّمِر بن تَوْلب الشاعر ، وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وله يقول :

إِنَّا أَتَيْنَاكُ وقد طَالَ السَّفَرُ ۚ نَقُود خَيْلًا ضُمَّرًا فَيَهَا ضَرَرُ ۗ \* نُطعمها اللحم إذا عَزَّ الشَّجَرُ \*

السهم فى الأصل: واحد السهام التى يُضرب بها، ثم سمى ما يفوز به الفالج (٢٠) سهما، تسميةً بالسهم بالمضروب به، ثم كَثُرُ حتى سُمِّى كُلُّ نصيب سَهْما.

كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سَهْم رَجُل ؛ شهد الوَ تُعة أو غَابَ عنها .

<sup>(</sup>١) الضغابيس : الضعاف . (٢) الفالج : الظافر .

والصَّفِيّ : وهو ما اصْطفاه من عرض المفنم قبل القِسْمَة ، من فرس ، أو غلام ، أو سيف ، أو ما أحب . وخس الخس .

خص بهذه الثلاث عوضا من الصدقة التي حُرّمت عليه .

انْصاع: وَلَّى مسرعا ، قال ذو الرَّمة:

\* فَانْصَاعَ جَانِبُهُ الوحشيُّ وَانْكُدَرَتْ (١) \*

وهو مطاوع صَاعه ، إذا فرقه ، وصاع الشجاع الأقران إذا فرَّقهم وطردهم .

الضّرر: نقصانٌ يدخل في الشيء، يقال: دخل عليه ضَرر في ماله، والضّرَرُ في الخيل: نُقصانُها من جهة الهُز ال والضعف.

ومعنى إطعامها اللحم عند عِزَّة الشجر أنها إذا لَمْ تَجد مَسْرَحا نقص لحُمُها هُزالا ، فكأنها تُطْعَمُ لِجها .

\*\*\*

أَلَا إِنَّ عَمَلَ الْجِنَةِ حَزْنَة بِرَ بُوة ، وإن عَمَلَ النار سَهْـُلَةٌ ۚ بِشَهُوة .

يريد بالسَّهوة البطحاء اللينة التربة ، شَبَّه المعصية في سهولتها عليه بالأرض السَّهلة التي لا حزونة فيها ، وهي في البطحاء أيضا ، فلا تَشُقُّ على سالكها مَشْيا ومُتَوَطَّلا . والطاعة في صعوبتها عليه بالأرض الحزنة الكائنة في الرّبوة ، فهي تشق على السالك مصعدا ومشيا فيها . وهذا نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : حُفَّت الجنة بالمكاره ، وحُفَّت النار بالشهوات .

紫茶森

سَلْمان رضى الله تعالى عنه \_ قال فى الكوفة : يوشك أن يكثر أهلُها (٢) فَتَمْلاً ما بين النهرين ، حتى يَغْدُوَ الرجلُ على البغلة السَّهْوة فلا يُدْرِكِ [ أقصاها (٣) ]

هي اللينة السير التي لا تتعب راكبها . قال زهير :

يُهُوِّنُ غَمَّ السير عنى فريدة ﴿ كِنَازُ الْبَضِيعِ سَهُوٓ أُالسير بَازِلُ ﴿ )

منهو

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٤ وبقيته :

<sup>\*</sup> يَلْحَبْنُ لا يَأْتَلِي للطاوب والطلب \*

<sup>(</sup>٢) يعنى الـكونة . النهاية واللسان . (٣) زيادة من اللسان . (٤) ديوانه ٢٩٦ . تال : وبازل ، للذكر والأنتي سواء .

في الحديث: خيرُ المال عينُ ساهرة لعين نائمة.

یرید عین ماء تجری لیلا و نهارا ، فجعل ذلك سهرا . والعین النائمة : عین صاحبها . أی هو راقد ، وهی تجری لا تنقطع .

ثم اسْتَهَمَا في ( لح ) . [ السهمان في ( كب ) . خرج سَهُمُكُ في ( بر ) ] <sup>(۱)</sup>

#### السين مع الياء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ أَهْدَى إليه (٢) أَ كَيْدِرُ دُومة حُلّةَ سِيرًاء فأعطاها عمر بن الخطاب، فقال: [٣٩٣] يا رسول الله ؛ أتُعطيني هذه الحُلّة ، وقد قلت أمس في حُلّة عُطارد ما قلت ! إنما يلبس هذه من لا خَلاق له ! فقال صلى الله عليه وآله وسلم : لم أعطكها لتلبسها ، ولكن لتعطيها بعض نسائك ، يتخذنها طُرَّات بينهن .

وفى حديث آخر : إنه قال لعلى صلى الله عليهما فى بُرْدٍ سِيَراء : اجْعَلْه خُمْراً ، أُو اقسمه بين الفَواطم .

\*\*\*

وعن على عليه السلام: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حُلَّةُ سيراء. فأرسل بها إلى فلبستها ، فعرفت الغضب فى وجهه وقال : إنى لم أعْطِكُها لِتَلْبَسها ، وأمر بها فأطَرْتُهَا بين نسائى .

السِّيرَاء: نوع من البُرُود يُخالطه حرير؛ سمى سِيَراء لتخطيط فيه، والثوب المُسَيَّر اللهِ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأَشْنَبَ تَجْلُوه بعود أراكة ورَخْصاً عليه بالخِضاب مُسَيِّرا<sup>(٣)</sup> طُرَّات: أَى قِطَعا ، من الطَّر وهو القطع .

بَـيْن : يتعلق بيتخذن ، أو بِطُرّات ؛ لما فيه من معنى الطّر ، كأنه قال : يُقَطَّعْنه بينهن .

 سيو

التسليمات وفاطمة بنت أسد بن هاشم زوج أبى طالب رضى الله عنها أم على وجعفر وعقيل وطالب عليهم السلام ، وهى أول هاشمية وَلدَتْ لهاشمى ، وفاطمة أم أسماء بنت حزة رضى الله عنهم ؛ وقيل الثالثة فاطمة بنت عُتبة بن ربيعة ، وكانت قد هاجرت . وأمّا فاطمة المخزومية جدة النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه ، وفاطمة بنت الأصم أم خديجة عليها السلام فما أدركتا (١) الوقت الذي قال فيه لعلى صلى الله عليهما ذلك .

أطَرْتُها: قسمتها شققا بينهن . قال:

كَان فَوْادَى يُوم جَاء نَعِيُّهُا مُلَاءَةُ قَرِّ بِينِ أَيْدٍ تُطِيرُهَا

أي تشققها

\*\*\*

إِن (٢) أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجرُوا إلى أَرْضِ الحَبَسَة قال لهم النَّجاشى : امَكْتُوا فإنكم سُيُوم (٣) .

تفسيره في الحديث الأمان ؛ أي أنتم آمنون . وهي كلة حبشية .

华兴森

عررضي الله تعالى عنه ـ السّائبة والصَّدقة (١) ليومها .

السَّائبة: العَبْد الذي أُعْتِق سائبةً.

ليومها ؛ أى ليوم القيامة . يقول : فلا يَرْ جِع له الانتفاع بهما فى الدنيا ؛ يعنى إذا مات المُعْتَق وورثه المعتِق فليصرف ميراثه فى مثله ، ولا ينتفع به وليس على جهة الوجوب ؛ وإنما كانوا يَكرهون أن يرجعوا فيا جعلوه لله عز وجل – وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه فَعَل هكذا تَنَرُّها .

[٣٩٤]سيابة في (حض). ولا سياحة في (زم). السيوب في (اب). وفي (حب). المساييح في ( نو ) . مسياع في ( هل) . [ سيناء في ( شر ) . سيبا في (صو) . و ( حو ) . سائل الأطراف في ( شذ ) . مسيرة في ( بص ) . تساير في ( كب ) ] (٥٠) .

سدع

سيب

<sup>(</sup>١) ش : « أدركنا » بالنون ، تحريف . (٢) ش : «كان » . (٣) قال في النهاية : وتروى بفتح السين . (٤) في النهاية : بتقديم الصدقة. (٥) ساقط من ش .

## حرون الشين

#### الشين مع الهمزة

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ إِنَّ رجلا من الأنصار قال لبعيره : شَأْ ، لعنك الله! فنهاه عن لَمنه .

شأشاً شَأْ وجَأْ: زَجْر للجمل. وقد شَأْشَأَ وجَأجَأ ، إذا صَوَّت بذلك ، وهما منهما بمنزلة هَلَّل وحَوْلَق ؛ من لا إله إلا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ أى لَيْسا بمشتقين منهما، وحق الأصوات أن يجئن سواكن ، إلا إذا عرض ما يُحرَّ كُن له .

معاوية رضى الله تعالى عنه \_ دخل على خاله أبى هاشم بن عُتبة وقد طُعِن ، فبكى ؟ فقال : ما يُبْكيك يا خال ؟ أوَجَع يُشْئُرك أم على الدنيا ؟

شأز يقال: شَيْر الرجل، إذا قلق فهو شَيْر؛ وشُيْر فهو مَشْتُوز؛ وأشْأَزَه غيرُه، وهو مَثْ فولهم: مكان شَأْز وشَأْس؛ إذا كان غليظا خشنا لا يستقر عليه.

على : متعلق بفعل مضمر، يعنى أمْ تبكى على الدنيا ؛ فأضمره لدلالة يُبْكيك عليه . \*\*\*

فى الحديث : خرجت بآدم شأفة فى رجله .

شاف قال يعقوب: هي قَرَّحة تخرج في أسفل القدم فتُقطع فيذهب، وفي أمثـالهم: استأصل الله شأفته.

تَشاءمت في ( نش ) . شَأْفته في (جل) . الأَشأم في (عن) . شأْو العَنَن في ( رج ) .

## الشين مع الباء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ الْمُتَشَبِّع بما لا يَمْـلِكُ كلابسٍ ثَوْبِي زُورٍ .

الْتُشَبِّع على معنيين :

أحدهاً \_ المتكلّفُ إسرافا في الأكل وزيادة على الشبع ، حتى يمتلئ ويتضلع . والثاني : المتشبه بالشّبعان وليس به . وبهذا المعنى الثانى استعير للمتحلى بفضيلة لم ترزق وليس من أهْلِما. وشبّه بلابس ثوبى زور أى ذى زور، وهو الذى يزوّر على الناس بأنْ يتزيا بزى أهل الزهد، ويلبس لباس ذوى التقشّف رياء، وأضاف الثّو بين إلى الزور [٣٩٥]؛ لأنهما لما كانا ملبوسين لأجله فقد اختصاصًا سوّع إضافتهما إليه. أو أراد أنَّ المتحلى كمن لَمِسَ ثَوْ بَيْن من الزّور قد ارْتَدَى بأحدها، وائتزر بالآخر كقوله:

\* إذا هو بالمجد ارتدى وتأزَّرا \*

وقوله:

وقول ذى ال<sup>ە</sup>ُمة<sup>(١)</sup> :

على كُلِّ كَيْلٍ أَزْءَكِيّ ويافع من اللؤَّم سربالُ جَديدُ البَنَائِقِ \*\*\* قال صلى الله عليه وآله وسا في دعائه إما " و فاطمة علمهما السلام: هو الله شَمْلُكِما ؟

قال صلى الله عليه وآله وسلم فى دعائه لعلىّ وفاطمة عليهما السلام : جمع الله شَمْلَكِما ، وبارك فى شَبْرُكا .

الشَّبْر : العَطَاء ، يقال : شَبَر ه شَبْر ا ، إذا أعطاه ؛ فَكنّى به عن النكاح ، فقيل : شَبَر ها شَبْر ا .

ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم : أنَّه نهى عن شَبْر الجل .

وهذا على وجهين:أنْ يراد بالشَّبْر مَا يعطاه من أُجرة الضِّراب، أو الضِّراب نفسه، ويقدر مضاف محذوف؛ أى عن كِراء شَبْر الجمل، كقوله: نهى عن عَسَب الفَحْل.

آجر موسَى عليه السلام نَفْسه من شعيب عليه السلام بِشِبْع بَطْنه ، وعِفَّة فرجه ، فقال له خَتَنُه : لك منها \_ يعنى من نتائج غنمه \_ ما جاءت به قالب كون . فلما كان عند السَّقى وضع موسى قَضِيباً على الحوض ، فجاءت به كُلِّه قالب لون غيرَ واحد ، أو اثنين (٢) ، ليس فيها عَزُوز ولا فَشُوش ولا كَموش ولا ضَبُوب ولا تَمُول \_ ويروى : وقف بإزَاء الحوض ؛ فلما وردت الغنم لم تصدر شاة إلا طمن جَنْبَها بعصاه ، فوضعت قَوَالِبَ ألوان .

شبر

<sup>(</sup>١) ديوانه ١١١ يهجو رهطامرى القيس بنزيدمناة ، وأزعكى : لثيمقصير ، واليافع الغلام الذى قارب يلوغ الحلم . والسربال : الثوب . (٢) في اللسان . غير واحدة أو اثنتين .

شبع الشَّبْع: ما أشبعك من طعام، قال سيبويه: ومما جاء محالفا للمصدر لمعنى قولهم أصاب شِبْعه وهذا شِبْعه ؛ إنما يريد قدر ما يُشبعه، وتقول: شَبِعْتُ شِبَعًا، وهذا شِبْع فاحش، إنما تريد الفعل، ونظيره ملأتُ السقاء مَلْنًا وهذه مِلْوُه؛ أى قدر ما يَمْلَوُه. قال (١):

وكُلُّكُمْ قَدْ نَالَ شِبْعًا لِبَطْنِهِ وَشِبْعُ الْفَتَى لَوْمَ إِذَا جَاعَ صَاحِبُه خَتَنُه : أَى أَبُو امرأته ، يعنى شعيبًا عليه السلام ، والأخْتَان من جهـة المرأة ، والأحماء من قِبَل الزوج ، يقال لأبى المرأة وأمها : الختنان .

قَالِب لون: تفسيره في الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمّهاتها (٢).

العَزُوزِ: الضَّيِّقة الإحْليلِ، يخرج لبنُهَا بِجَهَدْ.

والفَشُوش: الواسعة ،تفشّ اللبن فشًّا .

والكَمُوش: الصغيرة الضَّرْع، والكَمْشَة نحوها. وقال الأصمعى:هى التى يَقْصُر خِلْفها [٣٩٦] فلا تحلب إلا بصَرّ.

والضَّبُوب: التي لا يخرجُ لبنها إلا بالضَّب وهو الحلب مجميع الكفوشدة العَصْر. النَّعُول: التي لها زيادة حَلمة، وهي الثَّعْل.

الإزاء: مصبّ الدلو ، وناقة آزِيةَ (٢) إذا لم تشرب إلَّا منه .

قالت أم سَلَمة وضى الله عنها: جَمَلْتُ عَلَى صَبِراً حين تُوُفِّى أبو سَلَمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّه يَشُب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانْـتزعيه بالنهار.

أى يوقد ويَزيد فى لَوْنه ، وهذا شَبُوب له .

وفى الحديث: إنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس مدرعة سَوْداء، فقالت عائشة: ما أَحْسَنَهَا عَليك! يَشُبُّ سوادُها بياضَك، وبياضُك سوادَها

كانت أمسَلمة قبل النبي صلى الله عليــه وآله وسلم تحت أبي سَلَمَة بن عبد الأسد، وكان لها منه زينب وعمر .

\*\*\*

شد .

<sup>(</sup>١) هو بشعر بن المغيرة بن الميهاب بن أبي صفرة ، كما ف اللسان \_ شبع. (٢) كأن لونها قد انقلب .

<sup>(</sup>٣) وأزية \_ بفتح الهمزة وكسىر الزاى وفتح الياء .

إذا توضأ أحدُ كم فأحْسَنَ وُضوءه ، ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يُشَبِّكُنَّ يدَه ، فإنه في صلاة .

هو أن يُدْخِل أصابِعه بعضها فى بعض ؛ وهذا كَنَهْيهِ عن عَقْص الشعر ، واشْيَالِ شبك الصَّماء . وقيل : إن التَشْيِيك والاحتباء بما يجلِب النوم ، فنهى عن التعرّض لما ينقض الطهارة .

杂条条

رأى صلى الله عليه وآله وسلم الشَّبْر م عند أسماء بنت عُميس ، وهي تريد أنْ تَشْرَبه ، فقال : إنّه حارّ جار \_ أو قال : يارّ ، وأمرها بالسَّنَا (١) .

الشُّبْرُم: نوع من السِّيح.

جارّ وبارّ : إتباعان لحار ، يقال : حَرّ ان يَرّ ان .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عده مرّ ببلال ، وقد شُبِحَ في الرَّمْضاء ؛ يقال له : اترك دينَ محمد ، وهو يقول : أَحَد أَحَد ، فاشتراه أبو بكر فأَعْتَقه .

الشَّبْح أَنْ يَمدّ كالمصاوب، ومنه شبح القوم أيديهم فى الدّعاء. قال ذو الرمة: شبح ويُشْبَحُ بِالكُفّين شَبْحًا كأنّه أخو فَجْرَةٍ عالى به الجذعَ صالبُهُ (٢) يريد الجرباء.

شيرم

أَحَد أَحَد : يريد أن الله واحد لا شريك له .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ إن اللبن يُشبَّه عليه .

ريد أنّ الرضيع ينزع به السّبه إلى الظِّئر من أجْل اللبن؛ فلا تَسْتَرْضِعُوا إلا المرضيّة شبه الأخلاق ، ذات العَفَاف .

\*\*\*

شُرَيح رحمه الله تعالى \_ شهادةُ الصِّبْيان تجوز ، وعلى الـكبار يُسْتَشَبُّونَ .

أى يَطْلَبُونَ شُبَّانًا بالغين فى الشّهادة على الكِبار ؛ وقيل : ينتظر بهم وقت الشّباب ، أى إذا تحمَّلُوها وهم صبيان ، ثم أدّوها وهم كبار قُبِلَتْ منهم ؛ وإنما صَحَّ هذا فى الجراحات دون الأموال .

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) السنا : نیات له حمل ؟ إذا یبس وحرکته الربح سمعت له زجلا .

عطاء رحمه الله تعالى ــ لا بأس بالشِّبْر ق والضَّفابيس ، ما لم تَنْزُعْه من أصْله . الشُّبْرِق: نبت حجازيّ إذا يبس سُمِّيَ الضَّرِيع، وهو يؤكل وفيــه خُمْرة. قال المذكن (١):

شبرق

[٣٩٧] تَرَى <sup>(٢)</sup> القوم صرعى جثوة <sup>(٣)</sup> أضجموا معا كأن بأيْديهم حواشي شِبْرق الضُّغَا بيس : صغار القِثَّاء ؛ يريد لا بأس بقطعهما في اكحرَم إذا لم يُسْتَأْصَلا .

في الحديث: مَنْ عَضَّ على شِبْدِعه سَلِمَ من الأثام. أى على لسانِه ، والشبدِ ع : المَقْرَب ؛ فشبه اللَّسان بها ؛ لأنه يَلْسَعُ الناس . قال : عَضَّ على شَبْدِعه الأرببُ فظل لا يُلْجِي ولا يَحُوبُ الأثام : جزاء الإثم . وقال قُطْرُب : هو الإثم ، يقال : أَثِمَ أَنَامًا .

شبع

سميت بذلك لأن ماءها [ يروى العطشان و ] يُشبِع الغَرُّ ثان. ومنه قول عبد المطلب:

شيب

شتر

اسْتَشْبُوا على أَسْوُقِكُم على البول(٥). أى استوفزوا عليها ، وَلا تُسِفُّوا من الأرض .

إنّ زمزم كان يقال لها شُبَاعة في الجاهلية .

الشَّبِم في (دك) . المشابيب في (اب) . شب<sup>(١)</sup> الذراعين في ( مغ ) . يشب في (غو) . شبكة في ( لق ) . واستشبوا في ( مخ ) . شبمة في ( سن ) . شببة في ( لف ) . [ وشبرك في (شك). بني شبابة في (ند). ] (٧).

## الشين مع التاء

عمر رضى الله عنه \_ رأى امرأة مُتَزَيِّنة ، أَذِنَ لِمَا زُوجُها في البُرُوز ، فأخبر بها عمر، فطلبها فلم يقدر عليها ، فقام خطيبا فقال : هذه الخارجةُ ، وهذا الْمُرسلما لو قَدَرْتُ عليهما كَشَتَّرْتُ بهما . ثم قال : تخرج المرأة إلى أبيها يكيدُ بنَفْسه وإلى أخيها يَكِيدُ بنفسه فإذا أخرجت فلْتلْبَس مَعاوزَهِا .

أَبُو زيد ـ يقــال : شَتَرْتُ به تَشْتِيراً ؛ إذا سَمّعت به ، ونَدَّدت ، وأسَمَعْته القبيح .

<sup>(</sup>١) ديوان أشمـــار الهذَّلين ١ : ٤٧١ ، وهو مالك بن خالد . ﴿ ٣) كذا في شِ ، وهو يوافق مافى الديوان : ﴿ ٣) جَثُوة : مجتمعون. ﴿ ٤) أي يشبع الإنسان إذا شُرَب ماءها كما يُشبعهن الطَّعام. (٥) في اللسان : في البول . (٦) ش : « شبح » . (٧) ساقط من ه .

وقال غيره : شَنَّرْت ــ بالنون ــ من الشَّنَار وهو العَيْب ، وكان حقيقة التَّشْتير إبرازُ مساوىً الرجل ، وإظهارُ ما بطَنَ منها ؛ من الشَّتَر ، وهو انقلاب فى الجِفْن الأسفل ؛ لأنه بروزُ ما حقه أن يَبْطُن ، وهو عيب قبيح .

يقال : جادَ بنفسه ، وكاد بنفسه ، إذا ساق سياق الموت .

المعاوِز: اُلحَاقان ، الواحد مِعْوَز ، من الإغوازُ وهو الفقر والحاجة . قال الشَّماخ: إذا سقط الأنداء صينت وأشعرت حبيرا ولم تُدْرَج عليها المعاوِزُ (١)

لا تقول: الضارب زيد، ولكن الضاربا زيد والضاربو زيد ، والضارب الرجل، على التشبيه بالحسن الوجه، فأما الضمائر المتصلة فالإضافة إليها مطلقة ، تقول: الضاربه والضارباه والضاربوه وما أشبه ذلك. ومنه قوله: المُرسلها، وقد لخصت هذا الباب في كتاب المفصَّل تلخيصا شافيا (٢٠).

\*\*\*

[٣٩٨] على عليه السلام ... قال : رأيت يوم بَدْرٍ رجلا من المشركين فارساً مُقَنَّما في الحديد كان هو وسعد بن خَيْمَه يَقْتَتِلان ، فاقتح عن قرينه لَمَّا عرفني ، فَنَادَاني : هلمَّ ابن أبي طالب للبراز ، فعطفت عليه ، فانْحَطَّ إلى مقبلا ، وكنت رجلا قصيرا ، فانحططت راجعا لكي ينزل، وكر هت أن يَعْلُوني ، فقال : يابن أبي طالب ؛ أفررت ؟ فقلت : قر يب مَفَرُ ابن السَّتْرَاء . فلما دنا مني ضربني فاتقيت بالدَّرَقة ، فوقع سيفُ فلحج ، فأمر به على عاتقه وهو دار ع فارتعش ، ولقد قط سيني دِرْعَه فإذا بِرَيْقِ سَيف من ورأى فأطن قحف رأسه ، فإذا هو حَدْزة بن عبد المطلب عليه السلام .

ابن الشَّتْرَاء: رجل كان يُصِيبُ الطَّريق، وكان يأتى الرُّفَقة فيدنو منهم، حتى إذا هَمُّوا به نأى قليلا، ثم عاودهُمْ حتى يصيبَ منهم غرَّة (٢٠٠٠).

كحج فى الشيء : إذا نَشَيِب فيه .

القَطَّ : القطع عَرْضاً كَقطُّ القلم .

بِرَيْقِ سيف : هكذا روى ، والرَّيْق من راق السّراب يَريق رَيْقًا ؛ إذا لمع . ولو روى : فإذا بَرِيقُ سيف ، من بَرق السيف بَريقا لحكان وَجْها بَيّناكا تَرى .

أَطَنَهُ : جعله يُطِنُّ طنينا ، وهو صوت القطع .

مشتين في ( بر ).

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹۳ ــ الممارف . (۲) ٦ــ۸٦ من المفصل. (۴) قال فى النهاية : المعنى : إن مفره قريب ، وسيمود ؟ فصار مثلا .

## الشين مع الثاء

محمد بن الحَنَفِيَّة رحمها الله تعالى : ذَ كَر مَنْ يلى الأمر بعد السُّفْيانى ، فقال : يكون بين شَتْ وطُبَّاق . في الذراعين والساقين ، مُصْفَح الرأس ، غاثر العينين ، يكون بين شَتْ وطُبَّاق .

الشت : شجر طيّب الربح ، مُرُّ الطعم ـ قاله أبو الدُّ قَيْش . وزعم أنه ينبت في جبال الغَوْرِ [ وتهامة ] (١) ونجد .

و الطُّبَّاق : شَجر ينبت بالحجاز إلى الطائف . قال تأبط شرا :

كَأَنْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَطُبَّاقِ (٢) يُوج بمنابت هذين الشجرين .

اَلَحْمْش : الدَّقِيق ، وقد حمِشِت قوائمه .

المُصْفَح : العريض ؛ ومنه قولهم : وَجْهُ هذا السيف مُصْفَح ، وضربه بالسَّيْفِ مُصْفَح اللهِ وضربه بالسَّيْف مُصْفَحا ومصفوحا ؛ إذا ضربه بعرُضه . وقيل : المُصْفَح : الرأس الذي يضغط من قِبَل صُدْغيه فيطول ما بين جبهته وقفاه ، ويدق وجهه ، ويرتفع أعلى رأسه .

شثنة في [ ( زو ) . شثن في ( مغ ) وفي ( شذ ) ] <sup>(٣)</sup> .

# الشين مع الجيم

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ يجى كُنْرُ أحدِهم يوم القيامة شُجاعا أقرعَ له زَبِيبَتان \_ وروى : من ترك بعده مالًا مَثَل له يوم القيامة شُجاع أقرع يَتْبعه فيقول : مَنْ أَنْتَ ؟ فيقول : كَنْرُك ، فلا يزال يتبعه حتى يُلْقِمه يده فَيُقَضْقِضِها .

الشُّجَاع : الذُّ كُر من الحيّات .

الأقرع: الذى قَرَى السُّمَّ فى رأسه حتى تَمَعَطُ شَعْرُهُ. قال ('): قَرَى السَّمِّ فَي رأسِهِ عَنِ الْعَظْمُ صِلُّ فَاتِكُ النَّسْعِ مَارِدُهُ (' ) قَرَى السَّمَّ حتى انْمَازَ فروةُ رأسِهِ عن العَظْمُ صِلُّ فَاتِكُ النَّسْعِ مَارِدُهُ (' )

\_ ^

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان . (۲) المفضليات ۲۸ . وحثحثوا : حركوا. والقوادم : ماولىالرأسمن, يش المجناح . والخشف : ولد الظبية . والشث والطباق: نبتان طيبا الرعى . (۳) ساقط من ش .

<sup>(</sup>٤) دو الرمة يصف حية ، والبيت في ملحق ديوانه ٩٦٥ . (٥) ش : ﴿ بارده ، تصعيف .

[٣٩٩] الزَّ بيبتان : النُّكْتتان السَّوْدَاوان فوق عَيْنيه ، وهو أَوْحَشُ ما يكون من الحيات وقيل : هما الزَّ بَدَتَان في شِدْقيه إذا غضب .

القَضْقَضَة: الكسر والقطع، وأُسَد قَضْقَاض.

\* \* \*

سعد رضى الله عنه \_ قالت أمه : أليس الله قد أمر ببرِّ الوالدين ؟ فو الله لا أَطْمَمُ طعاما ، ولا أشربُ شرابا حتى تَكْفُرَ أو أموت . فكانوا إذا أرادوا أن يُطْمموها أو يَسقوها شجروا فاها ثم أوجَرُوها .

أى جعلوا في شَجْره \_ وهو مَفْرَ جه \_ عودا حتى فَتَحوه .

شجر

شجي

\* \* \*

ابن عباس رضى الله عنهما ـ بات عند خالته مَيْمونة . قال : فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شَجْب فاصْطَبّ منه المـاء وتَوَضَّأ .

هو ما أخلق وتَشَنَّن <sup>(۱)</sup> من الأساق ، وهو من شَجَب ، إذا هَلك ، فكأنَّه تخفيف شجب شَجَب ، يريد الهالك من ا<sup>ن</sup>خلوقة <sup>(۲)</sup> .

اصْطَبّ : افتعل من الصّب، أي صبه لنفسه .

\* \* \*

الحسن رحمه الله تعالى ــ الحجالس (٢) ثلاثة ؛ ؛ فسالم وغانم وشاجب .

شَجَب يَشْجُب فهو ساجب ، وشجِب يَشْجَب فهو شَجِب ، إذا هَلك ، يعنى إما سالم من الإثم ، وإما غانم للأجر ، وإمّا هالك آثم .

\*\*\*

الحجاج ــ إن رُفقة ماتت من العَطش بالشَّجِي . فقال : إنى أظنهم قد دَعَوُا الله حين بلغهم الجهد ، فاحفروا في مكانهم الذي ماتوا فيه ، لعل الله يَسْقى الناس . فقال رجل من جلسائه قد قال الشاعر :

تراءت له بين اللَّوى وعُنَـــيزة وبين الشَّحِي ممــا أحال على الوادى ما تراءت له إلا وهى على ماء ، فأمر الحجاج رجلا يقال له عضيدة (١) أن يحفِر بالشَّحِي بئرا ، فحفرها ؛ فلما أنبط حمل معه قربتين من مائيها إلى الحجَّاج بواسط ، فلما

 <sup>(</sup>١) تشنن : يبس . (٢) الخلوقة ـ البلي .

 <sup>(</sup>٣) رواية اللسان : الناس . (٤) ذكر ياقوت أن اسمه هبيدة السلمي .

طلع قال له : يا عضيدة ؛ لقد تخطيت بها ماء عِذَابا أأخْسَفْتَ أَم أَوْشَلَت ؟ ـ وروى : أَم اعْلَمْت ؟ فقال : وما يبلغ ماؤها ؟ أَم اعْلَمْت ؟ فقال : وما يبلغ ماؤها ؟ قال : وردت على رفقة فيها خمس وعشرون بعيرا ، فرويت الإبل ومن عليها . فقال الحجاج : أللإبِل حَفَرْتها ؟ إن الإبل ضُمَّر خُنَسٌ ما جُشَّمَت ْجَشِمَت ْ.

قال المبرِّد: ذكر التَّوَّزى عن الأصمعي أنّ الشّجِي وهو منزل من منازل طريق مكة ، إنما سُمِّي لأنه شج بما حوله من الماء.

مما أحال: أي من الجانب الذي صب الماء.

على الوادى : من قولهم : أحال الماء إذا صبه . قال لبيد (١) :

\* يُحيِلُون السِّجالَ على السِّجَالِ \*

قوله : ماء عِذابا ، على ماءةٍ عَذْبة وماء عِذاب .

قال الأصمعى : حضر فلان فأخْسَف ؛ أى [٤٠٠] وجد بئرَه خَسِيفا ، وهي التي نقب جَبَلُها عن ماء غزير لا ينقطع .

وأُعْلَمَ : إذا وجدها عَيْلَماً ، وهي دون الْحُسِيف .

وأوْشُل : وَجِدَهَا وَشَلاًّ وهو الماء القليل .

لا واحد منهما ؛ بمعنى ليس واحد منهما ، أو لاكان واحد منهما . ولو نصب على لا أصبتُ ، أو رأيتُ ، واحدا منهما لـكان صحيحا ، ألا ترى إلى قوله : ولكن نَيِطًا ، أى وسطا بين الغزير والقَليل ،كأنه معلق بينهما ، من ناط ينوط .

الضُّمَّر : جمع ضامر ، وهو المسك عن الجرة ، يقال : ضَمْرُ يَضْمُرُ ، وضَمَرَ .

ا نُخنّس : جمع خانس ، من خَنَسه إذا أُخَره ، وخَنَس بنفسه إذا تأخر ، يعنى أنها صوابر على العطش تؤخر الشرب . أو تتأخر إلى العَشْر وفوق ذلك على ما يحكى عن ضيف حاتم : أن إبله كانت تظمأ غبًا بعد العَشْر .

شِجار فی ( به ). الشجراء فی ( بد ). تَشْجُرون فی ( سف ) . أَشَاجِع فی ( نج ). شجرتها فی ( صو ) . المشْجوج فی ( ق ) . شَجَری فی ( سح ) . شجّك فی ( غث ) . وشَجَرهم فی ( وح ) .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٤ ، وبقيته :

<sup>\*</sup>كَأْنَّ دموعه غَرُّ با سَنَاهُ \*

## الشين مع الحاء

على بن أبى طالب عليه السلام \_ رأى فلانا يخطُب ، فقال : هـــذا الخطيب الشَّحْشَح .

هو الماهم الماضى فى المكلام ، من قولهم : قطاة شَحْشَح ، سريعة حادة (١) ، وناقة شخشَح شَحْشَح . والشَحْشَحة : سرعة الطيران، وامرأة شَحْشاح :كأنها رجل فى قولها وجِدّها ؛ وهذا كله من معنى الشّح لا من لفظه على مذهب البَصْريين ، وهو الإمْساك المفرط والتشدد الفاحش ؛ ألا تَرى إلى قولهم للبخيل : شَحْشح وشَحْشاح ومُشَحْشَح .

ذكر رضى الله تعالى عنه فِتْنَةً تَكُون ، فقال لعمار : والله يا أبا اليَقظان لَتَشْخُونَ فيها شَحْواً لا يدركُكَ الرَّجُلُ السريع ، ثو ُبك فيها أنْقَى من البَرَد ، وريحُك فيها أَشْمَى من البَرَد ، وريحُك فيها أَشْمَى من السك .

الشَّحْو : سعة الَّخَطُو ، ودابة شَحْوى : واسعة الخطو ، ورغيبةُ الشَّحْوة، إذا كانت شعو كثيرة الأخذ من الأرض ؛ يعنى أنك تسمى فيها وتتقدم .

لا يدرِكُك : منصوب الحل ، صفة للمصدر ؛ والضمير محذوف كأنه لا يدرككه ؛ أى لا يدركك فيه .

أراد بنقاء ثوبه وطيب ريحه براءة ساحته من العيب اللاصق به ، وحسن الأحدوثة عنه .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ دخل المسجد ، فرأى قاصًا صَيَّاحا ؛ فقال : اخفِصْ من صوتك ، ألم تعلم أنَّ الله يُبْغِصُ كلَّ شَحَّاجِ (٢٠) !

الشَّحَاجُ للبغل والحمار . وحمار مشِحج وشَحَّاج . ويقال للبغال : بنات شَحَّاج . شحج عَنَى قوله عز وجل (٢) : ﴿ واغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ ، إن أنكر الأصواتِ لَصَوْتُ اَلْحَمِيرِ ﴾ .

\*\*\*

( الفائق ۲/۲۹ )

<sup>(</sup>١) ش: « جادة » ، بالجيم .

<sup>(</sup>٢) في هـ . شحاح ( بحاءين ) وكذا في جميع المادة ، وهو تصحيف ، وصوابه من ش ، واللسان .

<sup>(</sup>٣) سورة المهان ، آية ١٩.

ربيمة \_ قال في الرجل يُمْتِيق الشُّقْصَ من العَبْد : إنه يكون على الْمُوتِق قيمةُ أنْصِباء شُرَكَائِهِ ؛ يُشْحَطُ الثمنُ ثم يُعْتَـقُ [٤٠١] كلَّه .

يقال : شَحَطْتُ البعيرَ في السَّوْمِ حتى بلغتُ به أقصى مهائيه (١) في الثمن ، أشْحَطُهُ شَحْطًا ، و نَشَحَّى فلان في السَّوْم و تَشَحَّطَ إذا أَبْعَطُ ' ، يريد يبلغ بقيمة العبد أقصى الغاية . وقيل : معنى يُشْحَط يُجْمَع ؛ من شَحَطْتُ الإِناء وشَمَطْتُهُ ، إِذَا ملاَّته \_ عن الفَرَّاء .

في الحديث: يغفر الله لـكل بشر ما خَلَا مُشْرِكاً أو مُشاحِناً . هو المبتدع الذي يُشاحِن أهلَ الإسلام ؛ أي يُعَادِيهم .

الشحناء في ( غر ). يتشحُّط في ( سح ) .

## الشين مع الخاء

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ الشهيدُ يُبُعْثُ يوم الفيامة وجروحُه تَشْخُبُ دَمًّا ، اللون لونُ الدم ، والريحُ ريحُ المِسْك .

الشُّخْب : السيلان ، وقد شخَب يشخُب . ومنه مَرَّ يشخُب في الأرض شَخَباناً . أى يجرى جَرْ يا سريعا .

وفى أمثالهم : شُخْب في الإناء وشُخْب في الأرض<sup>(٣)</sup> .

شُخص بی فی ( فر ) . شخیتا فی ( ضا ) . [ شاخصاً فی ( جش ) ] <sup>(۲)</sup> .

### الشين مع الدال

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ حدَّث رجل عند جابر (٥) بن زيد بشيء فقال: مَّنْ سمِعْتَ هذا ؟ قال : من ابن عباس . قال : من الشَّدْقم .

<sup>(</sup>٢) في اللسان: أبعد ، وأبعط في السوم: (١) في ش : نهاه . والنهاء \_ بالكسر : نهايته . (٣) قال ق اللسان : أى يصيب مرة ، ويخطىء أخرى . (٤) أيس ق ش . (٥)كذا في الأصلين ؛ وفي النهاية : جابر رضي الله عنه ، فالظاهر أنه جابَر بِنْعَبَد اللهالصحابي لاجابر ا بن زید التابعیٰ \_ هامش ه .

هو الواسع الشَّدَق ، ومنه سُمَّى شَدْقم فحلُ النمان بن المنذر ، ووزنه فَعْلَم ، أَى ميمه شدقم زائدة ، يوصَفُ به المِنْطِيق الْفَوَّه .

ابن عُمَر رضى الله تعالى عنهما \_ قال في السِّقْط إذا كان شَدَخًا أو مُصفة فادفِنه في بيتِك .

هو الصغير إذا كان رَطْبا رَخْصاً لم يشتدّ ، وقيل : هو الذى وُلد بغير تمام .

مُشِدّهم في (كفّ ) . [ من يُشاَد في ( وغ ) ] (١) يجتهد الشدَّ في ( جد ) .

الشين مع الذال

النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفته عليه السلام عن هند بن أبي هاكة التيمي - كان فَخْما مفخما يَتَكُرُ لا وجهه تَكَرُّ لو القَمر ليلة البدر ، أطُول من المَرْ بوع ، وأقْصَر من المُسَدَّ ب ، عظيم الهامة ، رَجِل الشَّعْر ، إن انفرقت عقيقتة فَرَق - وروى : عقيصته - وإلا فلا يجاوِرُ شعره شحمة أذنه إذا هو وَفَره ، أزهر اللون ، واسع الجبين ، أزج الحواجب ، سوابغ في غير قرَن ، بيمهما عرْق يُدرُهُ المَعْصب ، أقْنَى العِرْنيين ، له ور يَمْلُوه ، يَحْسَبُه من لم يتأمله أثرَ ، كُثّ اللحية ، سهل الحلاَّيْن ، صَلِيع الفَم ، أشْنَب ، مُفَلَّج (الأسنان، دقيق المَسْر بة (المحية ، عيقه جيد دُمْية في صفاء الفيضة ، معتدل الخلق ، بادناً مُثاسكا ، سواء البطن والصدر ، [عريض الصدر ] (الله ، بَعيد ما بين المنكرين ، صَغْم الحكراديس ، أنور المُتَجَرَّ د ، طويل الزَّندين ، رَحْب الراحة ، شَثْن الحكين ، والقدمين ، سائل الأطراف ، [٢٠٤] مُحْصان الأخمصين ، مسيح القدمين ، يَنبُو عنهما والقدمين ، سائل الأطراف ، [٢٠٤] مُحْصان الأخمصين ، مسيح القدمين ، يَنبُو عنهما الحاء ، إذا زال [زال ] (الله وإذا التفت التفت جميعا ، خافض الطَّر ف ، نظر هو إلى الساء ، جُلُّ نظر والملاحظة ، يسوقُ أصابه - ويروى : يَنسُنُ أصابة - يبدأ مَن لقيه بالسلام ، يفتتح الكلام و يختمه بأشداقه ، يتكلم المُشَاف المُ من نظره إلى الساء ، جُلُّ نظر والملاحظة ، يسوقُ أصابه - ويروى : يَنسُنُ أصابة - يبدأ مَن لقيه بالسلام ، يفتتح الكلام و يختمه بأشداقه ، يتكلم

شدخ

<sup>(</sup>١) ليس في ش . (٢) الفلج: تباعد ما بين الأسنان . (٣) المسربة: أعلى الحلق .

<sup>(</sup>٤) ليس في ش . (٥) ساقط في ش . (٦) قال في اللسان : أراد قوة مشيه ، وأنه كان يرفم رجليه من الأرض إذامشي رفعا باثنا بقوة ؛ كمن يمشي اختيالا وتنعا. (٧) الصبب : الموضم المنحدر.

بجوامع الـكَلِم ، فضلا ، لا فضول ولا تَقْصير ، دَمِثًا ، ليسالجافى ولا الْهُين ؛ يُعَظِّم النِّعْمَةُ وإنْ دقَّت ، ولا يذمّ منها شيئا ، لم يكُنْ يذمّ ذَوَاقا ولا يمدحه ؛ وإذا غضب أعرض وأشاح ؛ جُلُّ ضحكة التبسم ، ويفترُّ عن مثل حَبّ الغَام .

قيل للطويل: الْمُشَذَّب؛ تشبيها بما يُشَذَّبُ من الشَّجر؛ لأنه يطول بذلك ويُسرع في شَطَاطه (١).

شذب

العَقِيقة والعِقَّـة: الشَّمر الذي يُولد به ، وعَقَّ عن الصبيّ ، إذا حَلَق العقيقة بمــد سبعة أيام من مَوْلِده ، وذبح عنه شاةً ، وأطعمها المساكين ، وتلك الشاةُ تسمى العَقِيقة باسمها ، وكان تركُها عندهم عيبا وشُحّا ولؤما . قال اصرؤ القيس (٢) :

أَيا (٢) هندُ لا تُنكِحي بُوهة عليه عقيقتُه أَحْسَباً (١)

أى شاخ ، وشاب وعليه عقيقتُه، وبنو هاشم أكرم ، ومحمد بن عبدالله بن عبد المطلب أكرم عليهم مِنْ أن يتركوه غيرَ معقوق عنه ، ولكن هِندا سمَّى شعره عقيقة لأنه منها ، ونباته من أصولها ، كما سمت العرب أشياء كثيرة بأسامى ما هى منه ومن سببه .

انْفَرَق : مطاوع فَرَق ؛ أى كان لا يفرُق شعره إلا أن ينفرِقَ هو . وكان هذا في صدر الإسلام .

ويروى أنه إذا كان أمْرُ لم يُؤْمر (٥) فيــه بشىء يفعله المشركون وأهل الـكتاب أُخذ بفِعْل أهل الـكتاب ، فسدل ناصيته ما شاء الله ثم فَرق بعد ذلك .

وَفَرَه : أَى أَعفاه عن الفَرْق ، يعنى أن شعره إذا تَرَكَ فَرْقه لم يجاوز شحمةَ أذنيه وإذا فرقه تجاوزها .

الْمَقِيصة : أَلْخَصْلة إِذَا عُقِصت ؛ أَى لُو بِت .

الزَّجَج : دِقَّة الحاجبين وسبوغُهما إلى مُؤخر العين .

والقَرَن : أن يطولا حتى يلتقى طرفاها؛ والمراد أن حاجبيه قد سبغا حتى كاد يلتقيان، ولم يلتقيا ، والقَرَن غير محمود عند العرب ، ويستحبون البَلَج (٢٠)؛ وهو الصحيحُ في صفته

<sup>(</sup>١) الشطاط ــ كسعاب وكتاب : الطول ، وحسن القوام أو اعتداله ( القاموس ــ شط ) .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه: ۱۲۸ .
 (۳) في الديوان : ياهند .
 (٤) البوهة : البومة يضرب مثلما للرجل الذي لا خير فيه ولا عقل عنده وعقيقته شعره الذي ولد به والأحسب من الحسبة وهي صهبة تضرب إلى الحمرة عند العرب ( شرح الديوان ) .
 (٥) في ش : لا يؤمن .

<sup>(</sup>٦) في القاموس: البلج: نقاوة ما بين الحاجبين.

صلى الله عليه وسلم دون ما وصفته به أم مَعْبد من القَرَن .

سوابغُ : حال من المجرور وهو الحواجب ، وهى فاعلة فى المعنى ؛ لأن التقدير أزَجَّ حواجبه ؛ أى زَجَّتْ حواجبه .

سوابغ [٤٠٣] بمعنى (١<sup>٥</sup> دقت فى حال سُبوغها، ووضع الحواجب فى موضع الحاجبين؛ لأن التثنية جمع ؛ ونحوه قوله : « ثِنْتًا حَنْظَل » .

وقوله: بيهما عِرْق على المعنى ؛ لأن الحواجب فى معنى الحاجبين ، يقال: فى وجهه عرق يُدرِّه الغضب ؛ أى يُحرَّ كه ، وهو من أدَرَّت المرأة المِفْزل إذا فتلته فتلا شديدا . القَنا : طولُ الأنْف ودقة أَرْ نَبَته ، وحَدَبٌ فى وَسَطه .

والشَّم : ارتفاعُ القَصبة ، واستواء أعلاها، وإشرافُ الأَرنبة قليلا؛ أى كان يُحْسَبُ لِحُسْنِ قناه أشمّ قبل التأمّل ،

ضليع الفم : عظيمه ، وكانوا يذمون صِفَر الفم . قال (٢) : أَكَانَ كُرِّى وإقْدَامِى بِنِي جُرَذٍ بين العَوَاسِج أَحْنَى حَوْلَهُ لَلُصَعُ (٢) وقال آخر :

\* لحى اللهُ أَفُواهَ الدُّبَى (١) من قبيلة (٥) \*

والضَّلِيع في الأصل : الذي عظمتأضلاعُه ووفرت ، فأَجْفَر <sup>(١)</sup> جنباه ، ثم استعمل في موضع العظيم و إن لم يكن ثمَّ أضْلاع .

الشَّنَب: رِقَةُ الأسنان وماؤها، ومنه قولهم: رُمَّانة شَنْباء، وهي الإِمْلِيسية (٧) السَّنَبرة الماء .

وسُئِل عنه رُؤْبة فأخذ حَبّة رُمّان ، وقال : هذا هو الشَّنب .

الدُّمْية : الصورة .

البادِن : الضُّخْم .

[ متماسك ، ](٨) أى هو مع بَدَانته مُتمَاسك اللَّحم ليس بمُسْتَرْخِيه .

<sup>(</sup>۱) في ه: أي . (۲) اللمان ـ . صم ، وفيه : قول الفي . (۳) في ش : أجنى بالجيم ، والمصم حمل العوسيج وتمره وهو أحمر يؤكل الواحدة مصيعة ومصعة . (٤) الدبي : أصغر ما يكون من الجراد والنمل . (۵) في ش : قبيله . (٦) أجفر جنباه : اتسعا . (٧) في ه : المليسية . والمثبت في القاموس أيضا . (٨) ليس في ش .

سواء البطن والصدر: أى متساويهما ، يعنى أن بطنسه غَيْرُ مستفيض فهو مساور لَصدره وصَدْره عَرِيض ، فهو مساور لبطنة .

الكراديس: جمع كُرْدُوس. قال ابن دُرَيد: هو رأْسُ كُلِّ عَظْم نحو المنكِبين والرَّكِبين والوَرِكين؛ وبه سمى الكُرْدُوس من الحَيْلِ، وهو القطعةُ العظيمة؛ لانضام بعضها إلى بعض، وكل شيء جمعتَه فقد كُرْدَسْتَهَ.

يقال : فلان حسَن الجُرْدة والمجرَّد [ والْمَقَجَرَّد ](١) . وهو ما جُرِّد عنــه الثوب من البــدن .

الزُّنَّد : ما انْحَسر عنه اللحمُ من الدراع .

رَحْبِ الراحة : دَليلُ الجود ، وضيقها وصغرها دليلُ البحل . قال (٢٠) .

مَنَا تِينُ أَبِرَامٌ كَأَنَّ أَكَفَّهُمْ أَكَفَّ صَبَابٍ أَنْشِقَتْ فَي الحَبَاثُلِ وقال الأخطل في صَلْب المختارين أبي عُبَيْد:

و نَاطُوا مِن السَّلَةَ اب كُفَّا صغيرةً وليس عليهم قَتْـــلُه بَكْبِيرِ الشَّنْ والشَّثْن والشَّثْن والشَّثْن والشَّثْن والشَّثْن والشَّثْن والشَّثْن والشَّثْن والشَّنْ والسَّنْ والسُّنْ والسَّنْ وال

الأطراف: الأصابع، وكونها سائلة أنها ليست بمُتَغَضِّنَة متعقدة.

خُمْصان الأَخْمَصَيْن : يعنى أنهما مرتفعان عن الأرض ، ليس بالأَرَحِّ (٢) الذي تمسّمها أُخْصاه .

مَسيح [ القدمين ] (1) : يريد أنه ممسوحُ ظاهِرِ القدمين ، فالماء إذا صُبّ عليهما مرّ سريعا لامّلاسهما .

هَوْ نَا ، أَيْ فِي رِفْقِ غَيْرِ مُحْتَالٍ .

الذُّريع: السريع [٤٠٤] ، يقال: فرس ذَرِيعُ بيِّن الذَّرَاعة.

يسوقُ أصحابَه ؛ أى رُيقَدِّمهم أمامه ويمشى وراءهم .

والنُّس : السَّوْق ، ومنه قيل لمسكة : الناسَّة ؛ لأنها تطرد مَنْ يَبْغى فيها .

الدَّمث: السهل اللين.

المهين : الذي يُهين الناس. والمهين : الحقير .

<sup>(</sup>١) ساقط في ش . (٧) اللسان \_ نشق . (٣) الأرح: الذي لا أخمر لقدميه.

<sup>(</sup>٤) ليس في ش .

يُعَظِّمُ النعمة : أي لا يستصغر شيئًا أو تيه و إن كان صغيراً .

الذُّواق : اسم ما يُذاق ؛ أى لا يصف الطمام بطيب ولا ببشاعة .

وأشاح: أى جَدّ في الإعراض وبالغ.

وحَبّ الغَمام : الْبَرَد .

تشذّروا في (حد). [ تَشذُّر فِي (ذر) ] (١٠). شذَر مذَر في (زف) . شُذَّا نُهم في (لو).

## الشين مع الراء

النبي صلى الله عليه وسلم منه من أن يضحى بشَرْقاء أو خَرْقاء أو مُقاَبَلة أومدابَرة أو جَدْعَاء. الشَّرْقة . شرق الشَّرْقاء: المشقوقة الأذن باثنتين (٢) ، وقد شَرَقها يَشْرُقها ، واسم السَّمَة الشَّرَقة . شرق والخرْقاء: المثقوبتها ثَقْبا مستديرا .

والمقابَلة: التي قُطع من قَبَل أُذْبها شيء ثم تُرِكَ معلقاً ، واسم المعلَّق الرَّعْلة <sup>(٣)</sup> ، ويقال للسِّمة: القَبَلة <sup>(٤)</sup> والإِقْبَالة .

والمدابَرة : التي فُعِل بدبْر أذنها ذلك ، واسم السِّمة الإِدْبارَة .

آلجِدْعاء: المجْدوعة الأذُن.

\*\*\*

لعلكم ستُدْركون أقواما يؤخِّرون الصلاة إلى شَرَقِ الموتى ، فصلُّوا الصلاةَ الوقت الذي تعرفون ، ثم صلّوها (٥٠ معهم .

سئل عنه الحسن بن محمد بن الحنفية ؛ فقال : أَلَمَ تَرَ إِلَى الشَّمَسَ إِذَا ارتفعت عن الحُيطان وصارت بين القُبوركُأنَهَا الجُهَة ؟ فذلك شَرَق الموتى .

يقال: شَرِقت الشمسُ شَرَقاً إِذَا ضَعُفَ ضَوَءِها، وَكَأَنَه مِن اللَّحْمِ الشَّرِق؛ وهو الأحمر الذي لا دَسم له؛ ومن الثوب الشَّرِق، وهو الأحمر الذي شَرِق بالصِّبغ؛ لأن لونها في آخر النهار عند غيابها يحمر". ولما كان ضوءها عند ذلك الوقت ساقطا على المقابِر أضافه إلى الموتى. وقيل: هو أن يَشْرَق المحتضر بريقه، فأراد أنهم يصلّونها

<sup>(</sup>١) ساقط في ش . (٢) في ه ، ش : باثنين ، والتصحيح عن اللسان . (٣) في ش : الرعل .

<sup>(</sup>٤) في ش والنهآية : القبلة ( بفتح القاف والباء ) . وفي السات : ضمت القاف وسكنت الباء .

<sup>(</sup>ه) في ش : ثم صلوا .

ولم يبق من النهار إلا بقدر ما يبقى من نَفَس هذا ، ونحوه قول ذى الرمة (١) : فلما رأين الليك والشمس حَيّة حياة الذى يَقْضِى حُشَاشَة (٢) نازع قال السائب : كان النبي صلى الله عليه وسلم شريكى فكان خَيْرَ شَرِيك؛ لا يُشَارِى ولا يُدارى ولا يُدارى .

المشارَاة : الْملاجَّة ، وقد شَرىَ واسْتَشْرى ؛ إذا لَجَّ .

والممارَاة : المجادلة ؛ من مَرَى (٢) الناقة ؛ لأنه يستخرج ما عنده من ألحجة ، ويقال : دَع ِ المِرَاء لقــلة خَيْره . وقيل : المِرَاء مخاصمة في الحق بعــد ظهوره ، كمَرْمى الفَّرع بعد دُروره ، وليس كذلك الجدال .

المداراة : المخاتلة ؛ من دَارَاه ، إذا خَتَلَه، ويكون بتخفيف [٤٠٥] المدارأة ، وهي مدافعة ذي الحق عن حقه .

\*\*\*

من ذبح قبل التَّشريق فَلْيُعِدْ .

شری

شر ق

شرج

أى قبل أن يصلِّى صلاة العيد، وهو من شُروق الشمس أو إشراقها، لأن ذلك وقتها . كأنه على معنى شَرَّق إذا صلّى وقت الشروق ، كما يقال صَبَّح ومَسَّى ؛ إذا أتى في هذين الوقتين، ومنه المشرَّق المصلَّى .

ومنه حديث على عليه السلام : لا جمعة ولا تشريق إلا في مِصْرِ جامعٍ . وفي أيام التشريق قولان : أحدها أنها سُميت بذلك لأنها تَبَعَ ليوم النحر ، والثاني

أن لحوم الأضاحي تُشرَّق فيها ؛ أي تقَدَّد في الشمس .

\*\*\*

لما بلغ السَكَديد أمر الناس بالفِطْر فأصبح الناس شَرْجَين .

أى نَصْفَين على السواء: مُفطراً ، وصائما ، يقال : هذا شَرْجه وشَرِيجه ، أَى مَثْلُه ولِفَقُه ، وأصْلُه الخشبَة تُشَقّ نصفين ، وكل واحد منهما شَريح الآخر ، من قولهم : انْشرَجَتِ القوسُ وانشرَقَتْ إذا انشقَتْ . وقال يوسف بن عمر : أنا شَرِيجُ الحَجَّاجِ ؛ أَى قِرْ نُهُ (نَهُ () .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) دیوانه: ۳۶۵ . (۲) الحشاشة: بقیة النفس . (۳) مری الناقة: مسح ضرعها .

<sup>(</sup>٤) في م : قرينه .

قال صلى الله عليه وآله وسلم: بينا رجل بفلاة من الأرض سمع صوتا في سحابة: اسْقِي حديقة فلان ؛ فَتَنَحَّى ذلك السحابُ فأفْرَغ ماءه في شَرْجة ، فإذا شَرْجة من تلك الشّراج قد استوعبَتْ ذلك الماء.

الشَّرْجة : أخص من الشرَّج؛وهو تَجْرى الماء من اَلحَرَّة إلى السهل،والجمع شراج والشرَّج يجمع على شُرُج ،كرَهْن ورُهُن . ويحكى أنه اقتتل أهلُ المدينة وموالى معاوية في شَرْج من شُرُج الحرَّة [ سالت ] (١٠ .

\* \* \*

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن تَشرِيطة الشَّيْطان .

هى الشاة التى تُشرِطَته (٢)؛ أى أثر فى حلقها أثر يسير كشَرط الحاجم من غير فَرْى شرط أُودَاج ولا إِنْهَارِ دَم . وكان هذا من فِعْلِ أهل الجاهلية يقطعون شيئًا يسيرًا من حَلْقها ، فتكون بذلك ذكية عنده ، وهى كالذَّبيحة والذَّكية والنَّطيحة .

\*\*\*

أُمِرْ نَا أَن نَسْتَشْرِف المَيْن والأذن .

أى (٢) نتفقدها ونتأملهما لئلا يكونَ فيهما نقص؛ من استشرفتُ الشيء إذا وضعتَ شرف يدك على حاجبك ، لأنك تَسْتَظِلَ بها من الشمس لتَسْتَبينَه .

قال مُزَرِّد (١):

تطاللتُ فاستشرفْتُهُ فرأيتُهُ فقلتُ له: آأنت زيدُ الأرامل<sup>(ه)</sup> وقيل: أن نطلبهما شَرِيفَةَيْن بالتمام والسلامة .

\*\*\*

لو تعلمون ما أَعلم لضحِكْتم قليلا ولبكيتُم كثيراً ، أناخت بكم الشُرق الجون ـ أو الشُرق ألجون ـ أو الشُرق ألجون ؟ قال : فِتَنْ كَقِطَع الليل الْمُظْلِم .

الشُّرْق : جمع شارِق (٦) ، يريدُ فِتَنَا طالعةً من قِبَل المشرق .

شرق

<sup>(</sup>١) من ش . (٢) في ش : شوطت . (٣) قال في اللسان : معناه أن تتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما ، وآفة العين عورها، وآفة الأذن قطعها ، فإذا سلمت الأضعية من العور في العين ، والجدع في الأذن جاز أن يضحى بها . (٤) أساس البلاغة (شرف) . (٥) في الأساس : زيد الأراقم . (١) الشارق : الذي يأتي من ناحة المشعرق .

والشُّرُف : جمع شارف (١) ، يريد فيتَناً متصلة الأوقات متطاولة المدد [٤٠٦]، شُبِّهَتْ بمسانِّ النُّوق.

اُلجون : جمع جَوْن ، وهو الأسود .

\*\*\*

صَلَّى صَلَى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بمكة ، فقرأ سورة المؤمنين ، فلما أنى على ذِكْرِ عيسى وأُمِّه أَخَذَتُه شَرْقَة [ فركع ] (٢) .

هى المرّة من الشَّرَق ، أى شرِق بدمعه فَعِيىَ بالقراءة .

شرق

杂杂杂

إِنَّ لَهَذَا القرآنِ شِرَّةً ، ثم إِن للناس عنه فَتْرَةً ، فَمَن كَانَت فَتْرَته إِلَى القَصْد فنعمّا هو ، ومَنْ كَانَت فَتْرَته إِلَى الإعراض فأُولتْكم بُور .

الشِّرَّة : النشاط . ويقال : شِرَّة الشَّبَاب لميْعَيِّه . قال (٣) :

شرة

شر ف

رأت غلاماً قدْ صَرَى في فِقْرَ تِهِ مَاء الشباب عُنْفُوان شِرَّتهُ

البُور: جمع بأثر، وهو الهالك؛ أى أن للمبتدئ قراءة القرآن رغبة ونشاطاً، ثم يُفتُر نشاطُه، فإن كان ذلك للاقتصاد ولئلا يوقعه الإفراط في السأم فهو محمود.

\*\*\*

فى قصة أُحُد : إِنَّ المشركين نزلوا على زَرْع أَهلِ المدينة ، وخلَّوا فيه ظَهْرَهُم وقد شُرِّبَ (٤) الزرعُ الدقيق .

قال النَّضْر : يقال للسُّنبل إذا جرى فيه الدقيق قد شُرِّب الدقيق . وقال أبو عبيدة : هو الشارب حينئذ ، يقال : شارب قمح . والشُّرْب يستعمل على سبيل الاستعارة فيما هو أبعد من هذا ، يقولون : أَشْرَ بْتُ الإبلَ الحبالَ ؛ إذا أدخلت أعناقها فيها . قال (٥) :

\* يا آل وَرْدِ <sup>(١)</sup> أَشرِ بُوها الأَقرانْ \*

\*\*\*

رُبَّ غلام قد صَرَى في فِقْرَتِهِ ماء الشبان عنفوان سَنْبَتَّهِ

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير: هكذا يروون بسكون الراء ، وهى جمع فاعل ؟ لم يرد إلا فى أسماء معدودة : بازل و برل ، وحائل وحول ، وعائذ وعود . والشارف : سهم بعيد العهد بالصيانة . (۲) ليس فى ش . (٣) نسبه فى اللسان ــ مادة صرى ــ إلى الأغلب العجلى ، وروايته هناك :

<sup>(</sup>٤) في اللسان : وفي رواية : شرب الزرع الدقيــق ــ وهي الرواية في ش : وهو كناية عن اشتداد حب الزرع وقرب إدراكه .

<sup>(</sup>ه) اللَّسَانَ \_ شرب . (٦) في اللَّسَانَ : يا آل وزر . . . . وأشربت الحيل : أي جعلت الحبال في أعناقها .

قال على بن أبى طالب عليه السلام \_ أصبتُ شارفا من مَغْمَ بَدْر ، وأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفاً ، فأنختُهُما ببابِ رجل من الأنصار ، وحمزةُ فى البيت ومعه قَيْنةُ تَفْنَيه (أ) :

\* ألا يا حَمْزَ للشُّرُفِ النِّوَاءِ (٢) \*

غرج إليهما ، فجب أَسْنِمَتَهما ، وبَقَرَ خواصِرَهما ، وأخذا كبادَهما ؛ فنظرتُ إلى منظرٍ أَفظمنَى ، فانطلقتُ إلى رسول الله صلى عليه وسلم ، فحرج ومعه زَيْد بن حارثة ، حتى وقف عليه و آمنيظ ، فرفع رأسه إليه وقال : هل أنتم إلا عَبِيد آبائى ! فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُقَهْقِر .

الشَّارِف: الناقة العالية السن .

النُّواء: السُّمان ، جمع نَاوِية ، وقد نَوَتْ . والنِّيّ : الشَّحْم ؛ وكان ذلكُ قبل تحريم الحَمر ، و إنما حرِّمت بعد غزوة أحد .

\*\*\*

اصطبح ناسُ الحُمرَ يوم أحد ، ثم قتِلوا آخر النهار شُهداء . وبَعْدَ قوله : ألا يا حَمْزَ للشُّرُف النِّواء وهُنَّ معقَّلات بالفِنساء ضع السِّكين في اللَّبَاتِ منها وضَرِّ جْهُنَّ حمزة بالدِّماء وعَجَّل من أطايبها لِشَرْب طعاماً من قَدِيدٍ أو شِواء

القَيْهُ قرة : من القهقرى .

والمعنى أنه أسرَع في الانصراف .

\*\*\*

عُمر رضى الله تعالى عنه \_ قال : إِنَّ المشركين كَانُوا يَقُولُون : أَشْرِقُ ثَبِيركَيا نُغير ؛ وكَانُوا لا يُفيضُون حتى تطلع الشمس ؛ خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . أى ادخُل فى الشروق يا جَبل [٤٠٧] ؛ كى ندفَعَ للنحر . يقال : غار إغارةَ الثعلب

شرق

شرف

قال : والشرف تضم راؤها وتسكن تخفيفا . ويروى : ذا الشرف ــ بفتح الراء والشين ؛ أى ذا العلاء والرفعة .

<sup>(</sup>١) اللسان \_ شرف . (٢) تمامه \_ من اللسان :

<sup>\*</sup> فَهُنَّ مُعَقَّلاَتٌ بالفيناءِ \* .

إذا دفع فى السير وأسرَع . قال بِشر (١) :

فَعَدٌ طِلابَهَا وتَعَزَّ عَنْهَا (٢) ﴿ بِحَرْفِ قِد تُغْيِرُ إِذَا تَبُوعُ (٣)

\*\*\*

أناه كعبُ بكتاب قد تَشَرَّ مَتْ نواحيه فيه التَّوْرَاة ، فاستأذنه أن يقرأه ، فقال له : إِنْ كنتَ تعلمُ أَنَّ فيهُ التوراةَ التي أنزلها اللهُ على موسى بطُور سِينا ، فاقرأها آناء الليل والنهار .

أَى تَشَقَّقَتْ وَتَمَزَّقَتَ ، وَالشَّرْحِ والشَّرْخِ والشَّرْطِ والشَّرْقِ والشَّرْمِ : أَخُواتَ ، في معنى الشق ، والمرأة الشَّرِيمِ الْمُفْضَاةِ .

التَّوْرَاة : أصله وَوْرَية : فَوْعَلة ، من وَرى (٢) ؛ عند البصريين ؛ فأَبْدِلَتْ الواو تاء ، وقلبت الياء ألفاً ، وهذا كتسمية القرآن نُوراً ، فتاؤها (٥) للتأنيث بدليل انقلابِها فى الوقف هاء ، وتأنيثها نحو تأنيث الصحيفة والحِلّة .

قال أبو على : مَنْ قرأ سَيْنَاء لم ينصرف الاسم عنده في معرفة ولا نكرة ؛ لأن الهمزة في هذا البناء لا تكون إلا للتأنيث ولا تكون للإلحاق ؛ ألا ترى أن فَعْلالا لا تكون إلا المضاعف ؛ فإذا خُص (٢) هذا البناء بهذا الضرب لم يجز أن يلحق به شيء [لأنه حينئذ تَعدّى بالبناء إلى غير مضاعف ] (٧) ، فهذا إذن كموضع أو بقعة تسمى بطرفاء أو (٨) بصحراء ، فأما من قرأ سيناء \_ بالكسر \_ فالهمزة فيه منقلبة عن الياء ، كَمِلْباء وحِرْ باء . وهي الياء التي ظهرت في نحو دِرْحاية (٩) لما بُذيت على التأنيث ؛

 <sup>(</sup>١) الاسان \_ بوع . (٢) في اللسان \_ بوع : ويروى :
 \* فَدَعْ هِنْداً وسَلِّ النَّهْسَ عنها \*

<sup>(</sup>٣) تبوع: تمد باعها (هامش ش). وفي اللسان: باع الفرس فيجريه ؛ أي ، أبعد الخطو ، وكذلك الناقة ، وأنشد البيت . (٤) في اللسان: والتوراة عند أبي العباس تفعلة ، وعند الفارسي فوعلة ؛ قال : لقلة تفعلة في الأسماء وكثرة فوعلة . الفراء \_ في كتابه المصادر: التوراة من الفعل التفعلة ، كأنها أخذت من أوريت الزناد ووريتها ؛ فتكون تفعلة في لفة طبيء ؛ لأنهم يقولون في التوصية توصاة وللجاربة جاراة . وقال أبو إستحاق في التوراة : قال البصريون : توراه أصلها فوعلة ، وفوعلة كثير في الكلام مثل الحوصلة والدوخلة ، وكل ما قلت فيه فوعلت فصدره فوعلة فالأصل عندهم ووراة ولكن الواو الأولى قلبت في تولج ، ولما هو فوعل من ولجت ومثله كثير . (٥) في ه : وتاؤها . (٦) في ه : اختص . (٩) من ش . (٨) في ش : وبصحراء . (٩) رجل درحاية :

و إنما لم ينصرف على هذا القول و إن كان غيرَ مؤنث لأنه جمل اسمَ بقعة أو أرض ؛ فصار بمنزلة امرأة سُمّيت بجعفر .

\*\*\*

على عليه السلام ـ قال ابنُ عباس : ما رأيت أحسنَ من شِرْصَةٍ (١) على . الشِّرْصَتَان ـ بكسر الشين وسكون الراء : النَّزَعَتان ، والجُمع شِرَاص . شرص قال الأغلب (٢) :

يارُبّ شيخ أشمط العَنَاصِي (٢) صَلْت الجبين طَاهِر الشراصِ \* كَأَمَا أَفْلَت مِنْ مُنَاصِي \*

هو من الشَّرْس بمعنى الشَّصر<sup>(؛)</sup> ، وهو الجُذْب ، كأَن الشمر شُرِصَ شَرَصا ، فلح للوضع ؛ ألا ترى إلى تسميتها نَزَعة . والجُذْب والنَّرْع من وادٍ واحد .

\* \* \*

\* شَرْعُكَ مَا بِلَّغَكَ الْحِــاَّدِ (٥) \*

أى حسبك ، وأشرَ عَنى كذا ؛ أى أحسَبَنى ، وكأنّ معناه الكفاية الظاهرة شرع المكتوفة ؛ من شرعَ الدِّين شرَّعاً ؛ إذا أظهره وبيَّنه .

\*\*\*

الزُّبير رضى الله عنه ـ خاصم رجلا من الأنصار فى سُيول شِرَاج الحَرَّة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : يا زُبير ؛ احبس الماء حتى يبلغ الجَدْر ، ثم أرسله [٤٠٨] إليه .

هي جمع شر جة ، أو شر ج ؛ وهو المسيل .

واَلجِدْر : مَا رُفع مِن أَعْضَاد المزرَعة ليمسك الماء كالجِدار .

\*\*\*

قال لابنه عبد الله رضى الله عنهما : والله لا أُشرِي عَمَلي بشيء ، وللدُّ نيا أهونُ على من منحة ساحَّة أوْ سَحْساحة .

شرج

<sup>(</sup>۱) فى اللسان : قال ابن الأثير هـكذا قال الهروى : شرصة \_ بفتح الراء . وقال الزمخشرى : هو بكسر الشين وسكون الراء ، وهما شرصتان . والجمع شراس . (۲) اللسان \_ شرس .

 <sup>(</sup>٣) العناصى: الخصلة من الشعر .
 (٤) ف ش : الشطر .

<sup>(•)</sup> المسان ــ شرع . قال : وفي المثل . . . . . . يضرب في التبليغ باليسير .

شرى أى لا أبيعه . وشَرَى واشترى وباع من الأضداد .

المنحة: الشاة يمنحها صاحبها.

ساحّة : سَمينة ، وقد سحَّت سُحوحة ، أو غَزيرة تَسُح الَّابن سحّا . والسَّحساحة : الغزيرة . يقال : مطر سَحْسَح وسَحْساَح .

\*\*\*

ابن مسعودرضى الله تعالى عنه \_ يوشِك أَلاَّ يكونَ بين شَرَافِ وأرض كذا وكذا جَمَّاء ولاذاتُ قَرْن . قيل : وكيف ذاك ؟ قال : يكون الناس صُلامات (١) يضرِبُ بعضُهم رقابَ بعض .

شرف شَرافِ: موضع ، وفى كتاب العين : ماء أظنه لبنى أَسد . قال المُثَقّب (٢٠) : مَرَرْن على شَرافَ فذاتِ رَجْلِ ونَكَنَّبْنَ الذَّرَانِخَ باليمين الجَمّاء : الشاة التي لا قَرْنَ لها .

الصُّلامة (٢): الفِرقة ، وهي من الصَّلم كالصِّر مة من الصَّرْم ، و الفِئة من الفَأْو ، و القَطِيع من القَطْع . قال :

لأَمَّكُمُ الويلاتُ أنى أتيتمُ وأنَّم صُلامات كثير عَدِيدُها

ذَكَر قتـال المسلمين الروم وفتح قسطنطينية فقال: يستمدُّ المؤمنون بعضُهم بعضاً فَيَلْتقون ، وتُشْرَط شُرْطة الموت لايرجعُون إلا غالبين .

شرط يقال: أشرط نفسَه لكذا إذا أعلَمها له وأُعدُّها ، فحذَف المفعول.

والشُّرْطة: نُخْبَةَ الجيش التي تشهد الوقعة أوَّلًا ، قال الهُذَلَى (٣): أَلَا يَلْهُ دَرُّكُ مِنْ فَتَى قَوْم إِذَا رَهِبُوا فَكَى قَوْم إِذَا رَهِبُوا فَكَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

. سُمُّوا بذلك ، لأنهم يُشْرِطون أَنفسهم للهلكَة .

مُعاذ رضى الله عنه \_ أجاز بين أهل المين الشِّرْك .

يريد الشُّركة في الأرض ، وألمزارعة بالنِّصف والثلث وما أشبهذلك .

شرك

<sup>\*\*4</sup> 

<sup>(</sup>١) مثلثة \_ كما في القاموس . (٢) يا قوت \_ ذرائح . (٣) أساس البلاغة \_ شرط . وفيه : قال يرثى أخاه .

ابن عُمَر رضى الله عمهما \_ اشترى ناقةً فرأى بها تَشْرِيم الظِّئار فردُّها . التَّشْريم : التَّشْقِيق .

شرم

والظِّنَّارِ : أَنْ ِ تَعْطِفِ على غير ولدها ؛ يقال : ظأرتها مُظَّاءرة وظِئَّارا . وذلك أن كَشُدُّوا فاها وعينيها ويَحْشُوا خَوْرَانها بدُرْجة ثم يَخُـلُوا الْخَوْرَان (١) بخِلاَلين ، وهو التشريم ، ويتركوها كذلك يوما ، فتظن أنها تُخِضت ، فإذا غَمَّها ذلك نَفَّسُوا عنهـا ، واستخرجوا الدُّرْجة عن خَوْرَانها ، وقد هُنِّيُّ لها حُوَار ، فتظن أنها ولدَّنه فترأمُه .

جُمْعُ بَنْيِهِ حَيْنُ أَشْرَكِي أَهْلُ اللَّذِينَةِ [٤٠٩] مَعَ ابْنِ الزَّبِيرِ وَخَلَّعُوا بَيْعَة يَزّيد؛ فقال : لايسارِعَنَّ (٢) أحدُ منكم في هذا الأمرِ فيكون الصَّيلمُ بيني وبينه ــ وروى : الفَيْصل . أى صارواكالشُّراة في فِعْلهم (٢) ، وهم الخوارج .

شرى

الصَّيْلم: فَيْمَل ، من الصَّلم ، وهو القَطْع ، وكذلك الفَيْصل من الفَصْل ؛ أراد فيكون بيني وبينه القَطِيعة المُنْكَرَة.

جابر رضى الله تعالى عنه \_ كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تَبُوك ، فأَقْبَلْنا راجمين في حَرّ شديد ، وكنتُ في أول العسكر إذْ عارضنا رَجُل شرْجَب. الشَّرْجَبِ والشَّرْحَبِ والشَّرْعَبِ: الطويل ، قالَ العُجَيْر :

فقام فأَدْنَى (١) من وِ سَادى وِ سَادَى وِ سَادَه طُورَى البطن ممشوقُ الذراعين شَرْجَبُ

أنس رضى الله عنه \_ قال في قول الله عزوجل (٥) : ﴿ وَمَثَلُ كُلُّمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيثةً ﴾: الشَّرْيان .

الشُّر ْيَانُ وَالشُّر ْيُ : اَلْحُنْظُل . وقيل : ورَقُه ، ونحوها : الرَّهْوان والرَّهُو للمطمئنَّ ، شر ی وأما الذي ُيتَّخذ منه القِسِيُّ فيقال له : الشَّريان ، وقد يفتح . وقال المبرّد : إنَّ النَّبْعَ والشُّو ْحط والشِّرْ يان واحد ، ولكنها تختلف أسماؤها بمنابنها ، فماكان في أُوَّلَة الجبل فهو النَّبْع ، وما كان في سَفْحه فهو الشُّوْحط ، وما كان في الحضِيض فهو الشَّريان .

<sup>(</sup>١) الخوران : الدبر . (٣) لزمهم هذا اللقب لأنهم زعموا أنهم (٢) ف ه : لا يسارع . شروا دنياهم بالآخرة ؟ أي باعوها . (٤) في تم: فأوقى . (٥) سورة إبراهيم ، آية : ٢٦ .

عَلْقمة رحمه الله تعالى \_ إِنْ امرأة ماتَتْ وأوْصَت بِثُلُثها ، فكان (١) نسوة كأتينها مُشارِجاتٍ لها ، فقال علقمة : خُذُ وا ما أوْصَتْ به لكم ، وسَلُوا عن النسوة اللاتى كنّ يَخْتَلَفُن إليها : هل بينهن وبينها قرَابة ؟ فسألوهن عنذلك ، فوجدوا إحداهن بنت أختها أو بنت أخيها لأمها ؛ فأعطاها ميرائها .

شرج أى أَتْرَاب مشاكِلات لهـا ، يقال : شارَجه ؛ إذا شابهه ، وهو مُشَارِجُه و َشَرِيجُهُ ؛ كقولك مُشابههُ وشَبيههُ ومُعادِلُه وعَدِيله .

\*\*\*

وَهْب رحمه الله تعالى \_ إذ كان الرّجلُ لا 'يُنكِرُ عملَ السوء على أهلِه جاء طائر من الله القرّقَفَنَة ، فيقع على مِشريق بابه ، فيمكث هناك أربعين يوما ، فإنْ أنكر طار فذهب ، وإنْ لم ينكر مَسَح بجناحيه على عينيه ، فلو رأى الرجال مع امرأته تُنكح لم ير ذلك قَبِيحا ، فذلك القُنذُع الدَّيُّوث لا ينظرُ الله إليه .

شرق مِفْعِيل ، نظير مِفْعال في كونه بناء مبالغة ، فكما قالوا للمكان الذي يُحَلّ فيه كثيرا:
عِمْلال قالوا للمكان الذي تُشرِق فيه الشمس كثيرا:مِشريق ، وله معنيان يقال للمَشرقة (٢٠)
مِشْرِيق ، [وللشّق الذي يقع فيه ضِح الشمس مِشْرِيق (٣٠)]
القُنْذُع : فُنْعُل من القَذْع بمعنى الفُحش ، وهو الذي لا يَعَارُ على أهله .
والديّوث : مثله .

杂米格

ابن المسيَّبِ رحمه الله تعالى ــ قال لرجل : افزل أَشرَاءَ الحَوَم .

أى نواحيه . الواحد شركى.ومنه أسُود الشرى، يُراد جانب الفُرات، وهو مَأْسَدة . قال القُطامي [٤١٠] :

لُمِنَ الكواءِبُ بَمْدَ يومَ وَصَلَّنَنَى بَشَرَى الْفُراتُوبَمْدَ يومِ الجَوْسَقِ (٤) \*\*\* النَّخَمَى رحمه الله تمالى \_ في الرجل يبيعالرجل ويشترط الخلاص يقال له: الشَّر وَى. أى المثل .

 <sup>(</sup>١) في ه : وكان . (٢) مثلثة الراء كما في القاموس . (٣) ليس في ش .

<sup>(</sup>٤) اللسان ــ شرى .

ومنه حديث شُرَيح: إنه كَان يُضمّن القَصَّار شَرْوَاه (١).

اَلَحْسَن رحمه الله تعالى \_ قال له عَطَاء السلمى": يا أبا سَعِيد؛ أكان الأنبياء يَشْرَحون إلى الدنيا والنساء مع عُلْمِهِمْ بالله ؟ فقال : نعم ! إِنَّ لله ترائكَ في خَلْقه .

أى هلكانوا يَشرَ حُون إليها صدورَهم ، ويبسطون أَنْفُسَهم ؟

تراثك : أى أمورا أبقـاها فى العباد من الأَمَل والغَفْلة بهـا يكون اسْتَرْسَالُهم وانْبساطهم إلى الدنيا .

\*\*\*

الشَّمْبي رحمه الله تعالى ـ سُئِل عن رجل لَطم عَيْنَ رَجُلٍ ، فَشَرِقَتْ بالدَّم ، ولما يذهبْ ضوءها . فقال (٢) :

لها أَمْرُهَا حتى إذا ما تَبَوّأَتْ بأَخفافها مَأْوًى تَبَوّأً مَضْجَعا

أى احرت به كما تشرق الثَّوْب بالصِّبْغ . والبيت للراعى ، والضمير فى لها للإِبل ؛ أى لها أمْرها فى المرعى ؛ يعنى أنّ الراعى يُهُمْ لمها فتذهب كيف شاءت ، حتى إذا صارت إلى الموضع الذى أعجبها فأقامت فيه \_ مال إلى مضجعه ، فضر به مثلا للمين المضروبة .

أى تُهْمَـل فلا يحكم فيها بشيء، حتى يأتى على آخر أمرها ثم يحكم فيها .

شرق فی ( بح ) . تشارکن فی ( بر ) . ولا تُشارّه فی ( جر ) . الشارف فی ( حز ) . لا یشاری فی (در ) . شروی ویَشْرَ حون فی (حر ) . الشرط فی ( طع ) . شرف فی ( غی ) . شریباً فی ( غث ) . شارف فی ( لح ) . مُشرّب فی ( مغ ) . شَرُوی فی ( رج ) . تشریباً فی ( عر ) للشربة فی ( فق ) . الشَّروع فی (حف ) . الشَّر ْخَیْن فی ( ول ) . استَشری فی ( زف ) . تشتر فی ( ور ) . استَشری فی ( زف ) . تشتر فی ( ور ) . شَرُواها فی ( زف ) . قیشرئبون ، وشریجین فی ( مل ) . تشارّه فی ( زد ) .

# الشين مع الزاي

عَمَانَ رضى الله تعالى عنه \_ إنَّ سَعْداً وعَمَّاراً أَرْسَلا إليه : أن اثْتِنا فإنّا نريد أن نُذَا كَرَكُ أَشْهَاء أَحْدَثْتُهَا . فأرسل إليهما : ميعادكم يوم كذا حتى أُتَشَزَّنَ . ثم اجتمعوا

شرح

شرق

<sup>(</sup>١) في النهاية : كان يضمن القصار ثمن الثوب الذي أهلكه . (٢) اللسان ــ شرق . (الفائق ٢/٣١)

للميماد فقالوا: تَنْقِمُ عليكَ ضَرْبكَ عَمّارا، فقال: تناوَلَه رسُولى من غير أمرى. فهذه يدى بِعَمّار () فَلْيَصْطَبِر، وذكروا بعد ذلك أشياء نَقَمُو ها، فأجابهم وانصر فوا راضين. فأصابوا كِتاباً منه إلى عامله، أنْ خُذْ فلاناً وفلاناً وفلاناً فَضَرِّب أعناقَهم ؛ فرجعوا فلمنا وبلاناً عليه السلام، فجاءوا به معهم ؛ فقالوا: هذا كتابك ؟ فقال عُمان : والله ما كتبت فبدءوا بعلى عليه السلام، فجاءوا به معهم ؛ فقالوا: هذا كتابك ؟ فقال عُمان : والله ما كتبت ولا أمرتُ . قالوا : فمن تَطَّنُ (٢٠) ؟ قال : أَظنَ كاتبى ، وأَظُنَكَ (٢٠) به يا فلان .

التَشَرُّن: الاستعداد، يقال: تَشَرَّن للسفر؛ إذا تأهَّب له، وهو من الشَّبَرُُن ( عنه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على حَرْف .

ومنه قول عُبيد الله بن زياد: نعم الشيء [٤١١] الإمارة؛ لولا قَعْقَعَةُ البريد<sup>(٥)</sup> والتَشَرُّن للخُطَب .

هذه يدى لَمَمَّار (٢) ، يريد الانقيادَ والاستسلام ، ونحوه قولهم : أَعْطَى بيده . الصَّمْر : القِصَاص ؛ قال هُدْبة :

إِنِ العَقْلُ فَى أَمُوالنَا (٧) لَا نَضِقْ بِهِ ذِرَاعاً وإِن صَبْرٌ فَنصِيرِ لَلصَّبْرِ الْصَّلُهُ أَى إِن كَانَ الْعَقْلُ وإِن كَانَ قصاص ، وقد صبرِهِ صَبْرًا ، إِذَا قَتِلَهُ قِصَاصاً ، وأَصَلُهُ الْحَبْسُ حَتَى نُيقْتَلُ ، وأَصْبَرَهُ القاضي إِصْباراً أَقصَّه ؛ فاصطبر أَى اقْتَصَّ .

التَّضْر يب لـكَثرة الضَّرب أو المضروبين .

قلب تاء الافتعال من ظن طاء لإطباق الظاء رَوْماً للتناسب (^) ، ثم أدغمت الظاء في الطاء ، كقولم : اظّم ، ويجوز قلب الطاء ظاء ثم الإدغام ، كقولم : اظّم ، وجاء في بيت زهير (١٠) :

\* ويُظْلَمَ أحيانًا فيظَّمَ \* الأوجه الثلاثة ، وهو مشروح في كتاب المفصل مع نظائره (١١).

养茶茶

شزن

 <sup>(</sup>١) ف ه : لعمار . (٢) ف ه نظن ، وصوابه في ش والنهاية ، واللسان ــ مادة طن .

 <sup>(</sup>٣) ف ه : وأظن به . (٤) بفتح الشين والزاى ، وبضمهما . (٥) رواية اللسان : البرد .

<sup>(</sup>٦) هكذا فش، وانظر هامش رقم ۱ . (٧) في ش : لم نضق . (٨) الروم \_ كما ذكره سيبويه: حركة مختفاة الضرب من التخفيف. (٩) في هـ : اصطلم . (١٠) ديوانه : ٢ ه ١ ، والبيت بتمامه :

هُ وَ اَلَجُوَ ادُالَدَى مُعْطِيكَ مَا ئِلَةً عَفُواً و يُظْلَمُ أَحْيَانًا فَيَظَّلُّمُ

<sup>(</sup>۱۱) المفصل ۱۰ ـ ٤٧ .

أُنخدْرى رضى الله عنــه ــ أتى جنازةً وقد سبقــه القوم ، فلمــا رأوه تَشَزَّبوا له ليُوسِّعُوا له ؟ فقال : أَلاَ إنى سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير الجالس أوسعُها . وجلس ناحيةً .

أى تَحَرَّفُوا وتنحَّوا عن مَقَاعِدهم .

شزب

\*\*\*

فى الحديث \_ وقد تَوَشَّح بِشَزْ بَهْ كَانَتْ معه .

هى بمعنى الشَّزِيب والشَّسيب ، وهى القوسُ التى شَزَبَ قَضِيبُهَا وذَبَلَ () . قال : لوكنتَ ذَا نَبْلِ وذَا شَزِيب ما خِفْتَ شَدَّاتِ الحُبيثِ الذِّيب

وروى: شَسِيب وروى: شريب، من شَرَّبها ماءها وَذَبَّلها، وهي ممنزلة ضخمة وصَعْبة. من قولهم: شَزُب وشسَب، وضَعْبة. من قولهم: شَزُب وشسَب إذا ضَمُر وذَبل، لفـة في شزَب وشسَب، وبجوز والشَّرِيب القضيب، وبجوز أن يكون فَعيلا بمعنى مفعول، أى مشزَّب ، ويعضده شزيب.

شزنه في ( بج ) . شَزَن في ( رج ) . الشزر في ( زن ) .

# الشين مع السين

النبيّ صلى الله عليه وسلم ــ سُئل عن المعروف ؛ فقال : لا تحقِرَنَّ شيئًا من المعروف ولو بِشِسْع ِ النعل ، ولو أن تُعطى الحبْلَ ، ولو أن تُتونِسَ (٢) الوَحْشان .

الباء متعلقة بفعل يدل عليــه المعروف؛ لأنه في معنى الصَّدقة والبر والإحسان؛ كانه قال: ولو تصدقت بشِسْع، أي ولو بررت أو أحسنت [٤١٢].

## الشين مع الصاد

عُمر رضى الله تعالى عنه \_ قال لمولاه أَسْلَمَ \_ ورآه يحمل متاعَه على بَعيرٍ من إبل الصدقة : فهلاً ناقة شَصُوصا أو ابن لبون بَوَّالاً !

هي التي قل لَبنها جِدًّا، وقد شَصَّت نَشِصُّ، وأشصَّت (١)، ونُوقَ شَصَائص وشُصُص. شصص

شسع

<sup>(</sup>١) فى ش: شزب وذبل . (٢) فى ه: والشريب \_ بالراء . (٣) فى ه: تومن . والمثبت فى ش . و فاشصت » .

ومنه الحديث: إنّ فلاناً اعتذر إليه من قِلّةِ اللبن، وقال: إن ماشِيَتناشُصُص. وقال (١): أَوْرَتُ ذَوْدًا شَصَائَصاً نَبَـــلاً وَأَنْ أَوْرَتُ ذَوْدًا شَصَائَصاً نَبَـــلاً ومنه قولهم: شَصَّت معيشتُهم شُصُوصا ، وإنهم لني شَصَاصَاء ؛ أى في شدة . ونني الله عنك الشّصائص .

نصب ناقة بفعل مضمر ؛ أي فهلا حمَّلت ناقة أو أوْ قَرت .

بَوَّالاً : أَى كَثير البول لِهُزَاله ، أراد ألَّا يستعمل ما يُنفَسُ بمثله من إبل الصدقة .

## الشين مع الطاء

النبى صلى الله عليــه وسلم \_ إن سعداً استأذَّنه فى أن يَتَصدَّق بمــاله ، فقال : لا ، فقال : لا ، فقال : الشُّلُث ، والثُّلُث كثير ؛ إنك أن تتركم عَالةً يتــكَلَّفُون الناسَ .

الشُّطْر : النصف .

طو الشطو: الفصف . . . د قد اد ما اد

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أعان على قَتْل مُؤمن بشَطْرِ كَلِمِــَة كَتِيَ الله مكتوبُ بين عينيه آيِسُ من رحمة الله .

قيل: هو أنْ يقول: أقْ من اقْتُلْ.

نَصَبَ الشَّطْرُ والثُّلُثَ بفعل مضمر ، أى أهبُ الشَّطرَ وأهبُ الثلثُ .

أن تترك : مرفوع الحلّ على الابتداء ؛ أى تَرْ كُكَ أُولادَكَ أُغنياً وَخَيْرٌ . ثم إِنّ الجلة بأسرها خبر إِنّ .

العَالَة : جمع عائل ، وهو الفقير .

تَكَفَّفُ السَّائِلُ وَاسْتَكَفَّ: إِذَا بَسَطَ كَفَّه لِلسَّوِّ الَّهُ أُوْ سَأَلُ النَّاسِ كَفَّا (\*) كَفَّا ، من طعام ، أو ما يَكُفُّ الجَوْعة .

\*\*\*

مَنْ مَنَعَ صدقة فإنَّا آخِذُوها وشُطِرَ مالُه ؛ عَزْمَةٌ من عَزَمَات الله . أى جُعل شَطْرَين . يقال : شَطَرَ ماله شطراً .

<sup>(</sup>۱) اللسان ـ شصص ، وجزأ ، ونسب هنـاك إلى حضرى بن عامر . (۲) ق ه : أرذأ ، والتصحيح عن ش واللسان . (۳) ق ه : كفافا .

والمعنى : أنَّ ماله يُنَصَّف ، ويتخيّر المصدّق خير النِّصفين .

عَزْمة : خبر مبتدأ محذوف ؛ أى إنّ ذلك عَزْمة \_ وروى عن بَهْز بن حكيم : وشَطَرَ ماله ، وكان هـذا أمر سَبَق ؛ تغليظاً وتهويلا وإراءة لعظم أمر الصَّدَقة ، ثم نُسِخ .

\* \* \*

عام بن ربيعة رضى الله عنه ـ حمل على عام بن الطُّفيل فطعنه ؛ فَشَطَب الرُّمْح عن (١) مَقْتَله .

أى مال وعدل ولم يبلغه ، وهو من شَطَب بمعنى بَعدُ ، يقال : شَطَبَتِ الدَّارُ شَطَبَ وشَطَنَت وشَطَست وشَطَفَتْ . قال :

التابعُ الحقُّ لاتُدُنَّى فَرَائصه (٢) يُقَوَّم الحق إن هو مَالَ أو شَطَبَا

[٤١٣] تميم الدَّارى رضى الله عنه مَكلَّمة رَجُلُ في كثرة العبادة ، فقال : أرأيت إن كنتُ [أنا] (الله مؤمنا قويا ، وأنت مؤمن ضعيف ، أَفَتَحْمِلُ قُو آتى على ضَعْفك ، ولا تستطيع فَتَنْبَت ! أو رأيت إن كنتُ أنا مؤمنا ضعيفا ، وأنت مُؤمن قوى إنك لَشَاطًى حتى أحل قُو تك على ضَعْفى فلا أستطيع فأنْبَتُ ! ولكن خُذْ من نَفْسك لدينك ، ومن دينك لنفسك حتى يستقيم بك الأمر على عبادة تُطيقُها .

أَىْ إِنَّكَ لَظَالَى. قال أبو زيد: شَطَّنِي فلان يَشُطَّنى شَطَّا وشُطُوطا إِذَا شَقَّ عليك وظَلَمَك ؛ يعنى أنّ القوىَّ على العمل ، المقتدرَ على تَحَمَّل أعبائه لا ينبغى للضعيف أن يتكلف مُباراته ؛ فإنَّ ذلك يتركه كالْمُنبت ، ولكن عليه بالهُوَيْنَى ومبلغ الطاقة .

\*\*\*

الأحنف رضى الله عنه ـ قال لعلى عليه السلام : يا أبا الحسن ؛ إنَّى قد عَجَمْتُ الرَّجُلَ ، وحَلَبْتُ أَشْطُرَه ؛ فوجدته قَرِيبَ القَعْرِ ، كَلِيلَ اللَّهْ يَهَ ، وأنك قد رُمِيت بحجَر الأرض .

للناقه أرْبعة أخلاف ، فكل خِلْفين شَطْر ؛ وإنما وضع الأَشْطَرَ مَوْضِعَ الشَّطْرين

شطر

<sup>(</sup>١) ق ه : على . (٢) ق ه : لايثني فرائضه . (٣) ليس ق ش .

كَمَّا وَضَعَ الْحُواجِبِ مُوضَعَ الْحَاجِبِينِ مَنْ قال : أَزَجَ ّ الْحُواجِبِ ـ فَى صَفَةَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ـ والمراد : الذوق والتجربة .

يقال: فلان رُمِيَ بحَجَر الأرض؛ أي بواحد الناس نُكْراً ودهاء، وأراد بالرَّجلين الحكمَيْنِ: أبا موسى الأشعرى، وعَمْرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما.

\* \* \*

القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى \_ لو أنّ رجلين شَهرِدا على رجل<sup>(١)</sup> بحق : أحدُها شَطِير ، فإنه يَحْمِلُ شهادة الآخر .

الشّطِير والشّجِير: الغَرِيب، يعنى لو شهد له قريب؛ أخ أو ابن أو أب ومعه أجنبي صحّحت شهادة الأجنبي شَهادة الأجنبي شهدة الأجنبي للله الأبيات شهادة القريب ساقطة مطّرحة.

ومثله قول قَتادة رحمه الله في شهادة الأخ : إذا كان معه شَطِير جازت شهادتُه .

<del>\*\*</del>

فى الحديث :كل هُوًى شاطن ٍ فى النار .

هو البعيد عن الحق<sup>(۲)</sup> .

شطن

شظظ

شطبه في (غث). الشِّطة في (وع).

الشين مع الظاء

النبى صلى الله عليه وسلم –كانَ رجل يَرْعى لِقْحَةً له ، ففجأها (٣) الموت ، فَنَحرها بِشِظَاظٍ ، فسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أَ كُلما فقالَ : لا بأس بها .

الشِّظاظ : خشبة عَ مُّفاء كُعَدَّدة الطَّرَف (٤) .

\*\*\*

يُعْجَبُ رَبُّكُ مِنْ راع في شَظِية يُؤَذِّن و يُقيم الصلاة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) فى ش : لرجل على حق · (۲) قال فى النهاية : وفى الـكلام حذف مضاف تقديره : كل ذى هوى ، وقد روى كذلك .

<sup>(</sup>٣)كسم ومنع . (٤) زاد صاحب النهاية : تدخل فى عروتى الجوالقين لتجمع بينهما عند حلها على البعير ، والجمع أشظة . (٥) وبقية الحديث ـ كما رواه صاحب اللسان : يخاف منى ، قد غفرت لعبدى ، وأدخلته الجنة .

الشَّظِية والشَّنْظِيَّة : فِنْدَيرة مِن فَنَادَير الجبال ، وهي قطعة من رُءُوسها . أوالنون شظى في شِنْظِية مزيدة ، بدليل أنها لم تثبت في شَظِيّة ، ووَزنُها فِنْعِلَة (١) ، ولأن اشتقاقها من التَّشَظَّي ، وهو التَّشَعُّب ؛ لأنها شُعبة من الجبل .

\*\*\*

فَانْشَظَّتْ رَبَاعِية رسول الله [٤١٤] صلى الله عليه و آله وسلم .

أَى انكسرت . وتَشَطَّى وانْشَظَى بمنزلة تَشَعَّب وانْشَعَب ، ويقال : انْشَظَى فُلان منا ، أَى انْشَعَب .

شظَفَ في (ضف). [ وفي (حف ) ] (٢) . شَيْظَمَى في ( فر ) .

# الشين مع العين

النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ عن عائشة رضى الله تعالى عنها : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَلّى في شُمُرنا ولا في لحفُنِنا .

جمع شِعار ، وهو الثوب الذي يلي الجُسَد .

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شِمَارى والنَّاسُ دِثارى .

اللَّحاف : اللَّباس الذي فوق سائر اللباس ؛ قيل : وذلك مخافة أَنْ يُصيبها شيء من دَمِ الحيض ، وإلا فقد رُخّص في ذلك .

وروى : أنه كان يصلى فى مُروط نسائه ، وكانت أَكسيةً أثمانها خمسة دراهم أو ستة .

\*\*\*

قال عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله تعالى عنهما : كنّا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة ، فقال : هل مع أحد منه طعام ؟ فإذا مَعَ رجل صاغ من طعام ، فأمر فَطُحِن ، ثم جاء رجل مُشرك طويلٌ مُشعانٌ بغنم يسوقها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أبيع أم عطية أم هِبَة ؟ فقال : [ بل ] (٣ بَيْع . فاشترى منه شاةً ، فأمر فَصُنِعَتْ ، وأمر بسَواد البّطن أن يُشْوى . قال : وايم الله ما من الثلاثين والمائة (١) إلا وقد حَزّ له

شعر

<sup>(</sup>١) في هـ: فنعلنة . (٢) ساقط في ش . (٣) ليس في ش . (٤) في ش : ومائة .

النبي صلى الله عليه وسلم خُزَّةً من سَوَاد بَطْنها .

الْمُشْعَانَ : الْمُنْتَفَشَ الثائرُ الشَّعرِ ، واشْعَانَ شَعْرُه .

سواد البطن : الكُّبد ، وقيل هو القلب وما فيه ، والرئتان وما فيهما .

الأصل ايمن ُ الله ، ثُمَّ تُصرِّف فيه بطرح النون والاقتناع بالميم ، فقالوا : ايم الله ، [ ومُ الله ] (١) وهمزتها موصولة .

اُلحَزَّة : القطعة التي قُطِعتْ طولا .

#### \*\*\*

ذكر صلى الله عليه وآله وسلم فى خطبته يأجوج ومأجوج ، فقال : عِراضُ الوُجوه ، صغارُ العيون ، صُهُب الشَّعاف ، ومن كلِّ حَدَب ينْسِلُون . ثم ذَكر إهلاك الله إياهم فقال : والذى نَفْسِى بيده ؛ إنَّ دوابّ الأرض لتَسْمن وتَشْكر شَكرا من لحُومهم .

أراد بالشِّعاف أعالى الشعر أو الرءوس أنفسها ؛ لأن الرأس شَعَفة الإنسان ؛ وشَعَفة كلُّ شيء : أعلاه .

تَشْكَر : تَمْتَلَى ، والشاة الشَكْرى المتلئة الضَّرْع ، وشَكِرت الإبلُ والغَمُ : حَفَلت من الرّبيع ، وهى شَكَارى ، ومنه شَكِر (٢) فلان بعد ماكان بخيلا، أى غَزُر عطاؤه .

#### \*\*\*

لما دَنَا منه صلى الله عليه وسلم أبَى بن خَلَف تناول الحَرْبَة فتطاير الناسُ عنه تَطَايُر الشَّعْر عن البعير ، ثم طعنه فى حَلْقِهِ \_ وروى : إن كعب بن مالك ناوَله الحربة ، فلما أنْ أخذها انْتَفَضَ بها انتِفاضةً تطاير نا عنها تَطايرَ الشَّعارِير عن ظَهْر البعير .

الشُّعْر : جمع شَعْراء (٢) ، وهي ضرب من الذِّبان أزرق ، يقع (١) على الإبل والحمير فيؤذيها أذَّى شديداً ، وقيل : ذباب [٤١٥] كثير الشَّعَر كذُباب الكلب .

والشَّمَارِير : بمعنى الشُّعْر ، وقياس واحدها شُعرور ، ومنه قولهم : ذَهَبُوا شَعارير بقِنْذَحْرَة ، وشَعَارير بِقُذَّانُ<sup>(ه)</sup> ؛ أى مثل هذه الذّبان إذا هُيّـجت فتطايرت ، والشَّعارير أيضا : صغار القثَّاء لأنها شُعْر . شعن

شعر

<sup>(</sup>١) ليس ف ش . (٢) على الحجاز ، وأصله : شكرت الحلوبة شكرا؟ إذا غزر لبنها بعد قلة .

<sup>(</sup>٣) في القاموس : جمهاكواحدها . ﴿ ٤) في ش : يُعلو . ﴿ ﴿ ٥ ) أَي متفرقين .

ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم : و إنه أهديت له شَمَارِير . الواحد شُمُرور .

قال صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ لى من أبن نُنبَيْح ؟ يعنى سُفْيان بن خالد بن نُنبَيْح الله عليه وآله وسلم: مَنْ لى من أبن نُنبَيْح الله عليه وكان مؤذيا له ، فقال عبد الله بن أنيس: أنا لكَ منه، فصفه لى ، قال: إذا رأيته هِ بُنتَه ، تراه عظما ، شَعْشَعاً . فرآه فها به ورجلاه تكادان تَعسّان الأرض، وَجُهُه دقيق ، ورأسه مُتمرّ ق (1) الشَّعْر سَمَعْمَع .

الشَّمْشع والشُّمْشَاع [ والشَّمشان ] (٢٠ : الطويل .

تَمَرُّق شَعْرُه ، و كَمَرَّط بمعنى .

السَّمَعْمَع : اللطيف الرأس .

مَنْ لِي منه ؛ أي مَنْ ينتصر لي منه .

تَمَسَّان الأرض ؛ أي إذا كان راكبا .

\* \* \*

شقَّ الَمْنَاعِلِ يَوْمُ خَيْبُرُ ، وَذَلَكُ أَنَّهُ وَجِدُ أَهُلَ خَيْبُرُ لَيْنُتَبِذُونَ فَيْهَا .

هي الزِّقاق ، وقيل : شيء من جلود له أربع قوائم . قال ذو الرُّمة <sup>(٣)</sup> :

أَضَمْن مَوَاقِتَ الصَّلَواتِ عَمْداً وَحَالَفْنَ الْمَشَاعِلَ والْجِرَارَا

وعن بعض الأعراب: أنه وُجِدَ مُتَعَلِّقًا بأستار الكعبة ، يدعو ويقول: اللهُم أُمِيْنِي مِينَة أَبِي خارِجة ؟ قال: أكل بَذَجًا (٥) ، وشرب مِشْعَلا ، ونام شامِساً ، فلتى الله شَبْعان ، رَيَّان دفئان .

وهو المِشْعَالُ أيضًا . قال :

\* ونسى الدّن ومِشْعالاً يَكِفُ \*

وسمى بذلك لأن التمر رُيفَت فيه ، و تُفرق أجزاؤه ، من شَعَـل (٢٠) الخيل ، إِذَا بَهُمَّا في الفارة ، و تفرّق القوم شعَاليل ؛ واشْعَالَ .

\*\*\*

إذا قعد الرجل من المرأة بين شُعَبِها الأربع اغْتسل.

من ش ، والحيوان : ٥ ــ ٢ ٠ ٥ . والبذج : الحمل . (٦) في ش : أشعل .

شعشع

شعل

<sup>(</sup>۱) فی ش : متمزق ــ بالزای ، وتمرق شعره : انتثر وتساقط من مرض أو غیره ( النهایة ) .

<sup>(</sup>٢) ليس في ش . (٣) ديوانه : ٢٠٠ ، واللسان ـ شعل . (٤) المشاعل : شيء من جاود ، وريما كان لها قوائم يذبذ فيــه (شرح الديوان ، والقاموس ) . (٥) في ه . بذما ، والتصحيح

يعنى يَدَيْهَا ورِجليها ، وقيل : رجليها وشُفْرَىْ فَرْجِهَا . كُنَّى عن الإيلاج .

لَى الله على الله عليه وسلم هجاء الاعشى عَلْقَمَةً بن عُلاثَةَ العامِرِى نهى أصحابَهُ أَن يَرُوُوا هِجَاءه . وقال: إِن أَبا سفيان شَعَّتُ منى عند قَيْصَر ، فردَّ عليه علقمة وكذَّبَ أَبا سفيان . قال ابن عباس : فشكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له ذلك .

يقال: شَعَثْتُ من فلان، إذا غَضَضْت منه وتنقّصته ؛ من الشّعَثوهو انتشارُ الأمر. يقال: لَمْ الله شَعَثه ؛ أى كان عِرْضُه موفورا، وأديمه صحيحا ؛ فبقَدْ حِك فيه ذهبت بعض وُفوره، فانتشرَ من ذلك ما كان مجتمعا، وتباين ما كان ملتمًا.

ومنه حديث عثمان رضى الله عنه ؛ شَعَّتُ الناسُ فى الطعن [٤١٦] عليه . أى فعلوا النشعّث<sup>(١)</sup> بعِـرْضه فى طَعَنِهم عليه .

[ الزُّبير رضى الله تعالى عنه \_ قاتله غلام ، فكسرَ يديه ، وضربه ضربا شديدا ، فرّ به على صفية وهو يحمل، فقالت : ما شأنه ؟ فقالوا : قاتل الزبير فأشعره . فقالت (٣) : كيف رأَيْتَ زَرْا \* أَقْطَا أَمْ (٣) تَمْرًا \* أَمْ مُشْمَعِلًا صَقْرا أَشْعَرَه : جَرَحه حتى أَدْماه .

ومنه حديث مَـكْحُول رحمه الله تعالى : لا سَلَب إلا لِمَنْ أَشْعَرَ عِلْجًا أَوْ قَتَله .
قيل : أكثر ما يستعمل فى الجائفة ، وأصْلُه من إشعار البَدَنة ، وهو أَنْ يطعن
فى سنامه الأيمن حتى يسيل منسه دم ليُعلم أنه هَدْى ، ثم كُنِى به عن قَتْل الملوك خاصة ،
إكباراً أَن يقال فيهم : قُتِل فلان .

زَبْرْ : مُكَبَّرُ الزُّبير ، وهو فى الصفات القوى الشَّدِيد .

الْمُشْمَعِلَ : السريع .

سأَلَقُهُ عن حال الزبير ، تَهَـكُما وسُخْرِية . ] (١)

عمر رضی الله تعالی عنده \_ إن رَجُـاً رمی اَلجُمْرة ، فأصاب صَلَعـة عمر فَدَمَّاه ، فقال رجل (٥) مِنْ بَنی لِهْب : أُشْعِر أميرُ المؤمنين . ونادی رجل آخر : يا خليفـة ،

شعري

<sup>(</sup>١) في ش : التشبث . (٢) اللسان : شمعل ، وزبر . (٣) في ش : أو . وفي اللسان . وتمرا. (٤) مابين القوسين في ش بعد حديث عمر الآتي . (٥) في ش : فقال رجل من بني لهب له : أشعر أمير المؤمنين ــ يعني قتل ــ تطير بذلك ، وقد حقت طيرته لأنه رضي عنه لما رجع قتل ، وكانوا يقولون : دية المشعرة ألف بعير ــ يعنون الملك خاصة .

وهو اسم رَجُل، فقــال رجل من بنى لِهْب: لَيُقْتَلَنَّ أُميرُ المؤمنين، [والله لا يقفُ هذا الموقف أبداً (1) ]، فرجع. فَقُتِل تلك السَّنَة.

لِهُب : قبيلة من البمن فيهم زَجْر وعِيافة . قال كثير :

تيممتُ لِهِماً أطلبُ العلمَ عندهم وقد رُدًّ لِمُ العائفين إلى لِهُبِ

فتطير اللَّهْ يَ بَقُول الرجل: أَشْعِر أمير المؤمنين، وإن كأن القائل أراد أنه أعلم بسيلان الدم من شَجَّته كما يُشْعِر الهَدْى ، ذَهابًا إلى ما تعودته العرب [ أن تقول ] (٢) عند قتل الملوك إنهم أَشْعِروا ، ولا يفوهون السوقة إلا بقُتِلوا ، وإلى ما شاع من قولهم في الجاهلية: دية المُشْعَرة ألف بعير ، أى الملوك . فلما قيل : أَشْعِر أمير المؤمنين عَافَهُ اللَّهْ يُ قَتْلا ، لِما ارْتَاه من الزَّجْر ، [ وإن وَهِمه القاتل تَدْمِيَةً كَتَدْمِية المَدْى المُشْعَر ] (٢) .

\*\*\*

ابن مَسْعُود رضى الله تعالى عنه ـ كان يقول فى خطبته : الشَّبَاب شُعْبة من الجنون، وشَرَّ الروايا رَوايا الكذب، ومن يَنْوِ الدنيا تُعْجِزْه، ومِنَ النَّاسِ من لا يأتى الصّلاة إلا دُبُرًا، ولا يذكر الله إلا مُهاجِرا.

الشَّعبة من الشيء: ما تَشَعَّب منه؛ أي تفرّع كَغُصْن الشجرة. وشُعَب الجبال: ما تفرق من رءوسها، وعندى شُعْبة من كذا؛ أي طائفة منه.

والمعنى أن الشباب شَهِيهُ مَ بطائفة من المُجنون ؛ لأنه يغلِبُ العَقَلُ بميل صاحبه إلى الشهوات غَلَبةَ الجنون.

فى الرَّوَايا ثلاثةُ أَوْجُه [٤١٧] : أن يكون جَمْع رَوِيَة (٤) ؛ أى شرُّ الأفكار ما لم يكن صادقا صالحا مُنَصّبا إلى الخير ، وجمع روّاية ؛ أراد (٥) الكذب في [رواية] (٢) الأحاديث ، وجمع رَاوِية وهي الجل الذي يُر وَى عليه الماء ، أى يُسْتَقى ؛ يقال ، روَيْتُ على أهلى ؛ إذا أتيتهم بالماء ، وهو راو من قوم رُوَاة ؛ أى شَرُّ الروايا مَنْ يَأْتِي الناسَ بالأخبار الكاذبة ، شبيها بالرَّاوية فيا يَلْحَقُهُ فَى تَحَـ مُّل ذلك، والاستقلال بأعبائه من العناء والنَّصَب .

شعب

<sup>(</sup>١) ساقط فى ش . (٢) ليس فى ش . (٣) ساقط فى ش . (٤) قال فى النهاية : هى ما يروى الإنسان فى نفسه من القول والفعل ؟ أى يزور ويفكر ، وأصلها الهمز ، يقال : روأت فى الأمر . (٥) فى اللسان : أى الذين يروون الكذب،أو تكثر رواياتهم فيه . (٦) ليس فى ش .

نَوَى الشيءَ : جَـدَّ في طلبه ؛ أَيْ من طَلَبها جادًّا في ذلك لِيبلُغَ غايتهـا أَعْجَزَتُه وخيلَّته (١).

دُ ُبُوا : أَى خَرَا ؛ وروى بالفتح ، ودُبُر الشيء ودَبُره : عَقِبه وآخره . مهاجراً : أَى يهاجرِ قَلْبُهُ لسانه ، ولا يواطِئْهُ على الذكر .

\* \* \*

ابن عباس رضى الله عنهما \_ قال له رجل من بَلْهُجَيْم : ما هذه الفُتْيا التي قد شَعَبْت الناس (٢٠) ؟

أى فرقتهم . والشَّعْبُ من الأضداد ، يكون التَّفْرِقة والْملاءمة ، وأصل الباب وما اشتق منه على التفريق ؛ وكأن الملاءمة إنما قيل لها شَعْب ؛ لأنها تقع عَقِيبة (٣) التفريق وبعده ، فهى من باب تسمية الشيء باسم ما يُجاوره ويُدانيه .

قال فى قوله عز وجل (٤): ﴿ وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ﴾ : الشَّعوب : الجمَّاع . والقَبائل : الأُخاذ يتعارفون بها .

ُجّـاع كل شيء : مُجْتَمَع أصله ، يقــال لِمِــاَ اجتمع في الغُصُّن من بَراعيم النَّور : هذا جُمّاع النَّمَر .

والعرب على ست طبقات : شَعْب كَمُضَر ، وقَبيلة ككِنانة ، وعِمَارة كقريش ، وبَطْن كَقُصَى » وفَخِذ كهاشم ، وفَصِيلة كالعباس .

وقيل : أُلِمَّاع الذين ليس لهم أصل نَسب ، فهم متفرقون . قال ابن الأسْلَت (°): \* مِنْ بين جَمْع غَيْرٍ جُمَّاع (') \*

والشُّعوب كذلك ؛ لأنها متفرقة فى أنفُسِها . وإن كانت القبائل وما وراءها تجتمع إليها .

\*\*\*

<sup>(</sup>٦) ق هـ: وخيفته ـ بالفاء . (١) الفتيا ق تحليل المتعة . (٢) ق هـ: عقيب .

 <sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ، آية ١٣ .
 (٤) أى ابن عباس رضى الله عنهما \_ هامش ه .

<sup>(</sup>٥) هُوَ قَيْسُ بِنُ الْأُسْلَتِ \_ اللَّسَاتِ \_ جَمْ ، وأُولُه :

<sup>\*</sup> ثم تُجلَّت ولنا غاية ۗ \*

ابن عبد العزيز رحمه الله كان يَسْمُر مع جُلَساً يُه ، فكاد السِّراج يَخْمُد ، فقام فأصلح الشُّعِيلة ، وقال : قمتُ وأنا ُعمر ، ورجعت وأنا عمر .

هى الفيتيلة المُشعَلة .

شعل

عطاء رحمه الله تعالى - يُشَعَّث () مِنْ سَنا () الحرَّم ما لم يقطَعُ أصلاً (). أى يأخذ مِنْ هذا النبت مايُصِّيره به أشعث، ولا يستَأْصِله .

من سَناً : هو المفعول به .

ومالم ُيقْطَع: ظَرَّف؛ أَى ُيشَمِّتُه مالم يقطع أصله .

مسروق رحمه الله تعالى \_ إن رجلا من الشُّعوب أسَلم، فكانت تؤخذ منه الجُّز ْية. قال أبو عُبيدة : الشُّعوبهاهناالعجم. ووَجْهُهُ أَنالشَّعْبِ مَاتَشَعَبِمنه قبائلُ العرب، شعب أو العجم ، فحص [٤١٨] بأحد المتناولين، ويجوز أن يراد به جمع الشُّعوبي" ، كقولهم: اليهود والمجوس في جمع اليهودي والمجوسي .

والشُّعوبيُّ : الذي يُصَغِّرُ شأن العرب، ولا يرى لهم فضلا على غيرهم .

بِشَعَفَتَيْنِ فِي ( بر ) . أَشْعَرْنُهَا فِي ( حق ) . مَشْعُوف فِي (فت ) . شَعَفَة في ( هي ) . شَمَاعًا في (وج). الأشعر (في قش). شَمُوب في (كس)، [وفي (جب). الشعث في (عم )( الله عنه الله عنه أني (لب ) . [ مشاعر ً كم في (أد) . شعشها في (سخ ). شعبها في (زف). أَشْمَرُ فِي (خَضَ ) وَفِي (عَفَ ) . وقد تَشَعَشَعَ في (عق ) . شعثنا في ( لم ) . ]

# الشين مع النين

عمر رضى الله تعالى عنه ـ أتاه رجلُ من بنى تميم ، فشكا إليه الحاجة ، فمارَه ، فرجع إِلَى أَهَلَهُ ، فقال بعد حَوْل : لَأُ لِمَّنَّ بِعُمر . فانطلق حتى إذا كأن بَوَادى كذا ـ وكان شاغِيَ السِّن \_ قال : ما أَرَى مُحر إلا سيعرفني بِسنِّي هذه الشَّاغية ، فأخذَ وَتَرَ قَوْسِهِ فأعلقه بِسِنَّه فلم يزل يعالجها حتى قلبها<sup>(ه)</sup> ، ثم أتى ُعمر فعرفه عمر ، وقال : أنشدك الله ! أَقَلْتَ كَذَا ، وَفَعَلْتَ كَذَا ؟ قَالَ : نَعَمَ .

وفي حديث كعب رحمه الله تعالى: إنه قالله محمد بن [أبي](٢) حُذَ يفة ، وها في سَفِينة

<sup>(</sup>٣) في النهاية واللسان : مالم يقلم من أصله. (١) في ش : شعث . (٢) السنا : نبت يكتحل به .

<sup>(</sup>٦) ليس في ش . (٤) ساقط في ش .
 (٥) في ش : حتى قلعها .

فى البَحْرِ : كيف تجِدُ نَمْتَ سَفينتنا هذه فى التوراة ؟ قال كعب : لستُ أَجِدُ نَمْتَ هذه السَفينة ، ولكنى أُجد فى التوراة أنه كَيْزُو فى الفِتْنة رجل يُدْعى فَرْخَ قريش ، له سِنْ شاغية ، فإياك أن تكونَ ذاك .

الشَّاغية: التى تخالف نِبْتَتُهَا نِبْتَةَ غَيرِها من الأسنان، ورواه أَحْدَ ثُون في حديث عُمرَ بالنون، وهو لحن، ولم نَسْمَعُ من هذا التأليف غير الشُّفْنَة، وهي حال الثياب<sup>(١)</sup>، وقد أُهل في كتاب العين وقد شَغِيَ الرجل، وهو أَشْغَى.

ومنه حدیث عُمان رضی الله تعالی عنه : إنه خرج یوما من دارِه ، وقد جی ابعام بن عَبْدِ قیس وأقعد فی دِهْلیزهِ ، فرأی شیخا دَمیا أَشْغَی ثَطَّا فِی عباءة ، فأنْكر مكانَه ، فقال : یاأعرابی ؛ أین رَبُّك ؟ قال : بالْمِرصاد !

النَّمطُّ : الذي عُرِّي وجهه من الشعرَ إلا طاقات في أسفل حَنَكه .

\*\*\*

على بن أبي طالب رضى الله عنه \_ خطبهم بعد اكحـكمين على شَغْلة .

هي البَيْدر ، قال ابن الأعرابي : الشُّغلة والبَيْدر والعَرَمَة والكُّدْس واحد .

الإشفار في ( اب ) .

# الشين مع الفاء

النبيّ صلى الله عليه وسلم \_ بعث مُصَدِّقا ، فأنِّ بشاة شافع ، فلم يأخذها ؛ وقال : اثننى بمُمْتاط .

هى التى معها ولدُها لأنها شَفَعته . يقال : شفع الرجل شَفْعاً إذا كان فَر ْدا فصارله ثانياً. والمُغتاط : العائط ، وهي التي لم تَحْمِل ؛ يقال : عاطت واغتاطت .

مَنْ حافظ على شَفْعة ِ الضَّحى غُفِر له ذنوبُه \_ وروى : شُفعة \_ بالضم \_ وسُبْحة . يريد ركعتى الضَّحى ؛ من الشَّفْع بمعنى الزَّوْج ، والشفعة والشَّفعة كالغُرْفة والغَرْفة .

مَنْ صلَّى المسكتو بةَ ، ولم ُ يُزِيِّ ركوعَها ولاسجودَها ، ثم يكثر التطوع ،فمثله كمثل[٤١٩] مال لا شِفَّ له حتى يُؤدِّ يرأسَ ا ال .

(١) في اللسان : شفنة القصار : ما يجمعه من الثياب .

شعی

شغل

شقع

الشِّف : الرِّبح .

\* \* \*

إذا صَنَع لأحدكم خادمُه طعاماً فَلْيُقْعِدْهُ معه، فإن كان مشفوها فَلْيَضَع في يده منه أَكُلةً أُو أَكْلَتَيْن \_ وروى: فليأخُذُ لقمة فْلْيُرَوِّغْهَا ثُم لَيُعْطِها إِيَّاه.

المَشْفُوه: القليل، وأصله الماء الذي كثُرت عليه الشَّفَاهُ حتى قلّ ؛ أو أراد: فإن شفه كان مَكْثورا عليه . . .

الأَكُلة: اللَّهُمة.

رَوَّغ اللقمة . ورَوَّ لها ورَوَّاها ، بمعنَّى؛ إذا شَرَّبها الدَّسم .

\*\*\*

عمر رضى الله عنه ـ لا تنظُرُوا إلى صيام أحدٍ ، ولا<sup>(١)</sup> إلى صلاته ، ولـكن انظُرُوا مَنْ إذا حَدَّث صَدَق ، وإذا اثْتُمُنِ أدَّى ، وإذا أشْنَى وَرِع . شغِ

أى إذا أشرف (٢) على مَعْصية امْتَنَع.

\*\*\*

ابن عباس رضى الله عنهما ـ ماكانت المتعةُ إلا رحمةً رحم الله بها أمةَ محمد ، لولا نَهْيُهُ عنها ما احتاج إلى الزِّنا إلا شنَّى .

أى إلا قليل من الناس ؛ من قولهم : غابت الشمس إلا شَقَى ، وما بَقَيَ منه إلا شَقَى ، ومَا بَقَيَ منه إلا شَقَا شَقَى ، وأَتَيْتُهُ بِبَقِيةً قَلِيلَةً بَقَيْتُ من ضَوْء الشمس ؛ أَى قريبا من غُروبها قال العجاج (٣) :

أدركية بلا شَفَى أو بَشَنى \*
 هو من شَنَى الشيء ، وهو (<sup>4)</sup> حَرْ أُنه .

\*\*\*

أنس رضى الله عنه \_كان شِّفْرةَ أصحابِهِ في غَزَاة .

أى خادمهم . وفى المثل : أصغر القوم ِشَفْرتُهم ، شُبِّه بالشَّفْرة ِ التى تَمْهَنُ فى قَطْع ِ شفرة اللَّحْم وغيره .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) فى ش. ولا صلاته . (۲) فى ش: أشنى . (۳) اللسان ــ شنى ، وروايته هناك: ومربا عال لمن تَشَرَّفاً أشرفْتُهُ بلا شَفَى أو بِشْفَى (٤) فى ش. أى حرفه .

قال رضى الله عنه : إن النبى صلى الله عليه وسلم خطب أصحابَه يوما ، وقد كادث الشمسُ تَغْرُّب ، فلم يبق منها إلا شِفُّ يسير .

هو الشُّفَافة والبقية اليَسِيرة .

شفف

شفن

\*\*\*

الحسن رحمه الله \_ تموتُ وتترك مَالَكُ للشَّافِن .

قيل : هو الذى ينتظر مَوْتك . والشُّفُون والشَّفْنُ : النَّظر فى اعتراض ــ عن الزَّجاج . وقيــل : النّظر بمؤخر المين ، فاستُعمل فى معنى الانتظار كما استعمل فى (١) النظر .

ويجوز أن يريد العدوّ المسكاشح ؛ لأن الشُّفُون نَظَر المبغض .

شفرة فى ( حر ) . اشتف فى ( غث ) . اشفوا فى ( لح ) . شافع فى ( مح ) . اشفع فى ( مل ) . أشنى فى ( لح ) (٢٠ . فشفَن فى ( قز ) . شفقا فى ( مل ) .

# الشين مع القاف

النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ اتَّقُوا النارَ ، ولو بشِقِّ تَمْرَة ، ثم أعرض وأشاح ـ وروي : اتَّقُوا النَّارَ ، ولو بِشِقَ تمرة ، فإنها تدفع مِيتَة السوء ، وتقع من الجائع مَوقعَها من الشَّبْعان .

شقق شِق الشيء: نِصْفه، يريد أن نِصْف التمرة يَسُدُّ رَمَقَ الجائع، كما يورث الشّبمانَ كَطْفَة (٣) عَلَى وَتَاحَته (١٠) ؛ فلا تستقِلُوا من الصَّدَقة شيئا .

وقيل: معناه أنه لا يبين أثرُه على الجائع والشَّبْعانِجيعا، فلا تعجزوا أن تتصدقوا بمثله مع قــلَّة غَنائه. وإنما أنّث الضائر الراجعة إليه لأنه مضاف إلى المؤنث كُسُورِ المدينة.

أشاح : حذر ؛ كأنه كان ينظرُ إلى النار حين ذكرَ ها فأعرض لذلك وحَذِر .

نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع النمر قبل أن يُشَقِّح \_ وروى [٤٣٠] : يُشْقِـح .

<sup>(</sup>١) في ش: فيه. (٢) بياض في ه: وما أثبتناه في ش، وبما سيأتي. (٣) الكظة: المطنة.

<sup>(</sup>٤) وتاحته : قلته .

هُو أَن يَتَغَيْرِ البُسْرِ للاحمرارِ و<sup>(۱)</sup> الاصفرار ، وهو أُقبح ما يُكُون ، ولذلك شُقْحُ قالوا : قَبيح شَقيح .

وقال أبو حاتم : إذا صار بين اُلخضْرة والحُمْرة ، أو الصُّفْرة ، ولم يلوّن بعد ، فذلك أُقْبَحُ ما يكون ، مثل الجيْسُوَان (٢) إذا شرَّح ، وهذا من قولهم : قَبيح شَقيح .

وقال الأصمعى : يقال للبُسْرة إذا صارت كذلك الشَّقْحة ، وقد أَشْقَحَت النخلة وشَقَحت و شَقَمت .

\*\*\*

كوى سعد بنُ معاذ\_أو أسعد بن زُرارة رضى الله عنهما\_فى أَ كُحله بمِشْقَصَ نَم حَسَمَه .

هو نَصْل السهم الطويل غير العريض ؛ وضِدّه المِعْبَلة .

ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم : إنَّه قَصَّر عند المَرْوة بمِشْقَص .

ومَنه: إنه اطَّلع عليه رجل فسدَّد إليه مِشْقَصاً فرجع .

ومنه حدیث ءُمَّان رضی الله تعالی عنه : حین دخل علیه فلان ، وهو محصور وفی یده مشِّقَص .

الحَسْم : قطع الدم ، ومنه قوله فى السارق : اقطَّمُوه شم احْسِموه .

أَ تِي بُحُـيَّى بِن أَخطب مجموعة يداه إلى عُنقه ، وعليه حُلَّة شُقْحِيَّة (٢) ، قد ابسها للَّقَتْل ، فقال له حين طلع : ألم يمكن اللهُ منك ؟ قال : بلى ! ولقد قَلْقَلْت كل مُقَلْقَل ، ولكن مَنْ يخذل الله يُخذَلْ .

كأنها نسبت إلى الشُّقْحة لـكونها على لَوْنها .

\*\*\*

عمر ('' رضى الله تعالى عنه \_ إن رجلا خَطب فأ كثر ، فقال عمر : إن كثيرا من الخطّب مِنْ شَقاشِق الشيطان .

الشُّقْشِقَة : لَخَمة تخرج من شدق الفحل الهادر كالرَّئة . قال الأعشى (٥):

(١) في هـ: أو . (٧) نوع ردىء من التمر ، وهو في هـ: الحيسوان ــ بالحــاء ـ

(٣) في سيرة ابن هشام (٣ ــ ٣٠٠): حلة فقاحية ، وقال : فقاحية ضرب من الوشي .

(٤) في اللسان : وفي حديث على . والمثبت في ه ، ش .

شقص

شقح

شقشق

( الفائق ۲/۲۳ )

واقْنَ فإنى طَبِنُ (١) عالم أقطَع من شِقْشِقَة الهَادِرِ وقال ابن مُقْبل (٢) :

عَادَ الْأَذِلَّةُ ۚ فِي دَارٍ وَكَانَ بِهَا ﴿ هُرْتُ الشَّقَاشِقِ ظَلَّامُونِ لِلجُزُرِ يشبه الفصيح المِنطيق (٣) بالفحل الهادر ، ولسانُه بشقشقته ، وقوله : من شقاشِق الشيطان ؛ أي مما يتكلم به الشيطان ، لما يدْخل فيه من الـكذب والباطل .

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_ قال : ضَمْضَم بن جوس : رأيتـــه يشرب من ماء الشقيظ<sup>(١)</sup> .

هو الفَخَّار ـ عن الفراء . وقال الأزهرى : جِرار من خَزف ، يجعل فيها المـاء . الشُّمْبِي (٥) رحمه الله \_ مَنْ باع الحمر فَلْيُشَمِّص الخمَازير .

من الْمُشَقِّص ، وهو القَصَّاب لأنه (٦) يُشَقِّص الشاة ؛ أي يجعلها أَشْقاصا ويُعَضِّيها (٧). شقعى يريد أن الله الحمر كبائع لحم الخنزير .

بمشاقصه في ( جم ). مشقوحاً في ( نب ). المشقوحة في ( صب ).

# الشين مع الكاف

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_كرِهَ الشِّكال في الْخَيْل . هو أن تُكُون له ثلاث قوائمُ مُحَجَّلة ، والواحدة مُطْلقة ، أو بالمكس؛ يقال : برْذُون به شِكَال ؛ شبه ذلك بالعِقال فسُمّى به .

احْتَجَم صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال لهم : اشكمُوه . الشُّكُبُ والشُّكُد ، والشُّكم : أحوات . قال (٨) : \* وما خيرُ معروف إِذَا كان للشُّـكمِ \*

(١) في اللسان : فطن . ﴿ ﴿ ﴾ الشطر الثاني في اللسان \_ هرت ، شقق . والبيت بتمامه في أساس البلاغة : هرت . (٣) في ش : المنطق . (٤) آخره طاء أو ظاء \_ كما في القاموس .

(٨) أساس البلاغة \_ شمكم .

شقظ

شكل

شكم

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في النهاية : جعله الزمخشري من كلام الشعبي ، وهو حديث مرفوع ؟ رواه المفيرة ابن شعبة ، وهو في سنن أبي دواد . ﴿ (٦) في ش : كأنه . ﴿ ٧) عضي الشاة : جعلها أعضاء .

[٤٣١] أى للمكافأة والحجازاة ، يقال : شَكَم الوالى إذا سد فاه بالرِّشوة . واشتقاقه من الشَّكِيمة .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه ــ لمــا دنا من الشَّام ، ولقيهَ الناس ، جعلوا يتراطَّنُون ، فأشْكَعَه ذلك ، وقال لأسْــلم : إنهم لن يَرَوْا على صاحبــك بِزَّة قَوْم عضب الله علمهم .

الشَّكَع: شدة الضجر، يقال: شَكِع وأشكعه. والشَّطَع والشَّتَع مثله. البِزَّة: الهيئة؛ كأنه أراد هيئة العجم.

\*\*\*

في حديث مَقْتله رضي الله عنه : فخرج النبيذ مُشْكِكلاً .

أى مختلطا غيرَ صريح ، ويقال للزَّبد المختلط بالدم يظهر على شَكِيمِ اللجام : الشَّكِيل شكل يقال : سال الشَّكِيل على الشَّكِيمِ .

شكع

\*\*\*

یحیی بن یَعْمرَ رحمه الله تعالی \_ إنّ امرأةً خاصمت زَوْجَها إلیه ؛ فقال للزوج : أَأَنْ (١) سَأَلْتُك ثَمَن شَكْرها وشَبْرِك أَنْشَأْت نَطُلّها وتَضْهَلُهَا ؟ وروى : تَلُطّها \_ وروى : تَلُطّها \_ وروى : تَطْحَرُها .

الشَّكر: فَرْجِ المرأة. والشَّبْر: النِّكاح؟ قالت أم الخيار صاحبة أبى النَّجم له: شكر للشَّكر: لقد فخَرْتَ بقصيرِشَـبْرُهُ (٢) يجيء بعد فِعلتين قَطْرُه

نَطُلُها : تُهْدِرُ حَقَّها ، من طلّ دمه .

وَ تُلُطُّهَا : نَسْتُر حَقَّهَا بِبَاطِلِكِ .

و تَطْحَرُ ها : تَدْحَرُ ها .

و تَضْهَلُها : من الضَّهْل ، بمعنى الضَّحْل وهو الماء القليل ، والصَّكْل مِثْلهما ، أى تُعْطيها شيئًا نَزْرًا ؛ يعنى تُبْطِل مُعْظَمَ حَقِّها ، وتَدْفع إليها منه القليل الذي لا يُعْبَـأ به .

وقيل : تردّها إلى أهلِها ؛ من قولهم : هل ضَهَلَ إليك من مالك شيء ؟ أى هَلْ رَجِع إليك ؟ ووجههُ أن يكون على : وتَضْهَل بها . ثم حذف الجار ، وأوْصِلَ الفعل .

(١) في ش : إن . (٢) في ش ضبطت الشين بالكسيرة ، وقصير الشبر : مقارب الخطو ، ضعيف. وسياق البيت هنا يرجح فتح الشين . ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى \_ قال لهلال بن سِراج بن مُجَّاعة : يا هلال ؛ هل بقى من كهول بنى مُجَّاعة أحد ؟ قال : نعم ! وشَـكِير كثير ، فضحك ، وقال كلة عربية . أراد الأحداث ، وأصلُه الورق الصغار التي تنبت في أصول الـكبار .

ويروى: أنه قيل لعمر رضى الله تعالى عنه: ما الشَّكِيرِ يا أَميرِ المؤمنين ؟ فقال: ألم تر إلى الزرع إذا ذكا فأَفْرَخ (١) ، فنبت في أُصوله ؟ فذلك الشَّكير .

شِكَة في (غی) . شَكْلة في (مغ) . شكيمته في (زف). [تشكي في (جف)]<sup>(۲)</sup>. والشَّاكِل في (غف) . وتَشكر في (شع) . فلم يُشْكِنا في (رم) . [الشكر في (حم)].

## الشين مع اللام

النبى صلى الله عليه وآله وسلم - أَقْرَأَ أَبَى بن كعب الطُّفيْ ل بن عَمْرو الدّوسى القرآن، فأهدَى لَه قوساً ؛ فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ سَلَّحَكُ هذه القوس ؟ فقال: طُفَيْ ل . قال : ولِم ؟ قال : إنى أقرأته القرآن . فقال : تَقَلَّدُها شِلُوةً من جَهَنَّم . قال : يا رسول الله ؛ فإنا نَا كل مِنْ طَعَامهم . قال : أمّا طعام صُنِع لغيرك فَكُلْ منه ، وأمّا الطعام لم يُصْنَع إلا لكَ فإنك إن أكَلْتَه فإنما تأكل بخلاقك .

فُسِّرَتْ الشِّلوة بالقِطْعة ، وهي من الشِّلْو بمعنى العُضُو .

بخَلَاقِك : أَى بحظَّك من الدين .

شاو

<del>ጙጙጙ</del>

اللص إذا قُطَّتْ يَدُه سبقته (٢) إلى النار ، فإنْ تاب اشْتَلاها ؛ أى استنقذها . قال شلسل الأصمعي : يقال: أدركه فاشتَلاه واسْتَشْلاه ؛ وهو من الشَّاو .

ومن الاستشلاء حديث مُطرِّف ـ قال : وجدت المَبْـد بين الله وبين الشيطان ، فإن استشلاه رَبَّه نجا ، وإن خَلاَه والشيطانَ هَلَك .

الواو بمعنى مع ؛ أى إن خَلاَّه مع الشيطان وخذله .

\*\*\*

مَنْ يُجِرَح جُرْحاً في سبيل الله فإنه يأتى يوم القيامة وجُرْحه يَتَشَكَشَل ؛ اللَّوْنُ اللَّوْنُ الدّم ، والريحُ ريح المِسْك .

<sup>(</sup>١) في ه : فأخرج . (٢) تسكملة من ش . (٣) في ش : إذا قطعت يده سبقت ...

أى يتقاطر ، يقال : شَلْشُلَ المَاهِ فَتَشَلْشَلَ . من أَشلاء في ( سل ) .

# الشين مع الميم

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ عَطِس عنده رجلان ، فَشَمَّت أَحَدَ هَا وَلَم يُشَمِّت اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُشَمِّت اللهُ ، وإن هذا لم يحمَد الله .

التَّشْمِيتُ الدعاء والتبريك.

شمت

شمع

ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم: إنّه لما أَدْخَلَ فاطمة عَلَى عَلِيّ عليهما السلام قال لهما: لا تُحَدِّبًا شيئًا حتى آتيـكما ، فأتاها فدعا لهما ، وشَمَّتَ عَلَيْهِماً ، ثم خرج .

أى بَرَّكُ (١) عليهما .

ومنه حديثُ عبد الله بن عمر (٢) رضى الله عنهما : إنه عَطَس عنده رجلُ فَشَمَّتَهُ ، فقال له : دَعْه فَشَمَّتَهُ ، ثَم عَطَسَ فأراد الرجل أن يُشَمِّتَه ، فقال له : دَعْه فإنَّه مَضْنُوك .

أى مزكوم ؛ والضُّنَاك : الزُّكام .

واشتقاق النشميت من الشوامت وهي القوائم؛ يقال : لا تَرَكَ الله له شامِتةً ، أي قائمـة ؛ لأن معناه التَّبْرِيك ، وهو الدعاء بالثبات والاستقامة . وهو بالسين ، من السمت .

\*\*\*

مَن تَلَبُّعَ الْمُشْمَعَةُ كَيْشُمُّعُ اللَّهُ به .

اَلْمُسَمَعة والشَّمَاع: الفُكاهة والضحك والفَرَح. قال المتنخّل (،): سأَبْدَوُهم بِمَشَمَعة وأثنى بجُهُدْي من طَعَام أو بِساطِ

وقال آخر :

بَكْيْنَ وأبكَيْنَنَا ساعةً وغاب الشِّماعُ فما تَشْمَعُ

<sup>(</sup>١) برك عليهما: قال لهما: بارك الله عليكما . (٧) ف ش : عمرو ·

 <sup>(</sup>٣) في ش: يشمع - كيسمع .
 (٤) اللسان - شمع: يذكر أضيافه ، وأساس البلاغة: شمع .

وجارية شَمُوع ، وقد شَمَعَتْ تَشمَعُ ، وهو من أشميعَ السراجُ ؛ إذا سطع نورُه . ومنه الشَّمْع ، لما في الشِّماع من تهمَلُلِ الوجه وَتطَلَّقه واستنارته [وإشراقه] (١) .

\*\*\*

وعن أبى هريرة رضى الله عنه · قلنا : يارسولَ الله ؛ إِذَا كنا عندك رَقَتْ قلوبنا ، وإذا فارْقناك شَمَعْنا .

أى شَمَمْناً (٢) النساء والأولاد .

والمعنى : من ضحِك بالناس وتفكّه بهم جازاه الله جزاء ذلك كقوله تعالى (٣) : ﴿ أَلَتْهُ يَسْتَهُ زِيءٌ بهم ويمدُّهُم ﴾ .

وقيل : أصاره اللهُ إلى حال ُيتلهَّى به فيها ويُضْحَك منه .

\*\*\*

سَيلِيكُم أَمراء تَقْشعِر منهم الجلود ، و تَشْمَـنُزُ [٤٢٣] منهم القلوب. قالوا : يارسول الله ، أَفَلَا نقاتلهم ؟ قال : لا ماأَقاموا الصلاة .

الاشمَّرْاز : التَّقَبَّض ، وهمزته مَزيدة ؛ لقولهم : تَشَمَّزَ وجهه ، إذا تقبّض و تَمَعَّرَ . \*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه ـ سأل أباً مالك ـ وكان من علماء اليهود ـ عن صفة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى التوراة ؛ فقال : مِنْ صِفَتِه أنه يلبَس الشَّمْـلَة، ويجتزى بالعُلقة، معه قوم صُدُورُهُم أنا جِيلهم ، قُرْ بانهم دِمَاؤُهم .

الشُّمْـلَة : كساء ُيشْتَمَلُ به .

الْمُنْقة: البُنْلغة؛ وقيل: ما يُمْسِكُ الرَّمَق؛ يقال: ما يأكل فلان إلاعُنْلقَة؛ قال: \* وأَجْتَزِى من كَفافِ القُوتِ بالعَلَق \*

و تَعَلَّقُ بَكَذَا ؛ إذا تَبَلَّغ به . وفي المثل : ليس الْمُتَعَلِّقُ كَالْمَتَأْنَقُ .

الإنجيل: إفعيل ، من نجل إذا أثار واستخرج ، لأن به مايستخرج [ من] (١) علم الحلال والحرام ونحوها ؛ وقيل : هو أعجمى ؛ و يُعضَّدُه قراءة الحسن بفتح الهمزة ؛ لأن هذه الزِّنة ليست في لسان العرب .

١) ليس ف ش . ﴿ (٧) فِ اللَّمَانُ : شمَّعَنَا أُو شمَّنَا النَّسَاءُ وَالْأُولَادُ ؛ لاعبنَا الْأَهْلُ وعاشر ناهن .

(٣) سورة البقرة ، آية ١٥ . (٤) ليس في ش .

شمل

والمعنى: صُدُورُهُمْ مصاحفهم ؛ أى يحفظون القرآن عن ظَهْر قلوبهم ، وكان أهلُ الكتاب إنما يقرءون ناظرين ، ومن ثَمَّ افتتنوا بعُزَير ؛ فقالوا فيه الإفك العظيم حين حفظ التوراة وأمالها (١) عليهم عن ظَهْر قلبه ، بعد مادرست أيام نُحْت نَصِّر .

قُرُبانهم : دماؤهم ؛ أي هم أهل الملاحم ، يتقربون إلى الله بإراقة دمائهم .

على بن أبى طالب عليهِ السلام ـ قال حين بَرَز لعمرو بن عَبْدُود : أُخْرُجُ إليه وَأَشَامُهُ قَبْلُ اللقاء .

الُشَامَّة · مُدَانَاةُ (٢) العدو والصّيرورة بحيث براكَ وتراه ؛ يقال : شاممناهم ثم شوافه الُشَامَّة ، مُدَانَاة أدى ناوشْنَاهُم ، وهي مفاعلة من الشمّ ؛ كأنَّكَ تَشُمّ ماعنده ويَشمّ ماعندك لتعملا على حَسَب ماتقتضيه الحالُ ، وليصدر مايصدر منكما عن بصيرة . ويقال : شامِمْ فُلانا ؛ أي ذُوّه وانظر ماعنده .

电路器

فى الحديث فى قصة عُوج بن عُنُق (٢) مع موسى عليه السلام: إن الْهدهـد جاء شمر بالشَّمُّور ، فجاب الصخرة على قَدْر رأس إِبرة .

هو الالماس. فتُول، من الانْـشِمار، وهو المضيّ والنفوذ.

والشمامة في ( سر ) . مُشْتَمِل في ( ور ) .

الشين مع النون

النبى صلى الله عليه وسلم - قال ابن عباس : بِتُ عند النبى صلى الله عليه وآلهوسلم، فقام من الليل يُصَلِّى فحلَّ شِناَق القِرْبَةِ .

يقال: شَنَق القِرْبة، وأَشْنَقَهَا ، إِذَا أَوْكَأَهَا، ثَمَ رَبَطَ طَرَفَ وَكَائُهَا بُوَرَتَه، أَو شَنْق برأْسِ عمود؛ وهو الشِّناق. وقد يكون الشِّناق سيرا أَوْ خيطا غَيْرَ الوكاء؛ وهو هاهنا

<sup>(</sup>١) في ش : وأملها ؟ وهو بمعناه .(٢) في ه : ملاقاة .

<sup>(</sup>٣) في القاموس ــ عوج : عوج بن عوق . وفي عوق : وعوق ــ كنوح : والدعوج الطويـــل ، ومن قال : عوج بن عنق ، فقد أخطأ .

الوكاء المملَّق طَرَفه بالوِتِد؛ ويجوز أن يكون غَيْرَ الوكاء، ويراد بحلِّه حلَّه من الوِتِد. ومنه قولهم: شنَقْتُ رأسَ الفرس، إذا شددته إلى شجرة، أو وَتِد مرتفع، وقيل أشْنَاقُ [٤٣٤] الدية، لأنها أَبْـهِرة قلائل، عُلقت بالدِّية العظمى.

\*\*\*

طلحة رضى الله عنه \_ أنشد قصيدة ، فما زال شانِقا ناقته حتى كُتِبَتْ له .

هو أَن يَجْذِبَ رأْسها بزِ مِامها ، حتى أيدَ انى قفاها قادمة الرَّحْل ، وقد شَنَقهاوأَشْنَقَها.

\*\*\*

أَبُو ذَرّ رضى الله عنه \_ دخل عليه أبو أسماء الرُّحْبِي (١) بالرَّبذَة ، وعنده امرأة له سوداء مُشَنَّعة ، وليس عليها أثرَ الحجاسِد .

أى قَبيحة ، يقال : مَنْظَر شَلِيع وأشنع ومُشَنَّع ؛ وشَنَّع عليــه ؛ إذا رفع عليه قبيحـا ، وذكره به .

والمجاسد : جمع مُجْسَد ؛ وهو الثوب المشبَع بالِجسَاد ، وهو الزعفران .

\*\*\*

سعد بن مُعاذ رضى الله عنه ـ لما حُكِمِّم في بنى قُرَيظة خرجت الأوسُ ، فحملوه على شَنَذة (٢) مِنْ ليف ، فأطافوا به، وجعلوا يقولون : ياأ باعرو ؟ أُحْسِن في مَوَ اليك وحلفائك.

هي شِبْه إكافٍ يُجمل لقدَّمه حِنْو ، وليست بعربية <sup>(٣)</sup>.

الموالى: أُلحَلَفاء؛ وكان بينه وبينهم حِنْف. قال(؛):

\* موالى حلْفٍ لا مَوالِى قرابةٍ \*

\*\*\*

عائشة رضى الله عنها \_ عليكم بالمَشْنِيئة النافعة التَّلْبِينة .

اَلَمْسْنِيئَة : الْبَغِيضَة ـ عن أَبِى الحسن اللّحياني . ورجل مَشْنِيّ ـ بالياء ـ والأصل مشْنُوّ ( بالواو ) ، وأنشد (٥٠ :

(۱) الضبط في ش ، واللباب . (۲) في ه : شندة ـ بالدال ـ وهو تصعيف ؟ والتصعيح عنش ، والنهاية . (٤) نسبه في اللسان ـ ولى ـ إلى الجمعة في اللسان ـ ولى ـ إلى الجمعة عن و عامه :

\* ولَـكِنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى مَوَالِياً \*

(٥) في اللسان : شنا :

شنذ

شنأ

أَلاَ يا غُرابَ البَيْنِ مِمْ تصِيحُ فصو تُك مَشْنُو ۚ إِلَى قَبِيحُ

# \* وصَوْ تُكَ مَشْنَى إِلَى مُكَلَّفُ \*

وهذا شاذ؛ لا يقال في مقروء مقرى ، ولا في موطوء مَوْطِي . ووجُّهُ - على شذوذه \_ أنه إذا خففت همزته فقيل: كَشني وشَنِيَ (بالياء) وقيل مشنى ؛ كما تقول في رضي مرضى استُبقيت الياء ، وأن أعيدت الهمزة إلْفًا لها ، واسْتِثناسًا بها ؛ كما قالوا : دَمَيَان ( بالتحريك ) ويَدَيَان .

التَّـلْبينة : حساء من دقيق أو نُخالة فيه عَسل ؛ سميت بذلك لبياضها ورقتها ، تشبيها اللَّبن وهي بدل من الَشِّنيئة ·

تعنى أن هذا آلحساء لا يَرْغَبُ فيه الْمُحْتَسِي ، وهو نافع .

ذكرت رضى الله عنها جلدشاة ذبحوها ، قالت : فنبذنا فيه حتى صار شَنًّا . أى خَلَقا(١).

النَّخَمَى رَحْمُهُ الله \_ إذا تطيُّبت المرأةُ ثم خرجت كان ذلك شَنَاراً فيه نار . هو العيب والعار ، ورجل شِيِّنير : كثير الشَّنار . وشنَّر به . قال القُطَامي (٢٠): وَنَحْنُ رَعِيَّةٌ وَهُمُ رُعَاةٌ وَلَوْلًا رَعْيُهُم شَنُعَ الشَّنَارُ

يريد أن الناس يقولون: النار ولا العار ، وفِعْلُ هذه قد بلغ من الشَّناعة ما اجتمع لها فيه النار والعارُ جميعاً .

عبد الملك رحمه الله تعالى ـ دخل عليه إبراهيم بن مُتمّ بن نُوَيْرَة ، فسلم بجَهُوريّة فقال : إنك لشِّينَّخْف ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنى من قوم ِ شِنتَّخْفِين ، فقال : وأراكَ أَحَرَ قَرَ فَا (٣٠). قال: الحشنأحر باأمير [٤٢٥] المؤمنين.

هو الطويل العظيم .

القرِف : الشديد ٱلخُرْءَ ،كأنه قُرِفَ ؛ أَى قُشِر ، كما قيل له الاقْشَر .

في الحديث: في قصة سليمان عليه السلام: احْشُرُوا الطيرَ إلا الشُّنْقَاءُ والرَّنْقَاءُ والبُكُّت.

(١) قال في اللسان : الشن : الحلق من كل آ نية صنعت من جلد. (٢) اللسان ـ شنر : يمدح الأمراء.

(٣) القرف بسكون الراء : الأديم الأحر . \_ والقرف بكسر الراء : الشديد الحمرة ، كما في السان .

شنن

شنر

شنق

الشَّنْقَاء : التي تَزُلُقُّ فِرَ اخَّهَا .

والرُّنْقاء: القاعدة على البيض .

والبُكَت: طَائْر مُحْرِق (١) الريش إن وقَعت ريشةٌ منه في الطير أحرقته .

الشُّنْظِير في (دب) . للشُّنائيين في (جد ) . فليشنُّوا في (قح ) . فَشَنَق لها في (مد) .

[أشنب في (شذ)<sup>(٢)</sup>].

### الشين مع الواو

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال حين رَمَى المشركينَ بِالتُرَابِ : شاهَتِ الوُجوه. يقال : شاه يَشُوه شَوْهاً وشو ه [ يَشُوه ] شَوَها إذا قَبُح ، ورجل أَشُوه ، وامرأة شوها ، ويقال للخطبة التي لا يُصَلَّى فيها على رسول الله صلى عليه وآله وسلم شَوْهَاء.

بعث صلى الله عليه وآله وسلم - سَرِيَّة أَو جَيْشًا ، فأمرهم أَن يمسحوا على المَشَاوذ والنَّسَاخِين - وروى : على العَصائب .

المِشُوذُ والعِصابة : العامة . قال الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعَيط ( عُ) :

إِذَا مَا شَدَدْتُ الرَّأْسَ مِنِّى بَمْشُورَذِ فَغَيَّكِ (٥) عَنَى (٦) تَغْلِبُ ابنةَ وَارْئِلِ (٧) وقال عَمْرو بن سعيد الأشدق [ الأسدى ] :

فتاة أُبُوها ذوالعِصابة وابنُه أخوها فما أكفاو ها بكثير

وروى : ذو العِامة .

وشوَّذه وعَصَّبه: عمَّمه. ومنه الملك المعَصَّب، أى المتوَّج؛ لأن العائم تيجاًنُ العرب. التَّسَاخين: الخِفاَف. قال المبرد: الواحد تَسْخاَن وتَسْخَن (٩)، قال ثعلب؛ لا واحدَ لها.

\*\*\*

رأى صلى الله عليه وآله وسلم امرأة شَيِّرة عليها مَناجد .

شور

<sup>(</sup>١) في ش : محترق . ( ٢ ) ليس في ش. ( ٣ ) ليس في ش . ( ٤ ) اللسان ــ شود .

 <sup>(</sup>٥) فى اللسان يريد: غيا لك ما أطوله منى ، وقدشوذه بها .
 (٦) فى اللسان : منى .

<sup>(</sup>٧) في هامش ش : أي فنحني غيك عني يا تغلب أي شيء . ( A ) ليس في ش

<sup>(</sup>٩)في هـ : وبه قال ثملب .

أى حَسَنَةَ الشَّارَة؛ وهي الهيئة؛ يقال: رجل صَيِّر شَـيِّر، أَى حَسَنُ الصُّورة والشَّارة، وعَيْنُ الشَّارة، وعَيْنُ الشَّارة واو؛ لقولم: إنه لحسن الشَّور؛ أَى الشَّارة ـ رواه أَبو عُبيد.

والمعنى مايشوره ، أى يعرضه ويظهره مِن جماله ، ومصداقه قولهم فى الحسن المنظر: إنه لحسن المِشوار .

المناجد: جمع مِنجد، وهو من لؤلؤ وذهب، أو قَرنفل في عَرَّض شِبر، يأخذ ما بين العنق إلى أسفل الثديين، أخِذ من التنجيد، وهو التزيين والتَّحْسين.

بينا أنا نائم رأيتُني في الجنة ، فإذا امرأة شَوْهاء إلى جَنْب قَصْر ، فقلتُ : لن هذا القَصْر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب .

قيل: الشَّوْها: المليحة الحسنا: ؛ وهى من الأصداد. والحقيقة أنها هى التى تَرُوعُ شوه الناظرَ إليها لفرط جَمالها ، أو لتناهى قُبْحها . ومنه قولهم : رجل شائه البصر ؛ أى حَدِيدُه ، يروعُ بنظره .

عن سَوادة بن الربيع رضى الله عنه \_ أُتيته بأَمى ، فأمر لهـا بشَياهِ غَنَم ، وقال : مُرِى [٤٢٦] بنيك أن يُقلَّموا أظفارهم أنْ يُوجِموا أو يَعْبِطوا ضُروع الغنم ، ومُرِى بنيك أَنْ يحسنوا غذاء رِباَعهم

الشِّياَه: جمع شاةٍ ، وأصلها شاهَة من فحذفت لامُها كما حذفت من عضه ، ولامُها على حرفين هاء وياء ، كما أن لام عضه على هاء وواو ؛ فمن جعلها هاء قال فى التكسير (١) شاة والتصغير شِياه وشُويهة ، وفى النسب شاهي . ومن جعلها ياء قال: شَوِي وشاء وشُوية وشاء وشُوية وشاء وشوية وشاء وشوية وشاء وشوية وشاء وشوية وشاء وشوية وشاء وشوية والترب تسمّى البقرة الوحشية شاةً ؛ فلذلك أضاف الشيّاء إلى الغم تمييزا .

أن يُوجَعُوا ، أَى مُحافة أن يُوجِعوا .

يَعْبِطُوا : يَعَقْرِوا ويُدَّمُوا .

الرُّبَّاع : جمع رُبَّع .

وأراد بإحسان غذائها ألا يُستقصى جَلْبُ أمهاتها إيقاء عليها .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في هـ: التكبير.

أبو بكر رضى الله عنه – رَكِب فرسًا يَشُوره ، فقام إليه فَتَى من الأنصار ، فقال : الحيل الحيني عليه يا خليفة رسول الله . فقال أبو بكر : لأَنْ أُحِل عليه غلاما ركِب الخيل على غُرْلَتِهِ أَحبُ إلى من أَنْ أَحمل عليه . فقال : أنا والله أفرَسُ منك ومِنْ أبيك . قال المُغيرة : فما تمالكتُ حين سمعتُه أن أخذتُ بأذنيه ، ثم ركبت أنفه برُكبتى ، قال المُغيرة : فما تمالكتُ حين سمعتُه أن أخذتُ بأذنيه ، ثم ركبت أنفه برُكبتى ، فكأن أنفه عَزْ لا من مزادة انتُعبَتْ ، فتو اثبت الرجالُ من الأنصار ، ومضى أبو بكر رضى الله تعالى عنه ، فلما رأى ما يصنعون بى ، قال : إن المُغيرة رجل وَازِع ، فلما رضى الله تعالى عنه ، فلما رأى ما يصنعون بى ، قال : إن المُغيرة رجل وَازِع ، فلما سمعوا ذلك أَرْسلونى .

يَشُوره : يَعْرِضه ، والمِشْوار اللَّعْرِ ض .

شور

ومنه حدیث أبی طلحة رضی الله عنه : إنه کان یَشُور نَفْسَه بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم .

على غُر ْلته : منصوب الموضع على الحال ، أى وهو أَغْرَل ؛ أى أَقْلَفُ ، يعنى رَكِبها فَى عَدْ اللهِ عَلَى الله أَقَلَفُ ، يعنى رَكِبها فَال : في إِبّان حَدَاثته ؛ معتاد للركوب ، مُتَطبّع به ، ومن ركبها كبيرا كان كما قال :

لم يركبوا الخيل إلا بعد ماكبِروا فهم ثِقَال على أكتافها مِيــــلُ

رَكَبْتُ أَنفه ـ بفتح الكاف ؛ أى ضربته برُكْبتى ، ولو روى بكسرها لـكان أوجه لذكره الرّكْبة ،كما تقول : علوته برُكْبتى .

الْعَزْلاء: فَمُ لَلْزادة ، والجمع الْعَزالي .

الوازع : اللَّذِي يُدَبِّرُ أَمُورَ الجيش ، ويَرُدُّ مَنْ شَذَّ منهم ، ولا يُقْتَصُّ مِنْ مثله إذا أَدَّبَ .

\*\*\*

عمر رضى الله عنه ـ تَدَلَّى رَجُلْ بحبل لِيَشْتَارَ عَسَلاً ، فقعدت امرأَتُه على الحُبْل ، فقالت : لأقطِّعنه أو لَتُطَلِّقَتَى . فطلقها ، فرفع إلى نُحمر ، فأبانها منه .

شَارَ العسل: جَنَاه ، واشتار: افتعل منه ، وقد جاء أَشارهُ . قال عدى (١):

\* وحَدِيثٍ [٤٢٧] مِثْلِ مَاذِيٍّ مُشَارُ (٢) \*

ومعنى يأذن يستمع .

<sup>(</sup>۱) اللسان \_ شور · (۲) صدره :

<sup>\*</sup> في سَمَاع يَأْذَنُ الشَيخُ له \*

وفيه إجازة طلاق المُـكُمرَه .

\*\*\*

ابن عُمر رضى الله عنهما \_ سُئِل عن الْمَتْعَة : أَيُجُزِئُ فيها شاة ؟ فقال : مالى وللشَّوى ؟ أى الشاء . قال :

\* أُربابُ خَيْلٍ وشَوِيٍّ ونَعَمْ \*

وهو اسم جمع غير تكسير كالضَّثين .

والمعنى : كَانَ مِنْ مَذَهُبِهِ أَنِ المُتَّمَّتِعِ بِالْعَمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِنَّمَا تُجُزِّئُهُ بَدَنَةُ .

\*\*\*

مُجاهد رحمه الله تعالى ـ كلّ ما أصاب الصائم شوًى إِلاّ الغِيبة والكذب . أَىْ شيء هيّن لا مُيْفسد صومه. وأصله من الشَّوَى وهي الأطراف؛ لأبها ليست بمَــُقْتَلِ.

في الحديث: لَا شَوْبِ وَلَا رَوْبِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَى(١).

أى لا غش ولا تخليط. ويقول البائع: لا شَوْب ولا رَوْب عليك؛ أى أنت برى و شوب من عَيبها ، لا أشُوب ولا أرُوب ؛ أى لا أُخَلِّط عليك .

\*\*\*

من سبق العاطس بالحمد أمِنَ الشُّوْصَ واللَّوْص والعِلَّوْص .

قيل: الشَّوْص: وجع الضِّرس، واللَّوْص: وجع الأذن. وقيل: الشَّوْصة: شوص وجع في البطْن، وقيل: الشَّوْصة: شوص وجع في البطْن، وقيل: ريح تَنْعَقِد في الأضلاع ترفع القلْبَ عن موضعه؛ من قولك: شاصَ فاهُ بالسُّوَاك: إذا استاك من سُفْل إلى علو، ويقال: شاصته الشَّوْصة؛ إذا أصابته. ورجل: مُشْتَاص: به شوْصَة.

والدُّ "صة : وجع في النَّحر .

والعِلُّوصُ : اللَّوَى (٢) ، وهو التُّخَمَّة .

شوَى رأسها في (جن) . الشَّوِي في (عم) . يَشُور في (قت) . يَشُوص في (هج).

<sup>(</sup>١) في هـ: والشراء . (٢) اللوى : وجع في المدة .

#### الشين مع الهاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ــ صومُوا الشَّهْرُ وسِرَّه .

الشَّهر: الهِلال لشُهرتهوظهوره. قال ذو الرمة \_ يصف رجلا بحدَّة (١) الطَّرْف (٢٠: فأُصبح أَجْـلَى الطَّرْفِ ما يستزيدُه يرى الشَّهْرَ قَبْلَ النَّاسِ وهو نَحِيلُ وقال آخر (٣):

أَبْدَانَ مِنْ تَجْدِ على ثِقَةٍ (') والشهرُ مثــــلُ قُلامة الظَّفْرِ وَكَانَ أَبُو زِيَادَ الْأَعْرِ الْمَالِ أَخَذَ عُودًا فَحَدَّدَ طَرَفَهُ ، وأَشَارَ بِهِ إِليهِ وَكَانَ أَبِو زِيَادَ الْأَعْرَافِي إِذَا رَأْيُ الْهَلَالُ أَخَذَ عُودًا فَحَدَّدَ طَرَفَهُ ، وأَشَارَ بِهِ إِليهِ وَقَالَ : عُودٍ ؛ عَدِّ عنَّا شَرِكَ أَبِهَا الشّهرِ .

أراد : صوموا مُسْتَهَلَّ الشهر .

وسرّه ، أى آخره ؛ والسِّرُ ، والسِّر ار ، والسَّر ؛ حين يَسْتَسِرُ القمر . وقيل : سِرَه ، وسطه ؛ بعنى أيام البيض ، مِنْ سِرِّ الشيء ، وهو وسطه وجَوْفُه . ومنه : قَنَاة سَرَّاء وزَنْدُ أَسَرُ .

**公本市** 

سُثل صلى الله عليه وسلم : أى الصوم أفضل بعد شهر رمضان ؟ فقال:شهر الله المحرّم \_ وروى : الأَصَمّ .

أضافَ الشهر إلى اسم الله عزّ اشْمُـه ؛ تعظيما وتفخيما ؛ كقولهم : بيت الله ، وآل الله ، لقريش .

وقيل: للمحرَّم الأَصم؛ لأنه لا يُسْمَع فيه قَعْقَعة السلاح، وخصَّة من بين الأشهر الخرم لمكان عاشورا. [٢٢٨].

والمعنى : أى أوقات الصوم أَفضل ؟ فحـذف المضاف ، ألا ترى إلى قوله : بعد شهر رمضان ، وقوله : شَهْرُ الله .

\*\*\*

إِنَّ أُخْوَفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ الرِّيَاءُ وَالشَّهُوةَ ٱلْخَفِيَّةُ .

قيل : هي كلُّ شيء من المعاصى يُضْمِرُه صاحبه ، ويُصِرُّ عليــه . وقيل : أن يَرَّى

 شهر

شهو

جارية حسناء ، فيفض طَرَ فه (١٠ ، ثم ينظر بقلبه ، ويمثّلها لنفسه فيفتِّنُها (٢٠ . \*\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ عن عائشة رضى الله تعالى عنها : خرج أبى شَاهِراً سيفَه ، راكباً راحلته إلى ذات الفَصَّة (٢) ؛ فجاء على بن أبى طالب عليه السلام ، فقال : إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ شِمْ سَيْفَك ، ولا تَفْجَهْنا بنفسك ، فوالله لئن أُصِبْنا بك لا يكون بعدك للإسلام نظام أبداً ، فرجع وأمْضَى الجيش .

شهر

أى مُبُوزاً له من غِمْده .

والشُّيمُ : من الأضْدَاد بمعنى السلِّ والإغماد .

\*\*\*

أى فاخرة مَوْسُومة بالشُّهْرَة كُلسِّمِها .

مُرَجّل: رُجّل شعره ؛ أي سُرّح.

دَهين : [أى ] (٥) دُهن رأسه؛ يقال : دهنه (٢) بالدّهان، وادَّهن هو بنفسه، وتَدَهَّن . أَطْلاس : جمع طِلْس ، وهو الثوبُ الخلق ، فِمْلُ بمعنى مفعول؛ من طلس الكتاب وطلّسه إذا محاه ليُفْسِد الخط . ومنه الطَّلاَسة . وعن العُتبى : هى الوسيخة من الثياب ؛ من الذّب الأَطْلس ، وهو الذى في لَوْنِه غُبْرَة .

العافي : الطويل الشَّعْرَ ؛ مِن عَفَا وَبَرُ البعير ؛ إذا طال ووُفُر . ومنه : وأَنْ تعنى اللَّحي (٧) .

\* \* \*

العباس رضى الله تعالى عنه \_ تَقَدَّم الناسُ يوم فتح مكة ، فقال: يأهل مكة ؛ أُسْلِمُوا تُسْلَمُوا ؛ فقد اسْتُبْطِنتُمُ (٨) بأَشْهَبَ بازل .

<sup>(</sup>١) في ش: بصره. (٢) في ش: فتفتنه. (٣) هوذو القصة \_ بالفتح. موضع قريب من المدينة.

<sup>(</sup>٤) في ش : فألبس. (٥) ليس في ش . (٦) في ه : دهنته . (٧) بكسر اللام وضمها .

<sup>(</sup>٨) استبطنتم : رميتم ( اللسان \_ شهب ) .

أَى بَامْرِ صَعْبِ شَدَيْد ، والأصل فيه : العام الاشهب ؛ لأنَّ الأرض تشهابٌ من وُقُوعِ الصَّقيع ، وتَذَّعْب خضرة النبات . وكُثُر ذلك حتى قالوا : شَهِبتهم السَّنة ، وهي شَهُوب ؛ وأصابتهم شُهْبَـةُ مِنْ قَرَّ ومِنْ سَنة .

وجعله بازِلّا استعارة ، من البعير البازِل ؛ لأن البزُول نهاية <sup>(٢)</sup> في القوة .

\*\*\*

أبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه \_ ذكر صلاة المصر، ثم قال : ولا صلاة بمدها، حتى يُرَى الشّاهد، فقيل له : ما الشاهد؟ قال : النَّجْم .

شهد سماه الشاهد ؛ لأنه يُشْهَد بالليل . وعن [٢٢٩] الفراء : صلاة الشاهد المغرب ، وهو اسمها .

وعن أبى سَميد الضَّرير: قيل لها ذلك لاستواء الُقيم والمسافر فيها لأنها لا تُقْصَر.

فى الحديث\_لا تَتَزَوّجنّ [خمسا ولا تتزوّجنّ] (٢) شَهْبُرة ، ولا لَهْـبَرة ، ولا نَهْـبَرة ، ولا نَهْـبَرة ، ولا فَهُـبَرة ، ولا فَهُـ بَرة ، ولا فَهُـ تا .

شهبر الشَّهْبْرة والشَّهْرَبة: الكَبيرة الفانية. ويقال: شَهْبْر وَبَرُ البعير؛ إذا اشهاب، والشَّهْبْبَرَة منه.

اللَّهْ بَرَة : الْقَصِيرة الدميمة ، ويحتمل أن يكون قلب الرَّهْبَلَة ، وهي التي لا تُقْهَم جلباتها (١٠) ، أو التي تمشي مَشْيًا تَقِيلا ؛ من قولهم : جاء يَتَرَهْبَلُ .

النَّهْ بَرَة : الطَّوِيلة المهزولة ؛ وقيل : هي التي أشرفت على الهلاك ؛ من النَّهــــ آبر ، وهي المهالك .

الهيْذَرَة: الكثيرة الهَذُر.

الَّافُوت: التي لها ولد من زَوْج، وهي تحت آخر، فهي تلتِفت إليه وتشتغل به .

فأشهرت في ( سه ) . شِهاَب في ( عص ) . وأشهر في ( ذق ) .

 <sup>(</sup>۱) فی ش : نهایته .
 (۲) من ش .
 (۳) فی ش : حلباتها .

### الشين مع الياء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ مَنْ أَشَاد على مسلم عَوْرَةً كَيْشِينُهُ بها بغير حُقَّ شَانه اللهُ بها فى النار يومَ القِيامة .

وفى حديث أبى الدَّرْداء رضى الله عنه: أيّما رَجِل أَشَاد على امرى مسلم كلمة شيد هو منها بَرِىء يَرَى أَنَّ شَيْنه (١) بها ،كان حقّا على الله أَنْ يُمَدَّبَه بها فى نار جهنم حتى يأْنَى بَنَفَذِ مَا قال .

أشاده وأشاد به : إذا أشاعه ورفع ذكره ، من أشدت البُنيان فهو مُشاد<sup>(۲)</sup> ، وشَيَّدته إذا طَوَّلتَه .

وفى كتاب العين : الإشادة شِبُهُ التَّنْديد ، هو رَفْعُك الصوت بما يكره صاحبك ، وأنشد :

أَتَانِي أَنَّ دَاهِيةً نَآدًا أَشَادَ بِهَا عَلَى خَطَلِ هِشَام (٦)

النَّفَدَ: المُخرِجِ والمَخْلَصِ ممـا قال ، ويقال لِمَنْفَذِ الجِرِاحَةُ نَفَذَ ، يقال : طعنــه طعنةً لهـا نَفَذَ .

\*\*\*

فى قصة يوم مُوَّاتَة : إن زيد بن حارثة رضى الله عنه قاتل براية ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاَطَ فى رِماح ِ القوم .

أى هَلَك ؛ وأصلُه من شاط الزيتُ ، إذا نَصَحَ (٤) حتى يحترق ؛ لأنه يهلِك حينئذ ، شيط وقالوا : أشاطت الجزُور ؛ إذا قُسِّمت حتى فَنِيت أنصِبَاؤُها .

ቑ፠፠

إذا اسْتَشَاط السُّلْطان تسلَّطَ الشيطان .

أى تلهَّب وتحرَّق غضَبا ؛ استفعال من شيْطوطة الزيت.

\* \* \*

إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ما رئي ضاحكا مُسْتَشِيطا .

\* أَتَاكَ بِهَا عَلَى شَحَطٍ مُيون \*

(٤) نصح : خلص . وفي ه : نضج .

( الفائق ه ۳/۲ )

<sup>(</sup>۱) في هـ: يشينه. (۲) في شي: مشيد. وعلى هامشه : خ : مشاد. (۳) اللسان ــ نأد ، وروى الشطر الثاني فيه هكذا :

هو المتهالك ضَحِكاً .

\*\*\*

إِن سَفِينَةَ رَضَى الله عنه أشاط دَمَ جَزُورٍ بِجِذْلِ فَأَكُله .

أى سفكه ؛ وأراد بالجذْل عُوداً أَحَدُّه للذُّ بْح.

والوَجْهُ في تسميته جِذْلًا أَنه أُخِذ منجِذْلِ شَجرة ، وهو أصلُها بعد ذهابرَأْسها .

قال لمَـكَّاف: ألكَ شَاعة.

أى زوجة ، هي المرأة لأَنها تُشَايِعه .

\*\*\*

ذَ كُر المقتول بالنَّهْرَ وَان ؛ فقال : شيطان الرَّدْهة .

هو الحية .

شيع

والرَّدْهة : مُسْتَنْقُع فَى الجَبَل ، وجمعها رداه . وهو كقولهم : صَمَّاء الْغَبَر (١) .

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ شُكِى إليه خالد بن الوليد ، فقال : لا أشِيم سيفاً سلَّه اللهُ على المشركين (٢) .

أى لا أغمده . قال الفرزدق :

بِأَيْدِى رِجَالِ لَم يَشيموا سُيُوفَهُم ولَم تَكَثَّرُ الْقَتْلَى بَهَا حَيْنَ سُلَّتِ وَكَانُ (الشَّيْمِ إِنَّا الشَّيْمِ هُو النظر إلى وكأن (الشَّيْمِ هُو النظر إلى البَرْقِ ، ومن شأنِ البرق أنه كما يخفق يَخْفَى من فَوْرِه بغير تَلَبَّث ، فلا يُشام إلا خافقاً أو خافياً .

وقد غَلب تشبيهُ السيفِ بالبرق حتى سُمِّى عَقِيقة (١) . فقيل : شِمْ سيفَك ، أى انظر إليه نَظَرك إلى البرق ، وذلك حال الخفوق أو حال الخفاء ، و (٥) جمل النظر كناية عن السلّ والإغماد ؛ لأنّ النظر يتقدم الفعْلين .

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) جزء من بيت في اللسان ـ غبر. وفيه : قال الحرمازي ـ يمدح المنذر بن الجارود : أُنْتَ لَهَا مُنْذِرُ مِنْ بَيْنِ الْبَشَرْ داهِيةُ الدهْرِ وصَمَّاءِ الْغَبَرْ

أراد يا منذر . وداهية الغبر \_ بالتحريك : داهية عظيمة لايهتدى لمثلها . (٢) اللسان \_ شيم . (٣) في ش : وكأنما . (٤) في القاموس : والعقيقة من البرق : ما يبقى في السحاب من شعاعه وبه تشبه السيوف فتسمى عقائق . (٥) في هـ : أو .

خالد رضى الله عنه حكان رجلا مُشَيَّمًا ، وإنّ رجلاكان فى نفسه شىء على حى من العرب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد ارتدُّوا ، فأرسل خالدا إليهم ، فلما رأوا نَوَاصِى الخيل قالوا : ما هذا ؟ فأخبرهم خالد الخبر ، فخنُوا يبكون وقالوا : نعوذ بالله أَنْ نَكُفُرَ .

الْمُشَيَّع: الشجاع؛ لأن قلبه لا يخذُله، فكأنه يشيعه، أوكأنه شيِّع <sup>(١)</sup> بغيره. شيع قال تأبَّطَ شَمرًّا.

قليل غِرارِ النوم أكبرُ (٢) همّه ` دمُ الثار أو يَلْقَى كَمِيًّا مَشَيّعًا الخنين ـ بالخاء: من الأنف، والحنين من الحلق.

مُشِيع في (رج). وأشاح في (شذ). يُشاَط في (دس). والمشيّعة في (صف). تُشيط في (قس). مُشيعا في (بو). فتشايره في (جو). شيبة الحمد في (نس). وفي (قح). شِيخان في (قح). شامة في (صب). شِمْ سيفك في (شه). شِياع في (تب).

[ آخر باب الشين ]

<sup>(</sup>١) في ش : يشيم . (٢) في ش : أكثر .

# حرفسيالصياد

### الصاد مع الهمزة

عُبَيْدُ الله بن جَحْش \_ هاجَرَ إلى الحَبَشَة ثم تنصَّر ؛ فسكان يمر بالمسلمين فيقول : فَقَرَّنَا وَصَأْصَاتُمُ .

صَاْصاً أَى أَبِصِرْنَا ولَمَّا تَبْلُغُوا حَيْنَ الإِبْصَارِ ؛ مَنْصَأْصَاً الْجِرْوُ ، إِذَا حَرَّكَ أَجْفَانَهُ لِينَظُرُ قَبَلَ أَنْ يُفَقِّحُ (١) .

ويقال : صَأْصَاً السَكَلْبُ بِذَنَبِه إِذَا حَرَّكَهُ فَزَعًا ، ومنه : صَأْصَاً فلان بمعنى كَأْكاً ؛ إِذَا جَبُنَ وَفَرَ ع ؛ قال :

> \* يُصَأْصِيُّ مِنْ ثَارِهِ جَايِبًا (٢) \* [ من الجَبَبُ، أي ناكصاً ] (٢) ، والأصل فيه التحريك.

> > الصادمع الباء

النبي صلى الله عليه وسلم \_ نهى عن قَدْلِ شيء من الدواب صَبْرًا .

هو أن يُمْسَك ، ثم يُرْمَى حتى يُقْتل .

ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن المَصْبُورة ، ونَهَى عن صَبْرِ ذى الرُّوح .

\*\*\*

وعنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال فى رجل أمسك رجلاً وقتله آخر : اقْتُلُوا القاتل : واصْبرُوا الصابر .

أى احْبسوا الذي حَبَسَه للموت حتى يموث [٤٣١].

وقال : لا يُقْتُل قُرَ شِيٌّ صَبْراً .

وهو أن يُمسَكَ حتى تُضْرَب عُنْقُه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التفقح: التفتح. (٢) في ش: جائباً . (٣) ليس في ش .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وســلم نهى عن صَبْر الرُّوح .

وهو الخِصاء، والخِصَاء صَبْرٌ شديد . وقولهم : يمين الصَّبْر، هو أَن يَحْدِسَ السلطانُ الرجلَ على النمين حتى تَحْلَفِ بها .

\*\*\*

كان صلى الله عليه وسلم يتيما في حِجْرِ أَبِي طالب ، فسكان يُقَرَّبُ إلى الصبيان تَصْبيحُهِم فيختلِسون ويَكُفُ ، ويُصْبـحُ الصبيان تُمْصاً ، ويصبح صَقِيلاً دَهِيناً .

هو فى الأصل مصدر صَبَّحَ القومَ ؛ إذا سقاهم الصَّبوح ؛ ثم سمى به الغَدَاء ؛ كما قيل صبح للنبات : التَّنبيت وللنَّور : التَّنوير .

غَمِصَتْ عينهُ ورَمِصَتْ ، وغمِصَ الرجل ورَمِص ، فهو أغمص وأرْمص . ومنه الشَّهْرَى الغُمَيْصَاء . والغَمَص : أن يَيْبَسَ . والرَّمَص : أن يَكون رَطْبًا .

انتصاب ُغُمْصاً وصقيادً على الحال لا آلخبَر ؛ لأنّ أصبح هذه تامّة بمعنى الدخول فى الصباح ؛ كأظهر وأعْتَم .

\*\*\*

نَهَى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الصُّبُحَة .

هى نَوْمَة الغَدَاة ؛ وفيها لغتان : الفتح والضم ؛ يقال : فلان ينام الصَّبحة والصُّبحة . وإنما نهى عنها لوقوعها في وقُتِ الذكر وطلب المعاش ؛ وسمعت مَنْ يُنشد :

أَلَا إِن نومات الضُّحَى تُورِثِ الفَـتَى خَبَالًا ونَوْماتِ العُصَيرِ جُنُونُ

 قليل الرِّسْل ، أصابتها سَنَة (1) خَمْرَاء مُوزْزِلة ، ليس لها عَلَلَ ولا نَهَل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم بارك لهم في مَعْضِها و تَعْضِها و مَذْقِها ، وابعث راعيها في الدَّثر ، بيانِ ع الثَّمَر ، وافْجُر ْ له الثَّمَدَ ، وبارك لَه في المال والولَد. مَنْ أقام الصلاة كان مسلما ، ومن آتى الزّكاة كان نُعْلِصا ، لسكم يا بني نَهْد ومن آتى الزّكاة كان مُعْلِصا ، لسكم يا بني نَهْد ودائع الشّر ك ، ووضائع الملك ؛ لا تُلطِطْ في الزّكاة ، ولا تُلْحِدْ في الحياة ، ولا تتثاقل عن الصلاة .

\*\*\*

وكتب معه كتابا إلى بنى نَهْد : من محمد رسول الله إلى بنى نَهْد [ بن زيد ] (٢) : [٤٣٢] السلام على من آمنَ بالله ورسوله . لـ كم يا بنى نهد فى الوَظيفة الفريضة ، ولـ كم العارض والفريش وذو العنان الرَّكُوب ، والفَلُو الضَّبِيس ؛ لا يُمْنَع سَر حُكم ، ولا يُعْضَدُ طَافَحُكُم ، ولا يُحْبَسُ دَرُّكُم ، ما لم تُضْمِرُ وا الإِماق ، وتأكلوا الرِّباق . مَن أُقرَّ بما فى هـذا الـكتاب فله من رسول الله الوفاء بالعهد والذمَّة ، ومن أَبَى فعليه الرِّبُوة .

الصَّبِير : السَّحَاب السَكِثِيف المتراكب ، وهو من الصَّبْر بمعنى الحُبْس ، كأنَّ بمضه صُبِر على بمض . ومنه صُبْر الشّيء وهو غِلَظهُ (٣) وكثافته ، وصُبْرة الطعام . وقد استَصْبَرَ السحابُ كاستَحْجَرَ الطين .

ومنه حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنهما أنه قال فی قوله تعالی : ( وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَى اللَّه عَلْمَ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

نَسْتَخْلِب : من الخَلْب ، وهو القَطْع والمَزْق ؛ من خَلَب السبعُ الفريسةَ يَخْلِبَهَا ويَخْلُبُهَا ويَخْلُبُها (٢٠ إذا شَقَهَا ومَزَّقها . ومنه المِخْلَب وقيل للمِنْجُل المِخْلَب.

اَلْحَبِيرِ : النبات ؛ ومنه قيل <sup>(۷)</sup> للوَ بَر خَبِيرِ . قال أبو النَّحْم <sup>(۸)</sup> :

\* حتى إذا ما طار مِن خَبِيرِها \*

صه

 <sup>(</sup>١) فى ش : سنية .
 (٢) ليس فى ش .
 (٣) فى ه : غلظته .
 (٤) سورة فصلت ، آية ١١ . (٦) أى بكسر اللام وضمها .
 (٧) قال فى اللسان : شبه بخبير الإبل وهو و برها ؟ لأنه ينبت كما ينبت الوبر .
 (٨) اللسان ـ خبر ــ يصف حمير وحش .

ونظيرُه الشُّكير .

نَسْتَعْضِد البَرِير<sup>(۱)</sup>: أي نأخذه من شجره فنأ كله للجَدْب،من العَضْد ، وهو القطع. الاستخالة : أن تظنه خليقاً بالإمطار .

والاستحالة : النظر .

والاستجالة : أن تراه جائلا . يعنى أنا لا نستمطر إلا السِّهام وهى ضِعَاف الأمطار ؛ جمع رهمَة ، ولا تَنْظُر إلّا إلى الجهام (٢) .

النَّطَاء؛ من النَّطِيِّ ، وهو البَعيد . قال العجاج <sup>(٣)</sup> :

\* وَ بَلْدَةٍ نِيَاطُهَا نَطِيٌّ \*

الْمَدْهُن : 'نَقْرة في صخرة يَسْتَنْقَع فيها الماء . وهو مِنْ قولهم : دَهَن المطرُ الأرضَ ؛ إذا بلَّها كَبِّلا يسيرا . وناقة دَهين : قليلة اللَّبن .

الجِمْيِن : أصل النبات .

الأُمْلُوج: واحد الأُمَاليج، وهو ورَقُ ؛ كأنه عيدان يكون لضَرْبِ من شجر البَرّ، وقيل: الأُملُوج: نوى المُقل. والملجُ مشله ـ وَروى: وسقَط الأُمْلُوج من البِكارة ؛ أى هُزِلت البِكارة أُنَّ فسقط عنها ما علاّها من السِّمَن بِرَعْي الأُمْلُوج. فسمى السِّمَن نفسه أُمْلُوجا على سبيل الاستعارة ، كقوله يصف غيثا:

أَقْبِلَ فِي المُسْتَنِّ مِنْ رَبَّابِهِ أَسْتَمِهُ الْآبَالِ فِي سَحَابِهِ

العُسْلُوج : الفصن الناعم ؛ ومنه قولهم : طعام عُسْلُوج .

اَلَمْدِيّ : اَلَمْدْئُ ، وقرئ <sup>(٥)</sup>: (واَلَمْدِيّ مَعْكُوفا ) ؛ وأراد الإبل، فسماها هَدِيّا؛ لأنها تكون منها ؛ أو أراد [٤٣٣] هلك منها ما أعِدّ لأن يكون هَدِيّا ، واختير لذلك. الوَدِيّ : الفسيل<sup>٢٦</sup> .

العَنَن : الاعتراض والخلاف ؛ أي برئنا من أنْ نخالف ونعالد ، قال ابن حِلِّزة (٧٠) :

<sup>(</sup>١) البرير: ثمر الأراك إذا اسود وبلغ. (٢) كذا في هـ، ش. وعبارة النهاية: ومن رواه بالحاء أراد: لا ننظر من السحاب في حال إلا إلىجهام من قلة المطر. والجهام:السحاب الذي فرغ ماؤه. (٣) اللسان \_ نطا، وتمامه:

<sup>\*</sup> قِيٌّ تُناصِيها بلادٌ قِيٌّ \*

<sup>(</sup>٤) جم بكر ، وهو الفتى من الإبل ـ هامش ه . (ه) سورة الفتح ، آية ه ٢ . (٦) الفسيل : صغار النخل . (٧) في ش نسبه إلى أبي النجم ، وهو في اللسان ـ عنن ـ منسوب إلى ابن حلزة .

عَنَنَا باطِلاً وظُلْمِاً كَا تُهُ تَرُ عَنْ حَجْرَةِ الرَّبِيضِ الظِّبَاهِ<sup>(۱)</sup> طما وطَمِّ : إذا ارتفع .

تِعار: جَبَل (٢).

اَلْهُمَلُ : اللَّهُمَلَةُ (٢) التي لا رعاء لها و [ لا فيها ] (١) من يُصْلِحُها ويَهْدِيها .

ومنه المثل : اختلط المرعى بأكلمَل ؛ أي الخير بالشر ، والصحيح بالسقيم .

الأَعْفَال: جمع غُفُل، وهي التي لاسِمَةَ عليها (٥٠).

البلاَل : القَدْر الذي يَبُلّ .

الوَقير : الغنم الكثير . قال أبو عُبيدة : لا يقال للقطيــعَ وَقِيرِ حتى يكون فيه الكَلْبِ والحمار .

الرَّسَل : مَا يُرْسَل إلى المرعى ، وجمعه أرْساَل . والرِّسْل : اللَّبَن ؛ أى هى كثيرة العدد قليلة اللّبن . وقيل : الرَّسَل : التفرق والانتشار في المرعى لقلة النبات وتفرقه .

حَمْرَاء: شديدة ؛ لأنَّ الآفاق تحمَّر في الجَدْب. قال أمية:

وَيْلُمْ قُومَا قُوماً إِذَا قُحِط الْ قَطْرُ وَآضَتْ كَأَنَّهَا أَدَمُ الْمُؤْزِلَةَ (٢): التي جاءت بالأَزْل، وهو الضيق، وقد أَزلَتْ.

المُحْضُ : اللبن الخالص .

اَلَخْض : الممخوض .

لَمَذْق : الممذوق<sup>(٧)</sup> .

الدَّ ثُو : المال الكثير.

اليانع: الْمُدْرِك؛ يقال: يَنعَت الثمرة وأَيْنَعَتْ؛ أَى بسبب يانع الثمر أو مَعَه.

فَجْرُ الثَّمَد (٨): فتحه و إغْزَ ارُه .

الودائع: العهود، جمع وَدِيع؛ يقال: أُعطيته وَدِيعا (١)، وهو من تُوادَعَ الفريقان؛ إذا تعاهدا على ترك القبال (١٠)، وكان اسم ذلك العَهْد وَدِيعا.

<sup>(</sup>١) في ش : الضباء ، وفي هامشة : خ : الظباء . (٢) في بلاد قيس . (٣) في ه : الهملة ؟ والتصحيح في ش ، النهاية ، واللسان . (٤) ليس في ش . (٥) قال في النهاية : وقيل :الأغفال . هنا التي لا ألبان لها . وقيل :الغفل الذي لا يرجى خيره ولا شره . (٦) ويروى : المؤزلة (بالتشديد) . (٧) هو المخلوط بالماء . (٨) الثمد : الماء القليل . (٩) قال ابن الأثير : ويحتمل أن يريد بها ما كانوا استودعوه من أموال الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام ، أراد إحلالها لهم ؟ لأنها مال كافر قدر عليه من غير عهد ولا شرط . (١٠) في ش : على ترك القتال ، وكان القتال .

وَضَائع الملك : ما <sup>(١)</sup> وضع عليهم فى مُلكمهم من الزكوات .

يقال : لطَّ وأَلطَّ ؛ إذا دفع عن حقٍّ يلزمُه وستَره .

الإِلْحاد : الميل عن الحق إلى الباطل .

في الحياة : أي مادمت حيا .

فَرَضَتْ : هَرِمت ؛ فهى فارِضُ وفريضة .

العارض: التي أصابَها كُسْر ، أو مَرَض (٢).

الفَرِيش: التي وَضَعَتْ حديثًا ، قال ذو الرُّمة (٣):

بَاتِت ُيقَحِّمها ذو أَزْمَلٍ وسَقَتْ له الفَرائِشُ والسُّلْبُ القَيَادِيدُ

والمراد أنا لا نأخذُ المَعِيب مُنكم ؛ لأن فيه إضراراً بأَهْلِ الصَّدَّقَة ، ولا ذات الدَّر ؛ لأن فيه إضراراً بكم . ولكن نأُخُذُ الوسَط .

ذو العنان : الفرس .

الرَّ كُوب: الذَّلُولُ .

الضَّبِيس والضَّبِس : الصَّعْب ، وهو فى الأناسى العَسِر. وهذا كقوله عليه السلام: « قد عَفَوْ نَا لَـكم عن صَدقة الخيل » .

لا يُحْبَسُ دُرُّكُم: أى لا تحشر ذواتُ أَلْبَانِكُم إِلَى المصدّق فتحبس عن المَرْعى [٤٣٤]. الإَمَاق: تخفيف الإِمَّاق، بحذف الهمزة و إِلقاء حركتها على الساكن قبلها وهو الميم، ومشله قولهم في اقرأ آية: اقرآية خذفت همزة آية، وأُ لقيت حركتها على همزة اقرأ. والإِمَّاق من أَمَّاق الرجل، إذا صار ذَا مَأْقة، وهي الحميّة والأنفة ؛ كقولك: أكأب من السكا بة. قال أبو وَجْزَة:

كانَ الكميى مع الرسول كأنه أسَدُ بِمَاقَتِهِ مُدِلٌ مُلْحِمُ والمعنى : ما لم تضمروا الحمية، وتستشعروا عُبِّية الجاهلية التي منها ينتج النكث والغدر. وأو جَهُ منه أن يكون الإماق مصدر أماق على ترك التعويض . كقولهم : أريته إراء . وكقوله تعالى (٢) : (وإقام الصلاة) ؛ وهو أفعَلُ ، من الموق بمعنى الحمق والمراد

<sup>(</sup>۱) قال فى السان: يعنى هى لكم ، لاتؤخذ منكم. (۲) فى ه: رض. (٣) نسبه صاحب اللسان إلى الشماخ. والبيت فى ديوان ذى الرمة: ١٣٧ ـ يصف أثن الوحش وحمارها. ولم نعثر عليه فى ديوان الشماخ الذى بأيدينا . (٤) سورة الأنبياء ، آية ٧٣.

إضمار الكفر،والعمل ترك الاستبصار في دين الله،وقد وصفالله عز وجل في غير موضع من كتابه المؤمنين بأولى الألباب ، والكفار بأنهم قوم لا يعقلون . وقد قال القائل : والكَيْسُ أَكَيْسُهُ النُّتَقَى والحَقُ أَحَقُهُ الفُجُور

ورُوى ــ الرِّماق ــ وهو مصدر رامقني ، وهو نظَرُ الــكاشح ، والمرادُ النفاق . وقيل : هو من قولك : عيش فلان رماق ، أي ضَيق . قال (١) :

> ما (۲۲ زخر معروفك بالرِّماق ولا مُؤَاخاتك بالمَذَاق أى ما لم تَضِقُ صدوركم عن أداء الحق .

> > الرِّباق : جمع ربْق ، وهو اكحبْل وأراد العمد .

شَبَّة ما لزم أعناقهم بالرِّ بْق في أعناق البُّهُم وشَّبه نَقْضَه بأكل البهمة رِ بْقَهَا وقطعه . الرِّ بُوة : الزيادة على الفريضة عقوبة على إِبائه الحق.

خرج صلى الله عليه وآله وسلم \_ إلى طعام دُعِي له ، فإذا حُسين يلعب مع صِبْوة في السِّكة ، فاسْتَنْتَلَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمامَ القومَ ، فبسط إحدى يديه ، فطفِق الغلامُ يَفِرُ هاهنا وهاهنا ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه ، حتى أخذه ، فجعل إحدى يديه تحت ذَقنه ، والأخرى في فأس رَأْسه ، ثم أَقْنَعَهَ فَقَبَّله .

يقال : صِبْوَ : وصِبْبَيَة في جمع صبيّ ، والواو هو القياس .

اسْتَنْتَل: تقدُّم ليأخذه.

فَأْس الرأس : حرف القَمَحْدُوة <sup>(٣)</sup> الْمشرف على القَفَا ، وربما احتُجم عليه . أَقْنَعَهُ : رفعه . قال الله تعالى (٢) : ( مُقْنِعِي رُءُو سِهِمْ ) .

قَلْبِ المؤمن بين إصْبَعين من أصابع الرحمن ، 'يَقَلِّبه كيف يشاء .

هذا تمثيل لسرعة تقلُّب القلوب، و إن ذلك أمر معقود بمشيئته، وذكر الإصبع مجاز كَذِكْرِ اللَّهِ وَالْمِينَ[٤٣٥].

كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يُصَبِّيرَأْسَه في الركوع ولا يُقنِعُه .

(١) نسبه فىاللسان ــرمق ــ لملى رؤية . (٢) فىاللسان : ماوجز . (٣) القمحدوة : الهنةالناشزة فوق القفا ؛ وهي بين الذؤابة والقفا منحدرة عن الهامة . ﴿ ٤) سورة لمبراهيم ، آية ٣٣ .

أى لا يخفيضه ولا يُميله إلى الأرض؛ مِنْ صَبا إلى الجارية إذا مال إليها، وقيل: هو صبى مهموز؛ من صَباً من دينه؛ لأنه إخراجُ الرأس عن الاستواء. ويجوز أن يكون قلْب يُصَوِّب وقيل: الصواب لا يُصَوِّبُ رأسَه (١).

الإِقْناع : الرفع ؛ وقد يكون التصويب \_ ومنه رواية مَنْ روى :كَان إذا ركع لم يُشْخِصُ رأسه ولم يُقْنِعهُ .

**水學**森

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ لما قدم للدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلممهاجراً أخذته الله على الله تعالى عنها : فدخلتُ أخذته الله على عنها : فدخلتُ عليهم وهم فى بيت واحد ، فقلت لأبى : كيف أصبحت؟ فقال (٣) :

قالت : ثم دَخلت على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : اللهم حَبِّبْ إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة ، اللهم بارك لنا في صاعنا ومُدّ نا (٨) ، اللهم انقل حُمَّاها إلى مَهْيَعة .

مُصَبِّح ؛ أَى مَأْ تِي ۗ بالموت صباحاً .

من فوقه ، أَى أَينَزَّلُ عَليه من السماء فلا يُجْدى عليه حَذَرُه .

الطُّوْق : الطاقة .

الرَّوْق : القَرُّن .

. صبح

<sup>(</sup>١) قال في اللسان: ويروى لا يصب. (٢) هو مولى أبي بكر. (٣) اللسان \_ صبح.

<sup>(</sup>٤) اللسان \_ طوق ، ونسبفيه لملى عمرو بنأمامة . ﴿ (ه) في اللسان . . . عرفت . . لمن الجبان . . .

<sup>(</sup>٦) معجم البلدانَ : شامة . (٧) في ش . شابة . والمثبت في يا قوت أيضاً . (٨) المد : ربع صاع ، والصاع خسة أرطال .

الفخ : واد بمكة .

وَكَجَنَّةً : مُوضِع سُوقِ بأسفلها على قَدْر بَريد منها .

وشامه وطَفيل: جبلان مُشرفان على تَجَنَّة .

ومَهْيَعة : هي اُلجِحْفَة ، مِيقاتُ أهل الشام .

عمر رضى الله تعالى عنه ـ قيل له : إن أُختَك وزوجَها قد صَبَبًا وتركا<sup>(١)</sup> دينك ، فمشي ذامِراً حتى أتاها .

صباً: إذا خرج من دين إلى دين ؛ من صبأ نابُ البعير إذا طلع ، وصَبَأ النجمُ · ذَامِراً ؛ أي متهدّداً ، ومنه . أقبلَ فلان يتذمّر . وأصل الذَّمْر الحضُّ على القتال ، ومنه الذَّمر (٢) ، وكان هذا قبل أَنْ يُرْزَقَ الإِسلام .

ابن مَسْعُود رضى الله تعالى عنه \_ سد ْرَة الْمُنتَهِى صُبْرُ الجنة .

أى جانبها ، ومنه ملاً الإناء إلى أصْبَاره . وقال النَمِر بن تولب ]يصفروضة إ<sup>(٣)</sup> عَزَبَتْ وبا كُرَها الربيع (1) بديمة وطفاء تملؤها إلى أصبارها قيل له صُبْر؛ من الصَّبْر وهو الحبْس، كما قيل له عُدُوة، من عداه إذا منعه.

عُقْبة بن عامر رضى الله تعالى عنه \_كان يَخْتَضِبُ بالصَّبيب.

هو ماه وَرَقِ السُّمْسم ، وقيل شجر يُفْسَل به [ الرأس(٥) ] إذا صُبُّ عليه المــاء صارَ ماوُه أخضر قال علقمة (١٦) :

فأوْرَدْتُهَا مَاءَ كَأْنِ. جِمَامَه من الأَجْنِ حِنَّاءِ مَمَّا وصَّبِيب

أبو هُرَيرة رضى الله عنه \_ رأى قومًا يتعادَوْن ، فقال : مَالَهُمْ ؟ قالوا : خرج الدجَّال ، فقال كَذبة كَذَبها الصّبَّاغون ـ وروى : الصّوَّاغون والصَّيَّاغون .

هم الذين يَصْبُغُون الحديث ، أي يلَوِّنُونه و يُغَيِّرُونه . قال الفراء : أَصْلُ الصَّبْغَ التِغير، ونَقُلُ الشيء من حال إلى حال ، ومنه صَبَغْتُ الثوب ، أي غيرته من لونه وحاله إلى

> (٢) الذمر : الشجاع . (٣) من اللسان \_ صبر .

<sup>(</sup>٤) في رواية اللسان . الشتي . (ه) من ش . (٦) اللسان ، صب . وديوانه : ه

حالٍ ، سواداً أو حُمْرَةً أو صفرة . ومنه قولهم : صَبَغُونى في عينك ، أى غَيْرونى عندك بالوشاية والتضريب .

والصوّاغون: الذين يَصُوغونه، أَى يُز ينونه ويزخرفونه بالتَّمُّويه. . والصَّيَّاغ: فَيُمَالُ من الصَّوْغ، كالديَّار والقيَّام .

\*\*\*

واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه ـ ذكر تخلفه عن رسول الله صلى الله عليــه وآله وســلم فى غَزْوة تَبُوك ، حتى خرج أوائِلُ الناس ، قال : فــدعانى شيخ من الأَنْصار ، فحملنى ، فخرجت مع خَيْر صاحب ، زاديى فى الصُّبَّة . وخصَّنى بطعام غير الذى أضع يدى فيه معهم .

الصُّبَّة . الجماعة من الناس .

ومنه حديث شقيق أنه قال لإبراهيم النَّخَعى رحمهما الله تعالى: ألم أُنبّأ أنبّأ أنبّأ مُعْبَبّان صُبّبتان صُبّبتان ، يريد: كنت آكل معالرفقة الذين صبتهم ، وكان الأنصارى يخصنى بطعام غيره .

وقيل: الصُّبَّة ما صَبَبْته من الطعام مجتمعا، أى كان نصيبي في الطعام المجتمع عليه وافرا، وكان مع ذلك يَخُصُّني بغيره.

وقيل هي شِبْه الشُّفْرة (١).

وقال بعضهم: الصواب على هذا التفسير الصِّنَة (٢) ( بالنون ؛ مفتوحة الصاد أو مكسورتها ).

والمعنى : زادى فى السُّفرة التي كانوا يجتمعون عليها ؛ وأُخَصُّ بغيره .

\* \*\*

أم سَلَمَة رضى الله تعالى عنها \_ خطبها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالت : أنا مُصْبية مُوْرِيَّمة ، فتروّجها فكان يأتيها وهي تُرضع زينب فيرجع ، ففطن لها عمار \_ وكان أخاها من الرضاعة \_ فدخل عليها فانتَشْط زينب \_ وروى فاجْتَحَفَها ، قال : دَعِي هذه المَقْبُوحة المَشْقُوحة ؟ التي قد آذيت رسولَ الله بها !

<sup>(</sup>١) السفرة : طعام يتخذه المسافر ، وأكثر ما يحمل فى جلد مستدير . (٧) الصنة : شبه السلة . يوضع فيها الطعام .

مُصبِية : ذات صِبْيان

مُؤْتِمَة : ذات أيْتَام ؛ وقد أَصْبَت وأيْتُمَت .

انْتَشَط : اجتذب .

واجتحف: اسْتِلَب؛ من جَحَفْتُ الـكُرة [٤٣٧] واجتحفْتها من وَجْه الأرض. المشقوحة؛ من المقبوحة كالشَّقيح من القَبِيح؛ وقد تقدم.

\*\*\*

النَّخَعي رحمه الله تعالى \_كان 'يعْجِبُهم أنْ يكونَ للغلام إذا نشأ صَبْوة .

أَىْ ميل إلى الهوى ؛ لأنه إذا تاب وارْعَوَى كان أشدَّ لا جْتهادِه ، وأَبْعَد له من المُحْبِ بنفسه ، أو لأنه يعرفُ الشرَّ فلا يقع فيه ، ويذهبُ عنه البَلَه والغَفْلة .

وعن سُفْيان الثُّوري رحمه الله تعالى : مَنْ لم يَتَفَتْ لم يحسن أن يتقرَّأ .

الحسن رحمه الله تعالى ــ من أسلف سَلَفًا فلا يأخذنّ رهنا ولا صَبِيرًا .

هو الكَفيل، وصبرت به أَصبُر ( بالضم )كَأْزُعُم وأَكْفُل .

صبر

صبب فی ( مغ ) . أساود صُبّا فی ( سو ) . ثم صبّ فی ( خی ) . بصُبَر فی ( زو ) . فأُتصبّح فی ( غث ) . الصَّبغاء فی ( ضب ) . فأُتصبّح فی ( غث ) . الصَّبغاء فی ( ضب ) . فالصبر فی ( دح ) . یصبّها فی ( صم ) . لا أُصْبح فی ( فر ) . مالم تصطبحوا فی ( حف ) . صُبّة من الغنم فی ( جز ) . صابحُها فی ( دك ) .

### الصاد مع التاء

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ إنَّ بنى إسرائيل لما أُمِرُوا أن يَقْتُلَ بعضُهم بعضاً قاموا صَتَّيْن \_ وروى : صَيِيتَيْن .

الصَّت والصَّيِيت : الفِرْ قَةُ ، يقال : تركتُ بنى فلان صَيِيتَانِ ، والقوم صيِيتَانِ ، وللوم صيِيتَانِ ، وذلك فى قتالِ أو خُصومة .

وقيل : هو الصَّفُّ من الناس . وأصلُ الصَّتَ الصَّكُ ، ويقال : ما زلت أَصاَتُ فلانا ؛ أى أَخاصِمُه .

## الصاد مع الحاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_كُفِّنَ فى ثوبين صُحارِيَّين ، وثوب حَبرة . ثوب [أَصْحَر و] (الصُحارِيّ ومُلاءة صَحْراء وصُحارِيَّة من الصُّحْرة ، وهى حمرة صحر خَفِيَّة كالغُبْرة . وقيل : هو منسوب إلى صُحار ؛ قرية بالنمين .

الحِبَرة : ضرب من البُرُود .

\* \* \*

كتب صلى الله عليه وآله وسلم لهُ يَدْ نه بن حِصْن كتابا ، فلما أخذ كتابَه قال : يامحمد ، أَتُرَانى حاملا إلى قومى كتابا كصحيفة الْتَلَمِّس !

هى إحدى الصحيفتين اللتين كتبهما عمر وبن هند لطَرَفة والْمَتَلَمَّس إلى عامله البحرين صحف في إهلاكهما (٢) ، وَخَيَّلهما أنهما كِتابا جائزة . فنجَّى المتلمس عَمَلُه على الحزْم وهَرَبُه إلى الشام ، وسارت صحيفتُه مثلا (٣) في كل كتاب يحمله صاحبُه يرجو منه خيرا وفيه مايسوءه. ومنه قول شريح رحمه الله :

فَلَيَأْ تِينَكَ غادِياً بصحيفة نَكْدَاء مِثْلِ صحيفةِ الْمَلَمُسِ

عثمان رضى الله تعالى عنه \_ رَأَى رجلًا يَقَطع سَمُرة بِصُحَيْرات اليَهَم ، فقال : ويحك! إن هذاالشجر َ لِبَعيركوشاتِكوأَ نْتَ تَعْقِرُه ! وَيُحك ! أَلست تَرْعَى مَعْوتَهَا وَبَّلتها وَقَتْلَتْها وبَرَمَتْها وحُبْلتْها ؟ قال : بلى والله يا أمير المؤمنين ؟ ولست بعائدٍ ماحِييت .

صُحَيْرَات اليَمَام : موضع ، وهو في الأصل جَمْـع مصفّر [٤٣٨] الصُّحُرة ؛ وهي جَوْبة (نَا تَنجاب (٥٠ في الحَرَّة (٢٠) ، تكون أرضًا ليِّنة تُنطِيفُ بها حِجارة .

واليَام: شجر ، وضرب من طَيْر الصَّحْراء.

الَمْوة : ثمرة النخلة إذا أدركت ، فشبة بها المدرك من أنمر السَّمُرة .

وقيل: الصوب بَغْوَتها، وهي ثمرة السَّمُرة أول ما تخرج.

البَلَّة : نَوْرُ العِضاَه ما دام فيه بَلَل ؛ فإذا تَفَتَّل فهو فَتلَة (٧).

ه.ج.

<sup>(</sup>١) ليس في ش. (٢) في ش : في هلاكهما . (٣) ثمار القلوب : ٢١٦ ، جمهرة الأمثال: ٧٩ه.

 <sup>(</sup>٤) الجوبة: الحفرة. (٥) تنجاب: تحفر. (٦) الحرة: الحجارة السوداء.

<sup>(</sup>٧) قال في اللسان : هي أول وهلة فتلة ، ثم بلة ، ثم برمة .

الْبَرَمة : واحدة البَرَم . قال يعقوب : هي هَنَة مدحرجة . وبَرَمَة كل العِضاةِ صفراء إلا أن العُرْ فُط بَرَمته بيضاء . وبَرَمَة السَّلَمَ أَطْيَبُ البِرَام ريحًا .

اُلحُبْلَة : وعاءا َلحب ، كأنها وعاء الباقِليّ ، ولايكون إلا للسّلم والسَّمُرِ وفيها الحب ، وهي عِرَاض كأنها نِصال (١) .

وقال أبو مالك: الْحُبْلة المُقْدة التي تكون في المُود؛ منها تخرج النَّوْرة. (٢٠).

ابن الزُّبَير رضى الله تعالى عنهما \_ لما أَتَاه قَتْلُ مَرْ وان الضَّحَّاك بَمَرْج راهط، قام خطيبا ، فقال : إن تَعْلَب بن تَعْلَب حفر بالصَّحْصَحة ؛ فأخطأت اسْتُه الحفرة ، والْمَفَ أمّ لم تَلِدْنى على رجل مِن محارب ، وكان يرعى فى جبال مكة فيأتى بالصِّرْمة من اللّبن فيبيعها بالقَبْضَة من الدقيق ، فيرى ذلك سَداداً من عَيْش ، ثم أنشأ يطلب الخلافة ووراثة النبوة .

الصَّحْصَحَة والصَّحْصَحُ : الأرض المستوية . قال الشماخ (٢) : \* بصَحْصَحَة تَبِيتُ بها النعامُ \*

أخطأت اسْتُه الحُفْرَة (\*): مثل للعرب تضربه فيمن لم يُصِب مَوْضِع حاجته . أراد بهذا أن الضَّحَّاك طلبَ الظَّفَر والتوثُّب على المنازِل الرفيعة فلم ينل طِّلبته . والرَّجل من مُحارب هو الضَّحاك ، لأنه الضحاك بن قيس الفِهْرى ، من فِهْر بن محارب (\*) بن مالك بن النضر بن كنانة .

الصِّرْمة : الطائفة من اللَّبن الحامض ؛ يريد أنه كان من رَكاكة الحال ودناءة العيش بتلك المنزلة ، ثم تصدّى لطلب عَلِيَّات الأمور .

وكان معاوية قد استعمل الضحاك على الكوفة بعد زياد، فلما ولى مَرْوان صار الضحاكُ مع ابن الزبير، فقاتل مَرْوان يومالَرْج؛ مَرْج راهط؛ فقتله مروان. وقوله: ثعلب [بن ثعلب (٦)] جَعَله نَبْزًا له.

\*\*\*

الحسن رحمه الله تعالى \_ سأل رجل عن الصَّحْناَة ، فقال : وهل يأ كلُ المسلمون الصَّحْناة؟

<sup>(</sup>١) في ش : النصال . (٢) في ش : النور . (٣) لم أقف عليه في ديوانه الذي بين أيدينا .

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال: ١ ـ ١١٧. (٥) في ش: محارب بن فهر بن مالك . (٦) ليس في ش.

صحن

هى التى يقال لها الصِّير <sup>(١)</sup> ؛ وكلا اللفظين غَيْرُ عربى قال ابن دُريد وأحسبه \_ يعنى الصِّير \_ سريانيا معربا ؛ لأنَّ أهلَ الشام يتكلمون

به ؛ وقد دخل في عربية أهل الشام كثير من السريانية ، كما استعملت عرب العراق

[٤٣٩] أشياء (٢) من الفارسية .

\*\*\*

في الحديث \_ الصّوّ م مَصَحّة .

ورُوى بكسر الصاد؛ وهذا نحو قوله : صُومُوا تَصِحُّوا .

صحل فی ( بر ) . صحِل فی ( قح ) . صَحْفَتْها فی ( کف ) . صحصح فی ( عب ) . مِصْحاة فی ( فق ) . فلا تُصْحریها فی (سد) . [ صُو یُحِبه فی (أس) . صاحبی فی (رف) . صاحبنا فی ( حش ) . وصحفة فی ( خر ) . مُصِح فی ( عو ) (۲۳ ] .

الصاد مع الخاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ الصَّخْرة ، أو الشَّجَرة ، أو العَجْوة () من الجنة . أراد صخرة بيتِ المقدس والكرامة ، والنخلة .

صخب في (خش). صاخّة في (رف).

الصاد مع الدال

أبو بكر رضى الله تعالى عنه ــ سئل ابنُ عباس عن السَّلَف ، فقال أَعَنْ أَبِي بَكر ؟ كان والله برًّا تَقِيًّا من رجل ،كان يُصَادِي غَرْ بَه<sup>(ه)</sup> .

أَى يُدارى حِدَّتَه ، ويَسكَّن غضبه . قال مُزَرِّد :

ظَلَناها نُصادِى أَمّنا عن حميتها كَأَهْلِ الشَّمُوسِ كُلَّهُم يتودَّدُ عن : تعلق بفعل محذوف ؛ أراد التساؤل عن أبي بكر .

من رجل : بيان كقوله تعالى (٢) : ( مِنَ الْأَوْثَانِ ) .

(١) في القاموس: الصعنا والصعناة ويمــدان ويكسيران : إدام يتخذ من السمك الصغار .

(٢) في ش: كثيرا . (٣) ما بين القوسين ساقط في ش (٤) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة .

(ه) فى النهاية : لايصادى غربه ، أى لا تدارى حدته ؛ ثم قال : هكذا رواه الزمخشرى . وفى كتاب لهروى : كان يصادى منه غرب ، مجذف حرف النفى، وهو الأشبه ؛ لأن أبا بكر كانت فيه حدة يسيرة .

الحسن النعماني ، كان الله له \_ هامش ه . ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ سورة الحج ، آية ٣٠ .

صحاح

صخ

صدأ

( الفائق ۲/۳۷ )

عمر رضى الله تعالى عنه \_ سأل الأسقُفَّ عن الخلفاء ، فحدَّثه حتى انتهى إلى نَعْت الرابع ، فقال : صَدَعْ من حديد . فقال عمر : وادَفَر اه ! \_ ورُوى : صَدَأُ حديد (١) . الصَّدَع : الوَعِل بين الوَعِلين ، ليس بالفَليظ ولا بالشَّخْت . قال الأعشى (٢) : قد يَتْرُكُ الدَّهْرُ في خَلْقاء (٢) رَاسِيةٍ وَهْيًا و يُنْزِلُ منها الأَعْصَم الصَّدَعا و إنما يوصف به الرجل أيضاً .

ومنه الحديث: قال سُبيسع بن خالد: قدمتُ الكوفةَ فدخلت الَسْجد، فإذا صَدَع من الرجال، فقلتُ: مَنْ هذا؟ قالوا (٤): أما تعرفه؟ هذا حُذَيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أى متوسط فى خَلْقِهِ ، لا صغير ولا كبير ؛ شبهه فى خِفَّته فى الحروب ، ونُهُوضِه إلى مُزَاولة صمابِ الأُمور حين أَفْضَى إليه الأَمْرُ بالوَعِل ؛ لتو ُقُلِه فى شَعَفَاتِ الجبال والقُلَل الشاهقة. وجعل الصَّدَع مِنْ حديد مبالغةً فى وصغه بالبأس والنجدة والصَّبْر والشدة.

والهمزة فيمن رواه صدأ بدل من العين ؛ كما قيل أباب فى عُباب . ويجوز أن يُراه بالصَّدَأ السَّهَــَكُ فَ مَ وأنْ تــكون العين مُبْدَلَةً من الهمزة فى صَدَع ، كما قيــل : ولله عَنْ يَشْفِيك (٢) .

يعنى : دَاوَم لُبْسَ الحديدِ لا نصال الحروب حتى يسمَك . والمراد على رضى الله نعالى عنسه وما حدث فى أيامه من الفِتَن ، ومُنِى به من مقاتلة [٤٤٠] أهل الصَّلاَة (٧٠) ؛ ومُناَجزة المهاجرين والأنصار ، وملابسة الأمور المشكلة ، والخطوب الممضلة ؛ ولذلك قال عمر : وادَافَر اه (٨٠) !

والدَّ فْر : النَّتْن ؛ تضجّراً من ذلك واستفحاشاً له .

\* \* \*

ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ـ قال لعبيد بن عبد الله بن عُتْبة : حتى متى تقول هذا الشعر ! فقال عُبيد الله : لا بُدَ للمصدور أن يَسْمُلا .

صدع

 <sup>(</sup>١) الرواية لأبى عبيــد . (٢) ديوانه ١٣ . (٣) صخرة خلقـاء : صلبة . والصدع كا في شرح الديوان : الفتى الشاب القوى . (٤) في ش : فقالوا . (٥) السهك : قبح الرائحة . (٦) تمامه : أغنى وأوسع . (٧) في ش : الضلالة . (٨) وتسكن فاؤهـــ كا في القاموس .

هو الذي يشتكي صَدْره ، وهو من باب ظُهر ومُتِنَ وبُطِن ؛ إذا أُصيبتُ منه هذه صدر المواضع ؛ فحقيقة المصدور من أصيب صدرُه بعلة .

\*\*\*

مُطَرَف رحمه الله تعالى ــ من نام تحت صَدَفٍ مائل ينوى التَّوَكُل فلْير م ِ بنفسه مِنْ طَمَار ، وهو يَنْوى التوكّل .

هُوكُلُّ بناءم تفع ، شبه بصَدَف الجبل ، وهو ما صادفك ؛ أى ماقا بلك من جانبه . صدف ومنه صَدف الدُّرة ، وهما القشر تان اللتان تـكتنفانها من الصَّدف .

عن ابن الأعرابي: طَمَار: علم للمكان المرتفع؛ يعنى أن الاحتراس من المهالك واجب، وإلقاء الرجل بيده إليها والتعرضُ لها جَهلُ وخَطَأ عظيم.

\*\*\*

قَتادة رحمه الله تعالى \_ كان أهلُ الجاهلية لا يُوَرِّثون الصبى ، يجعلون الميراثَ لِذَوِى الأَسْنَان ؛ يقولون : ما شأنُ هذا الصَّدِيغ الذى لا يَحْـتَرَفِ ولا يَنْفع ، نجعل له نصيبا من الميراث !

قيل: هو الذى أتَى له من وقت الولادة سبعة أيام؛ لأنه إنما يشتد صُدْغه إلى هذه صدغ المدة؛ وهو من لِحاظ العين إلى شَحْمة الأذن.

وقيل هو من قولهم : ما يَصْدَغُ نملةً من ضعفه ، أي ما يَقْصَعُ .

ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول ؛ من صَدَغه عن الشيء إذا صرفه . يقال : ما <sup>(۱)</sup>صَدغه ؟

وعن سَلَمة : اشتريت سِنَّورا فلم يَصْدَغُمُنَّ . يعنى الغار ؛ لأنه لضعفه لا يقدر على شيء ؛ فكأنه مصروف عنه .

\*\*\*

عبد الملك (٢٠ \_كتب إلى الحجاج: إنى قد استعملتك على العِراقين صَدْمَةً. فاخْرُجْ إليهما كَمِيشَ الإِزار ، شديدَ العِذار ، منطوى الخصيلة ، قليل الثَّميلَة ، غِرَار النوم ، طويل اليوم .

أى دَفْعة واحدة .

صدم

<sup>(</sup>١) في ش : ماصدغك . ﴿ ٢) ابن مروان الخليفة الأموى .

كَمِيش الإزار: مُتقَلِّصه؛ من قولهم كَمُشتِ الْخَصْية كماشة إِذَا لحقت بالصِّفاق<sup>(١)</sup>، و تقلّصتْ. و فرس كَمِيش: قصير الْجرْدَان. قال دُرَيد:

### \* كَمِيش الإزار خارج نصفُ ساقهِ \*

فلان شديد العِذار ، ومُشمِّر (٢) العِذار ؛ إذا كان معتزماً على الشيء الذي فُوِّض إليه ، وهو من عِذار الدابة (٦) ، لأنه [٤٤١] إذا وهي عِذَاره سقط عن رأسه وانخلع ، فهامَ على وجهه .

الخصيلة : كل لحمة استطالت ، وخالطت عَصبًا .

وقال الزجاج : الخصائل ُجُمَلة لحم الفَخِذَين ولحم العَضُدين .

الشَّمِيلة: بقية الطعام والشراب في البطن.

الغِرار : القليل ؛ استعمله (³) صفةً ذهابا إلى المعنى .

طويل اليوم : جادّ عامل ميومَه ، ولا يشتغِل بلهُو .

\*\*\*

أَ تِي صلى الله عليه وآله وسلم بأسير مُصَدِّر أَزْبَر ، فقال له : أَدْبِر ْ فأَدْبَر ، وقال له : أُقبِلْ فأَقبل برُ بْرة أسد .

المُصَدَّر : العريض الصدُّر ؛ ومنه قيل للأُسد مُصَدّر .

والأزْبَرَ : العظيم الزُّ بْرَة ؛ وهي ما بين الكَتِفَيْن .

الصدمتين في (خي) . صدع في (به) . صَدْعين في (عو) . في الصدقة في (ثن) . [صدقتي في (خص) . صَدَاك (ثن) . [صدقتي في (قه)] (ه) . صدف في (هد) . [صداقاً في (خص) . صَدَاك في (جز)] (ه) .

#### الصاد مع الراء

النبي صلى الله عليه وسلم ـ لا تُصِرُّوا الإِبل والفــنم ؛ ومن اشترى مُصَرَّاة

صد

<sup>(</sup>١) الصفاق : ماحول السرة . . (٢) فى ش : ومستمر . (٣) عذار الدابة : ماسال على خد الفرس من اللجام . (٤) فى ش : استعمل . (٥) ما بين القوسين ساقط فى ش .

فهو بآخر (۱) النَّظَرين ؛ إن شاء رَدَّها وَرَدَّ معها صاعاً مِنْ تَمْر ـ ورُوى : صاعا من طعام لا سَمْراء (۲) .

التَّصْرِية : تَفعيل ، من الصَّرْى ، وهو الحبْس يقال صرَى الماء إذا حَبَسه ، ومنه المصرّاة ؛ وذلك أنْ يريد بيع الناقة أو الشاة فيحقِّن اللبن في ضرْعها أياما لا يَحْقَلبه لِيُرَى أنّها كثيرة اللبن . قالوا : هذا أصل لسكل من باع سِلْعة ، وزيَّنها بالباطل ؛ إن البيع مَرْدُود إذا علم المشترى ؛ لأنه غش ، ويَردُّ معها صاعا من تمر ؛ كأنه جعله قيمة للا اللبن ، وفُسِّر الطعام بالتمر .

\* \* \*

لا يحِلِّ لأحد أن يحل صِرَارَ ناقة إلا بإذن أهاما ؛ فإنه (٣) خاتَم أهاما عليها . هو خيط يُشَــد به ضَرْع الناقة لئلا يَدُر " . ومنه المثل : أثر الصِّرار دون أثر الدِّيار (١) .

\*\*\*

إِنّ آخر مَنْ يدخل الجنة لرَ جُلَّ يمشى على الصراط ، فينكب مرة ويمشى مرة ، وتَسْفَعُه النار ، فإذا جاوزَ الصراط ترفع له شجرة فيقول : يا ربّ ، أَدْ نِنى من هذه الشجرة أَستظل بها ، ثم تُر فع له شجرة أخرى فيقول مثل ذلك ، ثم يسأله الجنة ، فيقول الله جل ثناؤه : ما يَصْرِيك منى أَى عبدى ؟ أيرضيك أَنْ أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟

أى ما يمنعُك عن سؤالى ؟ (٥) قال ذو الرُّمة (٦):

[ وَوَدَّءْنَ مُشْتَاقًا أَصْبُنَ فَوْادَه ] (٢) هَواهُنَّ إِنْ لَمْ يَصْرِه (<sup>٨)</sup> الله قاتِـلُهُ .

وصَرَى وصَرّ وصَرَف وصَرَب وصَرَم أخوات.

\*\*\*

لا صَرُورة في الإسلام.

هو فَعُولَةً مِن الصَّرِّ ، وهو المنع والحبْس ؛ وهو المتنع من التزوَّج تَبَتُّلا فَعْل

صہ ی

. ...

<sup>(</sup>١) رواية ابن الأثير في النهاية : فهو بخير النظرين . (٧) السمراء : الحنطة .

<sup>(</sup>٣) في ش : فإن . ﴿ ٤) الذيار : البعر - ﴿ هُ) في ش : وقال . ﴿ ٦) ديوانه : ٢٧٠٠.

<sup>(</sup>٧) ايس في ش . (٨) يصره الله : ينجيه ويبقيه (شرح الديوان) .

الرهبان ، وهو المتنع من الحج أيضا . والصارورة : لغة [٤٤٢] ؛ ونظيرها الضرورة والضارورة .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم فى ذكر المدينة : ومَنْ أَحْدَث فيها حدثا أو آوى عُدْرُنا فعليه لعنهُ الله إلى يوم القيامة ؛ لا (١) يقبل منه صَرْفُ ولا عَدْل .

الصُّرْف: التوبة ؛ لأنه صرفُ للنفس إلى البر عن الفجور .

والعَدْل : الفِدْية ؛ من المعادلة .

سَوَّى فى استيجاب اللعن بين الجانى فيها جناية موجبة للحد ، وبين مَنْ آوى الجانى ولم يخذُله حتى يخرج فيقام عليه الحد .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم : ما تَعُدّون فيكم الصُّرَعة ؟ ثم قال : الصُّرَعة : الحُمرَعة : الحُمرَعة .

هو الصَّرِيع . وقال يعقوب : هو الذي اشتدَّ جدًّا فلم يوضَع ۚ جَنْبُه .

\*\*\*

قال مالك الجَشمى رضى الله تعالى عنه : أتيتُ النبى صلى الله عليه وسلم ، فَصَعَّد فَى الله عليه وسلم ، فَصَعَّد فَى البَصَر وصَوَّب ، ثم قال : أرَبُ إبلِ أنتَ أم غَمَ ؟ فقلت : مِنْ كُل آتانى الله فأ كثر وأطيب - ورُوى : وأيطب (٢) . قال فتنتجها وافيةً أَعينُها وآذانُها ؟ فتجدّعُ فأ كثر وأطيب - ورُوى : وتَهول : هذه فتقول : صَرْبى . وتَهُنَ هذه فتقول بَحيرة ؟ ويروى فتَجْدَع هَنَ هذه فتقول : صَرْبى ، وتشق هَنَ هذه فتقول بَحيرة - ويُرْوَى : فتقطع آذان بعضها فتقول هذه بُحُر ، وتشق آذان فتقول هذه : صُرُم (٣) ؟

صَرْبَى : من صَرَب اللَّبَن فى الضَّرْع إذا حَقَنه لا يَحْلَبُهُ . وكانو إذا جَدَّعُوها أَعْفَوْها عن الحلب إلا للضيف ؛ وقيل هى المقطوعة الأذن ، كَأَنَّ الباء بدل من الميم .

(۱) في ش: ولا. (۲) في ش: وأبطن. (۳) جاء في اللسان: وفي رواية أخرى عن أبي الأحوص عن أبيه: قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة؟ فقال: هل تفتج إبلك صحاحاً آذاتها فتعمد إلى الموسى ، فتقطع هذه فتقول: هذه بحيرة فتشقها وتقول: هذه صرم فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فما آتاك الله لك حل وساعد الله أشدد؟ وموساه أحد.

صرف

صرع

ے۔ ب

تَهُنَّ هَذَهُ ، أَى تَصِيبُ شَيْئًا مَنْهَا يَعْنَى الأَذُنِّ ، وهو (١) مِنَ الْهَنَانِ بَمَعْنَى الْهُنَّ . قال ابن أُحمر:

َبْين الْهَنَا نَيْن ولا جِدًّا ولا لعبا ثم ارْتمينا بقول بيننا دُوَلْ أَى بين الشيئين .

> البُحُر : جمع (٢) بحَيْرة ؛ وهي التي بُحِير أذنها ، أي شق" . والصُّرُم : جمع صَرِيمة ، وهى التي صُرِمَتْ أَذُنُّهَا .

دخل صلى الله عليه وآله وسلم حائطًا مِنْ حوائط المدينة ، فإذا فيــه جَملان يَصْرِفان ويُوعدان ، فدنا منهما فوضعا جُرُنهما .

الصَّر يف : أن يشدُّ نابًا على نابٍ فَيُصَوِّتَا، وهو في الفحولة من إيماد، وفي الإناث من إعياء ، [ وربما كان من نشاط] <sup>(٣)</sup> .

الجِرَان : مُقدَّم عُنق البعير من مَذْبِحِه إلى مَنْحَره ، أَى بَرَكا .

عن عبد الله بن مسمود رضى الله تعالى عنه \_ أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم في ظل الكعبة ، فاستيقظ مُعْمارًا وجُهُه ــ ورُوى : فاحْمَارًا وجُهُه حتى صاركأنه الصِّرُف.

هو شجر أحمر يُدْبَغ بهالأديم.وقال الأصمعي:هو الذي يُصْبغ به شُرُك النعال[٤٤٣]، وقد يسمى الدم صِرْفًا ، تشبيهًا به قال(1) :

[ كُمَيْت غير مُعْلِفة (٥٠ ولـكِنْ (١٦) كَلَوْنِ الصِّرْفِ عُلَّ به الأَدِيمُ

عمر رضى الله تعالى عنه \_كان في وصيته : إنْ تُوُفِّيتُ وفي يدىصِرْمة ابن الأكوع فَسُنَّتُهَا سُنَّةُ كَمُعْ .

هى القِطْعة من الإبل الخفيفة ، ولذلك قيل للمُقِلِّ : المصْرِم .

(١) قال الهروى : عرضت ذلك على الأزهري فأنكره وقال : إنما هو : وتهن هذه ، أي تضعفه . يقال : وهنته أهنه وهنا فهو موهون أي أضعفته . ﴿ ﴿ ﴾ قال في النهاية : هو جمع ؛غريب في المؤنث ؛ (٣) ليس في ش . (٤) اللسان ــ صرف . إلا أن يكون قد حمل على المذكر ، نحو نذير ونذر . وهو للـكلحبة اليربوعي . ﴿ ﴿ ﴾ في هـ : مخلفة . وفي اللسان : في الحُـكم :خالصة اللون لا يُحلف عليها (٦) ليس في ش . أنها ليست كذلك .

تَمْغ: مال لَهُمَركان وَقَفَه ، أَى سبيلُها سبيلُ هذا المال .

\*\*\*

أبو ذَرّ رضى الله عنه \_ قال خُفَاف بن إيماء : كان أبو ذَرّ رجلا يُصيب الطريق ، وكانشجاعا يتفرّدُ وحده \_ و يُفِير على الصِّرْم في عَماية الصبح؛ ثم إن الله قذف الإسلام (١) في قلبه ، فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فخرج إلى مكة فأسلم .

الصِّرُم . رَنْفَر يَنزلون بأهلهم على الماء .

الَمَايَة : بقية ظُلْمة الليل ؛ قال الراعي :

حتى إذا نَطَقَ العُصْفُور وانكشفَتْ عَمايةُ الليللِ عنه وهو معتمد وأضافها إلى الصبح لمقاربتها (٢) له ، ومنه قولهم : فلان في عَمَايةٍ من أمره .

李泰泰

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه ـ قال له رجل : إنى رجل مِصْرَاد ؛ أَفَأَدْخِل المبوّلة معى فى البيت ؟ قال : نعم وادْحَلْ فى الـكِسْر .

هو الذي يشدّ عليه الصَّرْد ؛ أي البرد ، ويقلّ صَبْره عليه .

ادْحَل؛ أى صِرْ فِيــه كالذى يصير فى الدَّحْل، يقال: دَحَل الدَّحل؛ إذا دخله وانْقَمَع فيه؛ وهو هُوَّة فيها ضيق ثم يتسع أَسْفَلُه .

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ كان يأكل الفِطْر قبـل أنْ يخرج إلى الْمَطَىّ من طَرَف الصَّرِيقة ؛ ويقول : إِنَّه سنّة .

الصَّرِيقة والصَّلِيقة : الرُّقاقة .

وقال ابنُ الأعرابي: العامة تقولها باللَّام،والصواب بالراء، وتجمع صَرائق وصُرُقا . وقال :كل شيء رقيق فهو صُرُق .

**维米·莉** 

أنس رضى الله تعمالى عنمه \_ رأيت النهاس فى إمارة أبى بكر بُجِموا فى صَرْدَح ِ يَنْفُذُهم البصر ، ويُسْمِعهم الصوت ؛ ورأيت عُمَر مُشْرِفًا على الناس .

الصَّرْدح: الأرض الملساء.

يَنْفُذُهُم : يجوزهم ــ وروى 'ينفذهم ؛ أى يخرقهم حتى يراهم كلّهم .

(١) الإعان ؛ في نسخة \_ هامش ه . (٧) في ش: لمقارنته .

صرم

صرق

<del>-</del>2 ~0

أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى \_ مَنْ طلب صَرْف الحديث ليبتغي به إقبال صرف وجُوهِ الناس إليه لم يَرَحْ رائحة الجنة .

وهو أنْ يَزيدُ فيه ويُحسّنه ، من الصَّرْف في الدراهم ، وهو فَضْلُ الدرهم على الدرهم في الدرهم في القيمة . ويقال : فلان لا يعرف صَرْف الـكلام ، أى فَضْل بعضه على بعض . ولهذا على هذا صَرْف ، أى شَرَف وفَضْل . وهو من صرَفه يَصرِفه ، لأنه إذا فَضَل صَرَف عن أَشكاله ونظائره ، ومنه الصَّيْر في .

\*\*\*

عطاء رحمه الله تعالى \_ كِرهَ من الجرَادِ ما قتله الصِّر".

هو البرد الشديد ، قال الله تعالى (١) ؛ ( فيها صِر مُ ) .

صرد

في الحديث : في هذه الأمة [٤٤٤] خُسُ فِكَن ، قد مضَتْ أَرْبِع ، وبقيت واحدة ، وهي الصَّيْرِم (٢) .

هي بمنزلة الصَّيْلَم ، وهي الدامية المستَأْصِلة .

صرم

الصرفان في ( زو ) . لمن صَرَّحت في ( ذم ) . للمُصرِّين في ( قم ) . تُصرِّرَان في ( وك ) . وصِر امهم في ( نص ) . صرمها في ( بر ) صَرْدَح في ( عب ) . [ بصُوار في ( نخ ) . يُصرِّح في ( صو ) . والصريف في ( هن ) . بالصرمة في ( صح ) . الصرم في ( سط ) . الصَّر يد في ( حت ) بصرار في ( ار ) . وصَرِيفها في ( لق ) . صرار الأذن في ( رج ) ] .

## الصاد مع العين

النبى صلى الله عليه وسلم \_ إِياكُمْ والقعودَ بالصَّمُدات إِلَّا مَنْ أَدَّى حَقَّمًا \_ ورُوى : إِلا مَنْ قَامَ بحقها ، وحَقَّمًا رَدُّ السَّلام ، ودَلالة الضالّ .

هي الطُّرُق ، صَعِيد وصُعُد وصُعُدات ، كطرِ بِنَ وطُرُق وطُر قات .

ومنه الحديث : لو تعلمون ما أعلَمُ خَلرجْتُمُ إلى الصَّعدات تَجْـأَرُون إلى الله . وأنشد النَّضر من شُمَيل :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية ١١٧. (٢) قال ابن الأثير : هي من الصرم ؛ وهوالقطع . والياء زائدة .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط في ش .

ترى السُّودَ القِصارَ الزل منهم على الصُّعدات أَمثـــالَ الوِبار وقيل : هو جمع صُعْدة ، كظلمات في ظُلْمة . والصُّعْدة من قولهم : أراك تلزم صُعْدة بابك ؛ هي وَصيدُه و مَمَرُ الناس بين يديه .

\*\*\*

خرج رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم على صَعْدة مِ يتبعها حُذَاقِيُّ ، عليها قَوْصَف ، لم يبق منها إِلَّا قَرْقَرُها .

يقال للأَتَان الطُّويلة الظهر: الصَّعْدة وصَعْدة ، وللحمير بنات صَعْدة ، وأولادصَعْدة. قال سَهْم بن أسامة الهذلي:

فذلك يوم لَنْ تَرَى أُمَّ نَافع على مُثْفَر من وُلْدِ صَعْدَة قَنْدَل (١) شبهت بالصَّعْدة من الرِّماح.

اُلحَذَاقِيِّ : اَلجَحْش .

القَوْصَف : القطيفة (٢) .

القَرَ قر : الظهر .

\* \* \*

کل صَمَّار ملعون \_ وروى : وضَفَّار .

والصَّعَّارِ : المتِكْبرِ ؛ الذي ُبِصَعِّرُ خَدَّه زَهُوا .

والصَّقار : النَّام .

والصَّةْر : النميمة .

والضَّفار : مثله ، وهو من ضَفَر البعير إذا لَقَمَّه ضِغْثًا من الكلأ ، لأن النَّام يُنْهِي من أَضْغاث الكلام نَحْوًا من ذلك ، أَوْ لأنه يوكلُ بين الناس .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه ـكان يقول فى خطبته: أَيْنَ الذين كانوا يُعطون الفلبة في مواطن الحروب! قد تَصَعْصَعَ بهم الدهر، فأصبحوا كلا شىء، وأصبحوا قد فُقِدُوا؟ وأصبحوا فى ظلماتِ القبور؛ الوَحَاء! النَّجَاء النَّجَاء.

أى صَعْصَعَهم الدهر.

(٢) في ش : قطيف .

صعر

صعصع

<sup>(</sup>١) أَنْفُر الدَّابَة : عمل لهانْفُر أ ، أوشدها به . والثَّفُر : السيرالذي في مؤرخ السرج . القندل: العظيم الرأس.

والمعنى : فَرَّقَهُمْ وبدَّدَ (١) شملهم ؛ ومنه تصعصعتْ صفوفُ القوم فى الحرب؛ إذا زالت عن مواقفها .

> وروى : تَضَعْضَع بهم ؛ أَى أَذَلَهُمْ وجعلهم خاضعين . الوَحاء : السرعة ؛ وَحَى يحى وَحاء ، إذا أسرع وعَجِل .

> > \*\*\*

عُمر رضى الله تعالى عنه ـ ماتَصَعَّدنى شيء ماتَصَعَّدَ تَنى خِطْبَةُ النكاح (٢). أى ماصَعُبَ على "؛ من الصَّعود وهي العَقَبَـة ، كَقَــولهم : تَــكاَءَدَهُ صعد من الـكَوُّود (٣).

ما الأولى للننى ، والثانية مَصْدرية ؛ أى مثل تَصَعّد الخطبة إياى [٤٤٥] . قال الجاحظ: سئل ابن المقفَّع عن قول عمر ؛ فقال ماأعرفه ، إلا أن يكون لقرب الوجوه من الوجوه ، ونظر الحداق فى أجواف الحداق ، ولأنه إذا كان جالساً معهم كانوا نظراء وأكفاء ، وإذا علا المِنْبَر كانوا سُوقةً ورَعِيَّة .

\*\*\*

كان رضى الله عنه يَصيبحُ الصيحةَ فيكادُ مَنْ يسمعها يُصْعَقُ كَالجُمُل الحُجُومِ . الصَّعْقُ أَن يُغْشَى عليه من صوتٍ شديد يسمعه ؛ ويقال للوَ قُع الشديد من صَوْت صعق الرعد تسقط منه قِطْعة من نار الصاعقة ، وقد صَعِقَ الرجل وصُعِق ، وقدصَعقته الصاعقة . وقد صَعِقَ الرجل وصُعِق ، وقدصَعقته الصاعقة . وقرى وقرى وثن يَصْعَقُون ، ويُصْعَقُون .

وفى حديث الحسن رحمه الله تعالى : ينتظر بالمصْعُوق ثلاثًا مالم يخافوا عليه نَدْنًا . قيل : هو الذي يموت فُجاءة .

المُحْجُوم: الذي يجعل في فيه حِجاًم (٢) ، [ إذا هاج لئلا يَمَضّ ] (٧) .

على رضى الله تعالى عنه ـ استكثروا مِنَ الطَّواف بهذا البيت ، قبل أن يُحاَل بينكم وبينه ، فكا أنِّ برجل من الحبشة أَصْعَل أَصْمَع خَشْ الساقين قاعدٍ عليهما وهى تُهُدَم . هو (٨) بمعنى الصَّعْل ، وهو الصغير الرأس .

صعل

<sup>(</sup>١) في ت : وبددهم . وفي هامشه : خ : وبدد شملهم . (٢) وفي اللسان رواية أخرى : ماتـكاءدنى شيء ما تـكاءدتنى خطبة النـكاح . (٣) الـكئود : المرتنى الصعب . (٤) بسكون العينويحرك .

ره) من قوله تعالى : فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . ( سورة الطور ، آية ه ٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الحجام : ما يشد به فم البعير إذا هاج لئلا يعض . (٧) ليس في ش . (٨) ف ه : هي

الأصمع : الصغير الأُذُن . اَلحُمْش : الدَّقيق .

عَمَّار رضى الله تعالى عنه \_ لا بَلِي الأمرَ بعد فلان إلَّا كُلُّ أَصْعَرَ أَبْـتَر . أى كل مُعْرض عن الحق ناقص .

صعل

الأَحْنَف رضي الله عنه \_ قال عبد الملك بن عُمير : قدم علينا الأحنف الكوفة مع الْمُصْمُب، فما رأيت خَصْلَة تُذَمّ إلا وقد رأيتُها فيه ، كان صَعْل الرأس ؛ متراكب الأسنان ، ماثلَ الذُّقَن ، ناتى الوَّجْنة ، باخِقَ العين ، خَفِيف العارضين ، أَحْنف الرِّجْل، ولكنه كان إذا تكلم جَلَّى عن نفسه .

الصَّعْل : الصغير الرأسُ .

يقال : بَخَقَ عينَه فَبَخِقَتْ ، أَى عوَّرها ، وقيل أُصِيبَتْ عينه بِسَمْرُقَنْد . وقيل: ذهبت بأكجدري .

آلحنَف : أن ُتقبل كلُّ واحدة من الرِّجْلين بإنْهامها على الأخرى . وقيل : هوأنْ يَمْـشِي [الإنسان](١) على ظهر قَدَمَيْهِ ، وهو الذي يقول:

أَنَا ابنِ الزَّافِرِيَّةِ أَرْضَعَتْنِي بَثَدْي لَا أَحَدٌّ (٢) ولا وخم أَتَمَّتنِي فَلَم تُنقِص عظامي ولاصَوْتي إذا اصطكَ الخصومُ قالوا: يريد بعظامه أُسنانَه .

يقال: جَـلَّى عن الشيء، إذا كان مدفونا فأظهَره وكشف عنه ، يعني أنه إذا تكلم أظهر بكلامه محاسنَ نفسِه التي لا تُتوقع من مثله في صورته المقتحَمة ، ورُوَانُه المستهجن [١٤٠].

كان رضى الله عنــه في بعض حروبه (٣) ، فحمــل على العــدو" ثم انصرف ، وهو يقول<sup>(ئ)</sup> .

<sup>(</sup>٢) أحذ : خفيف . (١) ليس في ش . (٤) في اللسات \_ (٣) في هـ : الحروب . صُعد: وفي حديث الأحنف . . .

إِنَّ عَلَى كُلِّ رئيس حَقَّا أَنْ يَخْضِبَ الصَّمْدة أَوْ تَنْدَقًا فَعَيْلُ لَهُ . أَيْنَ الْحِلْمُ بِأَابًا بَحْر ؟ فقال . عند عَقْدِ الْحَبِي .

هى القناة التى تَذَبُّتُ [٤٤٦] مستوية ؛ سميت بذلك لأنها تَذَبُّتُ صُعُداً من غيرمَيْل صعد إلى غير جهة العلو .

اُلحَبَى: جمع حِحُبُوة ، من الاحتباء ( بالكسر والضم ) يريد أن الحلم إنما يحسن في السلم .

\*\*\*

الشَّمْبي رحمه الله تعالى \_ ما جاءك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ُ فَخَذْه . ودَعْ ما يقولُ هؤلاء الصَّمَافِقة .

هو جمع صَعْفَق ، وصَعْفَقِيّ (1) ؛ وهو الذي يشهد السُّوق ولا مال له ، فإذا اشترى صعفق التاجر شيئا دَخَلَ معه فيه؛ أراد أنّ هؤلاء لا علم عندهم،فشبَّهم بمنْ لا مال له من التجار.

وعنه : أنه سُئل عن رجل أَفْطَر يوماً من رمضان ، فقال : ما يقول فيه الصَماَفِقة ؟ وروى : ما يقول فيه الَمُفا لِيقَ ؟

وهم الذين يُفْلِقون ؛ أى يجيئون بالفِلْق ، وهو المَجَب والداهيـة من جواباتهم فيما لا يعلمون . يقال : أفلق فلان وأعْلَق . وجاء بُعُلَق [ فُلَق ] (٢) . وكان من مذهبه أن المُفْطِر بالطعام عليه صَوْمُ يوم ، وأن يستغفر الله ولا كفّارة عليه .

صعلة في ( بر ) . صَعْنَبها في ( سخ ) . أو مُصْعبا في ( ضع ) . صعابيب في ( فر ) . [ بصعاليك في ( فت ) ] (٢) .

## الصادمع الغين

على وضى الله تعالى عنه كان إذا صلَّى مع صاغيته وزافِرته انبسط.

هم الذين يَصغون إليه؛أى يميلون . يقال أَكْرِم (١) فلانا في صَاغيته. وعن الأصمعي : صَغَتْ إلينا صاغيةُ بني فلان .

والزَّا فِرة : الأنصار والأعوان ؛ لأنهم يتحملون ما يَنُو به ؛ من الزِّفْر وهو الحِمْل .

<sup>(</sup>١) وصعفوق أيضا . (٢) ليس في ش . (٢) ساقط في ش (٤) في ش : الزم .

ومن الصاغية حديث عبدالرحمن بن عَوْف رضي الله عنه قال : كاتبتُ أمية بن خَلَف صغی كتابا في أنْ يحفظني في صاغِيتي بمكة ، وأحفظَه في صاغِيته بالمدينة .

#### الصاد مع الفاء

النبيّ صلى الله عليــه وسلم \_ إذا دخل شهرٌ رمضان صُفِّدت الشياطين ، وفُتِحت أبوابُ الجنة،وغَلِّقت أبواب النار . وقيل : يا باغيَ الخير ؛ أقبل ، ويا باغي الشر؛ أقصر . أَى تُتِّيدت ، يقال : صَفَده وصفَّده وأصْفَده .

والصَّفْد والصِّفَاد : القَيْد ، ومنه قيل للعطيــة صَفَد ، لأنهــا قَيْــد للمنعَم عليــه ، ألا تَرَى إلى قول مَنْ خرج على الحجَّاج ثم ظفِر به فمنَّ عليــه : غَلَّ يدأً مُطْلِقُهـِـا ، وأرَقّ رقبةً مُعْيَقُها .

عن البَرَاء بن عازب رضي الله تعالى عنه : كُنَّا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع ، قُمْنَا خَلْفَهَ صُفُونًا ، فإذا سجد تَبعْنَاه .

كل صافٌّ قدميه قائمًا فهو صافِن، والجمع صُفُون، كساجد وسجود، وقاعد وقعود. صفن وعنه صلى الله عليه وآله وسلم [٤٤٧] : مَنْ سَرَّه أن يقومَ له الناس صُفُونًا فليتبوأُ مقعدَه من النار ، وقد صَفَن صُفُو ناً .

ومنه حديث مالك بن دِينار رحمه الله تعالى : رأيت عِـكْرِمة يصلَّى وقد صَفَن بين قدميه واضماً إحْدَى يديه على الأخرى .

إِنَّ أَكْبَرِ الكَبَاثِرِ أَنْ تُقَاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ ، وتُبَدِّلَ سُنَّتَك ، وتُفَارِقَ أَمَّتَك. قال الحسن : فقِتَالُه أَهلَ صَفْقَتِه أن يُعْطِيَ الرجلَ عهدَه وميثاقَه ثم يقاتله .

وتبديلُ سُنُتِّهِ أن يرجع أغرابيا بعد هيِجْرته .

ومفارقته أمته أنْ يلْحقَ بالمشركين .

صفق

بلغه صلى الله عليه وسلم أنَّ سعد بن عُبَادة رضى الله تعالى عنه يقول : لو وجدتُ مَعَهَا رجلًا لضربته بالسيف غيرَ مُصْفح . يقال: أَصْفَحه بالسيف؛ إذا ضربه بعُرْضه دون حَدِّه فهو مُصْفِيح. وضربه بالسيف صفح مُصْفَحًا ومصفوحا.

و یجوز أن یروی : غیر مُصْفَح ( بفتح الفاء ) . فالأول حال عن الضمیر ، والثانی عن السیف .

وقال رجل من الخوارج: لَنَصْرِ بِنَـَّكُمْ بِالسيوف غير مُصْفَحات.

التسبيح للرجل ، والتَّصْفِيح للنساء .

هو التَّصْفِيق ؛ من صَفْحَتِي اليدين ؛ وها صَفْقَتَاهُما (¹) ، قال لَبيد (٢٠):

كَأَنَّ مُصَفَّحَاتٍ فِي ذُراه (٢) وأنواحاً عليهنَّ الْمَالِي

يعني في الصلاة .

وهذا كما جاء فى الحديث : إذا نابَ المُصَلِّىَ فى صلاته شىء فأراد تنبيههه (١) مَنْ بِحذائه ، فَيُسَبِّح الرجل ، وتُصَفِّقُ المرأة بيديها .

格洛森

نهى فى الضَّحَايا عن الْمُصْفَرَة ، والبَخْقَاء ، والشَّيعة .

فسرت المُصْفَرَة في الحديث بالمستأصَلة الأذن ؛ وقيل هي المهزولة ، وأيتهما كانت صفر فهي من أَصْفَرَه ؛ إذا أُخْلَاه ؛ أَىْ أَصْفِرَ صِاخاها من الأُذُنين ؛ أو أَصْفِرَت من الشحم .

ورواها شمر بالغين (<sup>(a)</sup> ، وهي حينئذ من الصَّفار ؛ ألا ترى إلى قولهم للذليل : مُجَدَّع ومُصَلِّم . ومن ذلك قول كبشة :

\* فَمَشُوا بَآذَانِ النَّعَامِ الْمُصَلَّمِ (٦) \*

وهذا وجه حسن .

<sup>(</sup>۱) في ش: صفقاها . (۲) ديوانه: ٩٠ ـ يصف سحابا . (٣) المصفحات : الإبل اللواتي قد صفحت عن أولادها ؟ أىعزلت عنها ، فشبه صوت الرعد في هذا السحاب بصوت هذه الإبل . أو المصفحات السيوف . الأنواح : النساء يحنن . المـآ لى : الخرق التي تـكون مع المرأة تحركها تندب بها ( من شرح الديوان ) .

<sup>(</sup>٤) في هـ : تنبيه . (ه) قال ابن الأثير : ولاأعرفه . (٦) اللسان ــ صلم . وصدره : \* فإن أنتُم لم تَثْأَرُوا واتَّكَ يَتُم \*

البَخْقاء: العَوْراء.

الْمُشَيِّعة : ؛ التي لا تزال تُشَيِّع الغنَم ؛ أي تَدَّبُعَها لِعَجَفِها (١)

\*\*\*

صالَحَ صلى الله عليه وسلم أهْلَ خَيْبَر على أنَّ له الصَّفْرَاء والبَيْضاء والحُلْقة ؛ فَإِنْ كَتَبُوا شيئًا فلاذِمَّة لهم، فَغَيَّبُوا مَسْكًا لُحْيَى بنأخْطبفوجدوه، فَقَتل ابْنَ أبى الحَقْيق، وسَبَى ذَرَارِيهم.

وفيه: إن كفارَ قريش كتبوا إلى اليهود: إنكم أهل الحلْقة والحصُون؛ وإنكم لتقاتلُنّ صاحبَنا أو لا يحول بيننا وبين خَدَم ِنسائـكم شيء .

الصُّفْراء والبَيْضَاء: الذَّهب والفضة . يقال : مالفلان صَفْراء ولا بَيْضاء.

ومنه حدیث علی <sup>(۲)</sup> رضی الله تعالی عنه : یاصَفْراء اصْفَرَّی ، ویابیضاء ابْیَضِّی ، وغُرِّی غَیْری .

آلحلْقة: [٤٤٨] الدّروع .

المَسْك : الجلد ، وكان مِنْ مالِ أَبِي الْحَقِيقِ كَنز يسمى مَسْك الجمل<sup>(٣)</sup> وهو حُلِيّ كَان فِي مَسْك حَمَل ، ثم في مَسْك ثَوْرٍ ثم في مَسْك جمل ، يليه الأكبر فالأكبر منهم، وإذا كانت بمكة عُرس استعِير منهم ؛ وقد قَوَّموه عشرة آلاف دينار<sup>(١)</sup>.

آلخدَم: الخلاخيل، الواحدة خَدَمة؛ وهذا وعيد منهم لهم إن لم يقاتلوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .

\*\*

سُئل صلى الله عليه وسلم ـ عن الاستطابة ، فقال : أَوَلَا يجد أحدُ كم ثلاثة أحجار ؟ حجرين للصَّفْحَتَيْن ، وحَجَرا للمسترُبَة (<sup>()</sup> !

الصَّفحتان : ناحيتا المَخْرج .

صفح

<sup>(</sup>١) قال فى النهاية : ويجوز أن تفتح الباء ، ويكون المعنى : أنها تحتاج إلى من يشيعها أى يسوقها ؟ لتأخرها عن الغنم . (٢) في ش : عمر . (٣) الجمل الأول والثالث بالجيم المنقوطة ؟ والثانى بالحاء المهملة \_ هامش ه .

<sup>(</sup>٤) رواية اللسان : وفي حديث خيبر : أين مسك حيى بن أخطب ؟ كان فيه ذخيرة من صامت وحلى ، قومت بعشرة آلاف دينار ، كانت أولا في مسك حمل ، ثم مسك ثور ثم مسك جمل ــ مادة مسك .

<sup>(</sup>٥) بفتح الراء وضمها .

الْمَشْرِبَة : مجرى الفائط؛ لأنه بمر الحدث ومَسِيلُهُ ؛ من سَرَب الماء يسرُّبُ ؛ إذا سال .

\*\*\*

عَمر رضى الله عنه \_ قال عبد الله بن أبى عمار : كنتُ فى سفَر فسُرِقَتْ عَيْدِي، ومعنا رجل أيتَهم، قاستِعدَيْتُ عليه عمر بن الخطاب وقلت : لقد أردتُ والله ياأميرالمؤمنين أن آتى به مَصْفُودا ، فقال : تَأْتينى به مَصْفُوداً تُعَتْرسُه ! فغضب ولم يقض له بشىء .

أى مقيداً .

والعَثْرَسة (١): الأخذ بالجفاء والغِلظة .

ويحتمل أن يقضى بزيادة التاء وتكون من العِرَاس ، وهو ما يُوثَقُ به اليدان إلى صفد العنق ، يقال : عَرَسْتُ البعير عَرْساً .

وقد روى : بغير بَيِّنة ، وقيل : إنه تصحيف (٢) ، والصواب تُمْتَرِسُه .

\*\*\*

الزُّ بيرَ رضى الله تعالى عنه \_كان يتزوَّد صَفِيفَ الوَّحْسِ وهو مُحْرِمٍ.

هو القَديد ؛ لأنه يُصَفُّ فى الشمس حتى يَجِفَّ . ويقال لِمَا يُصَفُّ على الجر لينْشُويَ صفيف أيضاً ، قال امرؤ القيس<sup>(٣)</sup> :

[فَظَلَّ طُهَاةُ اللَّهُم ِمِنْ بين مُنْضِج ٍ]( ) صفيفَ شِواء أو قدير مُعَجَّد ل (٥)

حُذَيفة رضى الله تعالى عنه \_ القلُوب أربعة ؛ فقلب أغْلَف ، فذاك قلب السكافر ، وقلب مَنْكوس ، فذاك قلب رجع إلى السُّراج وقلب مَنْكوس ، فذاك قَلْبُ رجع إلى السُّراج يَزْهَر ، فذاك قَلْبُ المؤمن ، وقلب مُصْفَح اجتمع فيه النِّفاق والإيمان ، فمثلُ الإيمان فيه كمثل بَقْلة يُمدُّها الماء العَذْب ، ومثل النفاق فيه كمثل قَرْحة يُمدُّها القيح والدم ، وهو لأيّهما غَلَبَ .

هو الذي له صَفَّحَتان ، أي وَجْهَان .

48.48.48

( الفائق ۳۹/۲ )

صفح

صفف

<sup>(</sup>١) في اللسان \_ عترس : قال الأزهري : يعني : أنقهره وتظلمه دوت حكم حاكم .

شقيق رحمه (١) الله تعالى \_ ذكر رجلا أصاَبَه الصَّقَر ، فُنُعت له السَّكَر ، فقال : إن الله لَم يَجعل شِفاء كُمْ فيما حُرِّمَ عَلَيْكُمْ .

صفر

هو اجتماع الماء فى البطن ، يقال : صُفِر فهو مَصْفُور ، وصفِرَصفَراً فهوصَفِر . والصَّفَر أيضاً : دود يقَعُ فى السَّكِيد ، وفى شَرَاسيف الأضلاع ، فَيَصْفَرُ عنه الإنسانُ جدا ، ويقال : إنه يَكْخَسُ السَّكِيد حتى يَقْتله . قال أعشَى باهلة [٤٤٩] [ يرثى أخاه (٢٠) ] : ويقال : إنه يَكْخَسُ السَّكِيد حتى يَقْتله . قال أعشَى باهلة [٤٤٩] [ يرثى أخاه (٢٠) ] : ﴿ وَلا يَعَضُ على شُرْسُوفِهِ الصَّفَرَ (٣) \*

السَّـكُرُ : خَمْرِ الْتمرِ .

\*\*\*

قال رحمه الله تعالى : شهدت ُ صِفّين ، وبئست الصُّفُّون (١) .

فيه وفي أمثاله من نحو فِلَسطينَ وقِنْسرين و يَبْرين لفتان للعرب:

صفن

إحداها: إجراء الإعراب على ماقَبْل النون ، وتركها مفتوحة كجمعالسلامة . والشانية : إقرارُ ماقبلها على الياء وإعراب النون ، كقولك : هذه صِفيِّنُ ، ومررت بصفيِّن ، وشهدت (٢) صِفيِّن .

\*\*\*

عَوْف بن مالك رضى الله تعالى عنه ــ تَسْبِيحة فى طَلَبَحاجة خير من لَقُوح وَصَفِىّ فى عام أَزْبة (٢) ولَزْ بَةَ .

هي الغَزيرة ، وقد صَفَتْ وَصَفُوَتْ .

الأزْبَة ، والَّذِبة : الشدة .

杂杂杂

الحسن رحمه الله تعالى \_ قال المُفضَّل بن رَالان : سألته في الذي يستيقظ فيجِد بَلّة، فقال : أَمّا أَنْتَ فاغْنَسِل ، ورآني صِفْتَاتًا ·

<sup>(</sup>١) فى النهاية : أبو وائل · (٢) عن اللسان ـ مادة صفر · (٣) مجز بيت ، وصدره : \* لا يَتَأَرَّى لما فى القدْر يَرْ قُبه \*

<sup>(</sup>٤) صفین : موضع قرب الرُقة بشاطیء الفرات َ، كَانت به الوقعة العظمی بین علی و معاویة غرة صفر سنة ٣٧ ( القاموس ) . (ه) فی ه : الصفین . (٦) فی ش : ورأیت . (٧) فی ش : أو

صفاق في ( بج ) . والصفي في ( سه ) . صافَنا هم ، ومصفّراسته في ( ضل ) . لاصفَر في ( عد ) . صواف في ( غي ) . فأصفحتُموه في ( فد ) . اصطفق في ( فش ) . صفاتها في ( جم ) . وأصفقت في (زف) . والصفن في ( دن ) [ وليصفّق في ( قو ) . ولا صفق في ( ود ) . الصفيراء في (خي ) . ما صف في (دف ) . في صفنه في ( سر ) . مُصنّفَح الرأس في ( حم ) وفي ( شت ) . والصفقة في ( وج ) . صفيره في ( ضف ) ] ( " ) .

## الصاد مع القاف

النبي صلى الله عليه وسلم \_ المرء أحق بصَّقَبه .

أى بقُر ْبِهِ <sup>(٤)</sup> ، يقــال : سَقِبَت دارُه وصقِبت سَقَبـاً وصَقَبـاً ، وقد وصف به صقب ابِن الرّقيات في قوله<sup>(٥)</sup> :

## \* لا أُمَّم دَارُها ولا صَقَبُ \*

والمعنى أن الجار أحقُّ بالشُّفْعة .

وفى حديث على ّ رضى الله تعالى عنــه :كان إذا أُ ّ ِي بالقتيل قد وُجِد بين القَرْ يتين حمله على أَصْقَب القريتَين إليه .

وفى هذا دليل على أنّ أفعل مما يجوز فيه \_ إذ أضيف \_ التسوية بين المذكر والمؤنث؛ وأن الذى قاله ثعلب فى عنوان الفصيح : فاخترنا أفصَحهن "؛ لا غَمِيزة فيه .

لا يقبل الله من الصَّقُور يوم القيامة صَرْفًا ولا عَدْلاً .

هو مثل الصَّقَّار ؛ وقد مر . وقيل : الصَّقْر القيادة على الخرَم .

\*\*\*

(۱) النرارة: السمن والبضاضة. (۲) في ش: أبي شميل. (۳) مابين القوسين ساقط في ش. (٤) المنزان ـ صقب: قال ابن الأنبارى: أراد بالصقب الملاصقة والقرب، والمراد به الشفعة، كأنه أراد بما يايه. وقال بعضهم: أراد الشريك. (٠) اللسان ـ صقب، وصدره:

\* كُوفِيَّة ۚ نَازِح ۚ مَحَلَّتُهَا \*

صقر

حُذيفة بن أُسَيْد رضى الله عنه ـ شرّ الناسِ فى الفتنة الخطيبُ المِصُقع و الراكب المُوضِع.

هو مِفْعل ؛ من الصَّقْع ، وهو رفْعُ الصوت ومتابعيه ؛ ومنه صَقْعُ الدِّيك ؛ كأنه

آلة لذلك ؛ مبالغة فى وصفه كمِحْرَب. وقيل : [ هو الذى يأخذ فى كل صُقْع من الكلام
اقتداراً عليه ومهارة ] (١) . قال قيس بن عاصم (٢) :

[خُطَباء حينَ يقومُ (٢) قائِلُهُمْ ] (١) لَبيض الوُجوه مصاقِمهُ لُسُنُ المُوضِم : المسرع الساعى فيها .

\*\*\*

في الحديث: إن مُنْقِذاً (٥) صُقِم في الجاهلية آمَّة .

هو الضَّرْبُ على أعْلَى <sup>(٦)</sup> الرأس .

الآمة: الشَّجَّة في أُمِّ الدِّماغ.

كَالصَّقْر فى ( حب ) . فاصقعوه فى ( أب ) . صقله فى ( بر ) . صقرا فى ( شع ) . [ صَقّار فى ( صع ) ] (٧) .

## الصادمع الكاف

[٤٥٠] النبي صلى الله عليه وسلم \_ كان يستظلُّ بظلَّ جَـُفْنة عبـــد الله بن جُــدْعان في الإسلام في صَــكَّة عُمَى مــــ

هى الهاجرة ، وشرحها فى كتاب المستقصى ، وكانت هذه الجُفَنةُ لابن جُدْعان يُطمم فيها في الجاهلية ؛ وكان يأكلُ منها القائمُ والراكب لعظمها . وكان له منادٍ يُنادى : هلم إلى الفالوذ . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كان يَحْضَرُ طعامَه .

في الحديث: الصَّـكيك.

موكاك

هو بمعنى الرّكيك وهو الضعيف ، فعيل بمعنى مفعول ، من الصّك وهو الضرب ؛ أى يُصَكُ تُ كَثيراً لاستضعافه ؛ ألا ترى إلى قولهم للقوى : مِصَكَ ؛ أى يُصُكُ كَثيراً .

<sup>(</sup>١) ساقط في ش . (٢) اللسان ـ صقع . (٣) في اللسان : قائلنا . (٤) ليس في ش .

<sup>( • )</sup> في ش ضبطت القاف بالفتحة . (٦) في ش : أم الرأس . (٧ ) ساقط في ش .

### الصاد مع اللام

النبى صلى الله عليه وسلم – ليس مِنّا من صَلَق أو حَلَق – وروى بالسين . يقال صَلَق وسَلَق؛ إذا رفعصوته عند الفَجِيعة بالميت؛ ومنه خطيب سَلَاق ومِسْلَاق؛ صلق وقيل سَلَقَ إذا خَمَش وجهـه ؛ من قولهم : سَلَقَـه بالسوط ، ومَلَقَه ، إذا نَزَع جِلْدَه . والسَّلْق أثر الدَّ بَرَ<sup>(۱)</sup> .

إذا دُعِيَ أحدُكُم إلى طعام فَلْيُجِبْ ؛ فإنْ كان مفطِراً فَلْيَـأْكُلْ ، وإن كان صائماً فَلْيُصَلِّ .

أى فَلْيدْعُ بالبركة والخير للمُضِيف .

ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « الصائم إذا أُكِلَ عنده الطعامُ صَلَّتُ عليه صلى الله عليه عليه الله تُكة حتى يُمسى ».

وقوله: مَنْ صَـلَّى على صلاة صَلَّت عليه الملائكة عشرا ، وقال الأعشى (٢): \* عليك مثل الذي صَلَّيْتِ فَاغْتَمِضِي \*

أى دعوت ؛ يعنى قولها :

\* يا ربِّ جَنِّبْ أبي الأوصاب والوجما (٢) \*

وقد نجىء الصَّلاة بمعنى الرحمة ، ومنها حديث ابنِ أبى أونَى ، قال : أعْطاَنِى أبى صدقة ماله ، فأَتَيْتُ بها رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : اللهم صلِّ على آل أبى أُوفَى .

وأصلُ التَّصْلِية من قولهم: صَلَى عصاه ، إذا سخنها بالصَّلاء ، وهى النار لِيُقَوِّمها، قال: فلا تَعْجِل بأمْرِك واسْتدِمْه فما صلَّى عصاك كُمُسْتَدِيم (١) وقيل للرحمة صلاة ، وصلّى عليه الله ، إذا رحمه ، لأَنَّه برحمته 'يقَوِّم أَمْرَ مَنْ يرحمه

(٣) أوله:

\* تقول بِنْتِي وقد قر"بت مرتحلا \*

(٤) اللسان ــ صلا ، ونسبه إلى قيس بنزهير ، والشطر الثانى ساقط منش ، وفى اللسان : «صلى عصاك» .

<sup>(</sup>١) الدبرة (بالتحريك): أثر قرحة الدابة والبعير، والجم دبر. (٧) ديوانه ١٠١، وعجزه: \* نوماً فإنَّ لجنبِ المرء مُضْطَجَعاً \*

ويذهب باعوجاج حاله ، وأوَدِ عمله . وقولهم : صلّى ، إذا دعا معناه طلب صلاة الله وهى رحمته ، كما يقال حَيَّاه الله . وَحَيَّيْت الرجل ، إذا دعوت له بتحية الله .

\*\*\* صلاة القاعد على النصّف من صلاة القائم .

المراد صلاة المتطوع القادر على القيام يُصَلِّيها قاعداً، وأمَّا المفترض فليس له أَنْ يُصَلِّيَ اللهِ عَدْر ، و إن قام به عذر فقعد أو أَوْمَى فصلاتُه كاملة لا نَقْصَ فيها .

\*\*\*

[٤٥١] إن رجلا شكا إليـــه صلى الله عليـه وآله وسلم الجوعَ فأتى بشاة مَصْليَّة فأطعمه منها .

يقال : صَلَيْتُه إذا شويته ، وأَصْلَيْته وصَلَّيْته إذا ألقيته في النار أريد إحراقه ، وفي قراءة حميد الأعرج : ( فَسَوْفَ نَصْلِيه ِ نَاراً (١) بالفتح .

وروى بعضهم: أطيب مُضْغة صَيْحًا نِيَّة [ مَصْلِيَّة ] (٢) أى صُلِيتْ فى الشمس ـ ورواية الأُصمى وغيره من الثقات: مُصَلِّبة، من قولهم: صَلَبَتِ البُسْرة، إذا بلغت الصلابة واليُبْس. وهو من عَوَّد البعير (٣)، ونَيَّبَتِ الناقة (١).

وفى حديث حُنَين : إنهم سمعوا صَلصَلَةً بين السماء والأرض كإمرار الحــديد على الطَّسْتِ الجديد .

يقال صَلْصَل اللِّجام والرَّعْد والحديد ، إذا صوَّت صوتًا مُتَضاعفًا .

الطَّسْت (٥) يذكر ويؤنث . وقال أبو حاتم : الطّست مؤنثة أعجمية .

والجديد: يوصف به المؤنث بغير علامة ، فيقال مَلْحَفَة جَديد ، وعند الكوفيين فعيل بمعنى مفعول ، فهو فى حكم قولهم : امرأة قتيل ، ودابة عَقير ، وعند البَصْريِّين بمعنى فاعل كعزيز وذليــل ، لأنك تقول : جَدَّ الثوبُ ، فهو جَديد ، كعزَّ وذلَّ ، بمعنى فاعل كعزيز وذليــل ، لأنك تقول : جَدَّ الثوبُ ، فهو جَديد ، كعزَّ وذلَّ ، ولكن قيل فى المؤنث جديد ، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ من المُحْسِنين ﴾ (١٠).

صلصل

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٣٠ ، وفي هـ «نصليه» بتشديد اللام ، صوابه من ش وتفسير القرطبي • : ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ش . (٣) عود البعير ، بتشديد الواو : انقضت له ثلاث سنين بعد بزوله .

<sup>(</sup>٤) نيبت الناقة ( بتشديد الياء ) ؟ صارت هرمة . (٥) الطست : آنية من الصفر .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ٩٦ .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ لو شِئْتُ لدعوت بصِلاً ، وَصِناب ، وصَلائق، وكُراكر ، وأَسْنِمة ، وأَفْلاَذ .

ملأ

الصِّلاء : الشُّواء . فِعال من صَـلَاه كشِواء من شَوَاه .

الصِّنَابِ: الْخُرْدَلِ بالزبيبِ؛ ومنه فرس صِنابِي َّ؛ أَى لُونُهُ لُونَ الصِّنَابِ .

الصَّلَائق : جمع صَليقة ؛ وهي الرُّقاَقة . قال جرير :

تُكَلِّفُني معيشةَ آل زَيْدٍ وَمَنْ لِي بالصَّلائِقِ والصِّنَابِ! (١)

وعن ابن الأعرابي رحمه الله تعالى : أنَّ الصَّلائق من صَلَقْتُ الشَّاة ؛ إذا شويتها ؛ كأنه أراد المُحلان ، والجِداء المشوية \_ وروى السَّلائق ، وهي كل ما سُلِق من البقول وغيرها .

الكراكر: جمع كِرْ كِرة (٢) البعير.

الأفلاذ جمع فِلْذ ؛ وهو القطعة من الـكمبِد .

\* \* \*

إنَّ الطبيب من الأنصار سقاه رضى الله عنه لبنا حين طُمِن فخرج من الطعنة أُبيض يَصْلِد ،

يقال : خرج الدم يَصْلِد ويَصْلِت ؛ أَى يَبرُق ؛ وخَرَج الدم صَلْداً وصَلْمًا ، صلد وأنشد الأصمعي :

تُطِيفُ به اُلحَشَّاش يُبْسُ تِلاعُه حِجارَتُهُ مِن قِلَّةِ الخير تَصْلِدُ والصَّلِيد : البَريق . ونحوه (٢) من مقلوبه الدَّليص . ومنه الدَّرْع الدِّلاص (١) .

لما قُتِل رضى الله عنه خَرَج عُبَيدُ الله ابنه ، فقتل الهُرمُزان [وابنة لأبى لؤلؤة] (٢) وابنة له صغيرة ؛ ثم أتى جُفَينة ، فلما أشرَف له علاه بالسيف فصَلَّبَ بين عينيه . وأنكر عثمان قتلَه [٤٥٢] النقر ، فثار إليه فَتَناصيا حَجَز الناس بينهما ؛ ثم ثار إليه سعد بن أبى وقَاص فَتَناصيا .

<sup>(</sup>۱) اللسان ــ صلق . (۲) الــكركرة رحى زور البعير . (۳)كذا ف ش ، وف ه : د ونحو ، . (٤) الدلاس : الدرع اللبنة . (۵) الهرمزان : الــكبير من العجم .

<sup>(</sup>٦) من ش .

أى ضَرَبه على عُرْضه حتى صارت الضربة كالصّليب.

فَتَناصيا ؛ أي أُخَذ هذا بناصية ذاك .

وعُبَيْد الله بن عمر: كان رجلا شديدالبَطْش ؛ فلما قُتِل عمر جرد سَيْفه ، فقتل بنتَ أبى لؤلؤة والهرمزان وجُفَيْنَة ، وهو رجل أعجميّ ، وقال : لا أدع أعجميا إلا قتلته ، فأراد على قتلَه بمن قَتل ، فهرب إلى مُعاوية ، وشهدَ معه صِفِيِّين ، فَقُتِل .

\* \* \*

فى حديث بعضهم \_ قال : صلّيْتُ إلى جنب عُمَر رضى الله عنه ، فوضعت يدى على خاصِرتى ، فقال : هذا الصَّلْب فى الصلاة ! كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه .

شُبِّهُ ذلك بفعل المَصْلوب في مَدِّه يَدَه على الجِذْع .

\*\*\*

على وضى الله تعالى عنه \_ سَبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وصَلَّى أبو بكر ، وثَلَّثَ عُمَر \_ رضى الله تعالى عنهما \_ وخَبَطَتْنَا فِتْنَة ؛ فما شاء الله !

\*\*\*

صَلَّى من المصَلِّى في الخيل ، وهو الذي رأسُه عند صَلَا() السابق .

الخَبْطُ : الضَّربُ على غير استواء كَخَبْطِ البعير برجله .

\* \* \*

اسْتُفْتِيَ رضى الله عنه في استعمال صليب الموتى في الدِّلاء والسُّفن فأبَى عليهم .

هو ما يسيل منها من الوَدَكُ<sup>(٢٢)</sup> ، والجمع الصُّلُب .

ومنه الحديث : إنه لما قَدِم مكة أتاه أصحاب الصُّلُب .

أى الذين يَصْطَلِبون . والاصطلاب : أن يسْتَخْرَج الوَدَكُ من العظام فيَأْتَدِم به .

\*\*\*

عمار رضى الله عنه \_ لا تأكلوا الصِّلُّور والإنْقِليس .

الصِّلُّوْرِ: الجِرِّيِّ ، والإنْقِليسُ : المَارْمَاهِي (٢) .

\*\*

<sup>(</sup>۱) الصلا : وسط الظهر من الإنسان ، ومن كل ذى أربع . (۲) الودك : الدسم . (۳) الجرى والمرماهى : نوعان من السمك كالحيات .

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ قال فى تفسير الصَّلْصَال : الصّال : الماء يقع على الأرض فتنشَقُ فذلك الصَّال .

ذهب إلى الصَّلْصلة . والصَّليل ، بمعنى الصوت ، يعنى الطين الذى يجف فيصِل (١) · صلصل \*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ قال فى ذى السُّويَقَتَـيْنِ الذى يهدم الكِعبة من الحبشة : اخرُجوا يا أهل مكة قبل الصَّيْلم ، كأنى به أفَيْحِـج (٢) أفيدع أصَيْله ؛ قائما عليها يهدمها بمِسْحاته .

الصَّيْلِم : فَيُعْلِ مِن الصَّلْم ؛ وهو الخطب العظيم المستأصل .

الأَفْدَع: المعوج الرَّسغ من اليد أو الرجل.

\* \* \*

تَصَلَق رضى الله عنه ذات ليلة على فراشه ، فقالت له صفية : ما بك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : الجوع ، فأمرت بخر يرةٍ فَصُنِعَت ، وقال للجارية : أَدْخِلِي مَنْ بالباب من المساكين ، فقالت : قد انقلبوا . فقال : ارفعوها ولم يذقها .

أَىْ تَكَوَّى وَمُهُل؛ يقال تَصَلَّقَ الحوتُ في الماء وتَصَلَّقتِ الحامل إذا ضربها الطَّلْق صلق فألقت بنفسها على جَنْبِها ، مرة كذا ومرة كذا .

\*\*\*

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ قدم معاوية المدينة فدخل عليها ، فذكرت له شيئا فقال : إنَّ ذلك لا يصلح ، فقالت : الذى لا يصلح ادعاؤك زياداً . فقال شَهِدَتِ الشهود، فقالت : [٤٥٣] ما شَهِدَت الشهود، ولكن ركبت الصُّلَيْعاء .

أى السَّوْءَة أو الفَجْرَة البارزة المكشوفة ؛ تعنى رَدَّه بذلك الحديث المرفوع الذى صا أطبقت الأمة على قبوله ، وهو قوله عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحيجَر . وسُميّة لم تكن لأبي سفيان فِرَاشًا .

وكل خُطُّة مشتهرة تسميها العرب صَلْماء. قال:

وَلَاقَيْتُ مِنْ صَلْمًا ۚ يَكُبُو لِهَا الفتى فَلْمَ أَنْخَنِعُ فَيْهَا وَأَوْعَدْتُ مَنكُرا

صلم

صلع

<sup>(</sup>١) يصل: يصوت. (٢) الأفج: الذي في رجليه اعوجاج.

ومنها الحديث: يَـكُون كذا وكذا ثم تـكون جَبَرُوَّة صَلْمًاء.

\*\*\*

كعب رحمه الله \_ إن الله بارك للمجاهدين في صِلِّيان أرض الروم كما بارك لهم في شعير (١)سُورية .

صلى الصِّلِيَّان : نبات تَجُذْرِبُهُ (٢٠) الإبل ، وتسميه العرب خُـبْرَة الإبل ، وتأكله الخيل، قال :

ظلَّتْ تلوذ أمس بالصَّرِيم وصِلِّيانِ كَسِبال الرُّومِ سُورية : هى الشام . والـكلمة رومية ؛ أى يقوم لخيلهم مَقام الشعير في التقوية . معمد

سميد بن جُبَير رحمه الله \_ في الصُّلْبِ الدّية .

يعنى إن كُسِر .

صلخم

صلب وقيل إن أُصيب بشيء تذهب به شهوة الجماع ؛ لأن المُنْيَ مكانه الصَّلْب ففيه الدية .

李泰泰

فى الحديث : عُرِضت الأمانة على الجبال الصّ الصَّلاخم . جمع صَلْخم ؛ وهو الجبل الصَّلْبُ المَنيع .

بصلّع في ( بج ) وفي ( نص ) . صُكَنّا في ( فر ) . صلتهما في ( مغ ) . صالب (٢٠) في ( فض ) . تنصلت في ( نص ) . الصلعاء في ( حب ) . مصلبة في ( خب ) . صلامات في ( شر ) . [ صلعاً في ( طع ) . لا يصطلى بناره في ( قد ) . الصلعان في ( فر ) . الصالغ في ( نص ) . يصلبا في ( دق ) ] .

# الصادمع المم

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن ابستين : اشمال الصَّمَّاء ، وأن يَحْدَــِبِيَ الرجل بثوب ليس بين فَرْجه وبين السماء شيء .

<sup>(</sup>١) ش : « سويرية » ، بالتصفير. ( ٧ ) قال في اللسان : هو نبت له سنمة عظيمة ، كاأنها رأس القصبة إذا خرجت أذنابها تجذبها الإبل . ( ٣ ) ه : « صالت » ، والمثبث من ش .

هو أن يُجَلِّلَ بثوبِهِ جَسَده لا يرفع منه جانباً فيخرج يدَه ؛ ومعنى النهى أنه لا يقدر صمم على الاخْتِرَاس من شيء بيده لو أصابه .

\*\*\*

عن أسامة رضى الله عنه : دخلتُ عليه صلى الله عليه وآله وسلم يوم أَصْمَتَ ، فلم يتكلم ، فجعلَ يَر ْفَعُ يَدَهِ إلى السماء ثم يصبُّها على ؛ أَعْرِفُ أَنَّه يَدْعُو لِي .

يقال أصْمَتَ العليَلُ ؛ إذا اعتُقلَ لسانُه فهو مُصْمِت . قال أبو زيد : صَمَت صِمَة وأَصْمَتَ سواء ، ولم يعرف الأصمعي أصْمَتَ . ومثلهما سَكَتَ وأَسْكَتَ . قال : قَدْ رَابَنِي أَنَّ الْكَرِيِّ أَسْكَتَا لَو كَانَ مَعْنِيًّا بها لَهَيَّتَا (١) يَصْبها على " ؛ أَى يَحْدِرُها و يُمرُّها .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ أيها الناس ، إياكم وتعكم الأنساب والطَّمْن فيها ؛ والذى نَفْسُ عمر بيدِه لو قلتُ لَا يخرُمُجُ من هذا الباب إلا صَمَدْ مَا خرج إلا أَقلُّكُمْ .

هو السيد المُصْمُود؛ فَعَلَ بمعنى مَفْعُولَ ، كَالْحَسَبِ وَالْقَبَضِ ، وَالصَّمْد : الْقَصْد .

صمد

\* \* \*

ابن عباس رضى الله عنهما ـ قال له رجل : إنى أرْمى الصَّيْدَ فَأَصْمِي وأَ نَمْيى ، فقال : ما أَصْمَيْتَ فَـكُلُ ، وما [٤٥٤] ما أَ نَمَيْت فلا تَأْكُلُ .

الإصْمَاء: أَنْ تَقَتَلَهُ مَكَانَه ؛ ومعناه سُرْعة إِزْهَاقِ الرُّوح ، من قولهم للمُسْرِع صَمَا صَمَيَان . والإنماء: أَنْ تُصِيبَه إصابة غير مُقْمِصَة (٢) ؛ يقال : أَنْمَيْتُ الرَّمِيَّة ونَمَتْ بنفسها ؛ وهو من الارتفاع لأنه يرتفع ، أى ينهض عن المَرْمَى ، ويغيبُ ثم يموت بعد ذلك ، فيهجُم عليه الصائد ميتاً • قال امرُؤ القيس (٣) :

ُ رُبَّ رام مِنْ بَـنِي ثُعَلَ مُثْلِج كَفَّيْهِ فَى قُتَرِهُ (١) فهو لا تَنْدِي رمِيَّتُهُ مَالَه لَا عُدَّ مِن نَفَرِهُ وإنما نهاه عن النَّامِي، لأنه لا يعلم أنّ موته برِمَيّة فربما مات بعارض آخر.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) اللسان \_ هيت ، من غير نسبة . (۲) أقعصه : قتله من مكانه <sup>•</sup> (۳) ديوانه ۱۲۳ . (٤) بنو ثعل : قبيلة من طيء . والمتلج : المدخل . والقنر : جمع قنرة وهي بيت الصائد الذي يـكمن 4 المحش

كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى بَأْسًا أَنْ يُضَحِّى َ بالصَّمْعاء. هي الصغيرة الأُذُن .

في الحديث \_ نظفوا الصِّمَاغين. فإنهما مَقْعَد المَلَكِين \_ وروى : تعهدوا الصُّوَارين فإنهما مَقْعَد الْمَلَكُ .

والصِّمَاغان ، والصَّامغان ، والصِّو اران : مُلْتَقَيا الشُّدْقَين . قال : قَدْ شَانِ أَبِنَاء بني عَتَّاب أَنْتُفُ الصِّمَاعَيْنِ عَلَى الأَبُو الِ (١) وقد أَصْمَغ الرجلُ ، إذا زَبَّبَ شِدْ قَاه<sup>(٢)</sup> .

صمغ

وصمتة فی ( حب ) . صمر فی ( حت ) . صمام فی ( جب ) . أصمختهم فی ( دی ) .

## الصادمع النون

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ إنَّ قريشًا كَانُوا يقولون إن محمدًا صُنْبُور .

الصُّنْبُور : الأبتر الذي لا عَقِب له ، وأصْلُه الصُّنبور من صَنا بير النحل ، وهي سَهَفَات تَنْبُتُ في جُدُوعها غيرُ مستأرضة،فإذا قلع لم يبق له أثركما يبقىللنابت في الأرْض. وقيل : أرادوا أنه ناشيء حَدَث كالسَّعَفة ، فكيف تتبعــه المشأخ المحنَّـكُون! ويمكن أن يجعل نونه مزيدة ؛ من الصُّبْر ، وهو الناحية والطَّرف لعدم تمكنه وثباته .

أَنَّاهُ صَلَّى الله عليه وسلم أعرابي بأرنب قَدْ شَواها ، وجاء معها بصِنابِها ، فوضعها بين يَدَيْه ، فلم ۚ يَأْ كُلُ ، وأَمَر القوم أن ۚ يَأْ كُلُوا ، وأمسك الأعرابي"، فقال: ما يمنعُك أَنْ كَنَّا كُلِّ ؟ قال: إنى أصوم ثلاثَةَ أيام من الشَّهْرِ. قال: إنْ كنتَ صائمًا فَصُم ِ الغُرِّ. الصِّناب: صِباع الخردل (٢):

أراد أيام الغُرِّ ، فحذف المضاف، وأرادَ بالغُرُّ البيض،وهي ليلة السُّواء، وليلة البَدْر، والتي تليها . وأما الغُرَر فهي التي أوها غُرَّة الشهر ، وقيل : إِنَّمَا أَمَرَهُ بِصَوْمِهَا لأَنَّ اُلِخْسُوفَ يَكُونُ فِيهَا .

<sup>(</sup>١) اللسان ــ صمغ . (٢) زبب شدقاه : طلع زبدهما . (٣) قال في النهاية : الصناب : الخردل المعمول بالزيت ؟ وهو صباغ يؤتدم به .

العباس صِنْوُ أَبِّي .

أى شقيقُه الذي أصلُه أصلُه، وهو واحدالصُّنوان، وهي النَّخَلاتالتي أصلُما واحد، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : عم الرجل صِنْوُ أَ بِيه .

اصْطَنَع صلى الله عليه وآله وسلم خَاتَمًا من ذهب ـ وروى : اضطرب .

أَىْ سَأَلَ أَنْ يُصْنَعَ لَهُ أُو يُضْرَب ؟ كما يقال : اكْتَدَّب ؛ أَى سَأَلَ أَنْ يُكُتَّبَ لَه .

الْخَدْرِي رضي الله تعالى عنــه \_ قال : قال رسولُ الله صلى الله عليــه وآله وسلم : لا توقدوا بِلَيْـل [٥٥٥] نارا ، ثم قال : أوْقيدوا واصْطَنِعُوا .

أى اتخذوا صَنبِيعاً ؛ أىطعاماً تُنفِقُونه في سبيل الله .

أبو الدَّرْدَاء رضى الله تعالى عنه \_ نعم البيتُ الحمَّام ، 'يذْهِبُ الصَّمْنْخَة ، و ُيذَ كِّر

يقال صَنِخ بَدَّنُهُ وسَنِے ؛ إذا دَرِن . والصَّنْخة والسَّنْخة : الدرن(١) . صنخ الصِّنَّة : الرائحة الخبيثة في أصْل اللحم ؛ وأصَنَّ إذا أنْـتَن ؛ ومنه صُنان الآباط.

الحسن رحمه الله تعالى \_كان يتعوذ من صَنَادِيد القَدَر .

هي نوائبُهُ العظام الغوالب؛وكل عظيم غالب صِنْديد . يقال : أصابهم برد صِنْديد ، وريح صِنْديد ؛ وقال ابن مقبل :

عليه رياح الصيف غُبْرا مجاوله(٢٠) عفته صناديد السِّماكين وانتحت يريد الأمطار العظام الغزار .

صنفة في ( دح ) . صناب في ( صل ) . صناديد في ( عظ ) .

الصادمع الواو

النبي صل الله عليه وآله وسلم ـ قال: يَطْلُع من تحت هذا الصُّور رجل من أهل الجنة؛ فطلع أبو بكر .

(٢) ديوانه ٢٣٢ ، الأساس ــ صند . والمجاول : (١) ش : « دروت » ، تصحیف . النراب وحطام البيت . هو من النَّخْلُ كالصُّوار من البقر ، أي الجماعة .

ومنه حديثه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّهُ أتَّى امرأةً من الأنصار فرشت له صَوْراً، وذبحت له شاة ، فأكل منها ثم حانت العصر ، فقام فتوضأ ، ثم صلى الظهر (١) ثم أتِّى بُدلالة الشاة ، فأكل منها ، ثم قام إلى الصلاة فصلَّى ولم يتوضأ .

وفى قصة بدر: أن أبا سفيان خرج فى ثلاثين فارساً حتى نزل بجبل من جبال المدينة، فبعث رجلين من أصعابه فأحرقوا صَوْر امن صيران الغُركيْض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى أصحابه حتى بلغ قَرْقرة الـكُدْر فأَغْدَرُوه .

يقال لبقية كل شيء: عُلالة كبقية اللبن في الضَّرْع؛ وبقية جَرْى الفرس؛ وبقيةقوة الشيخ، وأراد هاهنا ما بتي من لحم الشاة .

أَغْدَرهوأُخْدَره، إذا تُركه خلفه.

\*\*\*

قَتَلَ نُحَمَّم بن جُثَامة اللَّـنيثي رجلا من أشجع في أول الإســلام قال لا إله إلا الله ، فلم يتناهَ عنه حتى قتله ، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما مات دفنوه فلفظته الأرض ، ثم دفنوه فلفظته فألقوه بين صَوْحَيْن فأكلته السباع .

وفى هذه القصة أن الأُقرع بن حابس قال لِمُمَيِّدَنَة بن حِصْن: بم اسْتَلَطْتُم دم هذا الرجل ؟ فقال : أُقسَمَ منا خمسون رجلا أنَّ صاحبنا ُقتِل وهو مؤمن ؛ فقال الأقرَع: فسألكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تقبلوا الدية وتَعْفُوا فلم تقبلوا ا أقسمُ بالله لتقبلُنَّ مادعا كم إليه أو لآتين من بنى تميم فيُقْسِمون بالله لقد قتِل صاحبكم وهو كافر! فقبلوا عند ذلك [٤٠٦] الدية.

الصَّوْح : جانب الوادى ؛ وهو من تَصَوَّح الشَّعَرُ إذا تشقّق ، كما قيل له شِقّ من الشقّ .

اسْتَكَطْتُم ؛ من لَاطَ الشيء بالشيء ؛ إذا كصق به ؛ كأنهم لما استحقُّوا الدم ، وصار لهم أَلْصَقُوهُ بأَنْفُسِهم .

<sup>(</sup>١) أى في آخر وقت الظهر حبن قرب وقت العصر ــ هامش ه .

أَعْطَى صلى الله عليه وآله وسلم عطية بن مالك بن حُطَيط الشعليّ صَاعًا من حَرَّة الوادى .

أى مَبْــذَر (١) صاع: كقولك أعْطـاَه جَريبًا من الأرض ، وإنمـا اَلجريب صوع المربَّحـة أُقْفِزة من اللَّرْض. قال السيّب بن عَلَس (٢): السيّب بن عَلَس (٢):

مَرَحَتُ (٢) يداها للنَّجَاء كَأَنَّمَا تَكُرُو بَكَفَّى لاعب في صاع وقال أبو دُواد:

وكل يوم ترى فى صــاع جُو ْجُوْها تطلبه أيد كأيدى المعشر الفَصدَهُ (١) أَىْ فى مكان جُو ْجُوْها؛ ويقال للبقعة الجرداء صَاعة ، ويقولون لطارق الصوف : اتخذ لصوفك صاعة ؛ أى مكانا مكنوسا أُجْرَد .

\* \* \*

كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا مُطر قال: اللهم صَيِّبًا نافعًا \_ وروى سيِّبًا .

هو فَيْمَل من صاب يَصُوب . قال الله تعالى: ( أو كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاء) ( ) . صوب والسَّيب: العطاء؛ وهو من ساب يسيب؛ إذا جرى . والسَّيب: مجرى الماء .

العباس رضى الله تعالى عنسه \_ كان رجلا صَيِّتًا ، وإنه نادى يوم حُمَنين فقال : يأصُّحَاب السَّمْرة (٢) ، فرجع الناس بعد ماوَلَّوْ احتى تَأْشَبُوا حولَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ حتى تركوه فى حَرَجِة سَلمَ ، وهو على بَعْلَتِه ، والعباس يَشْتَجرُها بلِجامها .

ورُوِى عن العباس رضى الله عنه أنه قال: إنى لَمَعَ رسول الله صلى الله عليمه وآله وسلم يوم حُنين آخِذٌ بِحَـكَمة (٧) يغلته البيضاء وقد شَجَرتُها بها ـ وروى وقد شَغَهُا بها .

صوت

<sup>(</sup>۱) المبذر: مكان يبذر فيه . (۲) الأساس \_ صوع . (۲) كذا في ش والأساس . وفي ه : « مرجت » تصحيف . (۳) ديوانه ٣١٢ . (٤) ه : « الفصد » ، والصواب ما أثبت من ش والديوان . (٥) سورة البقرة ١٩ . (٦) السمرة : من شجر الطلح ، وهي الشجرة الذي وقعت تمتها بيعة الرضوان يوم الحديبية .

 <sup>(</sup>٧) الحـــكمة: حديدة في اللجام تــكون على أنف الفرس وحنــكه ؟ تمنعه عن مخالفة راكبه .

الصَّيِّت: فَيْعِل؛ من صات يَصوت؛ إذا اشْتَدَّ صَوْتُهُ. تَأْشَّبُوا: الْتَفَوَّا؛ من أشب الشجر ـ وروى تَنَاشبوا.

اكمرَجة: الشَّحْراء الملتفة. قال:

أيا حَرجات الحَىّ يوم تَحَمَّلُوا بذى سَلَمَ لَاجادَكُنَّ ربيعُ (١) السَّلَمُ من العِضَاهِ: الشَّجَارُوهُوالخُشبة السَّلَمُ من العِضَاهِ: الشَّجِر. والاشْتِجار: الكَفُّ والإمساك؛ من الشَّجَارُوهُوالخُشبة التي تُوضع خَلْفُ الباب لأنها تُمْسِكُه.

والشُّنق: نحوه.

فى متعلّق حتى الثانية وجهان : أنْ يكون متعلّق الأولى وتكون هى بدلا منها ، وأن يكون كَأُشَّبُوا فَيكون لـكل واحدة متعلّق على حدة .

آخِذُ : خبر ثان لإن ، ولو نصب على الحال على أن يكون العاملُ فيه مافى مَعَ من الفعل الحكان وجهًا عربيا ؛ كأنه قال : إنَّى لنى صحبته يوم حُنين آخذاً .

ترکوه: بمعنی جَعَلوه.

\*\*\*

سَاْمِان رضى الله تعالى عنه \_ كان إذا أصاب الشاة من الغنْم (٢) فى دار الحرثب عمد إلى حِلدها فجعل منه حَبْلًا. فينظُر رجلا قد صَوَّع به فرسُه فيعطيه .

صَوَّع الفرسُ إذا جَمَح رأسُه ، من تصويع الطائر وهو تحريكُه رأسَه حركةً متتابعة؛ ويقال : رأيت فلانًا يُصَوِّع رأسَه لا يدرى أين يأخذ وكيف يأخذ . قال :

قطعناه والحِرْ اللهِ في عَيْظُل الضُّحَى تراه على جَذَلِ منيف مُصَوَّعا

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_ إِنَّ للا سلام صُوَّى ومنارا كمنار الطريق .

هى أعلام من حجارة فى المفاوِز المجهولة ؛ الواحدة صُوَّة . قال :

ودوّية غَبْرَاء خاشعة الصُّوكى لهـا قلب عنَّى الحياض أجون

李松泰

ابن عباس رضى الله عنهما \_ سُئِلَ : متى يجوزُ شِرَى (٣) النخل؟ قال :حين يُصَوِّح.

(١) الأساس \_ حرج من غير نسبة . (٢) في اللسان : من المغنم .

(٣) روايةالنهاية والنسان أنه سئل : متى يحل شراءالنخل؟

صوع

صوی

أَى يُشْقِح (١) ؛ شَبَّه ذلك بِتَصْوِيحِ البَقْل ؛ وذلك إذا صارتْ بُقْعَة منه بيضاء صوح وبقعة فيها نَدْوَة \_وروى يُصَرِّح ، أَى يَسْتَبِينُ صلاحُه .

ابن عُمَر رضى الله تعالى عنهما \_ إِنِّى لاَّ دْنى الحائضَ وما بِي إليها صَوَرَة إِلا ليعلم اللهُ أَنى لا أَجْتَـنِبُها كَلْيْضِها .

هي المرَّة من الصَوَّر ، وهو العَطْف ، يقال : صارَ إلَيْه صَوَراً ، قال لبيد : صور

\* مِنْ فَقُدِ مَوْلًى تَصُورُ الْحَى جَفْنَتُهُ \*

أَىْ مَا بِي شَهُوةٌ تَصُورُني إليها (٢).

ومنه حديث مجاهد رحمه الله تعالى : أنه نهى عن أن تَصُورَ شجرةً مُثْمِرة .

أى تُميلها لأنها تصفّر بذلك ويقل ثمرُها ·

وعن الحسن (٢) رحمه الله تعالى ، أنه ذكر العلماء فقال : تتعطَّفُ عليهم قلوبُ لا تَصُورها الأرحام .

إنما قَرَّبَ الحائض إظهاراً لمخالفة الجوس في مجانبتهم الحيَّض.

عِكْرِمة رحمه الله تعالى ـ حملة العرش كلهم صُورٌ .

جمع أَصْوَر ، وهو المائل العنق ؛ قال أمية .

شَرَجَماً مايناله بصر المين ترى دونه الملائك صُورًا

فى الحديث: من أراد الله به خيراً يُصِبُ منه .

أى يَنَلُ منه بالصائب.

صو ب

انصاع فى (سه) . صيّت فى ( فح ) . الأصواء فى ( هض ) . صيرتين فى ( سر ) الصواغون فى (صب ) . منصاح فى ( دب ) . الصواخون فى (صب ) . منصاح فى ( دب ) . الصوار فى (سل ) . أصاول وأصول فى ( حو ) ] ( ، )

<sup>(</sup>١) أشقح النخل : إذا احمرواصفر. (٣) ڧالنهاية : أي يميلها ، فإن إمالتها ربما أدتها إلى الجفوف .

<sup>(</sup>٣) رواه الهروى عن عمر. ﴿٤) ساقط من ش .

#### الصاد مع الهاء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال فى الملاعنة : إِنْ جاءت به أُصَيْهِب أُ تَدْيِسِج ، خَشْ الساقين فهو لزوجها ؛ وإِن جاءت به أُوْرَق ، جَمْدا بُجالِيّا خَدَلَّجَ الساقين، سابغ الإلْيَتين ؛ فهو للَّذى رُمِيَتْ به .

الأَصَيْمِيبِ (١): الذي في شعر رأسه ِ مُحْرَة .

الأَثَيْدِ ج (٢): النائي الثَّبَج (١).

آلحُش : الدقيق . الأُوْرَق : الآدَم .

اَلَخُدَلَّج : اللَّحْدُل ، أَى الضخم . الْمُجْمَالِيِّ : العظيم الْخُلْق كَالْجُمْل . قال الأعشى (١٠) : \* لُجَالِيَّة تَغْتَلَى بالرِّدَاف \*

قالت شموس بنت النمان رضى الله عنها: رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يُوَّسِسُ مسجد تُباء، فكان رُكَّمَا حَمَل الحجر العظيم فيُصْهِرُه إلى بطنه، فيأتيه الرجل ليحملَه، فيقول: دَعْه واحمل مثله.

أَى يُدُنيه إِليه ؛ يقال : [٤٥٨] صَهَرَه وأَصْهَرَه: أَدْنَاه ؛ ومِنْه الْمُصاهرة.

على رضى الله تعالى عنه \_ بعث العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث ابنيهما الفَضْل بن عبداس وعبد المطلب بن ربيعة يسألانه أن يَسْتَعْمِلهما على الصدقات فقال على : والله لا يُسْتَعْمَلُ منكم أحد على الصدقة . فقال ربيعة : هدذا أمرُك! نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تحسُدُك عليه ؛ فألقى على رداءه مم اضطجع عليه . فقال : أنا أبو الحسن الْقَرْم ؛ والله لا أريم حتى يرجع إليكما ابنا كما بحور ما بعثما به .

قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصدقة إنما هي أوْساخ الناس ، و إنها لاتحلُّ لحمد ولالآل محمد .

<sup>(</sup>١) ش : « الأصهب » . (٢) ش : « الأتبج » . (٣) الشج : مابين الكتفين إلى السكاهل.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٩٧ ، وبقيته:

<sup>\*</sup> إذا كذّب الآثمات المجيرا \*

<sup>(</sup>ه) ش د العباس ، .

الصِّهُرُ : حُرُّمَة النزويج .

وقيل: الفرق بن النَّسَب والصهرأن النَّسب مارَجَع إلى ولادة قريبة [ والصهر]<sup>(۱)</sup> خلطة تُشْبه القرابة .

القَرْم: السيد. وأصله فحل الإبل المُقْرِم؛ يقال: أقرَمَ الفحلُ؛ إذا ودَّعـه [صاحبه] من الحمل والركوب للفحلة. قال:

فخزّ وظِیف القَرْم فی نصف ساقه وذاك عِقال لا ینشط عاقله الحوْر : اَلجواب ؛ یقال کلّته فها رَدَّ إلیّ حَوْر أو حَوِیرا . وقیل : أراد الخیبة ؛ من الحوْر الذی هو الرجوع إلی النقص فی قولهم : اکحوْر بعد الکوْر (۲) .

الأَسْوَد بن يَزِيد<sup>(١)</sup> رحمه الله تعالى ـ كان يَصْهَر رجليه بالشحم وهو مُحْرِم . أَى يَدْهُمْهِما بَالصَّهِير ؛ وهوالشَّحْم المذاب ؛ كقولك : شحمته ، إذا دهنته بالشَّحْم .

صهيل في (غث) . [صهل في برم ] (٥٠) .

#### الصاد مع الياء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ ذكر فتنةً تكونُ فى أقطار الأرضِ ؛ فقال : كأنها صَيَاصِي بَقَر .

جمع صِصَية ، وهى القَرْن ؛ سميت بذلك ، لأن البقرة تَتَحصَّن بها ، وكل ما يُحَصَّنُ صيص به فهو صِيصَية ؛ والكامة من مُضاعف ألر باعى ؛ فاؤه ولامُه الأولى مِثْلان صادان ، وعينه ولامُه الأخرى مِثْلان ياءان : شبّه الرماح التى تُشْرَع فيها وما يشبهها من سائر السلاح بقرون بَقَر مجتمعة ، قال :

وَأَصدرتهم شَتَى كَأَنَّ قِسِيَّهم قرون صُوارٍ ساقطٍ متغلّب (٦)
مامِن أمّتى أحد إلّا وأنا أعرِفُه يوم القيامة ، قالوا : وكيف تعرِفُهم يارسول الله
ف كثرة الخلائق؟ قال : أرأيت لو دخلت صيرةً فيهـا خيل دُهم ، وفيها فرس

<sup>(</sup>۱) تكملة من ش . (۲)زيادة يقتضيها السياق . (۳) معناه : من النقصان بعد الزيادة . وأصله مأخوذ من نقض العهامة بعد لفها . (٤) ش : « زيد » . (ه) تكملة من ش . (٦) الصوار : جماعة البقر .

أَغَرَ محجَّل ، أَمَا كنت تعرفه منها! قال: فإن أمّتى غُرَ مُحَجَّلُون من الوضُوء.

هى حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر [803] قال الأخطل:
واذْ كُرْ غُدَانة عِدَّاناً مُزَنَّمَةً من الحبَلَّقِ تُنْبَنَى حَوْلَهَا الصِّيرُ(١)
والصَّيرة على مذهب الأخفش لا تكون إلا من الياء؛ وسيبويه يُجَوِّزُ الأمرين؛ فإن
كانت من الياء فهي من الصَّيرُورة؛ لأن الدواب تأوي إليها وتَصِير؛ وإن كانتْ من
الواو فلانها تُصار إليها؛ أي تُمال رَواحاً.

**泰次次** 

قال صلى الله عليه وسلم لعلى من رضى الله عنه : أنتَ الذَّا أِنْدُ عن حَوْضَى يوم القيامة ؛ تَذُود عنه الرِّجالَ ، كما يُذَادُ البعير الصَّادُ .

هو الصَّيَد في الأصل ؛ كقولهم خاف أصله خوَف ، وهو الذي به الصَّيد ، دالا يَأْخُذُ في الرأس لا يُقْدَرُ من أَجْله أن يَلْوِي عُنُقَه ، وبه شُبِّه المَسكبر<sup>(٢)</sup> ، فقيل له : أصْيَد . ويجوز أن يُروَى بكسر الدال ؛ ويكون فاعلاً من الصَّدَى ؛ وهو العطش .

\*\*\*

على وضى الله عنه \_ وطئت امرأة صبيًا مولدا ؛ فشدخَتْه ، فشهدت نسوة عنده أنها قتلته ، فأجاز شهادتهن ، فلما رأت المرأة جَزِعت ، فقال لها : أنت مثلُ العقرب ؛ تلدغ .

و تَضِيءُأَىْ تَصيح وتضج. قال العَجَّاج:

\* لهن من شَباته (٢) صَيِّئ \*

\*\*\*

أنس [ بن مالك ] (٢) رضى الله تعالى عنه ـ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاور أبا بكر يوم بَدْر فَصَاف عنه ·

يف أى عَدَل بوجهه عنه ليشاورَ غيره، من قولك : صَافَ السهم عن الهدفيَصِيف. سلمان بن عبدالملك \_ قال عند موته :

إن كبن صيْبية صَيْفِيُّون أَفْلَحَ من كَانَ لَه رِبْعِيَّونَ مَيْفِيُّونَ أَفْلَحَ مَن كَانَ لَه رِبْعِيَّونَ صيف أى ولدوا على الكبر من صيفية النتاج، والرّبْعيَّون: الذين ولدوا له في حداثته (٥) من ربعية النتاج، وإنما قال ذلك ، لأنه لم يكن في أَبْنَا بُه مَنْ يُقَلده العَهد بعده. بين صيرتين في (سر). الصير في (صح) [كالصياصي في (سو) (٢).

(۱) ديوانه ۱۱۱ . العدان : جماعة المعزى . المزنمة : التي تدلى من حلقها الزنمة . الحبلق : أولاد المعزى الصغار : . والصير : الحظائر . (۲) كذا في ش ، وفي ه : « للتكبير » . (۴) كذا في ش ، وفي ه : « شبابة » . (٤) من شي . (٣) اللسان \_ صيف ، ونسبه لملي أكثم بن صيفي حال : « وقيل هي لسعد بن مالك بن صبيعة . (٥) ه : « حداثة » . (٦) ساقط من ش .

## حرفسالضساد

### الضاد مع الهمزة

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال له رجل وهو يقسم الفنائم: إنك لم تعدل في القَسْم، فقال عليه السلام؛ ويحك! فَمَنْ يَعْدِل عليك بَعْدِى، ثُمْ قال: سيخرُج من ضِنْضِى هذا قوم يقر ون القرآن لا يجاوز تَراقِيَهم، يَمْرُ تُون من الدِّين كا يَمْرُ ق السَّهْمُ من الرَّمِيّة.

أى من أصَّله ، يقال : هو من ضِيْفِي صدق . وضُّوْضؤ صدق . وبُوْبؤ صدق . وبُوْبؤ صدق . ضأضأ وحكى بعضهم ضِيْضيئ بوزن قِنْديل . وأنشد الحفص الأموى :

أكرم ضِنْ، وضئضيي عُرُسا في الحي ضئضيُّها ومضاؤها(١)

إن إسرافيل عليه السلام له جَناح بالمَشْرَق ، وجَناح بالمَثْرب ، والعرش على جَناحه، وإنه [٤٦٠] ليتضاءل الأحيان لعظمة الله تعالى حتى يعود مثل الوَصَع . .

أَىْ يَتَصَاغُرَ ، يَقَالَ تَضَاءُلُ الشَّيْءَ إِذَا صَارَ ضَلَّيْلًا ، وهو النَّحِيفُ الدقيق . الوَصَع<sup>(٢)</sup> : الصفير من النِّغُران<sup>(٣)</sup> ، وقيل : طأثر شبيه بالعصفور في صِغَره .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ قال عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه : خرج رجل من الإنس ، فلقيه رجل من الجن فقال : هل لك أن تصارعنى فإن صَرَعْتَنِى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان ؟ فصارعه فصرعه الإنسى ، فقال : إنى أراك ضَيْيلا شَخِيتًا ، كأن وراعيك دراعا كلب ، أفهكذا أنتُم أيّها الجن؟ كلكم أم أنت من بينهم ؟ فقال : إنى منهم لَضَليع فعاودنى ، فصارعه فصرعه الإنسى ، فقال : تقرأ آية المكروسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيّطان فقال : تقرأ آية المحروب فقيل لعبد الله : أهُو عَمر ؟ فقيال : ومَنْ عَسَى أن يكون إلا عر !

ضأل

<sup>(</sup>١)كذا في ش ، وفي ه : « ومضناها ، والبيت غير مستقيم الوزن ]. (٢) ويروى بسكون الصاد.

<sup>(</sup>٣) النغر : صفار العضافير ، وجعها نغران .

الضئيل : النحيف الدقيق ، ومنه قيل للأُفعى ضَئيلة ، والشَّخيت مثله . وقد فعُل فُعُولة فهما . والضَّلِيم : المُجْفَر الجُنْبَيْن، الوافر الأضلاع ، وقد ضَلَع ضلاعة .

اَلْحُبِج ، والْحُبَج : الضَّرَط .

كُلُّكُم : تأكيد لأنتم لالصفة أى ،أراد أم أنْتَ مِنْ بينهم هكذا ؟ فحذف الخبَر لدلالة الكلام.

إلا عمرُ ، بالرفع ، بدل من محل مَنْ ، ومحله الرفع على الابتداء ، وهو استثناء من غير مُوجب لتضمّن مَنْ معنى الاستفهام ، كأنك قات : هل أحد مطموع منه في الصَّرْع إلا عمر ؟ وأراد : عسى أن يكونه ، أَىٰ أَنْ يكون الإِنسيِّ الصارع ، فحذف لكونه معلوما .

شقيق رحمه الله تعالى \_ مَثَلُ قُرَّاءِ هذا الزمان كمثل غَنم ضوائن ذواتِ صوف، عِجَاف ، أَكُلت من الحُمْضيّ ، وشربتْ من الماء حتى انْتَفَجَتْ ، أو انتفخت خو اصرُها، فرت برجلِ فأعجبته ، فقام إليها ، فغبَط منهاشاة فإذا هي لا تُنتي ، ثم غبط منهاأ خرى فإذا هي لا تنقى ، فقال : أفِّ لك سائر اليوم!

هي جمع ضائنة .

الانتفاج والانتفاخ ، بمعنى .

تُنقِى ، من النُّقْى وهو المخ ، أى فإذا هى مهزولة .

الغَبْط: الجس \_ وروى عَبَط ، أي ذَبَح .

#### الضاد مع الباء

النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ إنَّ رجلا أتاه ، فقال : يارسول الله، قدأً كَلَتْنَا الضَّبُع فقال : غير ذلك أُخُو ف عندى ، أَنْ تُصَبُّ عليكم الدنيا صَبًّا .

مَثَّلَ إِهلاك السَّنة (١) بأكل الضَّبُع. والضُّبُع والذُّب [٤٦١] مما يُمثِّلون به السَّنة والجوع، لأنهما يَعْدُوان على الناس عُدُوانَهما . وفسر الذُّئب في قول أبي ذُوَّيْب (٢٠) :

(١) السنة هنا : المجدية . (٢) نسبه في اللسان : ( مادة \_ حصص ) إلى جرير . وصدره : \* يأوى إليكم بلا مَنِّ ولا حَجَدٍ \*

ضأن

# \* مَنْ سَاقَهُ السَّنَةُ الْحَصَّاءُ (١) وَالذُّرُّبُ \*

بالجوع .

طاف صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعا .

يقال: اضْطَبَع بالثوب، إذا جعله تحت إبطِه وترك مَنكِبه مَكْشوفا، وهو افْتَعَل، من الضَّبع (٢).

\*\*\*

ذ كر صلى الله عليه وآله وسلم قوما يخرجون من النار ضَبَائر ، فيُطْرحون على نهرمن أنهار الجنة ، فينبتُون كما تَنْبُتُ الحِبَّة فى حَمِيل (٢) السَّيْل ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هل رأيتم الصَّبْغاء ؟ أو كما تنبت التَّغاَريز أو النَّعاَرير .

أى جماعات ، جمع ضِبارة كعِمارة وعمائر من الضَّبْر وهو الجمع والضَّم .

الحِبّة: بزُور الصحراء ـ عن الفراء.

وقال ابن دُرَيد : ما تساقط من بزُّر البَقْل ، وأما الحِنطة ونحوها كَفْبٌ لا غير .

وقيل : هي جمع حَبّ كَثَوْر و ثِيرة ، وشيخ وشِيخة .

الصَّبْفاء: الطَّاقة من النبت إذا طَلَعَتْ كان ما يلى الشمس من أعاليها أَخْضَر ، وما بلى الظلّ أَبْيَض ؛ من الأَصْبَغ وهو الدّّابة التى ابيضت ناصيتُها ، والأنثى صَبْفاء ، ومن المُهْزى الذى ابيض طرف ذَنَبه . وبيانه فى حديث آخر: فينبتُون كما تنبت الحِبَّة فى حميل السَّيْل، أَلَمْ تروها ما يلى الظلَّ منها أصَيْفِر أو أَبْيَض، وما يلى الشمس منها أَخَيْضر! فَهُرُز ، ومثله التَّنُوير التَفاريز: جمع تَفريز ، وهو ما حُول من الفَسيل وغيره فَهُرُز ، ومثله التَّنُوير والنَّبْيت فى النَّوْر والنَّبْت ، قال عَدِى :

وَتَجُودٍ قد اسْجَهَرَ (١) تناويب ركلون المُهُون في الأُعْلَاقِ والثَّمَارِير : الثَّمَالِيل ؛ الواحد ثُعُر ور(٥) .

\*\*\*

ضبر

<sup>(</sup>۱) الحصاء: الجرداء التي لا خير فيها . (۲) الضبم: العضــد . (۳) قال ابن الأثير: هو ما يجيء به السيل؛ فعيل بمعنى مفعول ؟ فإذا اتفقت فيه حبة ؟ واستقرت على وسط بجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة . فشبه بها سرعة عودة أبدائهم إليهم بعد لمحراق النار لها .

<sup>(</sup>٤) اللسان ــ سجهر اسجهرت النار: النهبت ، وفي اللسان : اسجهر هنا : توقد حسنا .

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير: الثمارير هي الفثاء الصغار؟ شبهوا بها لأن القثاء ينبت سريماً .

أعوذ بالله من الصُّبْنة في السَّفر ، والكاَّبة في المُنْقَلَب.

الضَّبْنة والضَّبِنة: عيال الرجل، لأنهم في ضُبْنه (١)، وخصّ السفر لأنه مظنّة الإقواء، وقيل هم الذين لا غَناء فيهم ولا كفاية من الرُّفقاء؛ إنمـا هم كَلُّ على مَنْ يُرافقونه، وقيل: هي الضَّمْنة؛ أي الضَّمانة، يقال: كانتِ ضُمْنة فلان تسعة أَشْهُر.

\*\*\*

فی قصة إبراهیم علیه السلام وشفاعتِه یوم القیامة لأبیه \_ قال : فیمسخُه الله ضِبْمانا أَنْجَر ثم یدخل فی النار \_ وروی : ضِبْعاناً أَمْدَر \_ وروی : فیحّوله الله ذِیخاً \_ وروی : فاذا هو عَیْلام أَمْدَر .

وعن الحسن رحمه الله تعالى : أنه ذكر هو وعبد الله بن شقيق العُقيليّ حديث إبراهيم عليه السلام ، فقالا : يَأْتيه أبوه يومَ القيامة ، فيسأله أنْ يَشْفَع له ، فيقول له : خُذْ بحُجْزَتِي، فيأخذ بحُجْزَتِه ، فتحين من إبراهيم التفاتة إليه ، فإذا هو بضِبْعان أمْدَر ؛ فينتزع حُجْزَته من يَديه ، ويقول : ما [٤٦٢] أنْتَ بأبي !

الضُّبْعان : الذكر من الضِّباع ؛ وكذلك الذُّيْخ والمَيْلَام . قال :

تمد بالعَلْبَاء (٢) والأَخَادِع رأسا كعيلام الضِّبَاع الضَّالِع الطَّامِ، والأُمدر ؛ من قولهم عَـكرة (٢) مدراء وَبَطْحاء ؛ العظيم البطن ، وقيل الأُمْدَر الأُغبر ، ويقال للضَّبُع مَدْراء وغَبْرَاء .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ إن الكعبة كانت تنبيء على دار فلان بالغداة وتنبيء هى على الكعبة بالعشى ، وكان يقال لها رَضِيعة الكعبة ، فقال عُمَر : إن دَارَكم قد ضَبِنت الكعبة ، ولا بُدَّ لى من هَدْمها .

أَىْ عَزَّتُهَا بِفَيْتُهَا وَطَالَتُهَا ، فَأَصْبَحَتْ مَهَا بَمَنزلة مَا يَجِعَلُهُ الْإِنسانُ فَى ضَبِنَه ، ومنه قولهم : ضَبَن أَنَّ عَنَا الهدية ، ويجوز أن يكون من ضَبَنه إذا أَزْمَنَه ، ورَجِلَ مَصْبُون . قال مُزَرِّد :

ولولا بنو سَمْدُ ورهطُ ابن باعثِ قرعتُك بين الحاجبين وقاعِ فَتُصْبِحُ كَالزَّبَّاء تَمْرِى بِحُفَّمًا وقد ضَبِنتها وَقْرَةٌ بَكُراعِ

ضبع

ضين

ضين

<sup>(</sup>١) ضينة الرجل: أهله ؛ بتثليث الضاد. (٢) العلباء: عصب العنق. (٣) العكرة: العدد العظيم من الإبل. (٤) ضبن الهدية: صرفها.

والمعنى غَضَّتْ منها ، وأَضْعَفَتْ أبهتها وجلالة شأنها .

\*\*\*

سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنسه \_ حبس أبا مح عبن فى شُرْب الحر ، فلما التقى الناس يوم القادِسيّة قال أبو مح بجن لامرأة سعد : أطلقينى، ولك الله على إن سلّه نى الله] (١) أنْ أرجِع حتى أضع رجلى فى القيد ، فَحَلَّتُه ، فوثب على فرس لسعد يقال لها البَلْقاء فجعل لا يحمِل على ناحية من العدو إلا هزَ مهم ، وجعل سعد يقول : الضَّبْر ضَبْر البَلْقاء والطعن طعن أبى مح بحن افلها هُزِم العدو رجع حتى وضع رجلة فى القيد ، فلما رجع سعد أخبرته امرأته بما كان من أمره ، نخلى سديلة ، فقال أبو مح بحن : قد كنت أشربها إذ كان يقام على الحد وأطهر منها ؛ فأما إذ بَهْر جنتي فلا أشربها أبداً .

الضُّبْر : أن تجمع قوائمها وتثبت .

ضبر

ضبب

بَهْرُ جَتَى : أَهْدَرْ تَنِي بَاسِقاط الحَدَّ عَنى ، يقال : بَهْرَجَ السَلطان دَمَ فلان . ونظر أعرابى إلى دِجْلة فقال : إنها البَهْرَج لَـكُل أحد ؛ أَى الْمَباح ؛ وقيل : البهرجة أَن تعدلِ بالشيء عن الجادة القاصدة إلى غيرها .

\*\*\*

يقال ضَبَح فلان ضَبَعَة الثعلب ؛ أى إذا سمـع صوتاً وجلَبـة فلا يخرجنَّ لئلا يُصاب بمـكروه .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تمالى عنــه ــ كان يُفضِى بيــديه إلى الأرض إذا سجد ، وها تَضِبَّان دما .

هو دون السَّيَلان ، يعنى أنه لم يَرَ الدم الفاطر [٤٦٣] ناقضاً للوضوء .

أنس رضى الله تعالى عنــه \_ إن الضّب ليَموتُ هُزالا في جُحْره بذنْب ابن آدم \_ وروى : إن الخبارى لتَموت .

يريد أن الله تمالى يَحْبِسِالمَطَر بشؤم ذنبه؛ حتى تموت الهوام أو الطير هُزالا. وخَصَّ

<sup>(</sup>١) من ش والنهاية .

الضَّب لأنه أطول الحيوان ذَماء وأصبرها على الجوع . وفى أمثالهم : أطول ذَماء من الضَّب أو الحُبارى ، لأنها أبعد الطير نجُعة ؛ تذبح بالبصرة فتوجد فى حَوْصَلْتِها الحَبَّة الخضراء ، وبين البصرة ومنابت البَطْم (١) مسيرة أَيَّام وأيام .

تُشميط (٢) رضى الله تعالى عنه \_ أوحى الله إلى داودَ عليه السلام : قل الملأ من بنى إسرائيل لا يَدْعونى والخطايا بين أضْباَنهم ، لِيُلقُوها ثم ليدعونى .

ويروى النون والثاء ؛ فهو بالنون جمع ضبن وبالثاء جمع ضَبَّتَة ، على تقدير حذف الثاء ؛ كقولهم مؤن جمع مأنة (\*) . والضَّبَّتَة : القَبْضة ، يقال ضَبَّتَهُ الأسد وضَبَثَ به ؛ إذا قبض عليه ؛ أى وهم مُحْتَقِبُون للأوزار ؛ محتمِلون لها ، غير مُقْلعين عنها .

ضبوب (ف) . في (شب) . الضبيس في (صب) . بضبور في (فش) . في ضبعها في (لو) . ضبس في (كل) . الضبع في (يت) . وضبح في (تع) . الضبر في (مظ) . ضبنه في (ست) .

# الضاد مع الجيم

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ أقبل حتى إذا كان بضَجْنَان \_ أو بعُسْفَان لتى الشركين ، فحضرت صلاةُ الظهر فتذَامَر المشركون فقالوا : هلّا كنا حَمَلْنا عليه وهم في الصلاة !

ضَجْنَان : جبل بناحية مكة .

ومنه حدیث عمر رضی الله عنه : أنه مَرَ بضَجْنان ، فقال : رَأْیتُنی بهذا الجبلِ أَخْتَطِبُ مرة (٢) ، وأَخْتَبطُ أخرى علی جِمالِ للخطّاب ، وكان شیخًا غلیظًا ؛ فأصبحت بِجَنَبَتِی الناس ، ومن لم یكن یُبْخَع لنا بطاعة ، لیس فوقی أحد .

فتذامروا ؛ أي فَتَلَاوموا واسْتَقْصَروا أَنْفُسَهم على الغفلةِ وتركِّ الفرصة . يقال :

ضهن

ضدث

<sup>(</sup>١) البطم : الحبــة الحفــراء . (٢) شميط ، بالتصغير ــ وفي شن ، بفتح الشين ، والمثبت يوافق ما في هـ: « والمهذيب » . (٣) ش : « يروى » ، بدون واو . (٤) هـ : « مانة » .

<sup>(</sup>ه) ه : «ضبوث » تحریف ، صوابه من ش .

<sup>(</sup>٦) احتطب : جمم الحطب . واختبط : ضرب الشجر لينتثر الورق منه ، وهو الخبط .

تَذَمَّرَ الرجلُ ؛ لام نفسَه على التقصير في الأمر ؛ مثل تَذَمَّم . وقد يكون مثل تَحاضّوا على القتال ؛ من ذَمَرَ الرجل صاحبَه . قال عَنْتَر :

لما رأيت القومَ أُقْبَل جَمْعُهِمْ يَقَذَامرون كُرَرْتُ غَيْر مُذَمَّمِ

عُسْفان : واد .

غليظًا ؛ من الغِلْظة ، يعني أنه كان يغلُظ عليه في الاستعال .

بَحَنَدَتِي ؛ أَى بَجَانِبِي . والجُنْبِ والجُنْبَةِ والجُنْبَةِ والجُنَابَةِ واحد ؛ يقولون : أَنَا بَجَنْبَةِ هذا البيت ؛ ومروا يسيرون بِجَنْبَتَيَهُ وجَنَابَتِيه .

بَخَعَ له بطاعة : إذا أَقَرَّ له بها وأَذْعَن .

انضجعت فی ( بج ) .

# الضاد مع الحاء

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم - قال سلمة بن الأكوع : غَزَوْنا مع رسول الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم هَوازِن ؛ فبينا نحن مع رسول [٤٦٤] الله صلى الله عليه وآله وسلم نَتَضَحَّى . جاء رجلُ على جمل أحمر ، فأناخَه ، ثم انتزع طَلَقاً من حَقَبه ؛ فَقَيَدٌ به الجلل .

تَضَحَّى : إذا تَغَدَّى . والضَّحَاء : الغَدَاء .

الطُّلَق : قيد من جُلود . قال [ رؤبة (١) ] يصف حماراً :

\* تُعَمْلَج أُدْرِجَ إِدراجَ الطَّلَقُ \*

اَلَحْقَب : الحبل الذي يُشَدّ في حَقْو البعير على الرِّفادة (٢) في مؤخر القَتَب (٣) ؛ وكأن الطَّلَق كان معلقا به فانتزعه منه ، وأراد مِنْ موضع حَقَبه وهو مؤخر القَتَب .

كتب صلى الله عليه وآله وسلم لحارثة بن (1) قطن ومَنْ بدُومة الجُندل من كَلْب: إنَّ لنا الضَّاحية من البَعْل ، ولـكم الضامِنة من النخل ؛ لا تُجُمَّع سارحتُكم ، ولا تُعدّ

ضحا

<sup>(</sup>١) من اللسان ــ طلق . (٢) الرفادة : دعامة السعرج والرحل . (٣) القتب : رحل صغير على قدر السنام. (٤) في النهاية : لأكيدر .

فارِدَ تَـكُم ، ولا يحظر عليكم البنات ، ولا يؤخذ منكم عُشْر البَتَات . الضَّاحية : التي في البَرِّ ، والضامنة (١) : التي في القُرَى .

والبَعْل : الشارب بعروقه منغير سَقْي .

السّارحة : السَّائمة ؛ يعنى لا يُجُمّع بين مُقَفّرٌقها ؛ وقيل : لا تُجُمّعُ إلى المصدّق ؛ ولـكن يأتبها فيصدّقها حيث هي .

الفاردة : الشَّاة المنفردة ؛ أى لا تُضَمَّ إلى الشاء فتحتسب معها . البَتَات : المتاع .

\*\*\*

قال له صلى الله عليه وآله وسلم العباسُ بن عبد المطلب رضى الله عنه : إن أبا طالب كان يحوطُكَ ويَنصرُك ، فهلْ يَنفعُهُ ذلك ؟ قال : نعم ، وجدته فى غَمَرَاتٍ من النار فأخرَجْتُه إلى ضَحْضاَح ـ وروى : أنّه فى ضَحْضاَح من نار يغلى منه دِماغُه ـ وروى : رأيتُ أبا طالب فى ضَحْضاح من النار ، ولولا مكانى لـكان فى طَمْطاَم .

ضعضح

هو في الأصل المـــاء إلى الـــــــمبين .

والطُّمْطام : مُعظم ماء البحر .

وفى حديث أبى المِنْهال \_ قال : بلغنى أنّ فى النار أوْدِيَةً فى ضَحْضَاح ، فى تلك الأوْدية حيّات أمثال أجُوازِ الإبل ، وعقارب أمثال البغال الخُنْس ؛ إذا سقط إليهن بعضُ أهْل النار أنشأن به نَشْطا ولَسْبًا .

الأَجُواز: جَمْع جَوْز؛ وهو الوَسط، ومنه قيل للشاة المبيض وسطها جَوْزاء، وبها سميت الجُوْزَاء.

اُلخنْس : القصار الأنوف .

النَّشُط : اللسع باختلاس وسرعة ، وكل شيء اختلس فقد انتشط .

اللَّسْب واللَّسْع ؛ أُخُوان .

نَشْطًا : منصوب بفعل مضمر ، أَيْ أَنْشَأَن بِه ينشطنه نَشْطًا ؛ فحذف الفعل ، ووضع

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : هو ما كان داخلا في العهاوة. وتضمنته أمصارهم وقراهم .

المصدر موضعه . وأنْشَأ يستعمل استعال طَفَقِ وأُخذ .

\*\*\*

إن الناس قُحِطوا (١) على عهده صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلى بَقيبع الْمَرْقَد (٢) فصلى بأصْحاً به رَكْمَتَيْن جهر فيهما بالقراءة ، ثم قلب رداءه ، ثم رفع يديه فقال : اللهم ضاحَتْ بلادُنا ، واغْبَرَّتْ أرضُنا ، وهامَتْ دوابُنا . اللهم ارحمْ بهائمنا الحائمة ؛ والأنعامَ السائمة ؛ والأطفال المُحْتَلة .

قالوا في ضَاحَتْ: هي فَاعَلَتْ <sup>(٣)</sup> مَن ضَحَى ، إذا برزت للشمس ، ومعناها كأنها ضحى بارَتْ غيرَها من البـــلاد [٤٦٥] في الضَّحْو لعدم النبات ، وفَقَد ما يَسْـــــُّرُ أَدْيَمَها من العُشب .

وعندى أنها مما رواه ابنُ الأعرابي \_ وهو الثقة المـأمون \_ قال يقال : ضاحت عظامُه ؛ إذا تحركت من الهُزُ ال ، وبرزت حتى يرى الناظر حَجْمها . ضَيْحاً وضَيُوحاً وضيعاناً . وأنشد :

إِمَا تُرَيّْ نِي كَالْعَرِيشِ الْمُشْرُوجِ فَاحَتْ عَظَامَى عَن لَقَى (1) مَفْرُوجِ \* فقد شهدتُ اللهو غير التزليجِ \*

الحائمة : التي تحوم حول موارد الماء ؛ أى تدور ولا ترِدُ لعدم الماء ؛ ويقال : كان عمر بن أبي ربيعة عفيفاً ، يصفُ ويعف ، ويحومُ ولا يرِد ، قال :

وإنَّ بنا لو تعلمين لَفُلَّةً إليك كما بالحاتماتِ عَلَيل

الْمُحْمَل : المهزول لسوء الرَّضاع ، يقال : أَحْمَلَتُهُ أُمه ، وقد يكون : أَنْ يُحْشِلَهُ الله من بسوء الحال .

杂垛垛

يبعثُ الله السحابَ فيضحك أخْسَن الضَّحِك ، ويتحدَّثُ أحْسَن الحديث .

أراد البرق والرعد ، وكأنه إنما جعل لَمْعَ البرق أحْسَن الضحك ، وقَصْفَ الرعد أحسن الحديث ؛ لأنهما آيتان حاملتان على التَّسْبيح والتهليل .

ضحك

\*\*\*

<sup>(</sup>١) القحط: احتباس المطر. (٢) الفرقد: شجر عظام، وكان ينبت بالمدينة بالبقيع، فنسب إليه.

<sup>(</sup>٣) أي أن أصلها ضاحبت ، على وزن فاعلت . (٤) اللق : الشيء المطروح .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ أُضْحُوا بصلاة الضحى .

أى صَلوها في وقتها ، ولا تؤخروها إلى أنْ يَرْ تَفَع الضُّحي .

رأى رضى الله عنه عثرو بن حُرَ يْث ، فقال : أين تريد ؟ قال : الشام ، فقال : أما إنها ضاحية قومك ؛ وهي اللماعة بالركبان .

أى ناحية قومك . والضاحية : الناحية البارزة ومنها قُرَيْش الضِّواحي .

اللَّمَاعة بالركبان ؛ أَيْ تَلْمَعُ بهم وتَدْعُوهِم إليها وتَطَّبيهم (١).

واللُّمْع : الإشارة الخفية .

**泰华泰** 

على رضى الله تعالى عنه \_ فى كتابه إلى ابن عباس : أَلَا ضحِّ رُوَيْدا ، فـكأنْ قدْ ، بلغت الَمدى .

أَىْ اصْبِرْ قليلا واتَّثِيدْ . وأصْلُه من تَضْحية الإبل ، وهي رَعْيُهَا ضَحَاء على تؤدة في خلال السير .

\*\*\*

ابن عمر رضی الله تعالی عنهما \_ رأی نُحْرِماً قد استظل ، فقال : اضْحَ <sup>(۲)</sup> لمن أُخْرَمْت له .

أى ابرُزْ ، يقال ضَحِي يَضْحَى ، وضَحَى يَضْحى .

بضاحكة فى (أش). يتضعون فى (سر). فى الضعاء فى (كب). الضاحية من الضحل فى (ند). ضحا ظله فى (وج). ضح فى (كل). أضعيان فى (دى). الضعى والضبح فى (دث). ضعضاحها فى (حن).

### الضادمع الراء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم - بهى عن بَيْـع ما فى بطون الأنعام حتى تَضَع، وعما فى ضُروَعها إِلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن بيع الفنائم حتى تُقَسَّم وعن شراء الصَّدَقات حتى تقبض، وعن ضَرْبة الفائص.

<sup>(</sup>١) أطباه واطباء ؟ إذا دعاه ــ هامش ه. (٢) قال في اللسان : يرويه المحدثون بفتح الألف وكسر الحاء من أضعيت . وقال الأصمعي : إنما هو اضح ــ بكسير الهمزة وفتح الحاء .

هى أن يقول: أغُوصُ غَوْصَةً فما أخرجتُه فهو لك بكذا، فنهى عنها لأنها غَرَرَ<sup>(١)</sup>، ضرب وكذلك سأثر ماذكر

مَرَّ بِي [٤٦٦] جعفر في مَلاًّ من الملائكة مضرّج الجناحين بالدم .

أَى مُرَ مَّلَمَا<sup>(٢)</sup>، ومنه ضَرَّج الثوب ؛ إذا صبغه بالُمَرْة خاصة . وعن ابن دريد: ربما ضرج الشُّتُه عِلَى فَى الصَّفْرة .

#### \* \*\*

قيل له صلى الله عليه وآله وسلم: أَنَرَى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: أتضارّون فى رؤية الشمس بغير سحاب ؟ قالوا: لا . قال: فإنكم لا تضارّون فى رؤيته ــ وروى تضارُون ( بالتخفيف) ، و تضامّون وتضامُون ( بالتخفيف والتشديد )

أى لا يضار بعضكم بعضا بمعنى لا يخالف، يقال ضاررته ؛ إذا خالفته ؛ ضرر قال الجمدي :

وخَصْمَى ضِرار ذَوَى تُدْرَأٍ متى يَأْتِ سِلْمُهما يَشْغَبَا ولا يَضَال : أُرنيه كما تفعلون فى رؤية ولا تضامّون ، أى لا يزاحم بعضكم بعضا ، ولا يقال : أرنيه كما تفعلون فى رؤية الهلال ، ولكن ينفرد كل برؤيته .

ولا تضامُونمن الضّم ؛ أى تستوون فى الرؤية حتى لا يَضيم بعضًا عَمَا ،وكَذَلَكَ لا تضارُون من الضَّيْر .

#### \*\*\*

دُخِل عليه صلى الله عليه وآله وسلم يابْنَى جعفر بن أبى طالب ، فقال لحاضنتهما : مالى أراهما ضارِعين؟ فقالت : تُنسُرعُ العين إليهما ، فقال : اسْتَرْقُوا لهما .

أى ضَاوِيين ، وقد ضَرِع الرجل إذا استِكان وخَضع ؛ ضَرَعاً وضراعـــة ، ضرع وضرَع مثله .

البيت المعمور الذي في السماء يقال له الضُّراع ، وهو على مَناَ الكعبة .

#### \*\*\*

وفى حديث على ِّ رضى الله تعالى عنه \_ إنَّ ابنَ الـكُوَّاء قال له : ماالبيت المعمور ؟

<sup>(</sup>٢) بيع الفرر : ما كانله ظاهر يفر المشترى أو باطن مجهول . (٢) المرمل : الملطخ .

فقال: بيت فى السماء يدعى الضّراح، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك على ثُكُنْتِهِمْ. وعن ابن الطّفيل: سمعت عليا رضى تعالى عنهما \_ وسُثل عن البيت المعمور \_ فقال: ذاك الضّراع؛ بيت بحيال الكعبة، يدخله كلَّ يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة \_ وروى عنه رضى الله تعالى عنه: هو بيت فى السماء تيفاً ق الكعبة \_ وروى: نتاق الكعبة .

أى مطِلُ عليها ؛ من قوله تعالى ﴿ وإِذْ نَتَقَنَّا اَلَجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ (١) . فيه لغتان : الضّراح والضّريح ؛ قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى : ﴿ والبَيْتِ الْمُمُورِ ﴾ (٢) هوالضريح ، وهومن المضارحة بمعنى المعارضة والمقابلة ؛ يقال ضارِ ح صاحبك في رأيه ونيّته قال :

ومبنية تَلْغَى الرواة بذكرها قضيت وأُجْراها القرين المُضارح لكونه مقابلا للكعبة \_ ومن رواه بالصاد غير المعجمة فقد صَحَّف . وسألنى عنه بعض المشيخة المتعاطين لتفسير القرآن وأنا حَدَث ، فطفق يلاجّنى ويزعم أنه بالصاد حتى رويت له بيت المعرى :

[٤٦٧] وقد بلغ الضَّراح وساكنيه نَثَاكُ<sup>(٣)</sup> وزار من سكن الضَّريجا ورأيته كيف قصد الجمع بين الضَّراح والضَّريح ليجنس، فسكن ذلك من جماحه. على مَنا الحكمبة ؛ أى على قدرها، وقيل بحِذائها. يقال : دارى مَنا داره وحِيالها و تِيفاقها بمعنى .

الثُّكُنة : الراية ؛ أي يدخلونها برايات لهم وعلامات لمم .

إِن الْمُسلمُ الْمُسَدِّد لَيُدُولِكُ درجة الصَّوَّامِ القوام بَآيَاتِ اللهِ بحسن ضَريبته .

هى خُلُقه وطبيعته. وهى من الضرُّب كأنها ماضرب عليه ، كما قيل :طبيعته و نَحِيلَتُهُ، أى ماطُبع عليه و نُحت . قال زهير :

ومَنْ ضريبته التقوى ويعصِمُه من سَيّئ العثرات الله والرحِمُ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم: إذا نادى

ضرح

ضرب

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧١ . (٢) سورة الطور ٤. (٣) شرح سقط الزند ٢٦٩ .والنثا: الخبر المنتشر بين الناس .

المنادى أَدْبَرَ الشيطانُ وله ضَريط .

أى ضُراط ؛ كنَّهيق وشَحيح في نُهاق وشُجاح .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه ـ عن قيس بن أبى حازم :كان يخرج إلينا وكأنّ لحيته ضُرَام عَرْفج .

هو لهب النَّار ؛ شبِّهُما في احمرارها لإشباعه إِيَّاهاَ بالحناء بسَنَا نارا لمر ُفج. وخصّ ضرم العَرْ فَج لأن لهبَ نارِه أسطع لإسراع النار فيه ـ وروى ضرامة عر ْفج. وهي الشعلة.

\* \* \*

أكل رضى الله عنه مع رجل به ضِر و من جُذَام .

الضِّرْو (بالكسر): الضّارى، ومنه: إنَّ قَيْسًا ضِراهِ الله ، جمع ضِرْو؛ شَبِّهُوا ضرو بالسباع الضَّارية فىشجاعتهم؛ أى به داء قد ضَرِى به و لَهِ جَ لا يفارقُه؛ فإن روى بالفتح فهو من قولك: ضَرا الُجرحُ يضرو ضَرْواً. وعِرْق ضارٍ وضَرِى ، لا ينقطع سيلانُه، أى به قُرْحة ذات ضِرْو<sup>(۱)</sup>، و لا تزال تُصِد<sup>(۲)</sup>، وقُرح الحجاذيم كذلك، عافانا الله من مثل ماابتلاهم به وصبّرهم عليه .

\*\*\*

عثمان رضى الله عنه ـ قال خبيب بن شَوْذَب : كان الحِمى حَمَى ضَرِيّة على عهد عثمان سَرْح الغنم ستة أميال ، ثم زاد الناس فيه ، فصار خَيالٌ بإمَّرة ، وخيال بأسود المين .

قال : وحمى الرَّ بذَّة نحو من حِمَى ضَرِيَّة .

ضَرِيّة : اسم امرأة ، سمى بها الموضع .

سَرْح الغنم ، أي موضع سَرْحها .

آلخياًل : خَشبة ينصبونها وعليها ثياب سود ليُعلم أنهاحمِي .

إمّرة وأسود العين: جبلان. قال:

إذا غاب عنه أُسُود العين كُنْمُ كُنْمُ كُواماً وأَنْمُ مَا أَقَام لِتُسَام

\*\*\*

ضرط

ضری

<sup>(</sup>١) الضرو ( بالكسسر ) : اللطخ ، من الضراوة ، كأن الداء ضرى به . (٢) يقــال : أصد الجرح ؛ إذا صار فيه المدة . الجرح ؛ إذا صار فيه المدة . ( الفائق ٢/٤٣ )

على أن رضى الله تعالى عنــه ــ والله لَوَدّ معــاوية أنه ما بقى من بنى هاشم نافخ ضَرَمة إلا طَعَن فى نَيْطه .

ضرم

الضرَّمة : النار ؛ عن أبى زيد . يقال : طعن [٤٦٨] فى نيطـه أى فى جنازته ومن ابتدأ بشىء أو أدخل فيه فقد طَعن فيه . وقال غيره : طُعن ؛ على لفظ ما لم يُسَمَّ فاعِلُه . والنَّيْط : نياط القاب ؛ أى عِلاقته التى يتعلق بها ؛ وإذا طُعِن مات صاحبه .

نهى رضى الله عنه عن الشرب في الإناء الضَّارى .

هو الذى ضُرِّىَ بالخمر ؛ فإذا جعل فيه العصير أو النبيذ صار مُسْكِراً . وقيل : ضرى هو السائل ؛ من ضرا يضرو إذا سال ؛ لأنه ينفص الشُّرب [على شاربه (١)] .

دخل رضى الله عنه بيتَ المال فأضرَطَ به .

ضرط أى استخف به ؛ من قولهم : تـكلّم فلان فأضرَط به فلان ؛ وهو أنْ يحكى له بفيه ِ ، فعل الضارط هُزءا وسخرية .

茶茶祭

مُعاذ رضى الله تعالى عنــه ــ قال للنَّخَع: إذا رأيتمونى صنعتُ شيئًا في الصلاة فاصنعوا مشـله ؛ فلما صلى بهم أضرَّ بعينه غصن شجرة فكسره ؛ فتناول كلُّ رجل منهم غصنا فكسره ، فلمّا صلى قال : إلى إنما كسرته لأنه أضرَّ بعينى ، وقد أحْسَنْتُم حين أطعتم . أى دنا من عينى وركبها ؛ يقــال أضرَّ فلان بفلان إذا لصق به دنوًا . وقال ابن دُريد : كلُّ شيء دنا منك حتى يزحمك فقد أضَرَّ بك ، وسحاب مُضِرّ إذا كان مسفًّا . قال المُذَلَى :

غَدَاةً المليح يوم نحن كأننا غواشي مُضِرّ تحت ريح ووابل قال الأصمعي : شَبّة جيشهم بسحاب قد أسَفّ .

\*\*\*

شَمُرة بن جُنْدَب رضى الله تعالى عنه \_ إنه يجزئ من الضَّارورة صَبُوح أو غَبُوق. هي الضرورة. قال ابن الدُّمَيْنة:

أثيبي أخا ضارورة أَصْفَق المِدى عليه وقَلَّتْ في الصديق أواصرُه

<sup>(</sup>١) من النهامة .

أى إنما يحل من الميتة للمضطر أنْ يَصْطبح منها ؛ أو يفتبق، وليس له أنْ يجمع بينهما.

أبو هريرة (١) رضي الله تعالى عنه \_ كره الضَّرْس.

هو صَمْتُ يوم إلى الليل ؛ سمى ضرْساً كما سميت الحِمْية أَزْماً ؛ لأن الصامت يطبّق فاه ، ويضمّ بعض أُضراسه إلى بعض كالعاضّ .

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ لا تتبع من مُضْطَر شيئا .

هو المضطهد المُكْرَه على البيع ؛ مُفْتَعَل من الضرورة .

ابن عبدالعزيز رحمه الله تعالى ـ كان عنده مَيْمُون بن مِهْران فلما قام من عنده قال: إذا ذهب هذا وضُرباؤه لم يبق في الناس إلاَّ رَجَاجة من الرَّجاج .

> جمع ضَريب، وهو المِثل ؛ وكأن أصله من ضريب القِداح ؛ ثم كثر حتى استعمل في كل نظير .

> > الرَّجَاجِ ، مثل الرعاع .

ضرة في (بر) . الضراع في (تب) . الضريب في (حت) . الضريح في (دج) . ضراء الله في (سوء). ضرب في (مغ) اضرس في (حب) . ضرس في (كل) . ضرع فی (قف) . ضُرِب کعبه فی (ده) . واضطربت فی (ضن) . ضریّة فی (نق) . ضرر في (سه) . فضرب في (شز) . إلى ضِرْس في (لع) . ضرب الحق في (ذف) . فضرجوه في (أب) . ضرب يمسوب في (عس) . بالمضرج في ( فد ) . بضرس في (دم) .

### الضاد مع الزاي

[٤٦٩] عمر رضي الله تعالى عنه ـ بعث بعامل ثم عزله ، فانصرف إلى منزله بلا شيء؟ فقالت له امرأته . أيْنَ مرافِقُ العمل ؟ فقال لها : كان معى ضَيْزَ لمان يحفظان ويعلمان .

يعنى لللـكَمين ؛ يقال : جعلت فلانا ضَـيْزِناً لفلان،هو أنْ تُرسل بُنْدارا ، ثم ضاغطا عليه ؛ وهو الآخذ على يديه دون ما يُريده ، وهو يَضْزُ نَنِي ويَضْزُ نَنِي ، بممنى يَضْبِنُني ؛ أى يَحْبِسني . قال :

خرب

صر ن

<sup>(</sup>١) روى صاحب اللَّسان أنه ابن عباس .

إِن شَرِيبَيْكُ (١) لضَيْزِ نَانْ عند إِذَاء الحوض مِلْهَزَ اَنْ عَدِيدِ إِذَاء الحوض مِلْهَزَ اَنْ عَجَل فَأَصدر قبل يُورِدَانْ

والمضازنة فى الورِّد ، المزاحمة . ويقال: الجارُ ضَيْزان عليك ، إِذاكان سَيِّيُّ ٱلْخُلُق .

الضاد مع الطاء

الضياطرة في ( حم ) .

الضاد مع العين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في غزوة خَيْبر: من كان مُضْعِفا أو مُصْعِبا فَلْيَرْ جِمع. أي ضعيف البعير أو صَعْبه .

مبعث

وعن عمر رضى الله تعالى عنه ـ الْمُضْمِفِ أمير على أصحابه .

يعني في السَّفَر ، لأنهم يسيرون بسيره .

\*\*\*

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه \_ قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ألا أنبئك بأهل الجنة ؟ قلت : بلى! قال: كل مُتَضَمَّف ذى طِمْر بن لا يُؤْبَه له ، لو أَقْسَمَ على الله لأبره . ألا أنبئك بأهل النار ؟ كل جَظَّ جَمِظ مستكبر. قلت : ما الجظّ ؟ قال : الضخم . قلت : ما الجمِظ ؟ قال : العظيم في نفسه .

تَضْمَفْتُهُ بَمْعَنِي اسْتَضْمَفْتُه ؛ أي استضمفه الفقر ُ ورثاثة الحال.

القَسَمَ على الله : أن يقول : بحقك يا ربّ فافعل كذا .

قيل للصخم الجُظ ، من جظه بالفُصّة إذا كظه بها ؟ أى أشْجَاه ؟ كما قيل له جرائض من جَر ض، وللمتعظم الجعِظ لذهابه بنفسه ، من أَجعظ الرجلُ إذا هرب. قال العجاج (٢٠):

\* بالجفر تين أَجْعَظُوا إِجعاظا \*

(١) اللسان ــ ضزن ، وروايته :

(٢) اللسان ــ عنظ ، وصدره :

\* تواكلوا بالمربد العِناطا \*

في الحديث : اتَّقُوا الله في الصَّميفين .

هما المرأة والمملوك .

خمن

فيضعف في (عض). فتضعفت في (ري) . تضعضع بهم في (صع). مضعفهم في (كف) .

# الضاد مع الغين

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ أَهْدِيَتْ له ضفابيس، فَقَبِلَها وَقَبَّلَهَا، وأَكُلَ منها . هي صفار القِثّاء ؛ الواحد ضُغْبُوس. وقال الأصمى : هو نبت ينبت في أصول الثمُّلَام ضغبس يشبه الهيليوْن؛ يُسْلَقُ بالخلِّ والزيتِ و ُيؤكل. ويقال لأغصان الثمُّلَام والشوك التي تُؤكل ضَفاً بيس ، وللرجل الضعيف ضُغْبُوس على التشبيه .

وقيل لعجوز : ما طعامك ؟ فقالت: الحار والقار ؛ وما حشّت به النار، وإن [٤٧٠] ذُكرَت الضَّفَا بيس فإنى ضغِبَة .

أى مشتهية لها؛ وليس هذا بمشتق منه لأنَّ السين فيه غير مزيدة وإنما هو منه كسبط من سبطر ، ودمث من دمثر ، ولا فصل بين حرف لا يزاد أصلا وبين حرف وقع في موضع غير الزيادة ، وإنْ عُدَّ في جملة الزوائد .

وفى حديث (١) آخر : إن صَفْوَان بن أميّة أهْدَى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضَغَا بيس وجِدَاية .

الجِداية واكجداية : الصغير من الظباء ذكراً كان أو أنثى .

وفى الحديث: لا بأس باجْتِناء الضَّعَا بِيس في الحرم.

دعا صلى الله عليه وآله وسلم على عُتْبة بن عبد العُزَّى ، فقال : الَّهُم سَلَّطْ عليه كلباً من كلابك ، فحرج عُتْبَة فى تَجْرُ (٢) من قريش حتى نزلوا بمكان من الشام ؛ يقال له الزّرقاء ليلاً فعدا عليه الأسد من بين القوم فأخذ برأسه فَضَفَمَه ضَفْمَـة فَدَعَه .

الضَّغُم : العَصْ بشدة ، ومنه الضَّيْعَم . الفَدْغ : الشَّدْخ .

عمر رضى الله تعالى عنه \_ طاف بالبيت فقال : اللهم إنْ كَتَبْتَ على ۗ إَنْمَا أو ضيفْناً فامحه عنى فإنك تمحو ما تشاء وعندك أمُّ الكتاب .

(١) ش : وفي الحديث الآخر . ﴿ (٢) تجر : جم تاجر ، وفي ش : ﴿ تحر ﴾ تحريف .

::

ضفت هو من العمل ما كان مختلطا غير خالص ؛ فِعْل بمعنى مفعول كالذِّبِح والحِّمْل ، من ضَغَث الحديث إذا خلطه ، وأنانا ضَغيثة من ناس ؛ أى جماعة ملتبسة ؛ دَخِلُ بعضها في بعض، ومنه قولهم للحُزْمة من خَلَى (۱) أو غيره : ضغث ، وللأحلام الملتبسة أضغاث . وفي بعض، ومنه قولهم للحُزْمة رضى الله عنه ؛ أنه أرْدَف غلامه خلفه فقيل له : لو أنزلته فيسعى خلفك ! فقال : لأن يسير معى ضغِثان من نار ؛ يحرقان منى ما أحرقا أحبُّ إلى من أن يسعى غلامي خُلْفي .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه ـ انتهى عَجَبِى عند ثلاث : المرء يفر من الموت وهو لاقيه ، والمرء يرى فى عين أخيه القَذَاة فيعيبُها ، ويكون فى عينــه الجِذْع (٢) لا يعيبــه ، والمرء يكون فى دابته الضّغْن فلا يُقوِّمُها جهده ، ويكون فى نفسه الضّغْن فلا يُقوِّم نفسَه .

هو التواء وعُسْر في الدابة ، وقد ضَغَينَتْ ضِغِنّاً ؛ ومنه الضَّفْن واحد الأضفان ، وقناة ضَغِنة وفيها ضَغَن ، أي عِوَج ، أراد فَعَلات هؤلاء ، فلذلك أنّث العدد .

الضغث في (لح). وضغم في (عش). بالضغث في (غر). ضاغط في (عر). ضواغي في (لو).

### الضادمع الفاء

النبي صلّى الله عليه وآله وسلم - لم يشبع من خُبْزٍ ولحم إلا على ضَفَف ـ وروى: على شَظَف .

ها الشدّة والضّيق . قال الأعرابي : [٤٧١] الضّفف والحفّف والقشّف ، كلّم القلة والضيق في العيش . وقال الفرّاء : جاءً العلى ضفّف وحَفَف ، أي على حاجة ، أي لم يشبع وهو رافه الحال متسع نطاق العيش ، ولكن غالبا على عيشه الضيق وعدم الرفاهية . وقيل : الضفف اجمّاع الناس ، يقال : ضَفّ القوم على الماء يضِفُّون ضَفًا وضفَفًا ، وأنشد الأصمعي لغيلان :

مَا زُلْتُ بِالنَّنْفِ وَفُوقَ الْعَنْفِ حَتَى اشْفَتَرَّ النَّاسُ بِعِدِ الضَّفِّ وَمَاء مَضْفُوفٍ : وجاء في ضَفَةً مِن النَاس، أي في جماعة ، وكلتني عند ضَفَة الحاج. وماء مضفوف : كثرت واردته ، أي لم يأكل وحده ولكن مع الناس .

<sup>(</sup>١) الحلى : الرطب من النبات ؛ واحدته خلاة . (٢) الجذع : ساق النخلة.

أُوْتَرَ صَلَى الله عليه وآله وسلم بسبع أو تَسْع ، ثم اضطجع ونام حتى سُمع ضفَيزُه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ـ وروى: فيخُه وغطيطُه وخطيطُه \_ ورواه بعضهم: صفيرُه. ومعنى الخسة واحد ، وهو نخير النائم ؛ إنما لم يجدد الوضوء لأنه كان معصوما ضفز في نومه من الحدث .

\*\*\*

من صلى الله عليه وآله وسلم بوادى تُمودَ، فقال : يأيّها الناس ، إنكم بواد مَلْمُون ، مِن كَانِ اعْتُجَنَ بمائه فلْيَضْفِزْه بعيرَه .

وقال صلّى الله عليه وآله وسلم لعلى رضى الله تعالى عنه: أَلَا أَن قوما يزعمون أَنَّهُمْ عَبِونكَيُضْفَزُون الإسلام ، ثم يلفظونه ، ثم يُضْفَزُونه ، ثم يلفظونه ثلاثا ولا يَقْبَلُونه . الضَّفْز<sup>(1)</sup> : التلقيم ، والضَّفِيزة : اللَّقْمة الكبيرة .

ما على الأرض نقس تموت ، لها عنــد الله خير تُحُبِّ أن ترجع إليــكم ولَا تُضافِرُ الذنيا إلا القتيلَ في سبيل الله ، فإنه يُحِبِ أنْ يرجعَ فيقتلَ مرة أخرى .

المضافرة: الملابسة والمداخلة،فلان يُضافر فلانا؛ أى لا يحب معاودة الدنيا وملابستها ضفر إلا الشهيد. وهو عندى مفاعلة؛ من الضَّفْر وهو الأفر (٢).

قال الأصمعى : يقال ضَفَرَ يَضْفِرُ ضَفَراً ؛ إذا وثب في عَدْوه ، وطَفَر وأَفَر مثله ؛ أي ولا يطمح إلى الدنيا ولا يَنْزُو<sup>٣)</sup> إلى العود إليها إلّا هو .

إذا زَنَتِ الأمة فيعها ولو بضَفير .

هو الحبل المُفْتُول من الشَّعَر .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ سمع رجلا يتعوَّذ من الفِتِن ، فقال : اللهم إنى أعوذ بك من الضَّفَاطة . فقال له : أنسأل ربَّك ألّا يرزقك أهلا ومالا !

وفى حديثه الآخر: إن أصحاب محمد تذاكروا الوِتْر، فقال أبو بكر: أما أنا فأبدأ بالوثر، وقال عمر: لسكنى أورِّر حين ينام الضَّفْطَى.

<sup>(</sup>١) فيالقاموس: الضفز: لقمالبعير، والضفير: الغطيظ، وبهاءاللقمةالعظيمة. الحسن النعمائيهمامشه.

<sup>(</sup>٢) الأفر : المدو . (٣) النَّزُو : الوثبان .

الضَّفَاطة: ضَعْف الرأى والجهل، وقد ضَفَط ضَفَاطة فهو ضَفِيط، وهم ضَفَطى، كَحَمْقَى وَنَوْكى.

وفى حدیث ابن عباس رضی الله عنهما ؛ لو لم یطلب الناسُ بدم عثمان لرُ مُوا بالحجارة من السماء ، فقیل له : أتقول هذا وأنت [٤٧٢] عامل لفلان ؟ فقال : إن في ضَفَطَات وهذه إحدى ضَفَطَاتي .

الضَّفُطة للمرة ؛ كالحقة .

ضفط

وعن ابن سيرين رحمه الله أنه شهد نِكاحا فقال: أين ضَفَاطَتُكم؟ ؟ أراد الدّف ؛ لأنه لعب ولهو فهو راجع إلى ما يُحمَّق صاحبُه فيه.

وعنه رحمه الله تعالى أنه كان ينكر قول مَنْ قال : إذا قعــد إليك رجل فلا تقم حتى تَسْتَأذِنَه . وبلغه عن رجل أنه استأذن فقال : إنى لأراه ضَفَييطا .

ذهب عمر رضىالله تعالىءنه إلىقوله تعالى:﴿ إِنَمَا أَمْوَالُـكُمْ ۚ وَأَوْلَادُكُمْ ۚ فِعْنَةٌ ﴾(١) وكره التعوّذ منها .

\*\*\*

على "رضى الله تعالى عنه \_ نازعه طاحة بن عبيدالله فى ضَفيرة كان على ضَفَرَها فى واد، كانت إحدى عُدُو كَى الوادى له، والأخرى لطلحة، فقال طلحة: حمل على السيول وأضر فى .

هى المُسنّاة ؛ وضَفَرُ ها : عَمَلُها ، من الضَّفْر وهو النَّسْج .

جابر رضى الله تعالى عنه \_ ما جَزَر عنه الماء في ضَفَـير البحر فَــكُلْ .

أى في شَطِّه ، وهو الجانب الذي علاه الماء فبطحه .

النَّخعيُّ رحمه الله \_ الضَّافر والْمُلَبِّد والْمُجَمِّر عليهم الحَلَق.

الضافر : الذي ينسج قوى شعره .

والْمُلَبِّد : الذي يعمد إلى صَمْع أو شيء لُزَج فيلبد به شعره .

والْمُجَمِّر : الذي يجمع شعره ويعقده في قفاه ، وهي الجائر والضفائر .

يضفرونه فى (حد). أو ضَفَرٌ فى (لب). ضَفَّار فى (ضع). ضفره فى (حظ). ضفف فى (حف).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٢٨.

## الضاد مع اللام

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ لما نظر إلى المشركين يوم بدر ؛ قال : كأنكم يا أعداء الله بهذه الضِّلَع الحراء مُقَتَّلِين .

وفى حديث آخر ؛ أنه قال يوم بدر : إن جَمْع (١) قُرُ يش عند هذه الضَّلَع الحراء من الجبل .

قال على شرضى الله تعالى عنه: فلما دنا القوم وصافتاهم إذا عُثبة بن ربيعة يسير فى القوم على جمل أحمر ؛ وهو يَنهَسَى عن القتال ، ويقول لهم : يا قوم ؛ إنى أرى قوماً مُسْتَمِيتين ؛ يا قوم اعْصِبوها اليوم برأسى ، وقولوا : جَبُن عُثبة ؛ وقد تعلمون أنى لست بأخبينكم ، فقال له أبو جهل : والله لو غيرُك يقولُ هذا لأعْضَضْتُه ، وقد كملى عجوفك رعباً \_ وروى : قد مُلى سَحْرك : فقال له عتبة : وإياى تعنى يا مُصَفِّر اسْتِه ! ستعلم أينا اليوم أجبن .

الضَّلَع: جُبَيْـل<sup>(٣)</sup> مُسْتَدِق مستطيل؛ يقال: انز ل بتلك الضِّلَع. وعَن الأصمعى: أنه وُجِدَ بدِمشق حجر مكتوب فيه: هذا مِنْ ضِلَع أَضَاخ. المُصَافنة: المواقفة في مركز القتال، من الصّفون.

المستميت : المقاتل على الموت ، ومثله المستقبّل ، قال حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه :

[٤٧٢] بَكُنِّي مَاجِدٍ لَا عَيْبِ فيه إِذَا لَقِيَ الْكَرِيهَ مُسْتَمِيتُ (١٠) الضمير في اعْصِبُوهَا لَلسُّبَة التي تلحقهم بالفرار من الحرب.

السَّحْر : الرئة ، يقال للجبان : انتفخ سَحْره . نَسب أبا جهل إلى التَّوْضِيع (\*) والتأنيث بقوله : يا مُصَفِّر اسْتِه (٢) . وقد قال فيه بمض الأنصار :

ومِنْ جَهْـل أبو جهل أبوكم عزا بدرا بمَجْمَرَةِ وتُوْدِ (٧)

<sup>(</sup>١) رواية اللسان: إن ضلع قريش عند هذه الضلع . (٢) ش : « قد ملي. » .

 <sup>(</sup>٣) ش : « نجيل » . ` (٤) أى الحرب \_ هَامشِ ه .

<sup>(</sup>ه) التوضيع : التخنيث . (٦) وفي اللسات : أراد يا مضرط نفسه ، من الصفير وهو الصوت بالفم والشفتين . (٧) التور : إناء من صفر .

وقيل : هي عبارة عن التَّرَفُّه . وهذا مشروح في كتاب المستقصي .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم لبنى العنبر: لولا أنّ الله لا يحب ضلالَة العمل ما رزأناكم عِقالاً. وأُخِذَتْ لامرأة منهم زريبة فأمر بها فرُدّتْ.

ضلالةُ العمل : بُطْلانه وضَياعه ؛ من قوله تعالى : ﴿ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (١) ﴾ ما رزأنا كم : ما نَقَصْنَاكُم ؛ ومنه الرجل الْمَرَزَّأُ ، وهو الذي تقع النقصانات في ماله لسخائه .

الزَّريبة (٢): الطِّنْفُسِة (٣).

أثى صلى الله عليه وآله وسلم قومه فَأَضَلَّهم .

أى وجدهم ضلاًّلا ؛ كأجْبَنْتُهُ وأفحمته وأبخلته .

\*\*\*

ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما \_ نازع مَرْوان عند معاوية فرأى ضَلْع معاوية مع مروان ؛ فقال : أطِـع الله نُطِعتُ ؛ فإنه لا طاعة لك علينا إلا في حق الله ، ولا تطرِقُ إطراقَ الأَفْعُوان في أصول السَّخْبر .

الضَّلْع: الميل؛ وفى أمثالهم: لا تَنْقِشِ الشوكة بالشوكة؛ فإن ضَلَّمهما معهما . الأَّفْموان: ذكر الأفاعي .

السَّخْبر : شجر . قال حسان :

إِنْ تَغَدِّرُوا فَالْفَدْرُ مَنْسَكُم شَيْمَة وَاللَّوْمِ يَنْبَتْ فَى أُصُولِ السَّخْبَرِ ( ) شَهِ فَ الْمَاداة بِالأَفْمُوانِ الْمُطْرِق ، لأَنْه يُطُّرِق عند نفث السم . قال تأبط شرا : مُطرِق يَرُ شُحُ مُوتًا كَا أَطْرَقَ أَفْمَى يَنْفُثُ السم صلّ

فضالة الإبل في (عف) . وضَالَة في (قع) . ضليع الفم في (شذ) . لضليع في (ضا) . فاضطلع في (دح) . [ الضالة في (أو) . أضل الله في (دغ) . ] (٥٠)

ملل

ضلع

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف ١٠٤. (٢) ش : « الزربية » . (٣) الطنفسة ( بضم الطاه وكسعرها ) : النمرقة فوق الرحل . (٤) اللسان\_ سخبر . (ه) ساقط من ش .

## الضاد مع الميم

النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ مَنْ صام يوماً فى سببل الله باعدَهُ الله من النار سبعين خريفاً للمُضَمِّر المُجيد .

هو الذي يُضَمِّر خيلَه لغزو أو سباق ، وهو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ، مُ لا يعلفها إلا قوتًا لِتِخفّ .

الجيد: صاحب الجياد. قال خِداش:

وأبرح ما أدامَ اللهُ قومي بحمد الله مُنتَطِقاً مُجِيداً

ومعناه أن الله يباعده من النار مسافة سبعين سنة بركض المضامير الجياد من الخيل .

كان لعامر بن ربيعة ابن اسمه عبد الله رضى الله عنهما ، فأصابته رَمْية يوم [٤٧٤] الطائف فضَين منها ؛ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأمه \_ وقد دخل عليها وهى نشو (١) \_ أبشر بعبد الله خَلَفاً من عبد الله ، فولدت غلاماً فسمته عبد الله ، فهو عبدالله ابن عامر . ضَمِن الرجل إذا زَمِن فهو ضَمِن . ومنه قول عمر رصى الله عنه : من اكتب ضَمِناً بعثه الله ضَمِناً ؛ وهو الرجل يضرب عليه بالبعث فيتعال ويتمارض ولا مرض به ويحكى أن أعرابياً جاء إلى صاحب العرض فيقال :

إن تكتبوا الضَّمنى فإنى لِضَمْن مِنْ داخل القلب وداء مُسْتكن النَّسء: الحامل؛ لتَّأْخر حيضها عن وقته .

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه ـ من مات فى سبيل الله فهو ضامِنْ على الله . أى ذو ضمان عليه لقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِه (٢٠ . . . ﴾ الآية .

\*\*

طَلْحة رضي الله تعالى عنه \_ ضَمَّد عينَه بالصَّبر .

الضَّمْد : العَصْب والشد، يقال ضَمَدْتُ رأسه بالضِّماد، وهي خرقة تُكَفُّ على الرأس

ضمن

<sup>(</sup>۱) ش: « نساء » . (۲) سورة النساء ۱۰۰ .

من قبل الصداع ، واضمِدعليك ثيابك وعمامتك ؛ أى شدها ، وأجِدْ ضَمَدَ هذا العِدْل ، أَى شُدّه ، ومنه ضَمَدُ المرأة ، وهو جمعها خليلين . والمعنى عَصَب عينه وعليها الصَّبر ، أَى وقد جعل عليها الصَّبر ولَطَّخها به ؛ وقد يقال : ضَمَد الجُرح ؛ إذا جعل عليه الدواء وإن لم يَعْصِبُه ؛ ويقال للدَّواء الضَّادة . والضّادة أيضاً العِصابة \_ وبالصاد : صَمّد رأسه تصميداً .

\*\*\*

معاوية رضى الله تعالى عنه \_ خطب إليه رجلٌ بنتا له عَرَّجاء ، فقال : إنها ضَميلة ، فقال : إنها ضَميلة ، فقال : إنى أردتُ أنْ أَتَشرَّف بمُصاهرتك ، ولا أريدُ بها السِّباق فى الحلْبة ؛ فزوَّجه إياها .

قيل هي الزَّمِنة ، فإن صحت الرِّواية بالضاد فاللام بدل من النون ، كقولهم : في أُصَيْلان أَصَيْلال ؛ وإلا فهي صَميلة \_ بالصاد .

قيل لها ذلك ليُبْسٍ وجسود (١) في ساقها ؛ من قولهم للسِّقاء اليابس : صَمِيل ، وقد صَمَل وصَمُل صَمْلاً وصُمولاً ، وكل يابس فهو صامل وصَميل. قال أبو عبيدة : يقولون: ما بقى لهم صميل إلا بُيِّض (٢) ؛ أى مُلِئُ . ومنه قيل : الصَّميل للرجل الضئيل .

ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى \_ كتب إلى ميمون بن مِهْران في مظالم كانت في بيت المال أنْ يَرُدَّها إلى أرْبابها، ويأخُذَ منها زكاة عامها فا نه كان مالا ضِمارا.

هو الغائب الذى لا يُرجَى ، يعنى أنّ أرْبابه ماكانو يرجون رَدّه عليهم ، ولم تَجِبْ الزكاة في السنين التي مَرّت عليه وهو في بيت المال. قال الراعى:

طلبن مَزاره فأصَبْنَ منه عطاء لم يكن عِـدةً ضِمارا [٤٧٥] وهو من الإضمار ، تقول : أضمرتُه في قلبي إذا غيبته فيه ، ونظيره من الصفات : رجل هِدان (٤) وناقة كِفاز ولِـكاكِ (٥) .

عِكْرُمَةُ رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَى ــ لا تَشْتَرَ لَبْنِ الْغُنْمُ وَالْبَقْرِ مُضَمَّنَا (٦) .

ضمل

ضمر

<sup>(</sup>۱) الجسود ، اليس ، وفي ه : «جو» ، والمثبت من ش . (۲) يقال : بيض الإناء ، إذا ملأه . (۲) كذا في ش ، في ه : « عنه » . (٤) الهدان : الأحق الجاني الوخم . (٥) جم لكيك ، وهو المكتنز اللحم ــ هامش ه . (٦) وبقيته : ولكن اشتره كيلا مسمى ــ النهاية .

أى وهو في الضَّرْع ؛ يقال : شرابك مضمن ؛ إذا كان في إناء .

الضامنة في (ضح). وضَمَّد في (عذ). بالأضاميم في (أب). المضامين في (لق) ضميس في (كل). وضمد في (عب). ضمنائهم في (وع). [وتضامون في ( ضر ). ضمر فی (شج) . ضمنة فی (سن) . ضَمِناً فی (کت) ]<sup>(۱)</sup> . [ ضمنه فی (ش) ]<sup>(۲)</sup> .

الضاد مع النون

ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ـ جاءه أعرابي فقال: إني أعطيت بعض َ بنيّ ناقةً حياتَه ، وإنها أَضْنَتْ واضطربتْ. فقال : هي له حياتَه ومَوتَه . قال : فإني تصدقتُ بها عليه ؛ قال : فذلك أبعدُ لك منها .

يِمَال : ضَنَتِ المرأةُ تَضْنِي ضَنَاء ، وأَضْنَتْ وضَنَأَتْ تَضْنَأُ ضَنْئًا . وأَضْنَأَتْ ؛ إذا ضني كُثُرَت أُولادُها . أثبت أصحاب الفَرّاء والزَّجَّاجِ فَعَـل وأفْعَـل مَعَّا في الهمز وغير الهمز، ولم ُ يُثْبِتُ غيرهم أفعل في غير الهمز .

لم يجعل للأب الرجوعَ فيما نَحَــلَ (٢) ولده وجعله له حياته ولورثته بعده.

في الحديث \_ إن لله ضَنائنَ من خَلْقه ؛ يُحْييهم في عافية ، و يُميتهم في عافية . أى خصائص ، جمع فَعيلة من الضَّنَّ ، وهي ماتختصه وتضِنُّ به لمكانهمنك ، ومَوْقِعه عندك . ومنه قولهم : هو ضِيِّي من بين إخواني .

ضناك في (أب) مضنوك في (شم).

الضاد مع الواو

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ــ لا تَسْتَضِيتُوا بنار المشركين. ولا تنقُشُوا في خواتمكم عربيا .

ضَرَب الاستضاءة كنارهم مثلاً لاستشارتهم في الأمور واستطلاع آرائهم . وأراء بالنقش العربي « محمد رسول الله » ، لما روى أنه اتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه

> (٣) نحل : أعطى . (٢) زيادة في شي . (١) ساقط من ش .

ضنن

صوء

« محمد رسول الله » . وقال : لا ينقُش أحد على نَقَشِه . وإنما قال : عربيا لاختصاص النبى العربي بهمن بين سائر الأنبياء .

وعن عمر رضى الله تعالى عنه : لا تنقُشُوا في خواتمكم بالمربية .

\*\*\*

أصاب صلى الله عليه وآله وسلم هوازن يوم حُنين ، فلما هبط من تَنِيَّة الأَر الـُـُـضُوَى إليه المسلمون يسألونه غنائمَهم حتى عَدَلوا ناقَته الى سَمُراتٍ (١) ، فمرَش ظهره .

ضَوَى إليه ضَيَّا وضَوِيًّا ، وانضوى إليه ؛ إذا أوى إليه ، وأضواه : آواه ، وانضوى في مطاوعة أضواه غريب ، كانزَعَج في أزْعَج . وقد جاء ضَواه كما جاء أواه ، فهو على قياسه المطرد .

عَدَله : صَرَفه وعَطَفه عَدُلًا ، وعَدَل بنفسه عُدُولا .

المَرْش : الَخَدْش الخفيف ، وفلان يَمْـتَرَشُ الطَّمَـام ؛ إذا تنــاوله من أطراف الصَّحْفة .

في الحديث . اغتربوا [٤٧٦] لا ُتضوُوا .

أى تزوجوا الغرائب دونالقرائب ؛لا تَجيئوا بأولادكم ضَوايا ، والضاوى : النحيف. وكانوا يقولون . إن الغرائب أنْجَب . قال :

فَتَّى لَمْ تَلِدُه بَنتُ عَم قريبة فَيَضْوَى وقد يَضْوَى رَدِيدُ القرائبِ فَيَضُوءَ وقد يَضْوَى رَدِيدُ القرائبِ ضاءت في ( فض ) [ ضوضوا في ( ثل ) ] (٢) .

#### الضاد مع الماء

شُرَيح رحمه الله تعالى ـ كان لا يُجيز (٢) الاضطهادَ ولا الضُّفطة .

قيل : هو القهر والإلجاء من الغريم ، وأَنْ يَمْطُلِ بما عليه ثم يقول الغريم : دع لى كذا وأعجّل لك الباق .

والاضطهاد : افتعال من ضَهَد . يقال . ضَهَده ، إذا قهره واضطهده فهو مُضْهود

خهد

<sup>(</sup>١) رواية النهاية : فعدلت به ناقته إلى شجرات ، فرش ظهره . والسمرات : الشجيرات .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ش . (٣) ش : « لم يميز » ، وهو خطأ .

ومَضْطَهَد . ويقولون : إن تلقني لا تلق ضُهدة واحد : أى لست بمن يَضْهَده رجل واحد . وأنشد أبو عمرو .

إِن تَلْقَنِى لَا تَلْقَ ضُهُدَةً وَاحِدَ لَا طَائشُ رَعْشٍ وَلَا أَنَا أَعْزَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وتَضْهُلُها في (شك ) .

## الضاد مع الياء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن الصلاة إذا تَضَيَّفَتِ الشمس للغروب. ضاف بَضِيف: مال ؛ يقال : ضاف السهمُ عن الهدف ، وضفت فلاناً إذا ملت ضيف إليه ونزات به ، وتَضَيَّف تَفَعَّل منه .

ومنه حديث عُقْبَة بن عامر رضى الله عنه : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نُصَلِّى فيها وأن نَقْبُرَ فيها موتانا : إذا طَلَعَتِ الشمس حتى ترتفع ، وإذا تَضَيَّفَتْ للغروب ، ونصف النهار .

\*\*\*

مَنْ تُوك ضَيَاعاً فإلى".

أى عِيالاً ضُيَّماً ؛ فسماهم بالمصدر ، ولو كسرت الضاد لسكان. جمع ضائع ، ضيع كجياع في جائع .

> ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك كَلاَّ فإلى الله ورسوله . أى يُرْزَقون من بيت المال .

> > \* \* \*

من اعتذر إليه أخوه من ذَنْبٍ فَرَدَّه لَمْ يَرِدْ على الحوض إِلا مُتَضَيِّحاً . أي متأخراً عن الواردين ، لأن مَنْ يَرِد آخراً شرب البقية الكدرة المشبهة ضيح للضَّياح (١) وهو السَّمار . والتَّضَيُّح : شرب الضَّياح ؛ يقال : ضيَّحْته فَتَضَيَّحَ .

**浴浴**粽

<sup>(</sup>١) الضياح : اللبن الممذوق بالماء ، وكنذلك السمار .

على رضى الله تعالى عنه \_ إِن ابنَ الكُوَّاء وقَيْس بن عبادة (١) جاءاه . فقالا : أُتيناك مُضافين مُثقلين .

ضيف أى مُلَجَأَيْن ، ومن فسّره بخائفين ؛ مِن أضاف من الأمر إذا حاذره وأشفق منه \_ ومنه المضُوفة \_ فوجهُه أن يجمل المضاف مصدراً بمعنى الإضافة ، كالكرم بمعنى الإكرام ويَصِف بالمصدر ، وإلّا فالخائف مضيف .

في الحديث \_ إذا أراد الله بعبد شَرًّا أفْشَى عليه ضَيْعَتَه .

ضيع أى كثر عليه أشغاله ؛ يقال فَشَتْ على فلان ضيمتُه فلا يَدْرى بأيها يأخذ.

ضيحة فى ( بغ ) . الضيح فى ( دث ) . [ تضارون تضامون فى ( ضر ) . وضالة فى ( قع ) . وإضاعة المـــال فى ( قو ) . والضيعة فى ( عف ) ]

[آخ الضـــاد]

<sup>(</sup>۱) فى النهاية : قيس بن عباد ، والظاهر أنه الصحيح ، لأنه من التابعين المحضرمين وأصحاب على رضى الله عنه ، كما ذكر فى الحلاصة ، ولعله قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى رضى الله تعالى عنهما ، نسبه الراوى إلى جده الحسن النماني كان الله له ـ هامش ه .

#### حروسالطساء

# الطاء مع الهمزة

تطأطأت لهم فى ( دع ) .

## الطاء مع الباء

النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ـ استعيذوا بالله من طمع يَهُدِي إلى طَبُّع .

أَى يُؤَدِّى إِلَى شَيْنِ وعَيْب ؛ وأَصْلُ الطَّبَعِ الدَّنَس وَالصَّدَأُ الذَى يَفْشَى السيف، فيغطى وجهه، من الطَّبْع، وهو الخَيْم. يقال سيف طبيع ؛ ثم اسْتُعير للدنس فى الأخلاق والشين فى الخلال. ومنه قول عربن عبدالعزيز رحمه الله : لا يتزوج من الموالى فى العرب

إِلَّا الْأَشِرِ الْمَطِّرِ ، ولا يتزوجُ من العربُ في الموالى إلا الطَّمِـع الطَّبِـع . وقال :

لا خَيْرَ في طَمَع يَهْدِي إلى طَبَع وعُفَّةٌ من قِوام العيش تَكُفينِي (١)

قال صلى الله عليه وآله وسلم حين سُجِر: جاءَتي رجلان، فجلس أحَدُهما عند رأسي،

والآخر عند رِجْلَى ، فقال أحدها : ما وَجَعُ الرجل ؟ قال : مَطْبُوب ، قال من طَبَّه ؟ قال: لَبيد بن الأعصم ، قال : في أي شيء ؟ قال : في مُشط ومُشاطة ، وجُفِّ طَلْعة ذَكر .

قال: وأَيْنَ هُو ؟ قال: في بئر ذي أروان \_ ويروى: أنه حين أُخْرِجَ سِحْرُه جعل

على بن أبي طالب يَحُلُّه، فحكمًا حَلَّ عُقْدَةً وجد لذلك خِفَّة، فقام فحكا ثما أُنْشِطمن عِقال.

الَمْبوب: المسْحُور، والطَّب: السحر. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مريض: فلعل طَبَّا أصابه. ثم نَشَره (٢): بـ ( قُل أعوذ بِرَبِّ النَّاسِ)، وله محملات: أحدها أنه مما يستعمل فيه الحِذْق والمهارة، من قولهم: فحل طَبّ، ورجل طَبّ بالأمور ماهر بها. والشانى أنه قيل لله سحور: مَطْبوب على سبيل التفاؤل؛ كما قيل للَّديغ سليم؟

أَى أَنه يُطَبُّ ويعالَجَ فيبرأ .

الْمُشاطة : ما يَسْقط من الرأس إذا مُشط.

وجُفِّ الطُّلْعَة (٣) : قِشْرِها .

بَئْرَ ذَى أَرُوانَ : بَئْرَ معروفة .

طبع

طبب

<sup>(</sup>١) اللسان \_ غفف . (٢) نشره : رقاه . (٣) الطلع : نُور النَّحَل ؛ والواحدة طلعة . ( الفائق ٢/٤ )

نَسَطْتُ المقدة : عَقَدْتُهُا بأنشوطة ، وأنشَطْتُها : حللتها ، ونظيرها قَسَط وأقْسَط .

قالت مَيْمُونَة بنت كَرْدَم رضى الله عنها: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وهو على ناقة ومعه دِرَّة كدِرَة الكُتَّاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطَّبْطَبَيَّة الطَّبطبيّة!

أى الدِّرة الدِّرة! نَصْباً على التحذير؛ كقولك: الأسد الأسد؛ وإنما سموا الدِّرة بذلك نسبة لها إلى صوت وَقْعها إذا ضُرب بها وهو طَبْ طَبْ ، ومنه طَبْطاب اللهب، وقولهم: طَبطُب الوادى طَبطَبة؛ وهي صوت الماء، وأنشد الأصمعي لعمر بن كَبأ يصف إبلا تشرب:

فى قصب تنضحُ فى أمعائها طَبطَبةُ الْمِيثِ إلى جِوائها وطَبطَبةُ اللهِثِ إلى جِوائها وطَبطَب اليَّعْقُوبَ (١): إذا صوت ، ويجوز أن يريدوا دعاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [٤٧٨] وحوشهم عليه بهذا الشعار ؛ كأنهم قالوا : هلموا ! صاحب الطَّبطبية وحاملها . وقيل : معناه أنهم كانوا يسعون إليه ولأقدامهم طَبطَبة ، صاحب الطَّبطبية وحاملها . وقيل : معناه أنهم كانوا يسعون إليه ولأقدامهم طَبطَبة ، فعلتهم يقولون ذلك ، ولا قول ثَمَة ، ولكنه كقول القائل : جرت الخيل ، فقالت : حَبطَقُطَقُ ، وهي حكاية وقع سَنابكها .

\*\*\*

عثمان رضى الله تعالى عنـه ـ قال رَباح : زَوَّجَنى أهلى أَمَةً لهم روميّـة ، فولَدَتْ لى غلاما أسود مثلى ، ثم طبن لهـ ا غلام رومى من أهلهـ ا ، فراطنها بلسانه ، فولدت غلاما كأنه وزغة ، فقلت لها : ما هذا ؟ قالت : هذا ليوحنّة ، فرُ فعا إلى عثمان كفلدها وجَلَده ـ وكانا مملوكين .

يقال طَبِن لـكذا ، و تَبِن له طَبانة و تَبانة ؛ فهو طبِن و تَبِن ؛ إذا فَطِنَ له و عَجَمَ على باطنه وسِرِّه ، ومنه طَبِن النار إذا دفنها لئلا تُطفَأ . والمعنى : فطِن لها ، وخبَر أمرها وأنها ممن توانيه على المراودة . قال كثير :

بأبى وأمى أنت من موقة طبن العدو لمسا فعَيَّر حالَها ويحتمل أنه عرف منها كراهة مجيء الولد أسود، فزيّن لها مساعدته لبياض لونه ــ

طبن

<sup>(</sup>١) اليعقوب : ضرب من الطير .

وروى طَبَن لها ( بفتح الباء ) . أى خَيْبُهَا وأَفْسَدُهَا . قال (١) : \* جَرَى بالفِرَى بينى وبينك طابِن \*

\*\*\*

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ سئل أبو هم يرة عن امرأة غير مدخول بها ، طلقت ثلاثًا ، فقال : لا تحل له حتى تَنْكِمح زَوْجًا غيره . فقال له ابن عباس : طبَّقْت .

أى أَصَبْت وجهَ الْفُتيا، وهو من قولهم: سيف مُطَبِّق ومُصَمِّم ؛ فالتَّطْبِيق أن يصيب طبق المفصِل، وهو طَبَق العظمين ؛ أى ملتقاها ، وحيث تطابقا فيفصِل بين العظمين .

والتصميم : أن يصيب صميمَ العَظْم وهو وسطه فيقطعه بنصفين . قال (٢٠) :

\* يُطَبِّق أحيانا وحيناً يُصَمِّمُ \*

\* \* \*

معاوية رضى الله عنــه \_ وصَفه الشعبى فقال : كان كالجمل الطَّبّ ، يأمر بالأمر، فإن سُكِتَ عنه أقدم ، وإن رُدَّ عنه تأخر .

قيل: هو الحاذق في مشيه ، الذي لايضع خُنّه إلاحيث يبصره . وفحل طَبّ حاذق طبب بالضّر اب،وهذا الوصفكنحو ما يروىأن عَمْرو بن العاصقال له: قدأ عياني أنْ أعلم: أجبان أنت أم شجاع ؟ فقال:

شجاع إذا ما أمكنتني فُرصة وإن لم تكن لي فُرصة فَجباًنُ

ابن المسيِّب رحمه الله تعالى \_ وقعت فِتنة عثمان ، فلم يبق من المهاجرين أحد ، ووقعت اكرّة فلم يبق من أهل اُلحدَ يبية أحد ، ووقعت الثالثة فلم ترتفع وفي الناس طَبَاخ .

هو من قولهم : فلان لا طَبَاخ له ؛ أى لا خير فيه . قال حسان :

المالُ يَغْشَى رجالًا لا طَبَاخٍ لهم كالسيل يغشى أصولَ الدِّنْدِنِ (٢) البالى

(١) الاسان \_ طبن ؛ وصدره :

\* فقلت لها : بل أنت حنَّة حوقل \*

(٢) رواه في اللسان :

\* يصمم أحياناً وحينا يطبق \*

(٣) ديوانه ٣١٧ ، ولا طباخ لهم ، لا قوة لهم. وأصل الطباخ القوة والسمن. والدندن : مايلي وعقامن أصول الشجر .

طبخ

والأصل فيه القوة والسِّمَن ؛ من قولهم امرأة طَباخية (١) للشابّة المكتنزة ، وشاب مُطَبَّخ ؛ أملاً ما يكونُ شبابا وأرْوَاه ، وكذلك المُطَبَّخ من أولاد الضِّباب حين كاد يلحق بأبيه ، ومأخذ ذلك من الطَّبْخ ، لما فيه من الإدراك والتناهي .

فى الحديث : إذا أراد الله بعبد سوءًا جعل ماله فى الطُّبِّيخين .

هَا الْآجُرَّ والجِصَّ.

طبق

طبع

طحر ب

\*\*\*

لله مائة رحمة ، كل رحمة منها كطباق الأرض .

هو ما يملأها ويُطَبِّقها ؛ أي يَعُمُّها . ومنه : عالم عالم قريش يملأ طِباق الأرض .

وكان فى الحى رجل له زوجة ، وأم ضعيفة ، فشكت زوجتُه إليه أمَّه ، فقام الأطْبَخُ (٢) فألقاها فى الوادى .

طبخ أى فأهوى الأحمق إليها .قال ان الأعرابيّ : الطّبخ : استحكام الحماقة ، وقد طبُخ فهو أطبخ .

من ترك ثلاث مُجمع من غير عذر طَبَع الله على قلبه .

أى منعه أَلْطَافه ، حتى يصير كالمطبوع عليه لا يدخلُه خير .

طبقاً فى ( حبى ) . طبقاً واحداً فى ( عق ) . [ طباقاً • فى ( غث ) . أطباق الرأس فى ( سف ) . طَبَقَ فى ( فض ) . طُبُّ فى ( قر ) . الطبيين فى ( زب ) : الطبيع فى ( جر ) وطباق فى ( شت ) ، وفى (حم ) طبقة فى ( قن ) ] (٣٠٠ .

# الطاء مع الحاء

سَلَّمَان رضى الله عنه \_ ذكر يوم القيامة فقال : تدنو الشمس من رءوس الناس وليس على أحد منهم يومثذ طُحْرُ بة ،

يقال: ما على فلان طُحْرُ به ، بضم الطاء والراء وكسرهما والحاء والخاء؟ أى شيء

(١) في ه طباخة : وما أثبتناه عِن ش ، اللسان . ﴿ ﴿ ﴾ في النهاية الأطبع ﴿ بِالحِيمِ ﴾ ثم قال : هكذا

ذکره الهروی ، ورواه غیره بالخاء ــ هامش ه . ﴿ ﴿ ﴾ سَاقِطُ مَنْ شُ .

من ِلباس كَقَوِلْمُم : مَا عَلَيْهُ قُرَّاصٍ .

تطحرها في شك.

# الطاء مع الخاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ إذا وجد أحدكم طَخاء على قلبه فليأ كل السفرجل. هو ما يَفْشَاهُمن الكُّر ْبُو الثُّقِل ؛ وأصله الظُّلمة والسحاب ، يقال : في السماء طَخاء . والطُّخاءة والطُّهاءة من الغيم : كل قطعة مستديرة تَسُدُّ ضوء القمر .

وفى حديث آخر : إن للقلب طَخاءة كطَخاءة القمر .

# الطاء مع الراء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ إذا مَرَّ أحدكم بطِرْ بَال ماثل ، فَلْيُسْرِع المشي . طربل هو شبيه بالمنظَرُ من مناظر العجم كهيئة الصَّوْمعة .

وقيل : هو عَلم يبنى فوق الجبل .

وقال ابن دريد : قطعة من جَبل ، أو من حائط تستطيل في السماء وتَميل ، [ ومنه الطِّرُ ۚ بال ؛ صخرة عظيمة مُشرفة من جبل ] (١) ومنه قولهم : طَرْ بَل فلان ، إذا تَمَطَّى في مِشْيَتِهِ ، فهو مُطَرُّ بل .

ذكر صلى الله عليه وآله وسلم الحقّ على صاحب الإبل فقال: إطراق فحلمًا ، وإعارةً دَلْوِهَا وَمِنْحَتُهَا وَحَلَّبُهَا عَلَى اللَّهِ ، [٤٨٠] وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فَي سبيل الله .

هو من قولهم : أَطْرِ قْنِي فَحْلَك ، أَى أَعَطْنَيْهُ لِيُطْرِقُ إِبْلِي ، أَى لَيْمَرُوَ عَلَيْهَا . المُنحة : أن يعير مَنْ لا دَرّ لهم حَلُوبة ينتفعون بلبنها .

حَلَبُها على الماء: أي يحتلِبها يوم الورُّد ليُسْقَى من حضر ، قال النَّمرِ بن تَوْلُب: عليهن يوم الورد حق وحرمة وهن غداة الغب عندك حُقّل طَرَأً على عزْ بي من القرآن فأحببت ألَّا أخرج حتى أَقْضِيه .

طخا

طرق

طرأ أى بدأت حِزْ بى وهو الوِرْد <sup>(۱)</sup> الذى فرضه على نفسه أَنْ يقرأَه كلّ يوم ؟ فجعل بَدْأَته فيه طَرَأ منه عليه .

والحِزْبِ في الأصل: الطائفة من الناس؛ فسمى الوِرْد به لأنه طائفة من القرآن.

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_كساه مَرْوان مُطْرَف خَزٍّ فكان يُثْنيه عليه أَثْناء من سعته ، فانْشَقّ فبَشكه بَشْكاً ولم يَرْفِه .

الُطِرف ( بَكْسَر الميم وضمها ) : انْلَخَّرْ الذَّى في طَرَفيه عَلَمَان .

الأثناء : جمع ثني ، وهو ما ثني .

البَشْك : الحِياطة المستمعجلة المتباعدة .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ ما أُعْطِيَ رجل قط أَفضل من الطَّرْق ، يُطْرِق الرجلُ الفحل ، فَيُلْقِـحُ مائة ، فتذهب حيريّ دَهْر .

هو الضراب .

حيرِیّ دَهْر ؛ أَی أَبدا . وفيه ثلاث لفات : حَيْرِیّ دَهْرٍ ، وحَيْرِیْ دَهْرٍ ساکنة ؛ وحَيْرِیَ دَهْرٍ بياء مخففة .

قال ابن جنى : في حَيْرِيْ دَهْر (بالسكون) : عندى شيء لم يذكره أحد ، وهو أن أصله حَيْرِيّ دهر ، ومعناه مدة الدهر ، فكأنه مدة تحيّر الدنيا وبقائه ، فلما حذفت إن أصله حَيْرِيّ دهر ، ومعناه مدة الدهر ، فكأنه مدة تحيّر الدنيا وبقائه ، فلما وأبقيت إحدى اليائين بقيت الياء الساكنة ساكنة كاكانت ، يعنى حذفت المدغم فيها وأبقيت المدغمة . ومَنْ قاله بتخفيف الياء . فكأنه حذف الأولى وأبقى الآخرة ، فعذر الأول تطرّف ما حُذِف ، وعذر الثانى سكونه . وعندى أن اشتقاقه من قولهم : حيروا بهذا الموضع ، أى أقيموا ؛ ويحكى عن تُبتّع الأكبر الذي يقال له ذو المنار أنه لما رأى أن يأتى خُراسان خلف صَعَفة جنده بالموضع الذي كان به ، قال لهم : حيروا بذا أى بهذا المكان ، فسمى الحيرة ، وكان يجرى عليهم فسموا العباد ؛ والمعنى ما أقام الدهر .

عمرو رضى الله تعالى عنه ـ قال قُبيصَة بنجابر الأسدىّ : ما رأَ يتأقطعَ طَرَ فَا منه .

طرف

طرق

<sup>(</sup>١) الورد : النصيب من القرآن .

أى لسانًا ، وطرّفا الإنسان لسانُه وذَ كَرهُ ؛ يريد أنه كان ذَرِب اللسان مِقْوَلًا . طرف وكان عمر بن الخطاب إذا رأى من لا يُفصح قال : خالق هـذا وخالق عمرو ابن العاص واحد .

\*\*\*

معاوية رضى الله تعالى عنه \_ صعِد المنبر [٤٨١] وفي يده طَرِيدة .

أى شقّة من حرير مستطيلة . وكذلك الطَّريدة من الكلاُ والأرض هى الطريقة طرد القليلة العرض .

\*\*\*

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ قالت لها صفيّة : مَنْ فيكنّ مثلى ! أبى نبىّ ، وعمّى ابىّ ، وعمّى نبىّ ، وعمّى نبىّ ، وزوجى نبىّ - وكان علّم ارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فقالت عائشة : ليس هذا من طِرازك .

قال ابنُ الأعرابيّ: تقول العرب للخطيب إذا تكلَّم بشيء استنباطاً وقريحة : طرز هذا من طرازه ، والطِّراز في الأصل : المكان الذي يُنسج فيه الثياب الجياد ، ومنه تَطرّزَ فلان ؛ إذا تنوّق في الثياب وألّا يلبس إلّا فاخرا .

公安会

عُبيدة رحمه الله تمالى \_ قال الهَحَنَّع بن قيس : رأيتُ إبراهيم النَّخَمَى يأتى عُبيدة في المسائل ، فيقول عُبيدة : طَرِّسْها يا إبراهيم ، طَرَّسْها .

يقال طلَسْت الصَّحيفة ؛ إذا محوتَها ، وهي تقرأ بعد طَرْسها إذا أنعمت مَعْوَها ، طرس والطِّرْس : الـكتاب المَمْحُوة .

زياد \_ قال في خطبة له : قد طَرَ فَتْ أَعْيُنَكُم الدنيا وسدّت مسامِعكُم الشهوات ، ألم يكن منكم نهاة تمنع الفُواة عن دَلَج الليل وغارة النهار ! وهذه البرازق ! فلم يَزَلُ بهم ما تروْن من قيامكُم بأمرهم ، حتى انتهكوا الحريم ، ثم أطرفوا وراءً كمْ في مكانس الرُّيب .

أى طميعت أبصارُ هم إليها ؛ من قولهم : امرأة مطروفة بالرجال ؛ إذا كانت طمَّاحة إليهم · طرف البّر ازق الجاعات ، قال :

\* أرضاً بها الثيرانُ كالبرازِق \*

المكانس. جمع مَكْنُس ؛ يريد اسْتَتَرُّوا بِكُمْ ، واستَجنّوا بظهوركم . النَّخَعي رحمه الله \_ قال في الوضوء بالطَّرْق : هو أحب إلى من التيمُّ .

هو الماء المستنقع ، تَبُول فيه الإبل ، سمى طَرْقًا لأنها تخوضه وتَطْرُقه بأخْفافِها .

طوق

الحسن رحمه الله تعالى \_ أرسل إليه الحجاج فأدخل عليه ، فلما خرج من عنده قال : دخلت على أُحَيْوِلَ 'يَطَر ْطِبُ شُعيرات له ، فأخرح إلى بنانا قصيرة قَلَّما عَرِقت فيها طرطب الأعِنَّة في سبيل الله .

يقال : طَرْطَب بالغَنم طرطبة وأطرب بها إطرابا ، وهو إشلاؤها . وأنشد أبو عمرو: \* طَرْ طِب بضأنك أو رَأْرِي مِعزاكا (١) \*

اشتقاقه من الطُّرب، وهو الخفة . وقد كررت فيه الفاء وحدُّها ، كما كررت مع العين فى مَرْمَرِ يس ، والدليل على زيادة الثانية مجىء أطرب في معنى طَرَطَب ، وقالوا أيضا : طَرْطَرَ : والمعنى يستحفُّ شار َبه ، ويحركه في كلامه ، وقيل : ينفخ بشفتيه في شاربه غيظا أو كبرا كالمطرطب ، إذا رعا الغنم فَصَفَر لها بالشفتين .

في الحديث ــ من غَيَّر الْمَطْرَ بِهُ والْمَقْرَ بِهُ [٤٨٢] فعليه لعنة الله .

المُطْرِبةُ والمُطْرِب : الطريق الصغير المتشعب من الجادة ، وقد فسره أبو ذؤيب في قوله: ومَتْكَفٍّ مثل فَرْق الرأس تَخْلَجُه مطاربٌ زَقَبُ أميا لُهافِيحُ (٢) ومنه قولهم: طربت؛ أي عدلت عن الطريق .

وَالْمُقْرِبَةُ وَالْمُقْرِبِ : الطريقِ المُختصرِ : قال طُفيلِ (٣) :

\* تُثير القَطَا في مَنْقَل بعد مَقْرَب \*

في حديث فَرائض الصدقات؛ فإذا بلغتِ الإِبلَكذا فقيها حَقَّه طَرُوقةُ الفحل. أى ناقة حَقّة ، يَطْرُق الفحل مثلها ؛ أي يضربها .

طرق

طرب

<sup>(</sup>١) رأرأ بالمعز : رعاها \_ هامش ه . ﴿ (٢) ديوان الهذليين ١ : ١١٠ ، ومتلف : طريق يتلف (٣) البيت بتمامه ـ قرب في رواية اللسان :

مُعرقة الألحى تَلُوحُ مُتونها تثير القطافي منهلِ بعد مَقْرَبَ وفيه : المقرب : سير الليل ، والبيت في وصف الحيل .

في الطروقة في (تب). والطَّرَّق في (طي) وفي (جم). طارقة في (حر). وطريدة في (فل). كالطراف في (عص). طرفيه في (لب) طرات في (سي). طرتوطرت في (جو). المطرق وغض الأطراف في (سد). طريرة في (قف). الطرد في (دم). [غير مطراة في (لو)]. (١)

الضاد مع اازاى

طازحة في (قز).

[ الطاء مع السين الطست في ( صل ) وفي ( (٢٠ ) ]. (٣) الطست في الشين الطاء مع الشين

الطشت في (حز ).

الطاء مع العين

النبى صلى الله عليه وآله وسلم - ثلاث مَنْ فَعَلَهِن فقد طعِم الإيمان ، مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَه ، وأعطى زكاة مالهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ رافِدَة عليه كل عام ؛ ولم يعط الهرَمة ولاالدَّرنة ، ولا المرَّمة ولا اللهُمْ ط اللهُمْ ط اللهُمْ عَام .

استعار الطُّعم لاشتماله عليه واستشعاره له .

رافدة : من الرَّفْد ، وهو الإعانة ؛ أى معينة له على أداء الزكاة غير مُحَدَّثة إياه بمنعها. الدَّرِية : أراد الدّون الرديّة () ، فجعل الرداءة دَرَنا ؛ كما يقال للرجل الدى ، : طَبِع. الشَّرَط : الرّذِيلة كالصغيرة والمسِنّة ، والعَجْفاء والدَّبْراء .

إن المسلمين لما انصرفوا من بَدْر إلى المدينة استقبلهم المسلمون يهنئومهم بالفتح، ويسألونهم عمّن قتل، فقال سلامة بن سلّمة (٥) بن وقش: ما قتلنا أحداً به طَعْم؛ ما قتلنا إلا مجائز صُلْماً، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: أولئك يا بن سلمة الملاً.

طعم

<sup>(</sup>١) ساقط من ش . (٢) بياض في ه . (٣) ساقط من ش . (٤) في النهاية : هي الجرباء (٥) قال في التجريد : سامة بن سلامة الأشهلي عقبي بدرى ، توفي سنة ٣٥ ـ القاضي محمد شريف الدين المسجح ــ هامش ه .

أصْلُ الطَّمْ مَا يُؤدّيه ذوق الشيء من حلاوة أو مرارة أو غيرهما ؛ ولماكان كل معطوم بِطَعْمه ، والمسيخ لاطائل فيه للطاعم ولا جدوى ؛ استعبر لمكان الجدّوى والعائدة في الشيء ، وما يكون الاعتداد به والاكتراث له ؛ فقالوا: فلان ليس بذى طَعْم ؛ إذا لم يكن له نَفَس ولا معرفة ؛ وليس لما يفعله فلان طَعْم ؛ أى لذّة ومنزلة في القلب ، وقال : أيا مَنْ لِنَفْسٍ لا تموت فتَنقضي غَناه ولا تحيا حياة لها طعم الملاً : الأشراف .

إذا استطعمكم الإمام فَأَطْمِيُوهِ .

أى إذا أرْتِـج عليه فاستفتح فافتحوا عليه ؛ وهذا من باب التمثيل ؛ ومنه قولهم : استطعمني فلان الحديث إذا أرادك على أنْ تحدّثه .

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثَّمرة حتى تطعِم .

يقال: أطعمت الشجرة إذا أثمرت؛ وبأرض فلان من الشجر الُمطيم كذا، وأطعمت الثمرة؛ إذا أدركت. والمعنى: صارت ذات طعم. ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه في وصف أهل آخر الزمان: كَرِجْرِجَة الماء لا تُطعم.

أى لاطَّعْمَ لها .

قال في زمزم : إنها طعام طُعْم ، وشفاء سُقْم .

قال ابن شُميل؛ أى يَشْبَعُ منه الإنسان؛ يقال: إنّ هذا الطعام طُعْم؛ أَى يَشْبَعَ مَنْ أَكُله، ويجوز أَنْ يكون تخفيف طُعم، جمع طَعام، كأنه قال: إنها طعام أطْعِمة؛ كما يقال: صِل أصلال (٢٦). وسِبْد أسباد (٣)؛ والمعنى أنها خير طعام وأجوده.

اُلِحَدْرَى رَضَى الله تعالى عنه ـ كَنَا نُخْرِج صدقة الفِطْر على عهد رسول صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام ؛ أو صاعا من شعير .

قيل: الطعام البُرّ خاصة: وعن الخليل أن الغالب في كلام العرب أنه هو البُرّ خاصة. \*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ إِن الله تعالى إِذا أَطعم نبيًّا طُعمة ثم قَبَضه جعلها للذى يقوم بعده .

<sup>(</sup>١) صل أصلال ، حية من حيات الوادى . (٢) سبد أسباد : داهية ني اللصوصية .

الطُّعْمة : الرزق والأكل ؛ يقال . جعلت هذه الضَّيعة طُعمة لفلان ؛ ويقال للمأدُبة الطُّعمة . وكأن الطَّعم وطُُعْمة بمعنى ؛ إلاأن الطُّعمة أخص منه ؛ وأما الطِّعمة (بالكسر) فَوَجُهُ الرِّزق والمكسب كالحِرفة ؛ يقال : فلان طيب الطُّعمة ، وفلان خبيث الطُّعمة ؛ إذا كان الوجهُ الذي يرتزق منه غير مُباح .

وفى حديث الحسن رحمه الله : كان قتال على عهد سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قتال على هذه الطَّعمة ، ثم ما بَمدها بدعة وضلالة .

أراد الخراج والجزية والزكوات؛ لأنها رزق الله للمسلمين.

هل أطعم في ( زو ) . مطعم في ( نس ) . لا تطعم ( هر ) . ثم أطعمو ولا تطعمه في ( حك ) . [ طعان في ( هر ) . طعن في ( ضر ) . نطعمها اللحم في ( سه ) . من طعام في ( صر ) . ] (٢٠) .

## الضاد مع الفاء

النبي صلى الله عليه وآله \_ اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَـ بْن والأَبْـ تر .

قيل: هو الذي على ظهره خطَّان أَسْوَدان ؛ شبها بالطُّفْيَةَــُيْن ؛ وها خُوصَتَا الْمُقل. يقال طُفْية وطُفَى ؛ قال أبو ذؤيب <sup>(٣)</sup> :

\* وأَقْطَاع طُنْي قد عَفَتْ في المعاقل \*

وفى حديث على رضى الله تعالى عنه \_ اقتلوا الجان ذا الطَّفْيَتين ، والـكلب الأسود ذَا الغُوْتين ، والأبتر القصير الذَّنب .

و في كتاب العين ؛ الطُّفْية : حيّة ليّنة خَبيثة . وأنشد :

وهُمْ أَيذِلُونَهَا مِنْ بَعْدِ عِزَّتِهَا كَا تَذِلَ الطُّنِي مِنْ رُقْيَةِ الرَّقِي (١) وهُمْ أَيذَلِ الطُّنِي مِنْ رُقْيَةِ الرَّقِي (١) فإن صحّ هذا فلعل المراد: اقْتُلُوا كُلَّ حية؟ما كان منها له ولد وما لا ولد له [٤٨٤].

طني

<sup>(</sup>۱) ورواه فى النهاية بضم الطاء أيضاً . (۲) ساقط من ش . (۳) ديوان الهذليين ۱: ۱۶ وصدره : \* عَفاً غير نؤى الدار ما إن تبيئه \*

وأقطاع : قطع . والمعاقل : المغازل .

<sup>(</sup>٤) اللسان \_ طَني ، من غير نسبة . قال : أى ذوات الطني .

وَ ثَنَّى لأَن الغالب أَن ُتَفْرِخ <sup>(١)</sup> فَرْ خَين .

\*\*\*

كلكم بنو آدم طَفُّ الصاع ؛ لم يملأ <sup>(٣)</sup>، ليس لأحَد على أحدٍ فضل إلا بالتقوى . ولا تَسَابُّوا فإنما السُّبة أن يكونَ الرجل فاحشا بَذِيًّا جَبَاناً .

طفف

بقال: هذا طَفُّ المِكْيال، وطِفافه أَى قِرابه، وهو ماقَرُب من مَلْئِه. وقال اللهرِّد: هو ما علا الجُمام (٣)، وإناء طَفّان كقولك: قَرْبان (١) وكَرْبان، والمعنى كلكم فى الانتساب إلى أب واحد بمنزلة مُتساوى الأقدام فى النقصان والتقاصر عن غاية التمام. وشَبَهم فى نُقْصابهم بالمكيل الذى لم يبلغ أن يملأ المكيال. ثم أعلم أن التفاصل ليس بالنسب ولكن بالتقوى. وبهى عن التساب والتَّعايُر بضعة المنصِب، ونَبة على أن بالنسب ولكن بالتقوى. وبهى عن التساب والتَّعايُر بضعة المنصِب، ونَبة على أن السّبة إنما هي أن يتضع الرجل بفعل سَمْج يرتكبه؛ نحو الفُحش والبَذَاء والجُبْن.

وَصَفَ الدَّجَالُ فَقَالَ : أُعُورُ العَيْنُ الْمَنِي ، كَأَنَّ عَيْنُهُ عِنْبُهُ طَافَيْةً .

هى الحبّة الناتئة الخارجة عن حَدِّ نِبْتَةً أُخُواتها . وكل شيء علا فقد طَفَا ، ومنه قول المَجَّاج في صفة بُوْر (°) :

طفی

## \* إذا تلَّقَّتُه العقاقِيلُ طَهَا \*

وقيل : أراد اَلحَبَّة الطافية على مَثْن الماء . والحَدَّقة العوراء الناتئة في المةلة القائمة مِنْ أَشْبَهِ شيء بها .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_كره الصلاة على الجنازة إذا طَفَلت (٢٠) الشمس . أى دَنَتْ للغروب ، وقَلَ ما بينها وبينه واسم تلك الساعة الطَّفَل ؛ اشتق من الطِّفْل لقلته وصغره .

طفل

ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَبَقَ الْخَيل . فقال : كنت فارسا يومئذ فسبقت الناس حتى طَفَقَتْ بى الفرس مسجد بنى زُرَيق .

<sup>(</sup>١) ش: « تفرخ » ، بتشديد الراء . (٢) ش: « لم يملأه لأحد » . (٣) الجمام : الكيل إلى رأس المكيال . وفي الأصل اللجام ، وهو تحريف . (٤) قربان : قارب الامتلاء . (٥) اللسان ــ طفا » وصدره :

<sup>\*</sup> إذا تلقّته الدّهاس خطرفا \*

<sup>(</sup>٦) ضبطه في ش بتشديد الفاء .

قال أبو عبيدة : طَفَق الفرسُ مكان كذا ؛ إذا وثب حتى جازه . وأنشد الكسأني طفف لجعاف بن حكيم يصف فرسا :

إِذَا مَا تَلَقَّتُهُ الْجُرَاثِيمِ لَمْ يَجِمَ وَطَفَقَهَا وَثَبَا إِذَا الْجُرْى عَقَّبَا وَهُو مِن قُولُم : مَر يَطِفَ إِذَا أُسرع ، وفرس طُفَّاف وطِف وَخِف وَذِف أَخَوَات . في الحديث : من قال كذا غُفِر له و إِن كان عليه طُفَاح الأرض ذُنُوبًا . أي مِلُوثُها حتى تطفح ؟ ومنه قولهم : إِنَاء طَفَحان للذي يفيض من جوانبه .

طفح

طلم

المطافيل في ( خب ) وفي ( عو ) . وطفيل في ( صب ) .

# الطاء مع اللام

النبى صلى الله عليه وآله وسلم – مرّ برجل يعالج طُلْمةً لأصحابه فى سفر وقد عَرِق ، وآذاه وَهَج النار فقال صلى الله عليه وآله وسلم : لا يصيبُه حَرُّ جهنم أبداً (١).

الطَّلَمُ وَاللَّطَمِ: أُخُوان ؛ وهو الضرب ببسط الـكف وروى بيت [٤٨٥] حسان : تَظَلَّ جيادُناَ مُتَمطِّراتِ تُلطَّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النساءِ (٢)

تُطَلِّمهن . وقيل للخُبْز : الطُّلمة لأنها تُطَلَّم .

وقيل: هي صفيحة من حجارة كالطَّابق يخبز عليها . والنار توقد تحتُّها، وجمعها طُلُم ، قال :

يلفح خدّيها تلفّح الضَّرَم ِ كأنها خَبّارة على طُللُم

قال على رضى الله تعالى عنه : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لا تَدَعْ قبراً مُشْرِفًا إلا سوّيتَه ، ولا تِمْثَالًا إلا طَلَسته .

أى محوته ؛ يقال طَلَس الكتاب يطلِسه وطمَسه يطمِسه بمعنى ، ومنه الحديث: طلس إنه أمر بَطلْس الصور التي في الكعبة .

ومنه الحديث الآخر : إن قَوْلَ لا إِله إلا الله يَطْلَسِ مَا قَبْلُهُ مِنْ الذُّنُوبِ .

海水水

<sup>(</sup>١) رواية اللمان : لا تممه النار أبداً . (٢) ديوانه ه . وتمطرت الحيل : ذهبت مسرعة .

إِن رَجَلاً عَضَّ يَدَ رَجِلَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مَنْ فَيَهُ فَسَقَطَتَ ثَنَايَا الْعَاضَ ، فَطَلَّهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم .

قال أبو زيد : يقال طَلَّ دمه وأطلَّ ولا يقال طُلَّ دَمُه ، وأجازه الكسائي .

طلل

طلع

طلس

طلع

\*\*\*

مات رجل من الطَّاعون فى بعض النواحى أو الأرياف ، ففزع له الناس ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ بَلَغه ذلك فإنى أرجو أن لا يَطْلُع إلينا نقابها .

طَلَع النَّشْزِ ؛ إِذَا أَشْرِف عليه ، والضمير في نِقَابُها المدينة .

والنَّقَاب: الطرق في الجبال؛ الواحد نَقْب. والمعنى: أرجو أن لا يصل الطاعون إلى أهل المدينة .

كان صلى الله عليه وآله وسلم فى جَنازة فقال: أيّه بأنى المدينة فلا يدع فيها وثَناً إلا كسره؛ ولا صورةً إلا طَلَخها، ولا قبراً إلا سَوَّاه.

طلخ أى لَطَخها بالطين حتى يطمِسها ؛ من الطَّلْخ ، وهو الطين فى أسفل الغَدير . وقيل : سَوَّدها ؛ من الليلة المُطْلَخِمَّة ؛ والميم زائدة .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ قطع يَدَ مُولَّد أطلس .

هو اللِّص ؛ شُبِّه بالذئب ؛ والطُّلسة غُبْرة إلى السواد .

وفى كيتاب العين: الأطلس من الذِّئاب: الذى تساقط شُمْره؛ وقد طَلَسَ طَلَسًا. وقيل: هو الأسود كالحبشيّ ونحوه؛ من قولهم: ليل أطْلس؛ أى مظلم.

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه ــ قال عند موته : لو أنّ لى ما فى الأرض جميعاً لافتديتُ به من هَوْل اُطَّلَعَ .

هو موضع الاطلّاع . من إشراف إلى انحدار ؛ فشبه ما أشْرَف عليه من أمرالآخرة بذلك ؛ وقد يكون المَصْعَد من أسفل إلى المسكان المشرف . قال جرير :

إنى إذا مُضَرَّ على تَحَدَّبَتْ لاقيتُ مُطَّلَع الجبال وُعُورا (١) يعنى مَصْعَدها ؛كأنه شبه ذلك بالعقبة ، لما فيه من المشاق والأهوال.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢١١ ، ورواه وعور ، بفتح العين .

وفى حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : لـكل حرف منه حدّ ؛ ولـكل حَرْقُ منه حدّ ؛ ولـكل حَرْقُ مُطَّلِع .

أى مَصْعد ؛ يُصْعد إليه في معرفة علمه .

\*\*\*

إِن كَفَارَ قَرِيشَ ثَارُوا إِلَيْهِ رَضَى الله عَنْهُ لَمَّا بَلْغُهُمْ خَبْرُ إِسَلَامُهُ ؟ فَمَا بَرْحَ يَقَاتَلُهُمْ حَبَّرُ إِسَلَامُهُ ؟ فَمَا بَرْحَ يَقَاتَلُهُمْ حَبَّى طَلَحَ.

أَى أَعْياً ؛ يِقَالَ طَلَّحَ البِعِيرَ ؛ إِذَا حَسَرُهُ فَطَلَح .

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ــ قال لأبى العبيدين : [٤٨٦] إِذَا ضَنُّوا عليك بِالْطَلْفَخَة فَكُلُّ رغيفك ورِدِ النَّهر ، وأَمْسِكُ عليك دينَك .

هي الرُّقاقة . وطَلَفْحَ الْحَبْر ، إِذَا رَقَقَه ، وفَلْطَحَه إِذَا بَسَطَهُ . طلفح

الحسن رحمه الله تعالى ـ لأنْ أعلم أنى برىء من النفاق أحبُّ إلى من طِلاع طلع الأرض ذهبا .

هو ملؤها .

\*\*\*

في الحديث: ما أُطْلَى نَبِيٌّ قط.

قال أبو زيد : أطْلَى الرجل ، إذا مال إلى هواه ، وأصله أن تميل طُلاتُك وهي طلى عنقك ، وتُصْفى إلى أحد الشّقين . قال :

رأيتُ أباك قد أطْلَى ومالت عليه القَشْعَانِ من النسور

فأطل فى ( أط ) . طلق فى ( حج ) . من طلاع الأرض فى ( تا ) . مَطْلَع فى ( ظه ) . طَلَقَا فى ( ضح ) . اطلبكها فى ( غف ) طلق الىمنى فى ( فن ) . طلسا فى ( مل ) . اطلاس فى ( شه ) . تطلها فى ( شك ) . طلمة فى ( حد ) لاطالع فى ( سج ) . [ طالق فى ( خل ) . الطلب فى ( قو ) . وطلاع الثنايا فى ( ين ) ] .

<sup>(</sup>١) ساقط من ش .

## الطاءمع الميم

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ـ فى ذكر الدجال: أنَّه أَفْحَج أَعُور مَطْموس العين؛ ليست بناتئة ولا حَجْراء.

أى ذاهب البصر ممسوحه من غير بَخَق وبهذا سمى مسيحاً .

حَجْراء: منحجرة غائرة .

وروى حَجْراء ؛ وهي المتحجرة الصلبة ؛ أي تـكون رِخُوة لَيّنة .

\*\*\*

إنّ الله تعالى يَخْرِتم يوم القيامة على فَ العبد و يُنطق يديْه وجلده بعمله ؛ فيقول : أى وعزَّ تِك لقد عمِلتُهَا؛ وإن عندى العظائم المُطَمَّر ات، فيقول الله تعالى: أنا أعلم بها منك ؛ اذهب فقد غفرتها لك .

أى المخبآت؛من طَمَّرت الشيء إذا أخفيته ، ومنه الَطمُورة ، وطَمَّر القوم بيوتهم؛ إذا أَرْخَوْا سُتُورهم على أَبُوابِهم .

杂杂杂

حُذَيفة رضى الله تعالى عنه \_ خرج وقد طَمَّ شعرَه ؛ فقال : إِنَّ كُل شَعْرَة لا يصيبها الماء جنابة ، فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي كما تَرَوْن .

الطُّمُّ : الجزُّ .

ومنه حدیث سَلْمان رضیالله عنه : أنه رُ نِی مَطْموم الرأس، مُزَقَّقًا \_ وکان أرْفش \_ فقیل له : شوّهت نَفْسك ؛ فقال : إنّ الخیرَ خَیْرُ الآخرة .

مَرّ الْمُزَقّق (١) .

الأرْفَش: العريض الأذن ؛ شُبِّهت بالرَّفْش وهو المِجْرفة ؛ ومنسه جاءنا فلان وقد رَفَّش لحيته ترفيشاً ؛ أى سرحها وبسطها ؛ وقيل : إنما هو : وكان أشرَف ؛ أى طويل الأذن ؛ من قولهم : أذن شُر افِيّة (٢٠) .

安安安

نافع رحمه الله تعالى \_ قال : كنت أقول لابن دَأْب إذا حَدَّث : أُتِم المِطْمَر .

(١) المزقق : المحذوف الشعر . (٢) الأذن الشيرافية : المنتصبة في طول .

هو الزِّيق الذي يقومُ عليــه البناء؛ يريد أنه كان يأمُرُه أنْ رُيَّهَوِّم الحديث وينقحه طمر و تَصْدُق فديه .

> ذى طمرين في (ضع). طامسا في (عب). الطمطام في (ضح). طامة ولا تطم فى ( نس ) . طمطمانية في ( لخ ) . طمار في ( صد ) . ما طما في ( صب ) .

# الطاء [٤٨٧] مع النون

النبي صلى الله عليــه وآله وسلم ــ إن اليهودية التي سَمَّت رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم عمدت إلى سَمِّ لا يُطْنِي (١) .

الأصمعى : يقالُ : أَشُوَيتُ الرمِيَّة وأَطْنيتُ وأَنميتُ ؛ إذا أصبتُ غيرَ المُقْتَل . ورمى فلم يُشُو ولم يُطْن . قال :

يهزّ سخماء ما يُطنِي النّفوس بها مدريّة ما تَرَى في متنها أُوَدَا ومنه إطْناء الحية ، وهو ألَّا 'يُفْلِتَ سليمُها ؛ يقال : رماه الله بأفعى لا تُطْنِي .

عمو رضى الله تعالى عنه ـ تزوج الأشعثُ امرأة على حُـكْمِها فردها عمر إلى أطْناَب بيتها. هى حبال للبيوت<sup>(٢٢)</sup>؛ وهذا مثل؛ يريد إلى ما بنى عليه أمر أهلها فى الَهْر . والمعنى: رَدُّها إلى مَهْرِ مِثْلِها من نساء عَشِيرتها .

> طنبي المدينة في ( وح ) . فمن تطن في ( شز ) . المطنب في (ذن) . يطنب في (وق) . فأطن في ( شت ) .

## الطاء مع الواو

النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم \_ ليست الهرة بنَجَس ؛ إنما مي من الطَّوّافين عليـكم والطُّوافات . وكان يُصْغى لها الإناء .

جعلها بمنزلة الماليك، من قوله تعالى: ﴿ يَطُوفَ عَلَيْهُمْ وَلْدَانُ ۖ مُخَلَّدُونَ ﴾ (٣). طوف ومنه قول إِبراهيم النَّخعي : إِنَّمَا الهُرَّةَ كَبَعْضُ أَهُلُ البِّيتُ .

> قال صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه: أوَّلُكن لحُوقًا بي أَطْوَلُكُنَّ يدا، فاجتمعن يتطاوَلْن فطاَلَـ مُّنَّ سَوْدة، فماتت زينب أوّلهنّ.

(١) ش : « لا يطن » . (٢) ش : « البيوت » . (٣) سؤرة الواقعة ١٧ . ( الفائق ٢/٤٧ )

طني

طول أراد أمدّ كن يدا بالعطاء ؛ من الطَّوْل . وكانت زينبُ تعمل الأزمّة والأوْعية ، تقوى بها في سبيل الله .

خطب صلى الله عليه وآله وسلم يوما . فذكر رجلا من أصحابه قُبض فَكُفِّنَ فَي كُفَنِ غَيْرِ طَائل ، و قُبِر ليلا .

هو من الطُّول بمعنى الفَضْل ، قال :

لقـــد زادنی حُبًّا لنفسی أننی بغیض إلی كل امرئ عير طائل

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا كُفَّن أحدُكم أخاه فليُحسن كَفَنَه .

إن هذين الحيين من الأوْس والَحزَّ رجكانا يتطاولان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَطاوُل الفَحْلين .

أى يَسْتَطيلان على عَدُوِّه ويتباريان فى ذلك ، أوْ كانا يتباريان فى أن يكون هذا أبلغ نُصْرَةً له من صاحبه. فشبّة ذلك التبارى والتغالب بتطاول الفَحْلين على الصِّرْمة (١).

فى دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بك أحاوِل، وبك أصاوِل، وبك أطاوِل. مفاعلة من الطَّوْل، وهو الفضل والعلو على الأعداء.

\*\*\*

نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن مُتَحَدِّثين على طَوْفهما .

يقال : طاف الرَّجُل طَوْفا ، إذا أحدث .

طوف

طوع

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما: لا يُصَلِّينَ أحدُ كم وهو يُدَافع الطَّوْف والبَوْل. وفي حديث آخر: لا تُدَافعوا الطَّوْف في الصلاة.

安装收

أم سَلَمة رضى الله تعالى عنها \_ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب بُطُولَى الطُّو لَيَيْن .

طول قيل لها: وما طُولى الطُّولَيين ؟ قالت: سورة الأعراف.

في الحديث \_ لو أطاع الله الناس [٤٨٨] في الناس لم يَكُنُ ناس.

أى لو استجاب دعاءُهم في أن يلدوا الذُّكرانَ دون الإناث لذهب النسل.

(١) الصرمة : القطعة من الإبل؟ قيل : هي ما بين العشرين إلى الثلاثين .

لطيتك في (دح) من الطوف في (هض). طوره في (حك) [ في طوله في (سن). طال في (قف). طود في ( زف). فتطوت في ( ذر ). طوال في ( أد ) ]<sup>(۱)</sup>. الطاء مع الهاء

أبو هربرة رَضَى الله تعالى عنه \_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ إذا صلّى أحدُكُم رَكْعَتى الفجر فلْيضطجع عن يمينه . فذُكر ذلك لابن عمر فقال : أكثر أبو هُرَيرة . فقيل له : هل تنكر مما يقول أبو هربرة شيئا ؟ فقال : لا ، ولكنه اجْتَرَأُ وجَبُنّا . فقال أبو هربرة : أنا ما طَهْوى ؟

أى ماعلى ؟ يعنى ما أصنع إن كنت حفظت ونسُوا ؟ وروى أنه قيل له : أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال : أنا ما طَهْوى ؟ أى ما على إن لم أسمعه ؛ يعنى أنه لم يكن له عمل غير السماع . أو هذا إنكار لأن يكون الأمر على خلاف ماقال ، كأنه قال : ما خُطبي وما بالى أرويه إن لم أسمعه ! وقيل : هو تعجب من إتقانه كأنه قال : أنا أى شىء عملى وإتقانى ! والطّهُو فى الأصل من طهو ت الطعام إذا أنضَجته ، فاستعار لتخوير الرواية وأحكامها ، ألا تراهم يقولون : رأى نىء غير نضيج ، و فَطِير غير مُخَمَّر .

طهملة في (عش) . . بالمطهم في (مغ) . قدح مطهرة في (هض) . الطاء مع الياء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم - نهى أن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ ييمينه . الاستطابة والإطابة :كنايتان عن الاستنجاء . قال الأعشى :

يا رَخَمًا قَاظَ على مطلوب (٢) أيْعجِلُ كَفَّ الخارِئِ الْمَطِيب (٢) وفي حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يأمر بالحجارة فتطرح فى مذهبه، فيستطيبُ ، ثم يخرج فيفسل وَجْهَه ويديه ، وينضحُ فَرْجَه حتى يُخْضِل ثَوْبَه .

أَى يَبُلُّه .

الطِّيرة والعِيافة والطَّرْق من الجِبْت.

الطِّيَرة من التَّطَيِّر كَا لِحَيْرة من التَّخَيُّر . وعن الفَرَّاء أن سكون الياء فيهما لغة ، وهي طير النشاؤم بالشيء ·

(١) ساقط من ش . (٢) في ه : مطوب ، وهو تحريف . (٣) لم يرد البيت في ديوانه .

طیب

طهو

وفي الحديث : ثلاث لا يسلم منها أحد : الطُّيْرَة والحسد والظنُّ ، قيل فما نصنع ! قال : إذَا تطَّيرت فامْضِ ، وإذا حسدت فلا تَبْغ ، وإذا ظننت فلا تحقق .

عاف الطيرَ عِيافة ؛ زجرِها فتشاءم بهاو تَسَعَّد . الطرق : الضرب الحصي . قال لَبيد: لَعَمْرُكُ مَا تَدْرِي الطُّوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع (١) قيل في الجِبْت : هو السَّحر والـكَهانة . وقيــل : هو كلَّ ما عُبِدَ من دون الله . وقيل . هو الساحر . وقوله : «من الجبئت»معناه من عمل الجبت ، وقالوا : ليست بعربية . وعن [٤٨٩] سعيد بن جُبير : هي حَبَشِية . وقال قُطْرب : الجِبْتِ عند العرب الجِبْس ، وهو الذي لا خير عنده .

شهدت غُلامًا مع عمومتي حِلْف الْطَيَّبين ، فما أحب أن أنـكُمَّه وأنَّ لي خُمْرَ النعم . كانت قُريش تتظاكم بألحرُم فقام عبد الله بن جُدعان ، والزُّ بير بن عبـــد المطلب ، فدعوا إلى التحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم ، فاجتمع بنو هاشم وبنو زُهرة وَ تَيْم فِي دَارِ ابْن جُدْعَانِ ، وغَمَسُوا أَيْدِيهُم فِي الطِّيبِ ، وتحالفوا ، وتصافَّقُوا بأيمانهم ولذلك سموا الْمُطَيِّمِين ، وسموا الحِيْف حِلْفَ الفُضُول ؛ تشبيها له بحِيْفُ كان بمكة أيام جُرَهُم على التناصف، قام به رجال من جُرُّهم، يقال لهم الفَضْل بن الحارث، والفُضَيل ابن وَدَاعة ، والفُضيل بن فَضالة .

وفى حديث آخر : لقد شهدت فى دار ابن جُدعان حِلْفا لو دعيت إلى مثله فى الإسلام لأجَبْتُ.

عن رُوَيْفع بن ثَابِت رضي الله عنه : إن كان أحدُنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَيَأْخُذ نِضْوَ <sup>(٢)</sup> أخيه ؛ على أنَّ له النصف بما يَغْنَم وله النصف ؛ وإن كان أحدنا لَيطير له النَّصْل (٢) وللآخر القدُّح.

يقال : طار لفلان كذا ؛ أي حَصـل . والمعنى أن الرجلين كانا يقتسمان السَّمْهُم فيَحص (١) أحدُها قدْحه ، والثاني نَصْله .

سَمَّى المدينة طاَبة .

طيي

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٧٢ ، وفيه : « الضوارب » . (٢) النضو : الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت (٣) النصل حديدة السهم . والقدح : السهم قبل أن يوضع فيه النصل .

<sup>(</sup>٤) حصني من المال كذا . أي أصابني وصار لي من المال \_ هامش ه .

هى منقولة من الطابة ، تأنيث الطّاب ؛ وهو الطّيب . قال (1) :

مبارك الأعراق فى الطّاب الطّابْ بين أبى العاص وآل الخطابُ (٢)

ويقال لها طَيْبة أيضاً يتخفيف الطّيِّبة ، وكلتاها مأثورة عن النبى صلى الله عليه

وآله وسلم . وقال النضر : طَيْبة اسم يَثْرب ، وأنشد لربيعة الرَّق :

و يَثْرِبُ في طيبها سمّيتُ بطَيْبة طابَتْ فنعم المحلُ ومنهقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة كالكرر تَنْفي خَبَثَهَا وتَنْصَعُ (٢) طيبها .
ما من نفس [منفوسه (٤)] تموت فيها مثقال نملة من خير إلا طِينَ عليه يوم القيامة طينا \_ وروى طِيمَ عليه .

أَى جُبِلِ عَلَيْهُ ؛ يَقَالَ : كُلُّ إِنسَانَ عَلَى مَا طَأَنْهُ اللهُ ، ومنه مِينَةُ الرجل خَلْقه . طين

أبو ذر رضى الله تمالى عنه \_ تركنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم .

يريد أنه استوفى بيانَ كل ما يحتاج إليه فى الدين حتى لم يبق مُشكل . وضرب ذلك مثلا.

\*\*\*
طاوس رحمه الله تعالى \_ سئل عن الطّابة تطبخ على النّصف (٥٠) .

هى العصير ، سمى بذلك لطِيبه . وعن بعضهم أن أهل الىمامة يسمون البلح الطَّابة . طيـ

استطیب بها فی (عل) . أطرتها فی (سی) . تطایر فی (شع) وفی (قن) . طائحة فی (قبح) . ولا يتطیر فی (فا) . الطائش فی (دی) . والطیبات فی (حی) . المطیبی فی (حل) . والطیب فی (حس) . علی رءوسهم الطیر فی (أب) . فی طینته فی (جد). الطیتك فی (دح) .

<sup>(</sup>۱) يمدح عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله تعالى ـ هامش ه . (۲) رواية اللسان ـ طيب ـ للأبيات :
ياعر بن عمر بن الخطاب مقابل الأعراق فى الطّاب الطّاب
بين أبى العاص وآل الخطّاب إنْ وُقوفاً بفناء الأبواب
يَدْفُهُنَى الحاجبُ بعدَ البوّابُ يعدلُ عندَ الحر قلع النّابُ
(٣) تنصع طيبها : تخلصه ، وشى ، ناصع : خالص البياض . (٤) من النهاية .

<sup>(ُ</sup>هُ) قال في النَّهاية : إصلاحه على النصف هو أن يغلى حتى يذهب نصفه .

#### حرمسالظساء

#### الظاءمع الهمزة

معاوية (١) رضى الله عنه \_ كتب إلى هُنَىّ وقد جعله على نَعَم الصَّدَقة : أَنْ ظَائِرٍ \* قَال : فَكُنَا نَجُمع النَّاقَتين والثلاث على الرُّبَع الواحد ثم نحدرُها إليه .

المظاءرة : عطف الناقة على غير وَلَدها ؛ يقال ظَأَرها وأَظُأُوها وظاَ ورها ؛ وهي ظَنُور وظيْير – ورواه الححدثون ظاوِرْ بالواو ، والصحيح الهمزة .

نحدِرُها إليه ؛ أى نُرْسِلُها .

ظأر

ظی

ظأره الإسلام فى ( عم ) . الظؤار فى ( فر ) . وفى ( عم ) . الظئار فى ( سر ) (٢٠ . وظأر ناهما فى ( نو ) .

#### الظاء مع الباء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ أُهْدِيَ إليه ظَبْيَةٌ فيها خَرَز ؛ فأعطى الآهل منها والعَزَب .

هی جراب صغیر علیه شُمر .

وفى حديث عمرو<sup>(٣)</sup> رضى الله عنه : إن أبا سعيد مولى أبى أُسَيْد قال : التقطت ظَبْيَةً فيها ألفُ ومائتا درهم و قُلْبان من ذهب ، فكاتبنى مولاى على ألف درهم ، وأعطانى مائتى درهم ، فتزوجت بعد ذلك وأصَبْتُ ، ثم أتيت عمر فأخبرته ، فقال : أمّا رِقُك فى الدنيا فقد عَتَق (1) . وأنشِدْها فى الموسم عاما ؛ فأنشدتُها (٥) فلم أجد لها عارِفاً ؛ فأخذها عُمر فألقاها فى بيت المال .

القُلْب : الْخَلْخَال ، وقيل السوار . وقوله :

تَجُولُ خَلَاخَيْلِ النَّسَاءُ وَلَا أَرَى لَوْمَلَةً خُلُّخَالًا يَجُولُ وَلَا قُلْبًا (٢)

 <sup>(</sup>١) فى النهاية : بدل معاوية عمر رضى الله عنه ، وهو الصحيح لأنه قال فى التقريب : هنى مولى عمر ؟
 استعمله عمر على الحمى ــ هامش ه . (٧) ش : « شر » . (٣) ش : « عمر » .

<sup>(</sup>٤) يُعتق العبد : خرج عن الرق؟ فهو عتيق وعانق . (ه) أنشد الضالة : عرفها واسترشد عنها ، من الأضداد . (٦) الأغاني ١٧ : ٢٥٧ ، من أبيات لخالد بن يزيد بن معاوية .

يدلّ على أنه السّوار .

قوله : وأعْطَانِي مولاى مائتى درهم ؛ يعنى أنه سوّغ له ذلك من مال الكِتابة ؛ من قوله تمالى : ﴿ وَآ تُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ (١) .

ظبته فی ( فر ). [ ظبیا فی ( دب ) · ]<sup>(۲)</sup> ·

الظاء مع الراء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له عَدى بن حاتم : إِنَا نَصِيدَ الصَّيْدَ فَلَا نَجِد مَا نُذَ كَي بِهِ إِلاَ الظَّرَارِ وَشِقَّةِ الْعَصَا . فقال : امْرِ الدَّمَ بما شِئْت (٣) .

الظُّرَرِ : حجر صُلْبِ مُحْدُّد ، وجمعه ظِرار ، وظِرَّان . وقال النَّصْر : الظَّرَار واحد، وجمعه، أظِرَّة .

خلور

ومنه الحديث : إن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنى كُنْتُ أَرْعَى غنمي ، فجاء الذُّئب فَمَدَا على نعجة فألتى قَصَبِها ( ) بالأرض ، فأخَذْتُ حجراً ظرَّاراً من الأَظِرَّة ؛ فقال : كُلُّها وأَلْقَى الذَّئب منها بالأرض .

ويقال للظرَّ ار : المِظَرَّة نحو مِلْحفة ولِحَاف .

امْرِ الدم: سَيِّلُه ؛ من مَرَى النَّاقَة (٥) \_ ويروى أَمْرِ ، من أَمارِ الدُّمَ إِذَا أُجِرَاه ، ومار بنفسه يمورُ .

شكى إليه صلى الله عليه وآله وسلم كثرةَ المَطر فقال : اللَّهم حوالينا ولا علينا ؟ اللَّهُم على الآكام والظِّراب وبُطون الأودية .

الظِّر اب: جمع ظَرِب، وهو الجبيل؛ وقيل: رأس الجبل.

ومنه حديث عُبادة بن الصامت أو (٦) أخيه عبد الله رضي الله عنهما : يوشِكُ أن يكون خيرَ مالِ المسلم شاءِ بين مكة والمدينة ترعى فوق رءوس الظِّراب ، وتأكل من ورق القَتاد (٧) والبَشام يأكل أهلُها من لُحُمانها ، ويشربون من ألْبانها ، وجراثيم العرب تَرْ تَهُس بالفتنة ــ ويروى (٨) ترتهش .

<sup>(</sup>٣) يريد الذبح . (٤) قصبة الشاة: ساقها. (١) سورة النور ٣٣ . (٢) ساقط من ش .

<sup>(</sup>ه) مرى الناقة : مسح ضرعها لتدرّ . (٦) كذا في ش ، وفي ه : « وأخيه » . (٧) القتاد : (A) ش: « وروى » · شجر صلب شائك بنجد وتهامة ، واحدته قتادة .

البَشَام : شجر طيب يُستاك به (١) .

جراثيم العرب: أصول قبائلها .

الارتهاس: الاضطراب والازدحام ؛ يقال : أرَى داراً تر تهس ؛ أي كثيرة الزِّحام ، ورأساً يرْتَهُس ؛ أي كثير الدواب. قال :

### إن الدَّوَاهِيَ في الآفاق ترتهس \*

والارتهاش: الاصطدام؛ من ارتهشتِ الدَّابة؛ إذا اصطكت يَدَاها في السَّير. ومنه حديثُ عائشة رضي الله تعالى عنها : إنها قالت لمسروق سأُخْبِرُكُ برؤيا رأيتها ؛ رأيت كَأْنِي على ظَرِب، وحولى بقر رُبُوض، فوقع فيها رجال يَذْبَحُونها .

عن صَعْصعة بن صوحان قال : خَطَبَنَا على رضى الله تعالى عنه بذي قَار (٢) على ظَرِب أَ.

عمر رضى الله تعالى عنه \_ إذا كان اللِّص ظريفًا لم يُقْطَع (٣).

أى إذا كان بليغًا جيّد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه اكحدّ \_ هكذا قال ابن الأعرابي ؛ وكان يقول: الظُّرف في اللسان . وقال غيره: الظَّرْف حُسُنُ الهيئة . وقال الكِسائي : يكون في الوَجْه واللسان . وأهلُ الىمن يسمون الحاذقَ بالشيء ظريفًا . وقال صاحب العين : الظُّرْف البّراعة وذَكاء القَلْب ؛ ولا يوصَف به إلا الفِّتْيان الأزْوَال ؛ والفَتَيات الزَّوْلَات ، والزَّوْل : الخفيف .

وفي حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال : كيف ابنُ زياد ؟ قالوا : ظريف على أنه يَلْحَن ؛ فقال : أوَ ليس ذاكُ أَظْرِفَ له !

قالوا: إنما استظرفه لأن السَّليقِيّة (٢) وتَجَنُّبَ الإعراب بما يُسْتَمْلَحُ في البِذْلة (٥) من الكلام ؛ ومن ذلك قوله :

مَنْطِقٌ عاقمًل وتلحَنُ أحيانًا وأحْلَى الحمديث ماكان لحنا

ظرف

<sup>(</sup>١) الواحدة بشامة . (٢) ذو قار : ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة ، بينها وبين واسط . (٣) أى لم تقطع يده في الحد . ﴿ ٤) السليقة : الطبع ، والسليق من الـكلام : ما لا يتعاهد لمعرابه . وفي حديث أبي الأسود : أنه وضع النحو حين آضطراب كلام العرب وغلبة السليقة .

<sup>(</sup>٥) البذلة من الثياب : ما يمتهن ؛ والمرادهنا عدم التكاف في الـكلام .

وعن بعضهم : لا تستعملوا الإعراب في كلامكم إذا خاطبتم ، ولا تُخلوا منه كتبكم إذا كاتبتم .

وقيل هو من اللَّحْن (١) بمعنى الفطْنة ، يقال : لحنَ الرجلُ لْحَنَّا ، وفلان لحِنْ بمجته ؛ أى فهم بها ، فَطِن يُصَرِّفُها إلى حُسن البيان عنها .

وفى الحديث: لعلَّ بعضَكُم أَخُنُ بحجَّيّه من بعض. وقال يعقوب: اللَّحِن: اللَّعِن اللَّعواقب الأَقوال وجوْل الكلام. وقال أبو زيد: يقال: لَحنَه عنى ، أى فهمه، وألحنه إياه. فقولهم: على أنه يَلْحَن معناه أنه يُحْسِن الفَهْم ويبين الحجة ، مخرّج على أسلوب قوله:

ولا عَيْبَ فيهم غير أنّ سيوفَهم بهنّ فُلُول من قِراع الكتائب<sup>(٢)</sup>
وقيل : أرادوا باللَّحْن اللَّكنة التي كان يرتضخها . وأرادوا : عَيْبَه ، فَصَرَّ فه إلى ناحية المدح . يريد : وليس ذاك أظرف له ، لأنه نزع بشَبَهه إلى الحال ، وكانت ملوك فارس يُذْ كَرُون بالشَّهامة والظرف .

الظراب في ( كب ) وفي ( غس ) . [ الأظرب في ( عو ) ] (٣) .

#### الظاءمع العين

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ــ قال لعدى بن حاتم : كيف بك إذا خَرجت الظَّمينة من أَقْصَى قصور الىمن إلى أُقْصَى الحيرة لا تخاف إلا الله ؟ فقال عدى : يا رسول الله فكيف بطيّئ ومَقاَ نِنها ؟ قال : يكفيها الله طَيِّنًا وما سواها !

هى المرأة فى الهَوْدج؛ فَعيلة من الظَّمْن، ثم قيل للهودج ظَمينة، وللبعير ظَمينة. ومن ذلك حديث سعيد بن جُبير رحمه الله تعالى: ليس فى جمل ظَمينة صَدقة. إن رُوى بالإضافة فالظَّمينة المرأة، و إلا فهو الجل الذى يُظعن عليه.

المَقْنَب : جَمَاعة الخيل .

أراد أنَّ الإسلام يَهْشُو وتأمن الدُّنيا؟ فلا يَتَعَرَّضَ أحد للظعينة في هذه البلاد المخوفة .

ظعن

<sup>(</sup>١) قال ابن الأعرابي : اللحن ( بالسكون ) : الفطنة والخطأ سواء . قال : وعامة أهل اللغة في هذا على خلافه . قالوا : الفطنة بالفتح والخطأ بالسكون (٢) للنابغة الذبياني ، ديوانه ٦ (٣) ساقط من ش.

#### الظاء مع الفاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ في صِفَة ِ الدُّجَّال : وعلى عينه ظَفَرة غليظة .

هى جُلَيدة تُعَشَّى البَصَر ، تنبتُ من تِلْقاء المَاقى ، يقال لهَا ظَفَرة وظفارة ، وقد ظَفَرَتْ عينه ظَفَراً وظَفَارةً فهى ظَفِرة ، وظَفِر الرجل فهو مَظْفور ، والأطباء يسمونها الظُّفْر .

#### الظاء مع اللام

النبى صلى الله عليه وآله وسلم ــكان عَبَّاد بن بِشْر وأُسَيْد بن حُضَيْر عنده فى ليلة ظُمّاء حِنْدِس، فتحدثا عنده حتى إذا خرجا أضاءتُ لهما عصا أحدها، فمشيا فى ضوئها، فلما تفرق بهما الطريق، أضاءتُ لـكل واحد منهما عصاه، فمشى فى ضوئها.

الظَّالْماء: الْمُظْلَمة؛ وقد ظَلَمَتِ اللَّيلة وأَظْلَمَتْ .

والحيِّدس: الشديدة السواد .

وفى حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى ليلة ظَلْمًاء حِنْدَس ، وعنده الحسنَ والخُسَيْنُ ، فسمع تَوَلُّوُلَ فاطمةَ وهى تناديهما : يا حسنان يا حسينان ، فقال : الحُقاً بأمكما .

وفى حديث كُمْب رضى الله تعالى عنه : لو أن امرأة من اُلحور <sup>(۱)</sup> العِين <sup>(۲)</sup> اطَّلعت إلى الأرض فى ليلة ظَلْماء مُغْدِرة لأضاءت ما على الأرض .

الْمُغْدِرة (٣) والغَدِرة : الدَّامِسة (١) .

دُعى صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام وإذا البيت مُظَلَّم مُزَوَّق (٥) ، فقام بالباب ، ثم انصرف ولم يدخل .

خالم

خلفر

<sup>(</sup>١) امرأة حوراء : بينة الحورِ ، والحور : شدة بياض العين فىشدةسوادها . والجمع حوراءعلى حورٍ .

<sup>(</sup>٢) عين : جم عيناء ، والمرأة العيناء : الواسعة العين . (٣) قال في اللسان : سميت بذلك لأنها

شديدة الظلمة تحبس الناس في منازلهم ، فيغدرون ؛ أي يتخلفون . ﴿ ٤) الدامسة : شديدة الظلمة .

<sup>(</sup>٥) المزوق : المزين ؛ وفي الحديث : ليس لي ولا لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً .

أى مُمَوّه ؛ من الظَّامُ وهو مُوهَةُ الذهب () والفضة . ومنه قيل للماء الجارى على الثغر ظَلَمْ (٢) . قال بِشْر :

ليالى تَسْتَبِيكَ بَدَى غُروب (٢٦) يشبه ظَلْمُهُ خَطِلَ الْأقاحى (٢) [٤٩٣] وقال أبو حاتم: الظَّلْم كالسواد، تخالُه يجرى داخل السِّن من شدة البياض، كفِرند (٥) السيف، وجمعه ظُلُوم.

\*\*\*

عُمَر رضى الله تعالى عنه ــ مَرَّ على راع فقال : يا راعى ، عليك الظَّلَف من الأرض؛ لا تُرَمِّضُها فإنك راع ، وكل راع مسئول .

الظُّلَف بوزن التَّلَف غِلَظ الأرض وصلابتها مما لا يبين فيه أَثَر . وأرض ظَلَفَة ، ظلف وظَّلَف بوزن جَرَز .

لا تُرَمِّض؛ أى لا تصب الغَنَم بالرَّمْضاء (٢٠)؛ وهي حر الشمس، وإنه يشتــد في الدَّهَاس (٧) والرَّمْل.

مُصْعَب بن عُمَير رضى الله تعالى عنه \_ قال سَعْد بن أبى وَقَاص : كان يُصِيبُنَا ظَلَف الميش بمكة ، فلم أصابَنَا البلاء اعْتَرَمْنَا لذلك . وكان مُصعب أَنْعَمَ غلام بمكة ، فيد في الإسلام ، حتى لقد رأيت جِلْدَه يتحسَّف تَحَسَّفَ جِلْد الحية عنها .

وعن عامر بن ربيعة : كان مُصْعَب مُثْرَفًا يدَّهِن بالعَبير، و يُذِيل يُمْنَةَ الْمَن، ويمشى في الحضرَ مِي ، فلما هاجر أصابه ظَلَف شديد، فسكاد يَهْمُد من الجوع .

والظَّلَف : شَظَفُ العيش وخُشونته ، من ظَلَف الأرض .

اعترمنا لذلك ؛ أي قوينا له واحتملناه .

يَتَحَسَّف : يَتَقَشَّر ، ومنه حُسافة النَّمر وهي سُقاطته .

التَّذْييل : تطويل الذَّيل .

<sup>(</sup>۱) موهة الذهب: حسنه وصفاؤه . (۲) قال في النهاية : ومنه قول كعب بن زهير : تَجْلُو غَوارِب ذي ظلم إِذا ابتسمت كأنه منهل والراح مَعْلُولُ

<sup>(</sup>٣) غروب الأسنان : الماء الدَّى يجرى عليها . (٤) ديوانه ٤٣ ، والْآقحوان : نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ، ووسط أصفر ، وجمعه الأقاحى . (٥) فرند السيف : وشيه .

<sup>(</sup>٦) الرمضاء : من الرمض وهو شدة وقع الشمس على الأرض . (٧) الدهاس : المسكان السهل ، ليس برمل ولا تراب .

اليُمْنة : ضرب من بُرُ ود اليمين (١) .

اَلَحْضْر مِى ؟ يريد السِّبْت (٢) المنسوب إلى حضرموت ؛ أى كان ينتعِل النَّمــال المتخذة من هذا السِّبْت .

يَهُمُد : يَهُ لِكِ ، من هَمَد الثوب إذا لَبلِي وتَقَطُّع .

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ الحكافر يسجد لغير الله وظِلُّه يسجد لله .

قالوا: معناه يسجد له جسمه الذي عنه الظل.

ظلل

ظنن

في الحديث : إذا سافرتم فأتيتم على مظلوم فأُغِذُّوا السير .

ظلم هو البلد الذي أخطأه الغيث، ولا رَعْيَ فيه الدواب.وقال قُطْرُب: أرْض مظلومة، إذا لم يُسْتَنْبَطْ بها ماء، ولم يُوقَدْ بها نار.

ظلتان في (غي ). الظلال في (فض). فلم يظلموه في (لح). ولم يظلماه في ( ذو ). طلفات في ( أط ) [ بأظلافها في ( عق ) ] (٢٠٠٠ .

الظاء مع الميم

المظمأى ( ن ف ( خم ) . لا يظمأ في ( نس ) (٥٠) .

الظاء مع النون

عُمَان (٦) رضى الله تعالى عنــه ــ قال فى الرجل يكون له الدَّيْن الظَّنُون : يُزَ كِيهِ لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا .

هو الذى لست من قضائه على يقين ، وكذلك كل شيء لا يستيقنه . قال الشَّماخ : كلا يَوْمَىْ طُوالة وصلُ أَرْوَى ظنونَ آن مطَّر حِي الظَّنونِ (٧)

عبيدة السلمانى رحمـه الله تعالى ـ قال ابن سيرين : سألته عرض قوله تعـالى : ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (^) . فأشار بيده فظننتُ ما قال .

أى علمت ، من قوله تعالى : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعْ بَهُمْ ﴾ (١٠) .

- (١) وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كفن بيمنة . (٢) السبت كل جلد مدبوغ .
- (٣) ساقط من ش . (٤) ش : « المظهاء » . (ه) بياض في ه ، والمثبت من ش .
  - (٦) رواه في النهاية واللسان عن على بن أبي طالب .
    - (٨) سورة النساء ٤٣ . (٩) سورة الأعراف ١٧١ .

[٤٩٤] صِلَة بن أَشَيْم رحمه الله تعالى \_ طلبتُ الدنيا [من] (١) مظان حلالها فجعلت لا أصيبُ منها إلا قوتا ، أما أنا فلا أعيلُ فيها ، وأما هى فلا تجاوزنى . فلما رأيت ذلك قلت : أى نفس ، جُعِل رزقك كَفافا فارْبَعى ، فَرَبَعْت ولم تَكَد .

الْظَنَّة : المعلم من ظَنَّ بمعنى علم ، أى المواضع التي علمت فيها الحلال .

لا أعِيل: لا افتقر ؛ من العَيْلة .

فارْبَعَى ؛ أى أقيمى واستقرى وارْضَى بالقوت،من رَبَع بالمـكان. حذف خبركاد، أى ولم تـكد تَر وبع .

\*\*\*

ابن سيرين رحمه الله ــ لم يكن على " يُظَّنُّ في قتل عثمان ، وكان الذي يُظَنَّ في قتله غيره ؛ فقيل : من هو ؟ قال : عَبْداً أَسْــكُتُ عنه . أى يُتَهم ؛ من الظِّنة ؛ وكان الأصل يُظْتَنَ ثم يُظْطَنَ بقلب التاء طاء لأجل الظاء ؛ ثم قلبت الطاء ظاء فأدغمت فيها ؛ ويجوز قلب الظاء طاء وإدغام الطاء فيها ؛ وأن يقال يظن . قال :

وماكل من يُظَّنُدنِي أنا مُعْتِبُ ولاكل ما يُرُوى على اُقول [ ظنين في (خب) [ الظنبوت في (زو). تظن في (شز)] (٢٠) طَنُون الماء في (شز)] (٢٠) .

#### الظاءمع الماء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ ما نزل من القرآن آية إلا لها ظَهْر و بَطْن ، ولكل حرف حد ، ولكل حد مُطْلَع .

قيل ظهرُ هَا لفظُهَا ، وبطنُها معناها . وقيل : القصص التي قُصَّت فيه ؛ هي في الظاهر أخبار وأحاديث ، وباطنها تنبيه وتحذير . وأنَّ مَن صَنَع مثل ذلك عُوقب بمثل تلك العقوبة .

ظهر

والمطْلَع : المأتى الذي يؤتى منه حتى علم القرآن .

أنشد نا بغة بني جَمْدة قوله :

بلغناً السماء مجدُنا وسناؤنا (١) وإنا انَرْجُو فوق ذلك مظهرا (١)

<sup>(</sup>١) من النهاية (٢) ساقط من ه . (٣) ساقط من ش . (٤) ديوانه ٢١ .

فغضِب، وقال: إلى أين المظهر ياأ باليلى ؟ قال: إلى الجنة بكيار سول الله . قال: أجل! إن شاء الله . ثم أنشده:

ولا خير فى حلم إذا لم يكن له بَوَادِرُ تَحْمَى صَفُوَهُ أَن يُكَدَّرَا ولا خير فى جَهْل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر، أَصْدَرا

قال: أجدْت! لا يُفْضضِ الله فاك! ــ وروى لا يُفِض . فَنَيَّف (١) على المائة، وكأن فاه البَرَدالمنهل تر فتغروبه ــوروى. «فما سقطت له سنّ إلاففرت مكانها سن»[آخر](٢)\_ وروى: فَعَبَر مائة سنة لم تَنْغُض له سنُ .

المَطْهِرِ: المُصْعَدِ ،

البادرة : الكلمة تبدُر منك في حال الغضب ؛ أى من لم يقمع السفيه استضعف . الفَضَ : الكَسْر ، والمراد بالغم الأسنان . والإفضاء : أن يجعلَه [ ٤٩٥ ] فضاء لا سن فيه .

المنهل: الْمُنْصَب؛ أراد الذي سقط لوقيَّه فهو في بياضه ورونقه.

الرَّ فِيف : البَّرِيق .

غُروبه: ماؤه وأشَره (٢) فَغَرَت طَلعت. من فَغر الوردُ إِذا تَفَتَّق؛ ويجوز أَن يَكُون ثَغَرَت من الثَّغر، فأبدل الفاء من الثاء، كفوم وثوم وثم.

نَغَض : إذا تحرك . وعين مضارعه تحرك بالحركات الثلاث .

\*\*

الأشعرى (٢) رضى الله تعالى عنه \_كَسَا ثُو بين في كفارة اليمين : ظَهْرًا نِيًّا ومُعَقَّدًاً. هو الذي يُجَاء به من مَرّ الظَّهْرَ ان (٥) ، وقيل من ظَهْرًان ، قرية من قُرَى البحرين . المُعَقَّد : ضرب من بُرُود هَجَر .

\* \* \*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ سئل أىّ المدينتين تفتحأولاً: تُسطنطينية أو رُومية؟ فدعا بصُندوق ظَهُم .

 <sup>(</sup>١) كل ما زاد على العقد فهو نيف ، والنيف من واحدة إلى ثلاث .

<sup>(</sup>٣) أشر الأسنان : التحزيز الذي يكون فيها خلقة .(٤) هو أبو موسى الأشعرى .

<sup>(</sup>٥) مر الظهران : موضع على مرحلة من مكة .

جاء في الحديث : الظّهم الْحَلَقَ . قال الأزهرى : ولم أسمعه إلا في هذا الحديث . ظهم \*\*\*

خلهو

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العَصْرَ والشمس في حُجْرتها لم تَظْهر بعد .

أى لم تَخْرج .

米米米

معاوية رضى الله تعالى عنه \_ قدم من الشام فمر بالمدينة فلم تلقه الأنصار، فسألهم عن ذلك، فقالوا: حَرَثْناها يوم بَدْر. عن ذلك، فقالوا: حَرَثْناها يوم بَدْر. الظّهر: الراحلة. ومنه حديث عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أنه خطب بعرفات؛ فقال ذات كالم المن كالم الله على المناه من المناه على المناه من المناه المناه المناه المناه من المناه المناه

فقال: إنكم قد أنْضَيْتُمُ الظهر وأرملتم. وليس السابق من سبق بعيره (<sup>(1)</sup> ولا فرسه؛ ولكن السابق من عُفر له.

النَّوَاضح: جمع نَاضِح، وهو البعير الذي يُسْتقى عليه. حرثْتُ الدابة وأحرَّثُتُها وأَهْزَلُتُهُا .

عَرَّض لهم بأنهم سقاة نخل، فأجابوه بإذكار ما جَرَى لهم مع أشياخه يوم بدر.

بین ظهرانی قومهم فی (أز) . الظهائر (<sup>۲۲)</sup> فی (کذ) . ظهیر تین فی (وه) . ظاهر عنك فی (نط) . [ ظهیر فی (یت) . ظهر الحجن فی (کل) . عن ظهرید فی (ید) . بمر الظهران فی (نف) . ]<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) العير: الحمار الوحشي الأهلي . (٢) كذا في ش ، وفي ه : ﴿ الظائر \* ، تحريف.

<sup>(</sup>٣) ساقط من ش .

# خرمشيالعين

#### العين مع الباء

النبى صلى الله عليه وآله وسلم-مر" (() هو وأصحابُه على إبل لِحَى ؛ بقال لهم بنو الْمَلَوَّح أو بنو المُطَلِق قد عَدِسَتْ فى أبوالها من السَّمَن ، فَتقنَّع بثوبه ثم مَرّ ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمُ (()) ﴾ .

العَبَسَ للإِبلَ كَالُورَدَحِ للفَنْمِ ؛ وهو ما يَبسَ على مَا خيرِها من البَوْل والثَّاطُ<sup>(٣)</sup>. ومنه حديث شُريح رحمه الله : أنه كان يَرُدُّ من العَبَسَ .

أى كان يَرُدّ العبدَ البوّ الّ في الفرش الذي اعْتِيد منه ذلك حتى بان أثرهُ على بدنه، و إن كان شيئًا يسيرًا نادرًا لم يردّ.

وَكَمَا قَالُوا : وَذِحَت الْغَنَمُ قَالُوا : عَبِسِت [٤٩١] الْإِبْلُ ، وَتَقْدُ بِيَتُهُ بَنِي لأَنْهُ أُجْرِيَ تُجْرَى انْفُمَسَتْ ونحوه .

\*\*\*

إِن الله أذهب عنكم عُبِّيَّة الجاهلية وفَخرَها بالآباء: مؤمن تَقِيَّ وفاجر شَقِيّ. العُبِّية: الحَرْبر، ولا تخلو من أن تكون تُعيِّلة أو تُقُوله، فإن كانت فُعيِّلة، فهى من باب عُباب الماء، وهو زَخِيرُه (٤) وارتفاعُه ، كما قيل له الزُّهُو ؟ من زَهاه إذا رفعه، والأبيّة بمعناها من الأباب (٥) بمعنى العُياب، ويجوز أنْ يكونافُعُولة من العُباب والأباب، إلاّ أنّ اللام قلبت ياء ؛ كما في تقضَّى البازى (١) . والأظهر في الأبيّة أن تكون فُمُوله من الإباء. والعُميّة أيضاً فُميّلة من العَم وهو الطُّول، والطُّول والارتفاع من واد واحد. والمتحرِّبر يوصف بالترفّع والتَّطَاوُل، ويجوز أنْ تكون فعولة من العمى ؛ لأنه يوصف

عبس

عبب

 <sup>(</sup>١) رواية اللسات: إنه نظر إلى نعم بنى المصطلق ، وقد عبست فى أبوالها وأبعارها من السمن فتقنع بثوبه ، وقرأ : (ولا تمدن عيذيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) .

<sup>(</sup>٣) الثلط: رقيق السلح. (٤) زخر البحر؛ إذا تملأ وارتفع ماؤه. (٥) الأباب: معظم السيل؛ وكذلك العباب. (٦) تقضى البازى؛ انقض، وأصله تقضض؛ فلما كثرت الضاد أبدلت من إحداهن ياء. قال العجاج:

إذا الكيرام ابْتَدَرُوا البَاع بدر تَقَضَّىَ البازِي إذا البَازِي كُسر

بالسَّدَر (١) والتَّخَمُّط (٢) وركوب الرأس. وإن كانت أعنى العُبِّية - فُمُّولَّة فهى من عبَّاه، إذا هيّاء، إذا هيّاء، لأن المتكبّر ذو تسكلف وتعبثة خلاف من يسترسل على سجيته، ولا يتصنع. والكسر فى المِبِّيَّة لغة.

مؤمن : خبر مبتدأ محذوف ، والمعنى أنتم أوالناس مؤمن وفاجر ، أرَاد : أن الناس رجلان ؛ إما كريم بالتقوى أو لئيم بالفجور ، فالنسب بمعزل من ذلك .

\*\*\*

إن جُهَيْش بن أوس النَّخَعِي رضى الله عنه ـ قدم عليه في نفر من أصحابه فقال: يانبيّ الله ، إنا حَيّ من مَذْحِج ، عُباب سالفها (٦) ، ولُباب شرفها ، كرام غير أبرام ، نُجَباء غير دُحَّض الأقدام ، وكأيِّن قطعنا إليك من دَوِّية سَرْبَخ ، ودَيْمُومة صَرْدَح ، نُجَباء غير دُحَّض الأقدام ، وكأيِّن قطعنا إليك من دَوِّية سَرْبَخ ، ودَيْمُومة صَرْدَح ، وتَنُوفة صَحْصَح ، يُضحى أعلامُها قامسا ، ويُمْسى سَرَابُها طامساً ؛ على حَراجيج كأنها أخاشِبُ بالحوْمَانة ماثلة الأرْجل ، وقد أسلَمْنا على أن لنا من أرْضِنا ماءها ومرعاها وهُدَّابَها . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اللَّهُمَّ بارِكْ على مَذْحِج وعلى أرض مَذْحِج ؛ حيّ حُشَد رُفَّد زُهَّر (٤) .

فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابًا على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . وإقام الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة بحقّم ا ، وصوم شهر رمضان ، فن أدركه الإسلام وفي يده أرض بيضاء ، وقد سقّتها الأنواء فنصف العُشر ، وما كانت من أرض ظاهرة الماء فالعُشر . شهد على ذلك عثمان بن عفان ، وطلحة بن عبيد الله ، وعبد الله بن أنيس ألجهني رضى الله عنهم .

عُباب الماء: مُعْظَمُهُ وارتفاعه وكثرته . ثم استعير فقيل : جاءوا يَعَبُّ عُبابُهُم . وقالت دَخْتَنُوس : [بنت حاجب بن زُرارة ] (٥) .

فلو شهد الزَّيْدان زيد بن مالك وزيْد مناة حين عَبَّ عُبَابُها والمراد بسالفها مَنْ سلف من مَذْحِـج ، أو ماسلَفَ من عِزِّهم ومَجْدهم ، يريد أنهم أهل سابقة وشرف .

<sup>(</sup>١) السدر : عدم الاهتمام بالأمر . (٢) التخمط : التسكير . (٣) في النهاية : عباب سلفها قال : أي معظمها والماضون بها . (٤) زهر : جم زاهر ؟ وهو الحسن الأبيض من الرجال .

ر (ە) منى ش .

واللباب: الخالص. الأبرَام: الذين لا يدخلون فى الميسر وهم موسرون ابُخْلهم؟ الواحد بَرَم ؟ كأنه سمى بمصدر بَرِم به إذا ضَجر وغَرِض ('). لأنهم كانوا يضجرون منه ومن فعله ؟ أو بثمر الأراك (') وهو شىء لا طَعْمَ له من حلاوة ولا مُحوضة ولا معنى له . الدُّحَض: جمع داحض ('') ، أى ليسوا بمن لا ثبات له ولا عزيمة ؟ أو ليسو ابساقطى المراتب زَالِين عن علو المنازل .

كِأُيِّن؛ فيها عدة لغات ذكرتها في كتاب المفصل؛ وهي في أصلها مركبة من كاف التشبيه وأي .

الدوت : الصحواء التي لا نبات فيها . قال ذو الرُّمَّة :

ودَو ٓ كَكُفِّ الْمُشْتَرِي غير أنَّها بِساطٌ لأَخْمَاسِ المراسيل واسِع (١)

والدَّو ِية منسوبة إليها؛ وتبدل من الواو المدغمة الألف ، فيقال : داويَّة ؛ إِبْدَالَاغير قياسي ، كقولهم طائيُ وحارى .

الىائىرْ بخ : الواسعة .

الدَّ يُمُومة : يجعلُها بعضهم فَعُلولة من الدَّوَام ، ويفسِّرُها بالمتقاذِفة الأرْجاء التي يدوم فيها السير فلا يكاد ينقطع ، ويزعم الياء منقلبة عن واو تخفيفاً . وبعضهم فَيعُولة ، من دَكَمْتُ القِدْر إذا طليتها بالطِّحَال والرَّماد . ويقول : هي المشتَبهة التي لا معلم بها؛ فمسالكُها مغطّاة على سالـكهاكما يغطي الدِّمام (٥) أثر ماشعبته منها .

الصَّرْدَح: المسْتوية .

التَّنُوفة : المَفازَة ويقال التَّنُوفيَّة ؛ المبالغة كالأُحْمَرى . و تاوُها أصل ووزنها فَعُولة ، ولو زعم زاعم أنها تَفْهُ لَة كالمُهلُكة والتَّدْمُلة ، من نَافَتْ تَنُوف ؛ إذا طالت وارتفعت لرَدَّ زَعْمَتَهُ أَمْران : أحدها أنَّ حقَّها لوكانت كما زعم أن تصح كما صحت التَّدُورُرَة ؛ لكون الزِّنَة والزيادة موجودتين في الفعل ؛ والثاني قولهم : تنائف تُنُف ؛ أي بعيدة واسعة الأطراف قال العجاج :

رمل تنوفات فيغشى التّنفا مواصلًا منها قِفافًا قففا

<sup>(</sup>١) غرض : مل . (٢) البرم : ثمر الأراك . (٣) الدحن في الأصل : الزلق .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣٣٨ ، والدو : الفلاة الواسعة . (٥) الدمام : الطلاء .

ذَكر سيبويه أن أفعالًا يكون للواحد ؛ وأن بعض العرب يقول : هو الأنعام ، واستشهد بقوله تعالى: (وَإِنَّ لَـكُمْ فَى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فَى بُطُونِهِ )(ا وعليه جاء قوله : يُضْحِي أعلامُها قامِساً . وقمس وغمَس أخوان . ومنه قولهم فى المشل ؛ أحُوتاً تُقامس! والقمَّاس : الغوَّاص . والمراد أنغاس الأعلام فى السَّراب . ونظير القامِس الماء الدّافق ، فى مجيئه بمعنى المفعول .

طَمَسَ ، یتعدی ولا یتعدی (۲) . أی یَطْمِس سرابها القِیزان (۲) . قال : بید تری قِیزَ اَنْهُنَّ طُمَّسًا بَوَ ادِیاً مَرًّا وَمَرَّا قُمَّسًا

[٤٩٨] اُلحر ْجُوج : الطويلة على وَجُهْ ِ الأرض . وعن أبى عمرو أنها الضَّامرة ، كَالْحَرَج . والجميم مكررة .

الأخْشَب: الجَبَل الخَشِنُ الغليظ الحجارة.

آلحوْمانة : الأرض الغليظة المنقادة ، والجمع حَوَامين .

اُلهدَّاب بمعنى اللهدَّب : الوَرَق الذي لم ينبسط ، كورق الأَرْطَى والأَثْل والطَّرْفاء ، وأرادَ الشَّجَر الذي هذا ورقه .

قال ابن الأعرابي: مَذْحِـج أَكَمَة وَلَدَ عليها أبو هذه القبيلة فسمِّى بها .وعن قُطْرُب أَنها أَكُمة خَرَاء باليمن ، وهي مَفْعل من ذَحَجَه إذا سَحَجَه (<sup>1)</sup> ، ويقال: ذحجته الريح، إذا جررته من موضع إلى موضع .

الخشَّد : جمع حاشِد . يقال حَشَدَهم يحشِدهم ، إذا جمعهم .

والرُّقَد: جمع رافد، وهو المعين، أى إذا حَزَبَ أمر حشَد بعضُهم بعضًا ،وتساندُوا وتظاهروا ، وصاروا يداً واحدة وهم مَعاوين في الخطوب.

الأنواء: نجوم الأمطار .

إنما ألزمهم نصف العُشرِ فيما سقته السهاء وما سُقِىَ سَيْحًا (٥٠) ، وما سقته السهاءسيان في وجوب العُشر بكماله إلا ماسُقِىَ بِغَرْب (٦٠) أو دالية (٧٠) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :

<sup>(</sup>۱) سورة النحل ٦٦ . (۲) قال فى اللسان : يمسى سرابها قامسا ؛ أى بذهب مرة ويجبىء أخرى . (٣) القوز : جانب من الرمل صفير مستدير تشبه به أرداف النساء .

<sup>(</sup>٤) سحجه: خدشه . (٥) السيح: الماء الجارى الظاهر .

<sup>(</sup>٦) الغرب: الدلو العظيمة . (٧) الدالية: الناعورة .

فيا سقت السماء المُشروما سُقِى بالرِّشاء (١) ففيــه نصف المُشر ، لأنه أراد تأليفَهم على الإسلام .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه ـ كان يسجدُ على عَبْقَرىّ .

هو ضرب من البُسُط الموشية . وعَبْقَر : يقال إنها من بلاد الجن فينسب إليها كل شيء يُونق ويستحسن ويُسْتَغَرَّبُ ،كأنه من صنعة الجن حتى قالوا : ظلم عَبْقَرَى .

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه ـ قيل له : أنت أمرت بقتل عثمان أو أعنت على قتله ؟ فعَبِدَ وضَمِدَ .

عبد عبِدَ وأبِدَ وأمِد ورمِد وعَمد وضَمِدَ كُلَّهَا بَمَعَى غَضِب. قال النابغة:
ومَنْ عصاك فعاقِبْهُ معاقبة تَنْهَى الظَّلُومَ ولاتقعد على ضَمَد (٢)
ابن سيرين رحمه الله ـ كان يقول: إنى أعْتَبر الحديث.

عبر أراد أنه تأوَّل الرؤيا بالحديث كما تأوَّل بالقرآن ، مثال ذلك أن يُعَـبِّرَ الغرابَ بالرجل الفاسق والضِّلع بالمرأة ، لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم سَمَّى الفراب فاسقًا . ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن المرأة خُلِقت من ضِلَع عَوْجاء .

عبرب الحجَّاج ـ قال لطباخه: اتخذلنا عُبرَ بِيَّة ، وأكثِرْ فَيْجَنَها ـ وروى: دوفصها العُبْرَب: السُّمَاق.

والفَيْجن : السِّداب .

عبة

والدُّوْفُصَ ( بالفاء ) : البصل الأملس الأبيض ، وبالميم البيض الذي يلبس .

العباهلة في (اب) . معبلة في (لع) (٢) . أعبلة في (كد) . عابر في (كن) . إن يعبطوا في (شو) . المعابل في (عل) . اعتبط في (رب) . عبقريا في (غر) . عبداؤك في (قح) . لعبابها في (سج) . لم تعبل في (سر) . [فمبط في (ضا) . معبوطة في (سن) . اعتبد في (دب) . بعبير في (تو) . عنبسة في (ثغ) من العب في (سن) . اعتبد في (دب) . بعبير في (تو) . عنبسة في (ثغ) من العب

<sup>(</sup>١) الرشاء: الحبل . (٢) ديوانه ٢٢ . (٣) ش: « لغ » . (٤) ساقط من ش .

#### العين مع التاء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ خرجت إليه أم كُـلْثوم بنت عُتْبة ، وهي عاتق [٤٩٨] فَقَبل هِجْرَتُهَا ، وأقبل أبو جندل يَرْسُفُ في الحديد فردّه إلى أبيه .

العاتِق : الشابة أوّلَ ما أدركت . و بُحْـكَى أن جارية قالت لأبيها : اشترِ لى لَوْطا أُغَطِّى به فَرْعي فإنى قد عَتَقْت .

عتق

أى رداء أسْتُر به شعرى ، فإنى قد أدركت . قال ابنُ الأعرابى : إنما سميت عاتقا لأنها عَتَقت من الصِّبا وبلغت أن تزوج ، كان هذا بعد ما صالَح قريشا فلم يخش مَعَر بهم على أبى جَنْدل، ولم يسعه رد أم كلثوم إلى الكفار لقوله تعالى: ( فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّار )(1) .

عن مُعاذ بن جبل رضى الله عنه ـ بينا أنا وأبو عبيدة وسَلْمان جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا في الَمْجِير مَرْعُوبا فقال : أوّهْ لِفِراخ مُحمّد من خليفة

يُسْتَخْلُف إ عِثْرِيف مُثْرَف يَقْتَل خَلَفِي وخَلَف الْحَلَف .

العِثْرَيْف والعِثْريس: الغاشم، وقيـل هو قَلْب عِفْريت. يتأول على ما جرى عترف من يزيد فى أمر الحسين وعلى أولاد المهاجرين والأنصار يوم اكحرة وهم خَلَف الحَلَف رضى الله عنهم.

نَدَب صلى الله عليه وآله وسلم النَّاسَ إلى الصدقة ، فقيل له : قد مَنَع أبو جَهْم وخالد بن الوليه والعباس . فقال أما أبو جهم فلم ينقِمْ منه إلا أن أغناه الله ورسوله من فَضْله، وأما خالد فإنهم يظلمون خالدا ؛ إن خالدا جعل رقيقه وأعتُده حَبْساً في سبيل الله، وأما العباس فإنها عليه ومثلها معها .

الأعتُد : جمع عَتاد وهو أهبة الحرب من السلاح وغيره ، ويجمع أعْتِدَة أيضا . فيه معنيان : أحدُها أن يؤخر عنه الصدقة عامين لحاجة به إلى ذلك، ونحوه ما يُروى عن عمر أنه أخّر الصدقة عام الرّمادة فلما أحيا الناس في السام المقبل أخذ منهم صدقة عامين . والثاني : أن يتنجّز منه صدقة عامين ؛ ويُعضَّدُه ما روى أنه قال : إنا تسلّفنا من العباس صدقة عامين . وروى : إنا تعجَّلنا .

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة ١٠ .

ومثلَما يُنْصَبُ على اللفظ ويُرْ فَعُ على المحلِّ .

إِن سَلْمَانَ رَضَى الله تعالى عنه غَرَسَ كذا وكذا وديَّة (1) والنبي صلى الله عليـــه وآله وسلم يناوِلُهِ وهو يغرس فما عَتَّمَتْ منها وَدِيَّة .

أى مَا أَبِطَأْتَ أَنْ عَلِقَتْ ؛ يقال : مَا عَتَمَّ أَنْ فَعَل ؛ إِذَا لَمْ يَكْبَثْ . قال أُوس : فَمَا إِنّا إِلا مُسْتَعَدِّ كَا تَرَى أَخُو شُرَكِيّ الوِرْد غير مُعَتَّمِ (٢) لا يغلبنَّكُم الأعرابُ على اسم صلاتِكم العِشَاء ؛ وإنما أيغتمَّ بجلاب الإبل . أي إنما يسمى حِلاب الإبل عَتَمة .

والحِلاَبُ: مَا يُحْلَبُ مِن اللَّهِن .

والعَتَمة : اسم للوقت؛ فسمى (٣) بها ما يُحْلَبُ فيها كما سمِّيت الصلوات بأسماء أوقاتها التي تُصَلَّى فيها ، فيقال : صليتُ [٥٠٠] الظهر والعصر والعشاء .

وأهلُ البدوكانوا يسمون صلاة العشاء العَتَمة ؛ فنهى رسولُ الله عليه وآله وسلم أنْ يُقْتَدَى بهم فى هذه التسمية الخارجة على ألسُنهم ؛ واستحب التمسك بالاسم الناطق بلسان الشريعة، وهو من أعْتَمَ القومُ إذا دخلوا فى العَتَمَة ، لأنك إذا سميتَ اللبن بعتَمَة فقد جعلته معناها ، والمعانى داخلة تحت الأسماء مُودَعة إياها .

أنا ابنُ العواتك من سُلَيمٍ .

هن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذَكُوان ، وهي أم عبد مناف بن قُصَى . وعاتكة بنت مُرَّة بن هلال بن فالج بن ذَكُوان ؛ وهي أُمُّ هاشم بن عبد مناف . وعاتكة بنت الأَوْقَص ابن مُرة بن هلال بن فالج بن ذَكُوان ؛ وهي أُمَّ وهبأ بي آمنة أُمَّ النبي صلى الله عليه وسلم .

وذَ كُوان مِنْ أُولادَ سُلَيم بن منصور بن عِـكْرِمة بن خَصَفَة (١) بن قَيْس عَيْلان . وبنو سُليم تَفْخَر بأشياء ؛ منها أَنَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هذه الولادات . ومنها أنها كانت معه يوم فَتْح مكة (٥) ، وأنه قدَّم لِواءهم على الألوية ، وكان أحر .

عتك

<sup>(</sup>۱) الودى (كفنى): صفار الفسيل؟ مفرده ودية؟ كغنية. (۲) ديوانه ۱۲۱. شركى الورد: ماء فى أثر ماء؛ معتم: محتبس. (۳) قال الأزهرى: أرباب النعم فى البادية يريحون الإبل، ثم ينيخونها فى مراحها حتى يعتموا؟ أى يدخلوا فى عتمة الليل وهى ظلمته. (٤) فى ش: حفصة \_تحريف. (٥) قال فى النهاية: إنها ألفت معه يوم فتح مكة؟ أى شهدمهم ألف.

ومنها أنَّ عمر كتب إلى الكوفة والبَصرة والشام ومصر أن ابعثوا إلى من كل بلد بأفضّله رجلا ؛ فبعث أهلُ البصرة بمُجاشع بن مسعود السُّلَى ، وأهل الكوفة بعُتُبة بن فَرْقد السُّلَى ، وأهل الشام بأبى الأعور السُّلَى ، وأهل مصر بِمَعْن بن يزيد ان الأخْنَس السُّلَى .

安泰米

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_كان مُيلقَّب بَعَتِيقُ (١) .

قيل: لُقِّب بذلك لِعثق وجهه وجماله .

وقيل : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنْتَ عَتِيقَ الله من النار (٢٠) ، وقيل إنّ تلاد اسمه عتيق .

عتق

عتى

وعن عائشة رضى الله عنها : كان لأَ بى قُحافة ثلاثة من الوَلَد ، فسماهم : عَتيقا ، ومُعَيَّقًا ، ومُعَيِّقًا <sup>(٣)</sup> .

\*\*\*

عُمر رضى الله تعالى عنه ـ قال لعبد الله بن مسعود حين بلغه أنه 'يقرئ الناس : «عَتَّى حِين» [يريد حتى حين (<sup>4)</sup>]: إن القرآن لم ينزل بلغة هُذَيل فأُقرئ الناس بلغة قريش . [قال ] (<sup>6)</sup> الفراء : حَتَّى لغة قريش وجميع العرب إلا هُذَيلا وثِقَيفًا ؛ فإنهم يقولون

« عَتَّى » . قال : وأنشدنى بعضُ أهل المجامة :

لا أَضعُ الدَّلُو ولا أُصَلِّى عَتَى أَرى جِـِلَمُهَا (١) تُولِّى \* مَـُولِّى \* مَـُولِّى أَصَلِّى \* مَـُوادِرا مِثْلَ قِبابِ النَّلِّ \*

وقال أبو عبيدة : من العرب من يقول : أفم عنى عتَّى آتيَك ، وأتَّى آتيك ؛ بمعنى حتى آتيك ؛ بمعنى حتى آتيك ، وهي لغة هُذيل .

ومن معاقبة العين الحاء قولهم: الدَّعْدَاعِ في الدَّحْداح (٧) ، والعِفْضاجِ في الحُفْضَاجِ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّ الحِفْضَاجِ (٨) ، وتَصَوَّع في تَصَوَّح (٩) . وجئ به من عَسِّك وحَسِّك (١٠) . والمُثالَة عنى الْخُثالة (١١) .

<sup>(</sup>١) اسمه عبد الله بن عثمان . (٢) قال في النهاية : كان اسمه عتيقاً ؟ والعتيق : الـكريم الرائم من كل شيء . (٣) في شي : ومعيتيقاً . (٤) زيادة من النهاية . (٥) ليس في ش .

<sup>(</sup>٦) جلة الإبل: مسانها . (٧) الدحداح من الرجان : المستدير الململم . (٨) الحفضاج : الضخم .

<sup>(</sup>٩) نصوح البقل : تم يبسه . (١٠) يقال : جاء بالمال من عَسَّه وحَسَّه ؛ أى من جهده وطلبه ، أو جاء به من حيث كان . (١١) حثالة الطعام : ما يخرج منه ، مما لا خير فيه .

وبين العين والحاء من القرب ما لولا بحة فى الحاء لكانت عَيْنا ، كما أنه لولا إطْباَق فى الصاد لكانت سِينا ، ولولا إطباق فى الظاء لكانت ذالًا .

\*\*\*

[٥٠١] ابن مسمود رضى الله تعالى عنه \_ إذا كان إمامٌ تخافُ عَثْرَسَتَهُ فقل : اللهم ربّ السموات السَّبع وربّ العرش العظيم ، كُنْ لى جارا من فلان .

العِثْريسُ : الجبارُ الغضبان (١) ، وقد عَتَرَس عَثْرسةً .

والعَنْتَرِيس : الناقة الصُّلْبة الجريئة ، فَنْعليل من ذلك .

\*\*\*

سَلْمَان رضى الله تعالى عنه ـ كان عَتَّب سَراويلِه فَتشمّر .

التَّعْتيب: أَنْ تَجُمَع الْحَجْزة وتَطوِيها من قُدَّام ، وهو من قولك عَتَّب عَتَبات (٢٠) ؛ إذا اتخذ مِرْقَيَات (٢٠) ؛ لأنه إذا فعل ذلك بسراويله فقد رَفَعها ، ويجوز أن يكونَ من قولهم : عَتَّب فلان في الحديث ؛ إذا جمعه في كلام تَليل .

\*\*\*

. الحسن رحمه الله تعالى \_ إن رَجُلًا حَلَف أيمانا ، فجعلوا يُعَاتُّونَه ؛ فقال : عليه كفارة .

أى يرادُّونه فيكرّر الحليف ، ولا يقبلون منه فى المرّة الواحدة ، يقال : ما زِلْتُ أَصَاتَه وأُعانَه ؛ أَى أَخاصِه وأُرادّه ، وهى مُفاعلة مِنْ عَتَّه بالمسألة ، إذا ألحَّ عليه بها .

\*\*\*

الزُّهْرِيِّ رحمه الله تعالى - قال في رجل أَنعَلَ (٤) دابة رَجُلٍ فَعَتَبَتْ - أَو عَنِتَتْ: إِن كَان يُنعِل فلا شيء عليه ، و إِن كان ذلك تَكَلفاً وايس مِنْ عمله ضَمِن .

يقال للدابة المعقولة أو الظالِعة إذا مشت على ثلاث كأنها تَقْفُوْ : عَقَبَتْ عَقَبَانًا ، قالوا : وهذا تشبيه ،كأنها تمشى على عَقبات الدَّرجة ، فتنزو من عَتبة إلى عتبة . عَنِقَتْ : من العَنَت وهو الضرر والفساد ، وسمى الغمز عَنَتًا لأنه ضَرَر .

وعتله في ( عص ) . ولا عَتِيرة في ( فر ) . العِثْرة في ( فل ) . وعِثْرتي في ( ثق ) .

عترس

عتب

عتت

••

<sup>(</sup>١) وكذلك من معانيه الضابط الشديد . (٢) العتبة : أسكفة الباب التي توطأ .

<sup>(</sup>٣) جم مرقاة ؟ وهي العتبة . (٤) أنعل الدابة : جعل لها نعلا ؟ وَالنَعْلُ مَا يَتَى خَفَ الدَّابَةُ لُهُ حَادُ هَا .

تَمْـتَرَسِه في (صف) . عَتَمتُها في ( لق ) . المَـتَلة في ( رف ) . والعتر في ( سن ) . [ عتب في ( جو ) . عتبة في ( عص ) ] (١) .

## المين مع الثاء

النبى صلى الله عليه وسلم \_ إنّ قريشا أهلُ أمانة ، مَنْ بَمَاها الْعَواثير كَبَّه اللهُ لَيْمُ اللهُ لَهُ مُنخريه \_ وروى : العَوَاثير .

المَواثير: جمع عَاثُور ، وهو المسكانُ الوَعْث لأنه يُمْثَرَ فيه ، والعَافُور ؛ مثله ؛ من المَفَر وهو التراب ؛ كأنه يَسكُبّ سالِسكَه فيعفِّر وَجْهَهُ ؛ أو فاؤه بدل من ثاء ؛ كا قيل فُوم في ثُوم ، وفُم في ثُمّ ، فاستعير للورطة وألحظة المويقة ؛ فقيل : وقع فلان في عاثُور شر ، ولا تبغني عاثُورا ؛ أي لا تحفر لي ولا تبغني شرا .

وقيل: العاثور مَصْيَدة تُتَخذ من اللّحاء. وفي العواثر وجهان: أحدها أنه جمع عاثر، وهو حُبالة الصائد. والثاني أنه جمع عاثرة وهي الحادثة التي تَمْشُرُ بصاحبها ؛ من قولهم: عَثَر بهم الزمان ؛ إذا أدال منهم ، وأتعسَ جَدَّهم ، ويجوز أن يراد العواثير، فاكتنى عن الياء بالكسرة.

\*\*\*

على وضي الله تعالى عنه \_ ذاك زمان العَثَاعِث.

هي الشدائد ؛ من المَثْعَثَة [٥٠٢] ، وهي الإفساد . قال العَجَّاج :

[ وأمراء أفْسَدُوا وعَاثُوا ] (٢) وعَثْمَتُوا فِـــكُثْرَ الْمَثْمَاتُ

رواه أَ بو زيد بالمين وغَيْرُه بالهاء ؛ ونظير العَثاعث التَّراتر والتَّلاتل للأمور العِظام ، من التَّرْ تَرَة والتَّلْتَلَة ؛ وهما شدةُ التحريك والعُنْف .

\*\*\*

ابن الزبير رضى الله تعالى عنه \_ إن نابفــة [ بنى جَمْدة (٢٠٠٠) امتدحه فقال [ يَصِف جلا (١٠٠٠) :

أَتَاكَ أَبُو لَيْـٰ لَى بِحِــــوبُ بِهِ الدُّجِّي وَجُبَى اللَّيْلِ جِوَّابُ الفلاةِ عَتَمْتُمُ

عثر

عثمث

 <sup>(</sup>١) ساقط في شي .
 (٢) ليس في شي .
 (٣) من اللسان ـ عثم .
 (٤) من اللسان .

هو الجمل الشديد القوى ؛ والمَجَمُّجُمُ مثله .

\*\*\*

الأحنف رضى الله تعالى عنه \_ بلغه أنَّ رجلاً يغتابُه فقال : عُثَيثُهُ تَقْرُم (١) حِـِلْدًا أَمْلَسَ .

الْعُثَّةُ : دُوَيِّبَة تَلْحَسُ الصوف ، قال :

فإنْ تشتمونا على لُؤمِكُمْ فقد يلحَس العُثّ مُلْس الأَدَمْ قَرم الشيء بأسنانه: قَطعه، مثل قَرَضه؛ ضرب الجِلْد الأملس مثلاً لعِرضه في براءته من العيوب؛ والعُثَيْثَة لمن أراد أن يقدح فيه بالغَيْبَة.

\*\*\*

النَّخَمى رحمه الله تعالى ف الأعضاء إذا انْجَـبَرَتْ على غير عَثْم صُلْح ، وإذا انجبرت على عَثْم فالدِّية .

يقال عَثَمْتُ يَدَه فَمَثَمَتْ ؛ أَى جَـبَرْتُهَا عَلَى غير استواء فَجَبَرَتْ وَنحو ذلك ؛ وَفَرْتُهُ فَوَقَمْتُهُ فَوَقَمْتُهُ فَوَقَمْتُهُ فَرَجَع .

\*\*\*

في الحديث ــ أبغضُ الخلقِ إلى الله العَثْرِيّ .

قيل هو الذي لا في أَمْرِ الدُّنْيَا ولا في أَمْرِ الآخرة .

قال ابنُ الأعرابى: يقال جاء فلان عَثَرِيًّا يَنْبَعْلَسُ (٢) إِذَا جَاء فَارِغًا ؛ وهو من قولهم للعِذْى (٣) من النخل أو لما يُسْقَى سَيْحًا على خلاف بين أهل اللغة: العَـثَرِى ؟ لأنه لا يَحْتَاج فى سَقْيِه إلى عَمل بغَرْب أو دَالِية (١) . وهو من عَثر على الشيء عُثورًا وعَثْرا ؛ لأنه يهجُم على الماء بلا عمل مِنْ صاحبه ؛ كأنه نسب إلى العَـثُر ؛ وحركت عينه ؛ كما قيل فى الحمض (٥) والرَّمل حَمِضَى ورَمَلِيّ .

4444

قال مُسْيِلَمة الكذاب : عَتَّنهُ الله الله ا

عثمتم

عثت

٢

عثرى

<sup>(</sup>١) أصل هذا مثل حكماً في اللسان حدث (٢) في اللسان : الأزهري : يقال : جاء رائقاً عثريا ، وجاء ينفض أصدريه ، وجاء يتبحلس ، وجاء منكراً : إذا جاء فارغاً لا شيء معه .

<sup>(</sup>٣) العذى : ( بالكسر ويفتح ) : الزرع لا يسقيه إلا المطر . (٤) الفرب : الدلو العظيمة ؟ والدالية : الناعورة . (٥) الحمض من النبات : كل نبت مالح أو حامض يقوم على سوق ولا أصل له .

أَى بَخِّرُ وَا لَمَا ؛ من العُثَانَ ، وهو الدّخان الذي لا لَهَبَ له ؛ والضمير لسَجاَح عاثن الْمُتَنَبِّئَة ، قال ذلك حين أراد الإعراسَ بها .

عَثْرِة فِي ( عص ) . عُثان فِي ( فر ) . [ عثكالا في ( خد ) . ] (١) .

العين مع الجيم

النبي صلى الله عليه وسلم ـ العَجُوة من الجنة ، وهي شفاء من السّم " هي تَمُرُ اللَّذِينَة من غَرُّس النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال (٢):

خَلَطَتْ بِصَاعِ الْأَوْطِ (٣) صَاعِينَ عَجُوءً إلى صَاعَ سَمْنِ وَسُطِّهَا يَتَرَبُّعُ (١)

قال صلى الله عليه وآله وسلم : كَنْتُ يَتِّماً وَلَمْ أَكُن عَجِيًّا .

هو الذي لا لَـبَن لأمه ، أو ماتت فَعُلِّل بلبن غيرها ، أو بشيء آخر فأوْرَثه ذلك وَهْنَا ؛ وقد مجاه يَعْجُوه إذا عَلَّهَ . قال الأعشى (٥) :

قد تَعادى عنه النَّهَارُ فما تَمْـــجُوه إلا عُفافة (١) أو فُو اقُ

[٥٠٣] وقال النَّصر : عَجَى الصبيُّ يَعْجَى عَجَّى ؛ إذا صار عَجِيًّا ، أي نُحْثَلاً (٧)

وقيل عَجَتِ الأم وَلَدَها ؛ إذا أخرَتْ رَضاعَه عن وَقْته .

العَجْماء جُبَار ، والبنر جُبَار ، والمعدِن جُبار ؛ وفي الرُّ كَاز الْخُسْ .

هى البهيمة لأنها لا تقكلم .

ومنها قولُ الحسن رحمه الله : صلاةُ النهار عَجْماء ؛ لأنها لا تُسمَع فيها قراءة .

وكذلك قوله رحمه الله : مَنْ ذكر الله في السُّوق كان له من الأجر بعددكل

فَصيح فيها وأعجم .

قيل : الفصيح : الإنسان ، والأعجم : البهيمة .

(٧) المحثل : سيء الغذَّاء .

عجو

عجم

<sup>(</sup>٣) الأقط : شيء يتخذ من (١) ساقط في ش . (٢) اللسان ــ ريم ، ونسبه لمل مزرد . (٤) في ه : يتربع ، وتربع السمن إذا جعلته في الطعام وأكثرت منه فتميع هاهناً المخيضالغنمي . (٦) في ه : عفاوة . والمثبت في الديوان (٥) ديوانه : ٢١١ . وهاهنا لا يستقيم له وجه . أيضًا . والعفافة : اجتماع اللبن في الضرع . والبقية منسه في الضرع بعد ما استنزف أكثره .

الْجُبَار: الْهَدَر؛ يقال: ذهب دَمُه جُبَاراً. والمعنى أَنَّ جِنايتُهَا هَدر؛ قالوا: هذا إذا لم يكن لها سائق ولا قائد ولا راكب؛ فإن كان لها أحدُهم فهو ضامن، لأنه أوطأها الناس.

وأما البئر فهو أن يستأجر صاحِبُها مَنْ يحفِرُها في ملْكِكه فتنهار على الحافر ؟ أو يسقط فيها إنسان فلا يَضْمَن .

وقيل : هي البئر العاديَّة في الفَلَاةِ ، إذا وقع فيها إنسان ذهب هدَراً .

وأما المعدِّن فإذا انهار على الحَفَرة المستأجَّرين فهم هَدَر .

والرَّكاز عند أهل العراق المعدِنُ ؛ وما يستخرج منه فيه الْخُسْ لبيت المال ؛ والمال المدفون العاديّ في حكمه .

والرّ كَازُ عند أهل ألحجاز المـالُ المدفون خاصة ؛ والمعادنُ ليست برِكانٍ ، وفيها ما في أموال المسلمين من الزّ كاة سواء .

\*\*\*

وصفَ البَرَاء بن عازب رضى الله عنه السجودَ ، فبسط يديه ، ورفع عَجيزَ ته، وخَوَّى، وقال : هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد .

العَجِيزة للمرأة خاصة ، والعَجُز لهما . وعَجِزَتْ ، إذا عَظَمَت عجيزتها ، وهي عَجْزاء ، ولا يقال: عَجِز الرجل ولا رجل أهجز ، ولسكن آلى (١) ، وعن الزجاج تسويغ الأَّعْجز ، وإنما قال عَجِيزته على طريق الاستعارة ، كما استِعار الثَّقَر (٢) للثَّوْرَة \_ وهو للحافِر \_ من قال (٣) :

[جزَى اللهُ عَنَّا الأَعورَيْن ظلامة (٢) (٥) وفَرْوة الثَّوْرة الْمَتضَاجم (٢) والتَّخْوية : أن تجعل بينه وبين الأرض خَواة ؛ أى هواء وفَجُوة . وخَواد الفرس ما بين يديه ورجليه من الهواء . قال أبو النجم (٧) :

### \* ويضلُّ الطيرُ في خَواتِهِ \*

\*\*\*

عجز

<sup>(</sup>١) آلى" : عظيم الإلية . (٢) الثفر لكل ذات مخلب ؛ كالحياء . (٣) اللسان ــ ثور ، وضجم ، ونسبه إلى الأخطل . (٤) في اللسان : ملامة . (ﻫ) ليس في ش .

 <sup>(</sup>٦) فروة : اسم رجل، والمتضاجم: المعوج الفم (٧) في الأساس (خوى): قال أبو النجم يصف الظليم :
 \* هاو تضل الريخ في خوائه \*

قالت أمَّ سَلمة رضى الله تعالى عنها : كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نَعْجُم النوى طَبْخًا ، وأَنْ نخلِط التمر بالزبيب .

أراد أن التمّر إذا طُبخ لتؤخذ حلاوته طُبخ عَفْواً ، حتى لا يبلغ الطبخ النَّوى ، ولا يؤثّر فيه تأثير من يَعْجُمه ؛ أى يَلُوكُه ؛ لأنَّ ذلك يُفْسد (١) طَعْمَ الحلاوة ، أو لأنه قوت للدَّاجن (٢) ؛ فلا يُنْضِج لئلا يذهبَ طَعْمُهُ .

عجم

,DES

\*\*\*

لا تقوم الساعة حتى يأخــذ الله شَرِيطة (٣) من أَهلِ الأَرض ، فيبقى عَجاجُ لا يعرفون معروفاً ، ولا يُنْكِرون منكراً .

[0.٤] هم الرِّعاع من النّاس ؛ يقال : جئتُ بنى فلان فلم أُصِبْ إِلّا العجاج عجج والهَجَاج ؛ أَى الرِّعاَع ، ومَنْ لا كَيْرَ فيه ؛ الواحد عَجاَجة وهَجاجَة ؛ قال (١) : يَرْضَى إذا رَضِيَ النسَاء عَجاجَةً وإذا تُعُمِّدُ عَمْدُه لم يَغْضَبِ

\*\*\*

قدم عليه صلى الله عليه وآله وسلم خَوْخُسْرو<sup>(٥)</sup> صاحبُ كسرى فوهب له مِعْجزة ، فسمِّى ذا المعْجزة .

هي المِنْطَقة بلغة أَهْلِ النمِن ؟ كأنها سُميت بذلك لأنها تلي عَجُز المَتَنَطِّق (٦٠).

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه \_ قال يوم الشُّورى : لنا حَقُّ إِنْ نُعْطَه نَاخِذُه ، وإِنْ أَمْنَعُهُ نَركَب أَعْجازَ الإبل ، وإِنْ طال السُّرَى .

هذا مَثلُ لركوبه الذّل والمشقة ، وصَبْرِه عليه و إِنْ تطاول ذلك ، وأصله أَنّ الراكب إذا اعْرَوْرَى البعيرُ ركب عَجْزَه من أصل (٧) السنام ؛ فلا يطمئن ويحتمل المشقة .

وأراد بركوب أعجاز الإبل كونَهُ رِدْفًا تابعاً ، وأنه يصبر على ذلك وإنْ تطاول به .

ويجوز أن يريد : وإنْ تُمْنعه نبذل الجهد في طلبه ؛ فِعْلَ مَنْ يضرب في ابتفاء

<sup>(</sup>١) في ش : يفيد . (٧) في ش : للدواجن . (٣) ني ش : شريطته . (٤) اللسان : مجمج .

 <sup>(</sup>٥) الضبط ف : ش . (٦) ف ه : المنتطق . والمثبت في النهاية أيضاً . (٧) في ش : أهل .

طلبته (١) أكبادَ الإبل، ولا يبالى باحتمال طُول السُّري.

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ـ ماكنا نَتعاجَم أَنّ ملَـكاً ينطِقُ على لسان عُمر . أى كنا نُفصح بذلك إفصاحاً .

ونحوه قولُ على بِ رضى الله عنه : كنا أصحابَ محمد لا نشك أَنَّ السَّكينة تنطِّق على لسان عُمر .

الحجّاج - قال لأعرابي مِنَ الأزْد : كيف بَصَرُكَ بالزرع ؟ قال : إني لأُعلمُ الناس به ، قال : صِفْهُ لنا . قال : الذي غَلُظَتْ قَصَبَتُهُ ، وعرضت ورَقَتُهُ ؛ والتف نَبْتُهُ ، و عظمت سُنْسُلته .

قال : إنى أراك بالزرع بَصِيراً . قال : إنى لَــَا (٢) عاجَيْتُهُ وعَاجَانِي .

المعاجاة : تَعْلَيل الصي باللبن أو غيره . قال (٣) :

إذا شئتَ أبصرتَ مِنْ عَقْبِهِم يَعَامِي يُعَاجَوْن كالأذورب

جعل ذلك مثلا لمعاناته أمَر الزرع ومُزَاولته له .

في الحديث : كلِّ ابن آدم يبلي إلا العَجْب.

هو العُظَيم (1) بين الإلْيةين ؛ يقال : إنه أول ما يُخْلَق وآخِر ُ ما يَبْلَى ؛ ويقال له العَجْم (٥) أيضاً . رواه اللحياني ـ ورُوى الفتح والضم فيهما .

والمعنى : جميع جسد ابن آدم يَبْـلَى .

لا تَدَبَّرُوا أُعجاز أُمور قد وَلَّتْ صدورُها .

أى أدبارها وأواخِرها .

العجمة في (حب). تُعْجِزه في (شع). في عَجَلة في (فق). ذو عُجَر في (زخ).

<sup>(</sup>١) ف ه : طلبه . (٢) في ش : ظالماً . تصحيف (٣) هو النابقة الجمدي \_ كما في (٥) بفتح العين وتضم ـكا في القاموس. الاسان \_ عجى . ﴿ ﴿ وَ الْعَظْمِ . ﴿

عُجَرى وَبُحَرَى فَى ( جد ) مِعْجزة فى ( فر ) . عجمتك فى ( حن ) . [ الْمُعَجَم فى ( له ) . فعجم فى ( له ) . فعجم فى ( ين ) العَجْوة فى ( بس ) عجره فى (غث) . ](١)

## المين مع الدال

[٥٠٥] النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ لا عَدُوى ولا هامَة ولا صَفَر ولا غُول ؛ ولكنّ السمالَى .

العَدْوَى : اسم من الإعْداء ، كالرَّعْوى وَالبَقْوى من الإرعاء والإبقاء .

الهامَة : واحدة الهاَم من الطير ؛ وكانت العرب تقول : إنَّ عظامَ الموتى تَصِيرُ هاماً فتطير . قال لبيد<sup>(٢)</sup> :

قَليس الناس بَمَد فى نَقير (٣) وما هم غَيْرُ أَصْدَاء وهَام الناس بَمَد فى نَقير الله ومام سئل رُؤْبَة عن الصَّفر ؛ فقال : هو حَيَّة تسكون فى البَطْن تُصيبُ الماشية والناس، وهى أَعْدَى مِنَ آلجرَب عند العرب، وقيل : هو تأخيرهم المحرَّم إلى صَفَر .

السَّمَاكَى: سَحَرة الجِنّ ؛ الواحدة سِمْلاة ؛ أراد أنَّ في الجن سَحَرَةً كَسَعَرة الإِنس ؛ لهم تخييل (١) وتَلْبيس .

\*\*\*

ذكر قارى القرآن وصاحبَ الصدقة ، فقال رجل : يارسولَ الله ، أرأيتك النَّجْدة تحكون في الرجل ؟ فقال : ليست لهما بِعَدْل (٥) ، إنّ الكَلْبَ يَهْرَ مِنْ وراء أهله .

أى يِمِثْل .

وعن الفَرّاء أَنّ عَدْل الشيء ما كان من جِنْسه ، وعِدْله ماليس مِنْ جِنْسه . تقول: عندى عَدْل غلامك ؛ أى غلام مثله . وعِدْله ؛ أى قيمته من الدراهم والدنانير .

أراد أنّ النجدة غريزة ؛ قالإنسان يقاتلُ حَمِيّة لا حِسْبَةً ؛ كالـكلب يَهرّ عن أهله ، ويَذُبّ عنهم طبعاً .

الكاف في أَرأَيْتُكَ مجردة للخطاب ، كالتي في « النَّجاءك » ومعناه أُخْبَرُ في عن النجدة.

عدا

عدل

<sup>(</sup>١) ليس في ش ٠٠٪ (٢) ديوانه ٢٠٩٠ . ﴿ ٣) النقير : النقرة خافالنواة . يقول : ليسوا في شيء .

<sup>(</sup>٤) في ش : تحييل ــ بالحاء المهملة . ﴿ (٥) العدل : المثل والنظير .

إِنَّ أُبْيضَ بن حَمَّالَ المَّارِبِي استقطعه صلى الله عليه وآله وسلم المِّلْحَ الذي بَمَّارِب، فأقطعه إياه؛ فلما وَلَّى قال له رجل: يارسولَ الله؛ أتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَه ؟ إِنَمَا أَقطعتَ له الماء المَّهِ، فرجعه منه.

وسأله أيضاً : ماذا يُحمى من الأَرَاكُ<sup>(١)</sup> ؟ فقال : مالم تَنَالُهُ أخفافُ الإبل .

المِدّ : الذي لا انقطاع له ، كاء العين والبئر ؛ إنما رَجَعَه منه لأنّ الماء جميعُ الناسفيه شركاء ، وكذلك ما كان كَلاَّ للإِبل مِنَ الأَراك ، لـكونه بحيث تَصِلُ إِليه وتهجم عليه ؛ فأما ما كان بمعزل من ذلك فسائغ أن يحمى .

وقيل: الأخْفَاف مَسَانُ الإبل؛ قال الأصمعى: الُخَفّ: الجمل المسِنّ. وأنشد (٢٠): سألت زيدا (٣٠) بعد بَكْر خُفّا والدَّلوُ قد تُسْمَع كَىْ تَحَفّا والدَّلوُ قد تُسْمَع كَىْ تَحَفّا والمعنى أَنَّ ماقرُب من المَرْعَى لا يُحْمَى؛ بل يُترك لمسانّ الإبل وما في معناها من الضِّعاف التي لا تَقْوَى على الإمعانِ في طَلَب المَرْعَى .

\*\*\*

فى حديث المبعث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضى الله تعالى عنها : أظُنّ أنّه عَرَضَ لى شِبْه جنُون . فقالت : كلا إنّك تَكسِبُ [٥٠٦] المعدوم وتحمل السكلّ .

يقال فلان يَـكْسِب (٢) المعدوم ؛ إذا كان مجدوداً يُرْزَق ما يُحرَّمُه غيره . وف كلامهم : هو آكلُـكم المأْدُوم ، وأكسبُـكم المعدوم ، وأعطاكم المَحْرُوم .

\*\*\*

ُعمر رضى الله تعالى عنه \_ لما عَزَل حبيب بن مَسْلَمَة عن حِمْص ، ووتّى عبد الله بن قُرْط ، قال حبيب : رَحِمَ الله مُعمر كَيْنزع قَوْمَه ويبعثُ القوم العِدَى (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الأراك : أطيب ما رعته الماشية ، ومن فروعه تتخذ المساويك .

 <sup>(</sup>٢) اللسان ـ خفف .
 (٣) في اللسان عمر آ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: يقال كسبت مالاً ، وكسبت زيداً مالاً ؟ أى أعنته على كسبه ، أو جعلته يكسبه ، فإن كان ذلك من الأول ، فتريد أنك تصل إلى كل معدوم وتناله ؟ فلا يتعذر عليك لبعده . وإن جعلته متعدياً إلى اثنين فتريد أنك تعطى الناس الشيء المعدوم عندهم وتوصله إليهم ؟ وهدذا أولى القولين لأنه أشبه بما قبله في باب التفضل والإنعام ؟ إذ لا إنعام في أن يكسب هو لنفسه مالا كان معدوماً عنده وإنما الانعدام أن يوليه غيره ؟ وباب الجفل والسعادة في الاكتساب غير باب التفضل والإنعام \_ مادة كسب . النهاية . (٥) بكسمر العين و بضمها : الأعداء .

عدا

أى الأجانب ؛ قال(١):

إذا كنت في قوم عدَّى لسنت مِنْهم فَكُلُ ماعُلِفْتَ مِنْ خَبيثٍ وطَيَّبِ

على رضى الله تعالى عنه ـ قال لبعض أصحابه وقد تخلّف عنــه يوم الجمَــل : ماعـَــدَا ممّــا بَدَا !

أى ماعَدَاك ؟ بمعنى : مامَنَعَك وما شغلك مما كانَ بَدَا للَّ مِنْ نُصْرَتَى ؟ ومنه الحديث : السُلْطان ذو عَدَوَان ، وذو بَدَوَان ، وذو تُدْرَأ .

أى سريع الانصرافِ والمَلال ؛ كثير البدء (٢) في الأمور .

والتُّدْرِأُ : تُفْعَلَ من الدَّرْء ، وهو الدفع ؛ أي يدفع نفسه على الخطط ويتَهَوَّر .

فى الحديث : سُئل رجل متى تـكون القيامة ؟ فقال : إِذَا تـكاملت العِدَّنَان . أى عدّة أَهل الجنة وعِدّة أهل النار .

عدد

عِدْلَمَا فِي (خد) . لعادته وعاد في ( بج ) . أعداد في (خب ) . تعادتني في (أك) . لا تُعَدَّلُ في ( ند ) . قيمة عَدْل في (رج) . وعَدَّلَى في ( سط ) . وتعدو في (لق) . عاديت في (طم ) . وتعاديف ( دف ) [ عدلوا في (ضو ) . ولا عَدْل في (صر ) .عادية في ( رق ) . العدو في (رض) . المُعْدَلة في ( ذف ) . العَدْوَة في ( سح ) . عدنك في (دح ) . وأعدَّه في ( أد ) ] ( ) .

### العين مع الذال

النبي صلى الله عليه وآله وسلم - لا يَهْ للِكُ الناسُ حتى يُدُورُوا مِنْ أَنْفُسِمِم - روى بفتح الياء وضمِّما ·

والفرق بینهما نحوه بین سقیته وأسقیته ، و تخمدته وأغدته . وحقیقة (۱) السان عدا . وفیه : قال ابن بری : هذا البیت بروی لزرارة بن سبیع الأسدی . وقبل : هو لنضلة بن خالد الأسدی . وقال ابن السبرانی : هو لدودان بن سعد الأسدی . قال : ولم یأت ( فِعل ) صفة إلا قوی عدّی ، ومكان سوًی ، وماء روًی ، وماء صرًی ، وملامة رئتی ، وقد جاء الضم فی سُوی ، وثنی ، وطُوی . وقوم عِدًی ؛ أی غرباء (۲) فی ش : البداء . (۳) لیس فی ش .

عذر عذرت محوتُ الإساءة وطَمَسْتُها ، من قوله (١):

[أم ُ كُنْتَ تَعرف آيات فقد جَمَلَتْ ] (٢) أطلالُ إِلْفِكَ بَالُودْ كَاءَ (٣) تَعْتَذَرُ وفي معناه : عفوتُ مِنْ عفاَ الدار .

والمعنى حتى يفعلوا مايتجه أُلمحلّ العقوبةِ بهم .

المُدْر: من قولهم: عَذيرى مِنْ ؟ أَى هَاتِ من يعذرنى منه فى الإيقاع به ؟ إيذاناً بأنه أهل لأنْ يوقع به ، وإن على مَنْ علم بحاله فى الإساءة أَنْ يعذر الموقع به ولا يكومُه. ومنه ماجاء فى حديث الإفك: فاستَعْذر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله ابن أَبى ، فقال ، وهو على المنبر: مَنْ يعذرنى رجل قد بلغنى عنه كذا وكذا؟ فقام سعد ، فقال : بادسه الله الله ، أَنَا أَعَدُد لَدُ مِنه ؛ إن كان مِنَ الأه س

فقام سعد ، فقال : يارسول الله ، أنا أعــذِرك منه ؛ إِن كان مِنَ الأوس نَر بْتُ عنقه .

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : أنه اسْتَعْذَرَ أَبا بَكُر مِنْ عائشة .

أى قال له : كُن عَدِيرى منها إِنْ عَاقبتُهَا ؛ وذلك في شيء عَتب فيه عليها .

\*\*\*

إِن اللهَ تعالى نظِيفُ يحبُّ النظافة ، فَنَظِّفُوا عَذِرَاتَكُم ، ولا تَشَبَّهُواباليهود ؛ تجمع الأَكْباءَ في دُورِها .

العَذِرة : الفِناء<sup>(٤)</sup> ؛ وبها [٥٠٧] سُميت العذِرةُ لإِلقَائَهَا فيها ، كما سميت بالغائطوهو المطمئن من الأرض ·

وعنه صلى الله عليه وسلم : اليهود أَنتنُ خَلْقِ الله عَذِرةً .

وعن على رضى الله تمالى عنه أنه عاتب قوماً وقال: مالكم لا تنظّفون عَذراتكم!

الأكباء : جمع كِبا ( بالكسر والقصر ) ، وهو الكُناسة ، وإذا مُدَّ فهوالبَخور،
وأ لف ُ الكِبا عن واو ، لقولهم : كبوت ُ البيت أكبوه كَبُوا ، وقد تُميله العرب ؛ فهو في ذلك أخو العشا في الشذوذ عن القياس .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) هو ابن أحمر ، كما في اللسان \_ عذر ، وقبله :

بان الشبابُ وأَفنى ضَعفهُ العُمر للهِ دَرُّكَ أَيُّ العيشِ تنقظرُ

هلأنتَطالبُ شيءلستَمدركهُ أم هل لقلبكَ عن ألافه وطرُ

(٢) لبس في ش • (٣) الودكاء : رملة أو موضع . (٤) الفناه : المتسم أمام الدار .

وفى تنظيف الأفنية يُرْوَى عن عمر رضى الله تعالى عنه :

أنه كان إذا قَدِم مكة يطوفُ في سِكَـكما فيمر بالقوم فيقول: قُمُّوا(١) فِناءكم، حتى مَرَّ بدارٍ أَبِّي سُفيان فقال : ياأ با سفيان ، تُعمُّوا فِناءَكم، فقال : نعم ياأمير المؤمنين حتى يجيء مُهَّا نُنَا الآن (٢٠) ، فطاف أيضا ثم مرَّ به فلم يصنع شيئا ، فقال : ياأبا سفيان ، ألَّا تَقُمُّون فِناءَكُم ! فقال: نعم ياأمير المؤمنين . حتى يجسىء مُهَّاننا الآن ، فطاف أيضاً ومرَّ به فلم يصنع شيئًا . فوضع الدِّرَّة بين أذنيه ضَرُّبًا ، فجاءت هند فقالت : والله لَرُبَّ يوم لو ضربتَه لاقْشَعَرَ ۚ بَطْنُ مَكَةً ! فقال : أَجِل ! والله لرُبُ يُوم لو ضربته لاقْشَعَرَ بَطْنُ مَكَةً !

قَدِم عليه صلى الله عليه وسلم أُصَيْل الغِفَارى مِنْ مَكَّة ، فقال : يا أُصَيْل ، كيف عَهَدْتَ مَكَةً ؟ فقال: عَهْدَتُهَا والله وقد أَخْصَبَ جنابُها(٢) ، وأَعْذَقَ إِذْ خِرُها،وأَسَلَبَ ثُمَامُها ( ) ، وأُمَشَّ سَلَمُهُما ( ) ، فقال : حَسَبُكَ يَا أُصَيل .

ويروى أنَّ أبان بن سعيد رضى الله عنه قَد ِم عليه صلى الله عليه وسلم فقال :ياأ بان، كيف تركتَ أهلَ مكة ؟ قال: تركتُهم وقد حِيدوا، وتركتُ الإِذْخِرِ (١) وقد أعْذَق، وتركتُ الثُّمَّام وقد خَاصَ . فاغرورقَتْ عَيْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل اُلحدَ يُبية أُهدى له عَمْرُو بن سالم و ُبسر بن سفيان الْخُراعيان غَمَّا وجَزُوراً مع غلام منهم ، فأُجْلَسه وهو فى بُردة له قَلْمَة ٍ ؛ فقال : يا غلام ؛ كيف تركُّتَ البِلادَ ؟ فقال : تركتها قد تيسرت ؛ قد أَمْشَرَ عِضَاهُها ، وأَعْذَق إِذْخِرُهَا، وأَسْلَبَ مُمَامِها، وأَبْقُلَ حَمْضُها (٧). فشبعتْ شاتُهَا إِلَى الليل، وشَبِع بعيرُها إلى الليل ، مما جمع من خُوصٍ وضَمْد وَ بَقْل .

أَعْذَق : أَى صارت له أَفْنَا لَ كَالأَعْذَاق ؛ يقال : أَعَذَقَتِ النخلة إِذَا كَثَرَتْ أعذَاقُها ؛ جمع عِذْق ( بالكسر ) وهو الكِباسة (٨)، وأعذق الرجلُ ؛ كثرت عذوقه ، جمع عَذْق ( بالفتح ) وهو النخلة .

<sup>(</sup>٣) الجناب ( في الأصل ) : الفناء والناحية . (١) قوا: اكنسوا.
 (٢) المان: الخدم.

 <sup>(</sup>٤) الثمام: نبت ضعيف لا يطول . (٥) السلم: شجر من العضاه ؟ وورقها القرظ الذي يدبغ (٧) الحمـ ض من النبات: المالح الذي يقوم على (٦) الإذخر : الحشيش الأخضر . ساق وَلا أصل له . ( ( ) الكباسة من النخلة : ما تحمل من الرطب والشماريخ .

وقال الأصمعي : أعذق الإذخِر ؛ إذا خرجت كمرتُه .

أَسْلَبَ : خُوَّص (١) . والسَّلَب : خُوص الثُّمام .

أَمَشَّ : خرج ما يخرج في أطرافه ناعما رَخْصا كالمُشاش (٢٠) .

وقيل: إنما هو أمْشَر؛ أى أورق واخْضَرَ ، من مَشرة (٢) الأرض؛ وهي أول نَبْتِها.

جيدُوا: أصابهم الجود (١).

خاص : صار له خوص (٥) ؛ والمحفوظ أخْوَص النخل وأخْوَص العَرْفَج (٢) ؛ وما كانت البئر [٥٠٨] خَوْصاء ؛ وقد خاصَتْ تخوص ؛ أى خَوْصَت ، وأما خاص بمعنى أُخْوَص فلم يُسمع فيما أعلم إلا في هذا الحديث .

اغْرَ وْرَقَتْ ؛ افْعَوْ عَلَتْ ، من الغرق ؛ أَى غَر قَتْ في الدَّمْم .

الْفَلْتَةُ (٧) : الْفَلُوت ، وهي التي لا ينضمُ طَرَفاها .

تَيَسَّرَتْ : أخصبت ، من اليُسْر ؛ ومنه تيسَّرَ الرجل ، إذا حَسُنَتْ حاله .

الضَّمْد : رَطْب الشجر ويابسه ، وقديمه وحديثه .

\*\*\*

وُلِد رسول الله صلى عليه وآله وسلم مَعْذُورًا مسروراً .

يقال عَذرته وأَعْذَرْتُهُ ؛ إذا خَتنته ، وسرْرتُه إذا قطعت سُرَّته .

وفى حديث أم سَلَمــة رضى الله عنها أنها قالت: ابن صَياد ولدّته أمه، وهو أعور مَعْدُور مَسْرُور .

\*\*\*

إذا وُضِعَت المائدة فليأكل الرجلُ مما يليه ، ولا يرفع يده و إن شَبِع ، ولْيُعَذِّرُ (^) فإن ذلك يخْجل جَليسَه .

 <sup>(</sup>١) فى ش : أخوس .
 (٢) للشاش : رءوس العظام اللينــة .
 (٣) فى ب : مشرت .
 وقال فى اللسان : أرض ماشرة ؛ وهى التى اهتر نباتهــا ، واستوت ورويت من المطر .

<sup>(</sup>٤) الجود: المطر الغزير . (٥) الحوس: ورق المقل . (٦) العرفج: نبات سهلي ، سريم الاتقاد . (٧) قال في النهاية : سميت بذلك لأنها تفلت من يده إذا اشتمل عليها .

 <sup>(</sup>٨) ف النهاية: ولْيُعذر ، وقال : الإعذار : المبالغة في الأمر ؛ أي ليبالغ في الأكل . وقيل : إنما هو ولْيُعذّر . من التعذير : التقصير ؛ أي ليقصر في الأكل ليتوفر على الباقين ، ولْيُرأنه يبالغ .

أى فليقصِّر فى الأكل ، وهو يُرِى صاحبَه أَنه نُجتهد . وعنه صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا أَكل مع قوم كان آخرَهم أكلا . ذلك إشارة إلى رَفْع ِ اليد .

\*\*

جاء صلى الله عليه وسلم إلى منزل أبى الهيثم بن النَّيِّمان ومعه أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهم ؛ وقد خرج أبو الهيثم يَسْتَعْذَبُ الماء ، فدخلوا فلم يلبَثُ أن جاء أبو الهيثم يَسْتَعْذَبُ الماء ، فدخلوا فلم يلبَثُ أن جاء أبو الهيثم يحمل الماء قِرْبة يَنْ عُبها ، ثم رقِي (۱) عَذْقًا له \_ وروى : إنه أخذ مِحْرَفًا فأتى عَذْقًا له فياء بقِنْو فيه زَهْوُهُ ورُطَبه ، فأ كلوا منه وشر بُوا مِنْ ماء الحِسْى، ثم قال : يا أبا الهيثم ؛ ألا ألى ها نشًا \_ وروى : ماهِنًا ؛ فإذا جاء السَّبي أخْدَمْناك خادما .

يقال: أَعْذَب القوم، إذا عَذُبت مياهيم؛ واستعذبوا إذا استَقَوْا وشربوا عَذْبا. زَعَبْتُ القِرْبَة؛ حملتها مملوءةً. وقيل دَفعتُها لِثِقَلْها؛ من قولهم: سيلُ زَاعب؛ إذا دَفَع بعضُهُ بعضًا.

المِخْرَف: شبه الدَّوْخُلَّة (٢).

الهانِيُ والماهِن : الخادم . وأصل الْهِنْ وَ( ) ؛ الإصلاح والكفاية ، ومنه الِهِنَاءُ لأنه يصلح الجر بي ويَشْفيها .

ويقال: اهتنأتُ مالى ، إذا أصلحته. وهنأهم شهرين؛ إذا كفاهم مؤنتهم؛ وقيل للطعام هنيُّ ؛ إذا صَلُح به البدن.

\*\*\*

عُمر رضى الله تعالى عنه \_ لا قَطْعَ في عِذْق مُعَلَّق .

أى في كِبَاسة هي في شجَرتها مُعَلّقة لما تُصْرَم ولما تُحرَز .

\*\*\*

على وضى الله عنه ـ شَيَّع سَرِيَّة أو جيشاً فقال : أَعْذِبُوا (٥) عن النساء .

أى امتنِعوا عن ذِكْرهِنّ ، فإنه يكسِركم عن الفَزْوِ وُيثَبَطُكُم ؛ قال عبيــد ، الأبرَص<sup>(٦)</sup> :

(١) العذق ، بِفتحِالدين : النخلة بحملها ، وبالكسر : القنو منها والضبطق ش. (٢) في هـ :لاأرى .

(٣) الدُّوخُلّة : وتخفف : سفيفة من خوص ، يوضع فيها التمر والرطب .

(ه) رواية النهاية: أعذبوا عن ذكر النساء أنفسكم ، فإن ذلك يكسركم عن الفزو . (٦) ديوانه: ٣ والأصنام : ٦٣ واليعبوب : صُم لجديلة ، وكان لهم صُم آخر أخذته مُنهم بنــو أسد فتبدلوا اليعبوب بعده . قروا : اسكنوا واعذبوا : كفوا . قال في الأصنام : أي لا تأكلوا على ذلك ولا تشربوا .

عذب

وتَبَدَّلُوا اليَعْبُوبَ بعد إلْهِم صَمَّاً فَقرُّوا يا جَدِيلَ وأَعْذِبُوا وبات الفرسُ عَذُوباً ، إذا امتنع من الأكل والشرب.ومنه المَذَاب ؛ لأنه [٥٠٩] نكال يمنع الجانى من مِثْلِ ما جَنَى .

\*\*\*

حُذيفة رضى الله تعالى عنه \_ قال لرجل : إِن كَنْتَ لَا بُدَّ نَازِلاً بِالبَصِرة فَانْزِلَ عَذَاوَتُهَا وَلَا تَنْزِلَ سُرَّتُهَا .

جمع عَذَاة ؛ وهي الأرض الطيبة التُرْبَة ِ البعيدة من الماء المالح و السباخ . قال ذو الرُّمة (١) :

بأَرْضٍ هِجَانِ التَّرْبِ وَسُمِيَّة الثَّرَى عَذَاةٍ نَأْتُ عَنَهَ المُلوحَهُ والبَحْرُ والعَذْيَة مثلها. وقد عَذَوت، وعَذِيَتْ أحسنَ العَذَاةِ \_ عن أبى زيد. ويمكن أن يكون منها العِذْى، وهو الزَّرْع الذي لا يَسْقِيه إلا الساء لبُعْدِه عن الماء ؛ ونظيرُه وهو ابن عَمّى دِنْيا.

\*\*\*

سَلْمَان رضى الله تعالى عنــه ــكاتب أهلَه على ثلاثمائة وستين عَذْقًا وعلى أربعين أوقية خِلَاص ، فأعانه سعد بن عُبَادة بستين عَذْقًا .

هو (٢) النخلة؛ وكانوا كاتَبُوه على أنْ يَغْرِسها لهم فَسِيلا فما أخطأَتْ منها وَدِيّة (٣. الخِلاص: ما أخلصَتُه النارُ من الذهب والفضة؛ ومنه الزبدُ خِلَاصُ اللبن.

举举举

وفى حديث ابن سلّام رضى الله عنه ، قال : إنى لنى عَذْق أُنجِي منه رُطبا ـ وروى : أَسْتَنْجِي رُطبا ، أَنْ سمِعْتُ صائحا يقول: قاتلَ اللهُ هؤلاء العربُ ! قد قدم صاحبُهم الساعة. \_ يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأخذنى أفْكل من رَأْس العَذْق .

الإنجاء والاستنجاء: الاجتناء ؛ من نَجَا الشجرةَ وأَنْجَاها واستنجاها ؛ إذا قطعها ، ومنه الاستنجاء وهو قَطْع النَّجاسَة .

الأَّوْكُل: الرَّعدة.

عذق

\*\*

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٢١١ . (٢) هذا تفسير لكلمة « عذق » بفتح العين ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) الودى ؛ فسيل النخل .

وفى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: تزوَّجنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت تِسْع؛ وقالت: إنى لأُرَجَّح بَيْنَ عَذْقين؛ إذْ جاءتنى أمى فأنزلتنى حتى انتهَتْ بي إلى الباب، وأنا أنهَج، فمسحَتْ وجهى بشيء من ماء، وفَرَقت بُمَيْمَةً (١) كانت على ، ودخلتْ بي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نَهِمَجَ (٢) وأنهَج ؛ إذا رَباً وعلَّاه البُهْر ، وأنهجه غيرُه . وأنهجتُ الدابة ، سِرْتُ عليها حتى انبَهَرَتْ .

\*\*\*

وفى الحديث : لا والذى أخرج العَذْق من الجريمة ، والنَّارَ من الوَثيمة . الجريمة : النَّوَاة .

والوثيمة : الحِجَارة المكسورة ؛ مِنْ وَثَمَ يَرُمُ .

المقداد رضى الله تعالى عنه \_ قال أبو رَاشِد الْحَبْرانى : رأيتُه جالسا على تابوت من تُوَابِيْت الصَّيَارِفة قد فضل عنها عِظَماً ؛ فقلت : يا أبا الأسود ، لقد أَعْذَر الله إليك . قال : أبَتْ علينا سُورة البَحوث (٣) : ﴿ انفِرُ وا خِفَافاً وثَقَالًا ﴾ .

هو مِنْ أَعذَرِه بمعنى عذَره ؛ أى جعلك الله مُنتهى المُذر وغايته لثقل بَدَنِك ، فأسقط عنك الجهاد ، ورخَّص لك في تَرْ كِه .

سُورة البَحوث (٢): هي سورة التوبة لما فيها من البَحْثِ عن المنافقين ، وكشف [٥١٠] أسرارِهم ، وتسمَّى الْمَبْقَثَرة .

松米草

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ سُئل عن المُستَحاضة ؛ فقال : ذاك العاذِل (°) يَغْذُو لَتَسْتَتَفْرِ (٢) بثوبٍ ولتُصَـل من الشيطان .

عذر

<sup>(</sup>١) الجميعة: تصغير الجمة ؟ والجمة : مجتمع شعر الرأس . (٢) كفرح وضرب . (٣) سورة التوبة ، آية ٤١ . (٤) ضبطه صاحب النهاية بضم الباء . قال : البحوث : جم بحث . قال : ورأيت في الفائق سورة البحوث (بفتح الباء) فإن صحت فهى فعول ، من أبنية المبالغة ، ويقم على الذكر والأنثى ؟ كامرأة صبور ، ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصقة \_ مادة بحث . (٥) قال في النهاية : وذكر بعضهم العاذر ( بالراء ) وقال : العاذرة : المرأة المستحاضة ؟ فاعلة بمعنى مفعولة من إقامة العذر . (٢) وفي موضع آخر : أنه أمر المستحاضة أن تستشفر ، وهو أت تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا . وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها ، فتمنع سيل الدم \_ وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها .

هو العرَّق الذي يخرج منه دَمُ الاستحاضة؛ كأنه سمى بذلك لأن المرأة تَسْقَلِيمُ (١) إلى زَوْجها ، فجمل المَذْل للمرَّق لـكونه سببا له .

ر... يغذو : يسيل .

عذم

عوج

العاند (۲): الذي لا يَرْقاً ؛ من العُنقود ، وهو البغى ؛ جُعلت الاستحاضة رَكْضةً من الشيطان ، وإن كانت فعلَ الله تعالى ، ولا عملَ الشيطان فيها ؛ لأنها ضرب من الأسقام والعلل ؛ وقد قال الله تعالى في مُحْكِم تنزيله (۲) : ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مَنْ مُصِيبَةٍ فَيْمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُم ﴾ وما كسبت أيدى الناس فينَزْغ الشيطان وَكَيْدِه .

\*\*\*

في الحديث: إن رجلاكان يُرائي فلا يمرُّ بقوم إلا عَذَمُوه .

أَى أَخْذُوهُ بِأَلْسَنْتِهِمُ ، وأَصْلُهُ العَضَّ .

\*\*\*

إِنَّ بنى إِسرائيل كانوا إِذَا عُمِل فيهم بالمعاصى نهاهُمْ أَحبارُهُم تَعْذِيراً ، فعمّهم الله بالعقاب .

عذر أى نهوهم غيرَ مبالغين في النهى . وُضع المصدر موضعَ النَّم ِ الفاعل حالا ؛ كقولهم جاء مَشيا .

بعَذِرات فی (قح) . تعذّر فی (جش) . عَذِیری فی (رع) . وعُذَیْقها فی (جذ) . وعُذَیْقها فی (جذ) . [رب عذق فی (وق) . عاذر فی (سح) . بأبی عُذر فی (قر) . شدید العذار فی (صد) . ] (۱۰) .

### العين مع الراء

النبي صلى الله عليه وآله وسلم \_ مَنْ عَرَجٍ أَوْ كُسِر أَو حُبِسِ فَلْيَجْزِ مِثْلُهَا وهو حِلّ .

عَرَج يَعْرُج عَرَجانًا ؛ إِذَا غَمَزَ مِنْ عارضٍ أَصَابِه ، وعَرِج عَرَجًا ؛ إِذَا كَانِ ذلك خِلْقة .

(۱) أى استحقت أن يلومها زوجها ــ هامش ه . (۲) قال فى النهاية : إنه عرق عاند ، شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته . (٣) سورة الشورى ، آية ٣٠ . (٤) ليس في ش . فليجزِ : مِنْ جَزَ يْتُ فلانًا دَيْنَهُ ؛ إذا قضيتَه .

والمعنىأن مَنْ أَحْصَر ه مرضُ أوعدُ وقعليه أن يَبْعَثَ بهَدْى ِ شَاقٍ أَو بَدَنة أُو بَقرة ، ويواعد الحامل يوما بعينه يَذْ بجها فيه ، فإذا ذُبحت تحلل ؛ والضمير في مثلها للنَّسِيكة .

\*\*\*

كان صلى الله عليه وسلم إِذا عَرَّس بليل توسَّد لَيْنةً ، و إِذا عرَّس عند الصبح نصبَ ساعدَه نصبًا وعمدها إِلى الأرض ووضَع رأسَه إلى كَفَّه .

يقال عَرَّس وأَعْرَس؟ إذا نزل في آخر الليل، ومنه الإعراس بالمرأة .

الَّايْنة : المِسْوَرة (١) ، سميت للينها ؛كأنها مُخَّففة من لَيِّنَة .

\*\*\*

أَيْنَ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ مِنْ تَمْر .

هو سَفَيف <sup>(٢)</sup> منسوج من خُوص ، وكلُّ شيء مضفور كالنَّسْع <sup>(٣)</sup> ، أو مصط**ّ**ف عرق كالطير المتساطر في (١) الجو فهو عَرَق · والمراد : بِزَ بِيلٍ (١) من عَرق .

\*\*\*

فى ذَكَر أَهْل الجِنة ــ لا يتَغَوّطون ولا يَبُولون ؛ و إنما هو عَرَق يجرى منأَعْرَ اضهم مثلُ ريح المشك .

جمع عِرْض ، وهو كل موضع يَعْرَق مِن الجسد ، ومنه قيل : فلان طَيِّب العِرْض ؛ أى الربح ، لأنه إذا [٥١١] طابت مراشحه (٢) طابت ريحهُ .

الثَّيِّبُ ُ يُعْرِبُ <sup>(٧)</sup> عنها لسانُها ، والبِـكُرْ تُسْتَأْمَرُ في نفسها .

الإعراب والتَّعريب: الإبانة ، يقال: أعربَ عنه لسانُه ، وعَرَّب عنه .

ومنه الحديث :فى الذىقتل رجلا يقول لا إله إلا الله؛ فقال القائل : إنما قالها مُتَعَوِّدًا؟ فقال صلى الله عليه وسلم : فهلا شَقَقْت عن قَلْبه ! فقال الرجلُ : هل كان يُبين لىذلك شيئا ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فإنما كان يُعرْب (٧) عما فى قليه لسانه .

ومنه قولُ إبراهيم التَّيْمى : كَانوايستحبُّون أنْ يلقّنوا الصبيَّ حَين يُعرِّبُ أن يقول: لا إله إلا الله سَبْعَ مرات .

\*\*\*

عرس

ء, ب

<sup>(</sup>١) المسورة : متكاً من جلد . (٧) سف الخوس : إذا نسجه ؛ والمصنوع منه سفيف : وفي ش : شفيف ـ بالشين المعجمة . (٣) النسع : سير يضفر على هيئة النعال ؛ تشد به الرحال .

<sup>(</sup>٤) فى ش : فى جو السماء . (٥) فى ه : برنبيل ، والزنبيل : الجراب . قال فى اللسان : الزنبيل خطأ ؛ وإنما هو الزبيل . (٦) فى ش : يُعرَّب ــ مضبوطة ، وعليها علامة الصحة ، وهى يمعنى مُعرب ــ كما سيأتى فى الشرح .

مَنْ أَحْياً أَرضا مَيِّنة فهي له ، وليس لعرْقِ ظالم حقّ .

أى لذى عرِ ق ظالم ، وهو الذى يَمْرِسُ فيها غَرَ ساً على وجه الاغتصاب ليستوجبها بذلك .

\*\*\*

وفى الحديث: إِنَّ رجلا غرس فى أرضِ رَجُـلِ من الأنصار نَخْلاً ، فاختصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى للأنصارى بأرضه ، وقَضَى على الآخر أَنْ ينزعَ نخلَه .

قال الراوى: فلقد رأيتها يُضرب فى أصُولِها بالفئوس، وإنها لنَخْلُ عُمُّ. أَى تَامة (١٠) طويلة ؛ جمع عَميمة . قال لبيد [يصف نخلا(٢٠)] (٣): سُحُقُ لَيُمَّتِمُ الصَّفا وسَرِيَّهُ عُمُّ نَوَاعِمُ بينهن كُروم

كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الُخرَّاص (٤) أن يخفّفوا في الَخرْص ، ويقول : إن في المال العر يّة والوصيّة .

م تفسير العربّة في « حَقّ » <sup>(ه)</sup> .

عرى

عو پ

\*\*\*

نهى صلى الله عليه وسلم عن بَيْع العُرْ بان \_ ورُوى : عن بيع المُسْكَان . قال أبو زيد : يقال أعطيته عُرْ باناً أو مُسْكَاناً ؛ أى عَرَ بونا .

وهو أَنْ يشترى شيئا فيدفع إلى البائع مبلغا علىأنه إنْ تُمّ البيعُ احتُسِبَ من النمن؛ وإن لم يتم كان للبائع ؛ لم يُرْ تَجَع منه . ويقال : أعرب في كذا وعَرَّب وعَرْبن ومَسَك ، في كأنه سُمّى بذلك لأن فيه إعرابًا لعَقْد البيع ؛ أي إصلاحا وإزالة فساد ، وإمْساكًا له لئلا عمْليكه آخر .

\*\*\*

قال عِـكْراش بن ذُوْيب : بعثنى بنو مُرَّة بن عبيد بصـدقاتِ أموالهم إلى

<sup>(</sup>١) تفسير الحكامة « عم» . (٢) من اللسان . (٣) ديوانه : ١٢٠ . والسحق : الطوال، واحدهاستحوق يمتعها : يربيها . والصفا : نهر ـ يعني الصفا ..

<sup>(</sup>٤) الحراس: جمع خارس ، والحرس ( بفتح الحاء وسكون الراء ) : حرز ما على النخل من الرطب تمرا.

<sup>(</sup>٥) فيصفحة ٨ ٢٩٩،٢٩ من الجزء الأول : العرية : النخلةالتي بعريها الرجل محتاجا أى يجعلله تمرتها.

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدِمت بإبلِ كأنها عُرُوق الأرْطَى(١) ؛ وذكر أنه أَ كُلُّ مَعَهُ ، قال : فأتينا بجَفَنة كَثيرةِ الثَّريد والوَذْر .

شبَّها بعروق الأرْطَى في مُحرتها ، وحمر الإبل كِرامُها ، أو في ضُمْرِها ؛ والضُّمْر ء, ق أمارة الكرَّم والنَّجَابة .

> وقيل في سِمَنها واكْتنازِها ؛ لأن عروق الأرْطي مكتنزة رويّة ؛ لا نسرابها في ثَرَى الرمال للمطورة ، والوَحْشِ تَجْزَأُ بها في حمارته القَيْظ .

> الوَذُرْ : البَضْع ؛ جمع وَذْرة . وحكى الأصمعي عن بعض العرب : جاموا بتُريدةٍ ذاتِ حِفَافَين مِنَ الوَذْر ، وجَناحين [٥١٢] من الأعراق (٢) تجذبُ أولاهــا فتنقعرُ أُخْرَاها .

فى كتابه صلى الله عليه وآله وسلم لقوم مِنَ اليَهُود : إن عليــكم رُبْعَ ما أخرجتْ نخلُكم ، وربعَ ما صاد عُرُوكُكم ، ورُبْع المِغْزل .

جمع عَرَك ، وهم الذين يَصيدون السمك ؛ قال أمية بن أبي عائذ الْهُذَلَى (٣) : ء, ك وفى غَمْرةِ الآلِ خِلْتُ الصُّوَى عُرُوكاً على رائس (١) يَقْسِمُونا رُبْع المِغزل؛ أي ربع ما غزلته نساؤكم؛ وهذا حكم خُصٌّ به هؤلاء.

أرسل صلى الله عليه وآله وسلم أمَّ سُلَيم تنظر إلى امرأة ، فقال : شَمِّى عوارضَها ، وانظرى إلى عقبيها .

هي الأسنان في عُرُض الغم . وعن الزجاج : هي الرَّابَاعَيَّة والناب والضاحكان من عرض كل جانب ؛ الواحد عارض .

> أمرها بشَّمْها لِتَبُور (٥) بذلك نَـكُمَّهَا ؛ وبالنظر إلى عقبيها لتتعرف لونَ بشرتها ؛ لأنهما إذا اسودًا اسودٌ سائر الجسد؛ قال النابغة (٢٠):

> (١) قال في النهاية : الأرطى شجر معروف ؛ واحدته أرطاة ؛ وعروقه طوال حمر ؛ ذاهبـــة في ثرى الرمال الممطورة في الشتاء ؟ تراها إذا أثيرت حمراً مكتنزة ترف ، يقطر منها المــاء .

(٦) ديوانه : ٩٢ ، واللسان ـ برم .

<sup>(</sup>٢) في ش : العراق . وفي اللسان \_ عرق : أبو زيد : وقول الناس : ثريدة كشيرة العراق \_ خطأ ، لأن (٣) اللسان ـ عرك .
 (٤) رائس : جبل في البحر وقيل رئيس . مهم .

ليسَتْ من السُّود أَعْقابًا إذا انصرفَتْ ولا تبيــع بجنبي تَخْدلةَ البُرَما (١) \*\*\*

إِن الله يغفر احكل مُذْنب إِلا لصاحب عَرْطبة أُوكُوْبة .

عرطب هى العُود . وقال أبو عمرو : الطّنبور . وعن النَّضْر : الأوتار كام ا من جميع الملاهى . وعنه : الطّبل .

الـكُوبة : النَّرد ؛ وقيل الطَّبْل .

عور

عرى

\*\*\*

أيعجُز أحدُكم أن يكون كأبي ضَمْضَم ؟كان إِذا خرج من منزلِه قال : اللهم إنى قد تصدّقتُ بعِرْضي على عبادك .

عرض عرْض الرجل: جانبه الذي يَصُونُه من نفسه وحَسَبِه ، ويُحامى عليه أن يُنتقَّص ويثلب عليه . وعرْض الوادى : جانبه . أراد مَنْ تنقّصَنى لم أجازِهْ .

لماكتب حاطبُ بن أبى بَلْتُعة إلى أهل مكة كتابَهُ يُنذُرُهم أمرَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، أَطْلَع اللهُ رسولَه على الله عليه وآله وسلم، أَطْلَع اللهُ رسولَه على الكتاب؛ فلما عُوتِب حاطبُ فيماكتب، قال: كنتُ رجلاً عَرِيرا في أهل مكة ، فأحْبَبْتُ أَنْ أَنقرَّب إليهم ليحفظ وبي في عِيالاتي عندهم .

هو فعيل بمعنى فاعل ؛ من عَرَرته ، إذا أتيتَه تطلب معروفه ؛ أى غريباً متعلقاً بجوارهم .

أتاه صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إن ابنَ أخى قد عَرِب بَطْنُهُ. فقال: أَشْتِي ابْنَ أَخيك عَسَلاً.

عرب أى فَسَد ، يقال : ذَرِبت معدتُهُ وعَرِبت ، وذَرِب الْجارِح وعَرِب ، ووَرِب مثلُه .

إنما مَثلَى ومَثلَكُم كَمثلِ رجلِ أنذر قوماً جَيْشاً ، وقال : أنا النذيرُ العُريان (٢٠) . هو رجل مِنْ خَتْعُم حَمل عليه يوم ذي الخلَصة عَوْفُ بن عامر فقطع يده ويَدَ امرأتِه ، وكان الرجل منهم إذا أنذرَ قوماً ، وجاء من بلد بعيد انسَلَخَ من ثِيابه ، ليكون أبْيَنَ للعين .

<sup>(</sup>١) البرم : جمع برمة ؛ وهي القدر من الحجارة ، ورواية اللسان :

<sup>\*</sup> والبائعات بشطَّى نخلة البرما \*

 <sup>(</sup>۲) قال فى النهاية: خس العريان؟ لأنه أبين للعـين، وأغرب وأشنه عند المبصر؟ وذلك أن ربيئة القوم وعينهم يكون على مكان عال، فإذارأى العدو قدأقبل نزع ثوبه، وألاح به لينذر قومه ويبقى عريانا

إِنَّ رَكِبًا مِن تَجَارِ المُسلمين عَرَّضُوا رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْهُ وَآلَهُ وَسَلَمُ وَأَبَا بَكُرُ ثيابًا بيضًا .

عرض

أى جعلوها عُرَاضة ؛ وهي هَدِيَّة القادِم من سَفَره .

وفى حديث مُعاذ بن جَبل رضى الله عنه : إن عُمَر بعث به ساعيًا (1) على بنى كلاب؟ أو على سَعْد بن ذُبيان ، فقسم فيهم ولم يَدَع شيئًا ، حتى جاء بحِلْسِه (٢) الذى خرج به على رَقَبته ؛ فقالت له اصرأته : أين ماجئت به مما يأتى العال من عُرَاضَة أهلهم ؟ فقال : كان معى ضاغِط .

هو الذي يضفَطُ العامل؛ أي يمنع يده من التعاطى؛ ولم يكن معه ، إنما قصد إرضاء أهله .

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لاكذب في ثلاث : الحرَّب والإصلاح بين الناس ، وَإِرضًاء الرجُل أهله .

وقيل: أراد أن اللهَ رَقيب عليه .

\*\*\*

قال له صلى الله عليه وسلم عدّى بن حاتم : إلى أَرْمِي بالمُعْراض فَيَخْزِق ؛ قال إن خَرَق فَـكُلْ ؛ وإن أصاب بالعَرْض فلا تأكل .

هو السَّمهم الذي لا رِيش له يمضى عَرْضًا . وقال ابنُ دريد : سهم طويل له أربع وَدُرِد عَالَ ؟ فإذا رُمى به اعترض .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ أعطَى مُعَرَ سيفاً مُحَلَّى؛ فجاء مُعَرَ بالِحْلْية قد نَزَعها؛ فقال : أُتيتُك بهذا لما يَعْرُرُكُ من أمور الناس .

عَرّه وعَرَاه (١) بمعنّى ؛ قال ابن أحمر (٥):

عرر

<sup>(</sup>١) الساعي . من يباشر أعمال الصدقات . (٢) الحلس : كساء على ظهر البعير تحت البرذعة .

<sup>(</sup>٣) القذة : ريش السهم ، جمعه قذذ (القاموس) . (٤) قال ابن الأثير : الأصل فيه يعرك ؟ ففك الإدغام ؟ ولا يجيء مثل هذا الاتساع إلا في الشعر ، وقال أبو عبيد : لا أحسبه محفوظا ، ولكنه عندى لا يعروك (بالواو) ، أى لما ينوبك من أمر الناس ويلزمك من حوائجهم ، وقال أبو منصور : لو كان من المعرفة لقال : لما يعرك . (٥) اللسان ـ عر ، والقفور : ما يوجد في القفر ، قال في اللسان : ولم يسمم المقفور إلا في شعر ابن أحر .

تَرْعَى القَطَاةُ الخَمْسَ قَفُورَها ثَمْ نَعُرُّ المَاء فيمن يَعُرُّ (1) ومنه أنَّ أيا موسى الأَشعرى عادَ الحسنَ بن على رضى الله تعالى عنهم ، فدخل على ، فقال: ماعرَّنا بك أيها الشيخ ؟ فقال: سمعتُ بوَجَع ابن أخى فأحببت أن أعودَه.

والوجْه يعرّك ، ففك الإدغام ، ولا يكاد يجىء مثل هذا فى الاتساع ، ولكن فى اضطرار الشعر ، كقوله :

## 

وقوله :

عر ب

عرق

أنى أُجُودُ لأُقْوام وإنْ ضَنِنُوا \*
 وقال أبو عبيد : أراد لما يَعْرُوك ؛ يعنى أنه مِنْ تحريف النَّقَلة .

\*\*\*

عمر رضى الله عنه \_ مايمنعكم إذا رأيتم الرجل يُخَرِّق أعراضَ الناس أَلَّا تُعَرِّبواعليه! قالوا: نخافُ لسانَه. قال: ذلك أَدْنى أَلَّا تـكونوا شهداء!

أَى أَلَّا تُفْسِدُوا عليه كلامَه وتُهَجَّنُوهُ ، تَفَقُّلُمن عَرِبِ الْجُرْحُ (٢) ؛ والمراد بالشهداء قوله تعالى (٣) : ﴿ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ﴾. قال: معناهُ تُسْتَشْهَدُون يومَ القيامة على الأمم التي كَذَّبَتْ أُنبياءها ، وجَحَدت تكذيبها .

قال لسلمان رضى الله عنهما : أين تأخذُ إذا صَدرْتَ ؟ أعلى الْمَرَّقة (١) أم على المدينة؟ هكذا رُويت مشدّدة ، والصواب التخفيف ، وهي طريق كانت قريش تَسْلُكها إذا صَارَتْ إلى الشام ، تأخذ [٥١٤] على ساحل البحر ، وفيها سلكت عير ُ قريش حين كانت وَقْعَة بُذر .

• )-: (---)

قال لعمرو بن مَعْدى كرب: ماقولك في عُـلة بن جَـلْد؟ قال: أولئك فَوَارِسُ

(١) اللسان \_ ضنن . ونسبه إلى قعنب ابن أم صاحب ؛ وصدره :

\* مَهْلاً أَعَاذلَ قد جَرّ بْتِ مِنْ خُلُقِي \*

قال : وإظهار التضعيف ضرورة .

(٢) عرب الجرح \_ كفرح : بتى أثره بعد البرء ( القاموس ) .

(٣) سورة البقرة ، آية : ١٤٣ . (٤) في ش : المعرفة . وفي هامشه : خ : المعرفة . وفي ه : المعرفة . والمثبت كذلك في القاموس ، والنهاية ، ومعجم البدان .

أعراضناً وشفاء أمراضنا ، أحثنا<sup>(1)</sup> طَلَبا ، وأقلنا هَرَبا ، قال : فسعْد العشيرة : قال : أعظمُنا خَمَيساً ، وأكثر نا رئيساً ، وأشدنا شَرِيسا . قال : فبنو الحارث ؟ قال . حَسَكة مَسَكة . قال . فمُراد ؟ قال : أولئك الأتقياء البَرَرَة ، والمساعير الفَخرة ، أكرمنا قرارا ، وأبعدنا آثارا .

الأعراض : جمع عُرْض ، وهو الجانبُ ، أى يحمون نواحينا عن تَخَطَّف العدو ،أو جمع عَرْض، وهو الجيش، أو جمع عَرْض، أى يصونون ببلائهم أعراضناأن تُذَمو تُعاَب. شفاء أمر اضنا ، أى يأخذون ثأر زنا .

الخميس: الجيش له خمسة أركان .

الشَّريس: الشَّراسة (٢).

شبهم باكسكة في تمنيُّعهم.

مَسكة : أُمُسك مَنْ تعلَّقت به فلا تُخَلَّصه .

المساعير : جمع مِسعار ، وهو الذي تُسْعَرَ به نارُ الحرب .

\*\*\*

اطر ُدوا المعترفين .

هم الذين ُيقِر ون على أنفسِهم بما يوجبُ الحدّ .

\* \* \*

خطب رضى الله عنه الناسَ فقال : ألالا تغالوا صُدُق (٢) النساء ، فإن الرجل ُيفاَلى صَداقَ المرأة حتى يكون ذلكَ لها فى قلبه عَدَاوة .

يقول (١) . حَبَيْمْتُ إِلَيْكُ عَرَقَ القِرْ بَةَ (٥) أَوْ عَلَقَ (١) القربة .

هــذا مثل تضربه العرب فى الشدَّة والتعب ، وفيــه أقاويل ذكرتُهــا فى كــتاب عرق المُستقصى فى أمثال العِرب .

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) في ه : وأحثنا . (٢) الشراسة : سوء الخلق . (٥) الحسك ــ محركة : نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم ، ورقه كورق الرجلة وأدق ، وعند ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب ( القاموس ــ حسك ) . (٣) الصدق : جم صداق ؟ وهو المهر .

<sup>(</sup>٤) جعل ابن الأثير هذامن كلام عمر ، قال : وفى حديث عمر ... (٥) قال فى النهاية : جشمت إليك عرق القربة ؛ أى تمكلفت إليك وتعبت حتى عرقت عرق القربة ، وعرقها سيلان مائها . وقيل : أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها . (٦) قال فى النهاية : أى تحملت لأجلك كل شيء ؟ حتى عرق القربة ؛ وهو حبلها الذي تعلق به

قال رضى الله عنه فى مُتْعة الحج : عامتُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعلما وأصحابه ، ولكنى كرهتُ أن يَظَلُّوا بهن مُعْرِسِين تحت الأَرَاك ، ثم يُلَبُّون بالحج تَقْطُرُ رءوسهم .

عرس مِن أعرس بامرأته إذا بَنَى عليها ،كره أن يُحِلِّ الرجلمن ُعرته ، ثم يأتى امرأته ، ثم <sup>(۱)</sup> يُهل بالحج .

لم يَعْطَفُ يُلَبُّونَ عَلَى يَظْلُواْ ، وَإِنَّمَا ابتدأه .

وتَقُطر في موضع الحال .

\*\*\*

قَضَى رضى الله عنه ـ فى الظُّفُرُمُ إذا اعْرَنْجُمَ بِقَلُوصٍ .

تفسيره فى الحديث فَسد ولا تعرف حقيقتُه ، ولم بثبت عن أهل اللغمة سماعا ، والذى يؤدى إليه الاجتهاد أن يكون معناه جَسَا وغَلُظ ؛ من قولهم للناقة الشديدة الغليظة عُلْجوم وعُرْجوم (٢) ؛ عن أبى عَمْرو وأبى تُراب . وأنشد أبو عَمْرو :

أَفْرِغْ بَشُولُ وعُشَارٍ كُوم وَكُلَّ سِيرْدَاحٍ بِهَا عُرْجُومٍ

أو يكون بمعنى انْعَرَج أى اعوجً، ومن تركيبه بزيادة الميم كما زيدت فى قولَم اعرنزم ؛ إذا تقبض واجتمع . فقد حكى الأصمعى استعرز ؛ [٥١٥] أى انقبض ، وفى احر نجم المكلبُ ؛ إذا تقبض وانطوى : لأنه من الحرج وهو الضّيق ؛ ومن الحرَجة وهى الغَيْضة لتأشّبها وتضايقها ؛ وكما جعل الزّجاج النون فى العُرْجون مزيدة ، واشتقه من الانعراج لاستِقْوَاسِه . أو يكون أصله اعر بُجنَ ؛ افعنلل ، من العُر جون ، بمعنى اعوج ، فأبدلت نونهُ ميا ؛ أو يكون لغة فى احْرَنْجم كما قرأ ابن مسعود (عَتَى حِينٍ) ؛ وكقولهم : العِفْضاج فى الحِفْضاج .

\*\*\*

ابتاع (٢) رضى الله عنه دَارَ السجن بأربعة آلاف ، وأعرَ بُو فيها أربعائة درهم . أى أسلَفوا ؛ مِنَ العُرْ بان (١) ؛ والعربانُ مَنْهيٌ عنه ؛ وإنما فعله خليفة عُمَر .

(١) في ش : يهلل . (٢) العرجوم والعلجوم : الناقة الشديدة .

عرجم

ء, ب

<sup>(</sup>٣) في النهاية : إن عامل عمر بمكة اشترى داراً فلسجن حامشه . (٤) العربان في البيع : أن يشترى المرء السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاءعلى أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن،وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى .

وفى حديث عطاء أنه نَهمى عن الإعراب فى البيع .

\*\*\*

إِنَّ الْحَيلَ أَغَارِتُ بِالشَّامِ فَأَدرَكَتَ العِرابُ مِنْ يَوْمَهَا ، وأَدْرَكَتِ الْكُوادِنُ مُنْ عَمْ الْغَد ، وَكُلَى الْحَيلِ رَجِل مِن هَمْدان يقال له المنذر بِن أَبِى خَمْضَة ؛ فقال : لا أجعل ما أُدركَ مثلَ الذي لم يُدرك ، ففضَّل الخيل ، فكتب في ذلك إلى عُمَر ، فقال : هبلت الوَادِعيَّ أُمَّه ، لقد أَذْ كَرَتْ به! أمضوها على ما قال .

العِراب: الْخَيْلِ العَرَ بِيَّاتِ الْخَلْصِ .

عر ب

الكُوْدَن ، من الكِدْنة ، يقال : إنه لذو كِدْنَة ، إذا كان غليظَ اللحم ، محبوك الخلْق ، هو البِرْذَوْن اللهجِين ، وقيل : التركى . والكُوْدنة في المشي البطء .

عن يعقوب : هَبَلَتْهُ أُمَّه مدح له ، كقوله (١) :

\* هَوَتْ أَمُّه مَا يَبْعَثُ الصُّبْحَ غَادِياً \*

الوادعِيِّ : منسوب إلى وادعة : بَطْن من هُمْدَان .

أَذْ كُرتُ به : جاءت به ذَكَرًا شهماً دَاهياً . قال ذو الرَّمة (٢) :

أبونا إياس قَدَّنَا من أُديمِهِ لوالدةٍ تُدُهِي البَنِينَ وتُذُ كِرُ (٣)

الضمير في « أمضوها » للقضية .

\*\*\*

سعد رضى الله تعالى عنه ـ قيل له إن فلانا (<sup>۱)</sup> يَنْهَى عن الْمُتْمَة ، فقال : قد تمتعنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وفلان كافر (<sup>()</sup> بالعُرُسُ .

يقال للمِظلّة مِنْ جَرَ يد النخل يُطرَح عليها الثمَّام ، يتخذها أهلُ الحاجة : عَرِيش ، ويجمع عُرُّشا . وعَرْش ، ويجمع عُرُّوشا <sup>(١)</sup> .

ومنه حديث ابن عُمَر رضى الله عنهما: أنه كان يقطع التَّلْبية إذا نظر إلى عُروش مكة.

عر ش

<sup>(</sup>۱) اللسان ــ هوى . ونسبه إلى كعب بن سعد الغنوى ، وتمامه : \* وَماذَا يؤدّى الليلُ حين يَتُوب \*

 <sup>(</sup>۲) دیوانه: ۲۳۸.
 (۳) أراد أبونا إلیاس ، فلم یتهیأ له ، فقال إیاس . لوالدة: یعنی خندف . تدهی د تادهی د تاده د تادهی د تاده د تادهی د تادهی د تادهی د تاده د تادهی د تاده د ت

والمراد بيوتُ مكة .

عر **ض** 

عو ر

يعنى وفلان كافِرْ مُقيم بمكة لَمَّا (١) يُسلم ويهاجر ، فالباء فى « بالعرش » لا تتعلق بكافر تملّق بالله به فى [ قولك ] (٢) : هو كافر ُ بِالله ، ولكن قوله: بالعُرُش خبر ثان للمبتدأ ، كأنه قال : وفلان كافر فى العُرش .

\*\*\*

حُذَيفة رضى الله تعالى عنه \_ تُمرَضُ الفِتنُ على القلوب عَرْضَ الحصير ، فأَى قلب أَسَرَبَها مُنكِتَ فيه مُنكَنة سوداء ، وأَى قلب أَنكرها مُنكِتت فيه مُنكنة سيضاء ، حتى تكون القلوب على قلبين ، قلب [٥١٦] أبيض مثل الصَّفا لا تضرّه فتنة ما دامت السموات والأرض ، وقلب أسود مُرْ بدّ كالكوز مجخيا \_ وأَمَالَ كَفّه \_ لا يَعْرِفُ معروفاً ولا يُنكر منكراً .

أى توضع عليها وتُدُسَطُ كما يُدُسَطُ الحصير، من عَرَض العود على الإناء، والسيف على الفخذين يعرضُه، ويعرضه إذا وضعه.

وقيل: الحصير عِرْقُ يمتدُّ مُمُنترضاً على جَنْبِ الدابة إلى ناحيةِ بَطْنها ، أو لحمة .

مُرْ بَدّ : من الرُّ بُدة ، وهي لون الرماد .

لُحِخًا : ماثلاً ، يقال : جَخَى الليلُ ، إذا مال ليذهب ، وجَخَّى الشيخُ ، إذا حناَهُ الكِبَر . قال (٢٠) :

\* لا خَيْرَ ۚ فِي الشَّيْخِ ِ إِذَا مَا جَخَى \* أَرَادٍ أَنَّهُ لا بَعِي خَبَرًا (١) كما لا يثبتُ الماء في الـكُوزِ اللَّجَخَى.

سَلَمَان رضى الله تعالى عنــه ـ قال زيد بن صُوحان : بِتُ عنــده ، وكان إذا تَعَارَ من الليــل قال : سبحان رَبِّ النبيين و إله المرسلين ! فذكرت ُ ذلك له فقال : يا زيد ، اكفنى نفسك يقظان ، أكفِك نفسى نائماً .

التَّهَارُ : أَنْ يَسْتَيْقَظُ مَعْ صُوتَ ، مَأْخُوذَ مِنْ عَرَارِ الظَّلَيْمِ ، وَالْمُعَنَى : لا تَمْصِ الله في اليقظة ، وأنا أَ كَفَيْك ، إِنَّ النائم سالم لا يُخاف عليه الْمَاثْم .

> (۱) في ه : لم . (ه) ليس في ش . (٣) اللسان ـ خخ ، وبعده : \* وسال غَرْب عَيْنه ِ وَلَخًا \*

> > (٤) في ش خيرا .

كَانَ زيدًا حَمِد إليه تسبيحَه في حال النوم ، واستقصر نفسَه في أن لم يتعوّد مثل ذلك ، فأجابه سلمان مهذا .

\*\*\*

مُعاذ رضي الله تعالى عنه ـ ضحَّى بكبش أعْرَم .

هو الأبيض فيه نُقَطُّ سود . قال معقِل بن خُويلد الْهٰذَلي (١) :

أَبَا مَعْقِلِ لَا تُوطِئَنْكَ بِغَاضَتَى رُءُوسَ الأَفَاعِي فِي مَرَ اصِدِهِ الْعُرْمِ

**公共**张

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ سئل عن قوله تعالى (٢): ﴿ فَالَارَفَتَ وَلَا فَسُوقَ ﴾، فقال : من الرّ فَتُ التعريضُ بذكر النكاح ؛ وهى العِرَابة فى كلام العرب . [ العِرَابة عرب بالفتح والكسر اسم ] (١) من أعرب وعَرَّب إذا أفحش ؛ قال رُؤْبة : [يصف نساء جمعن العقاف عند الغرباء والإعراب عند الأزواج ] (٥) .

عرم

\* والعُرْبُ في عفاًفةٍ وإغرابْ \*

وفى حديث ابن الزبير رضى الله عنهما : لا تحلَّ العِرَابَة الدُّحُرِم .

وفى حديث عطاء رحمه الله تعالى : إنه كره الإعراب لْلُمُحْرِم .

\*\*\*

ماأحِبُّ بمعارِيض الكلام خُمْرَ النّعم (٧) .

جمع مِعرَاض ؛ من التعريض، وهو خلاف التصريح . يقال : عرفْتُ ذاكِ في عرض مِعْراض كلامه .

ومنه حـديث عمران بن اُلِحصين \_ إِن في المعـاريض لمندوحة عن الـكذب ؛ أي السعة وفُسْحة .

\*\*\*

عُرُوة بن مسعود رضى الله تعالى عنه ــ لما اتَّصل به خَبَرُ المفيرة بن شعبة في تَخْرِجه

(٥) من اللسان . (٦) أراجيز العرب : ١٦٠ وقبله :

\* وقد أرَى الغوابي الأتراب \*

واللسان \_ عرب .

<sup>(</sup>۱) اللسان \_ عرم . (۲) سورة البقرة ، آية ۱۹۷ . (۴) الذي في النهاية : ومنه حديث ابن عباس في قوله تعالى : « فلا رفت و لا فسوق » : هو العرابة في كلام العرب . (٤) ليس في ش .

<sup>(</sup>٧) نسبه صاحب النهاية إلى ابن عباس .

إلى المُقوقس فى رَكْبِ من قومه ، وأنه فى مُنصَرِ فِه عَدَا عليهم فقتلهم ، وأخذ حرائبهم . قال : والله ما كلمت مسعود بن عَمْرو منذُ عشر سنين والليلة أ كلمه ، فخرج إليه فناداه (١٠) . عُروة . فقال : مَنْ هذا ؟ فقال : عُروة ؛ فأقبل مسعود بن عمرو وهو يقول : أطَرَقْتَ عَراهِية ؟ أم طَرَقْتَ بداهية ؟

[٥١٧] وفي هذه الفصة: إن مسعود بن عَمْرو قال لقومه: والله لـكا نبي بكِنانة ابن عَبْد باليل قد أقبل تضرب در عُه رَوْحتى رِجْابه ، لا يعانق رجلاً إلّا صرعه؛ والله لكأني بجندب بن عَمْرو قد أقبل كالسّيد عاضا على سهم مُفَوّقا بآخر؛ لا يُشير بسّهمِه إلى أحد إلا وضعه حيث يريد.

تيل : أصله عَرائيه بإضافة العراء إلى ياء المتكلم وهاء السكت، فأبدلت الهمزة هاء ؛ أى أطرقت أرْضِى وفِنائى زائراً كما يَطْرُق الضيوف؛ أم أُصِبْتَ بداهيـة فِئت مستغيثاً ؟

وقيل؛ إِنمَا هي عَتَاهية وهي الغَفْلَة ، أراد أُوقَمْتَ هاهنا غَفْلةً بغير رَويّة؟ وفيه وجهان آخران:

الوجه الأول أن تكون مصدراً على فَعالية من عَرَاه يَعْرُوه إذا زارَه ، فأبدلت واوه همزة ثم الهمزة هاء ، وإنما فعل هذا ليزاوج داهية .

وليس هـداً بأَبْـهَدَ مِنْ جَمْعُ الغَداةِ بالغَدَايَا لأجـل العشايا؛ ومن المصير إلى مأمورةٍ عن مُؤَمِّرةٍ لأجل مأبورة؛ ومن أشباه لهما لا يستبعد ما ذكرنا مُسْتَقْريها! والمعنى على هذا الوجه من السَّداد والصحة على ماتراه.

والوجه الثاني أن تكون عزاهية (بالراى) مصدراً مِنْ عَزِه يَعْزُهُ وهو عَزِه إذا لم يكن له أَرَبُ في الطَّرْق (٢) ، ومعناه أطَرَقْتَ بلا أرب ولا حاجة ، أم أصابتك داهيـة أَحْوَجَتْكَ إِلَى الاستغاثة (٣) ؟

الرَّوْحَة ؛ من الرَّوَح وهو تباعُدُ صدورِ القدمين وتَدَانى العقِبين ؛ يريد إن دِرْعَهُ كانت سابغة تبلغ ذلك الموضع مِنْ رجليه .

عائشة رضى الله تعالى عنها \_ سُئلت عن العِرَ الدِّ ، فقالت : كان رسولُ الله صلى عليه وسلم يَتَوَشَّحُنِي وَ يَناَلُ مِنْ رَأْسِي .

(١) فيش : فناجاه. (٢) في هـ : الطرب . والمثبت في اللسان أيضًا . (٣) هذا كله في اللسان\_عره .

عر ه

عرَ كَتَ تَعرُكُ عراكًا ، إِذَا حَاضَتَ فَهَى عَارِكُ . التَّوَشَّح : الاعتناق ، لأن المعتَّنق يجعل يديه مكان الوِشاح ؛ قال (١) : جعلتُ يَدَىَّ وشاَحًا لَهُ و بَعْضُ الفَوَارِسِ لا يَعْتَنَقُ . النَّيل مِنَ الرأس : التقبيل .

\* \* \*

ابن الحنفية رحمهما الله \_كل الجبنَ عُرْضًا .

أى اعترضه واشتره ممن وجدَّته ، ولاتسأل عمِّن عَمِله<sup>(٢)</sup>، أمِنْ عملِ أهلِ الكتاب عرض أم من عمل الحجوس .

\* \* \*

أبو سَلمة رحمه الله تعالى ـ كنت أرى الرؤيا أُغْرَى منها غير أنى لا أُزمَّل ، فلقيت أبا قَتَادة فذكر ت ذلك له .

من العُرُوَاءِ ؛ وهي رِعْدَةُ الْحُتَى .

\*\*\*

ابن عبد العزيز رحمـه الله تعــالى ـ إن امرأ ليس بينه وبين آدم أَبُ حَى ۖ لَمُعْرَقُ ۖ له في الموت .

أى مصيَّر له عرْق [٥١٨] فيه ، يعنى أنه أصيل في الموت

\*\*\*

النَّخَمَىّ رحمه الله تعالى \_ قال : لا تجعلوا في قَبْرِي لَبِناً عَرْزَمِيًّا .

عَرْزَم : حَبِّانَةَ [بالسكوفة (٢٠)] نُسب اللِّبنَ إليها ، و إنماكرهه لأن في هذه الجبانة إحداث الناس ، فاللبنُ المضروب فيها مُسْتَقَدْرَ .

\*\*\*

طاوس رحمه تعالى \_ إِذَا اسْتَعرَّ عليكم شيء من النَّعم فاصنعوا به ما تصنعون بالوحش .

أَى اسْتَمْهَى ونَدًّ، من العَرارَة، وهي الشدَّة.

\*\*\*

الحسن رحمه الله تعالى \_ قال البَّتَّى للحسن : ياأ با سعيد ، ما تقولُ في رجل رُعِف في

(١) أساس البلاغة \_ وشح . (٢) مأخوذ من عرض الشيء ، وهوناحيته . (٣) من النهاية .

عرو

عرق

عرزوم

عرر

عرب الصلاة ؟ قال الحسن : إن هذا يُعرِّب الناس ، وهو يقول رُعف ـ وروى أنه قال : مارُعفَ ؟ لعلك تريد رَعَف .

أى يعلمهم العربية اللغة الفصيحة .

رَعَف ( بفتح العين ) ، وقد جاء رَعُف ( بضمها ) ، وهي ضعيفة ، وأما رُعف فعاميّة ملحونة .

وعن أبى حاتم سألتُ الأصمعيَّ عن رَعُف ورُعِف فلم يعرفُهما (١) . سعيد رحمه الله تعالى \_ ما أكلت لحمًّا أطيبَ من مَعرَ فة البرْذُون .

هي مَنْبِتُ العُرْف .

عرر

عرض

\*\*\*

فى الحديث \_ من سعادة المرء خِفَّةُ عارِضَيْه .

عرض قيل: العارضُ من اللَّحْية ما يَنْبُتُ على عُرْض اللَّحْي (٢) فوق الذَّقَن. وقيل عارضا الإنسان صَفْحَتا خدّيه. والمعنى خِفَة اللَّحية.

وقيل هوكناية عن كثرة الذِّكُر، أي لا يحرِّكُ عارضيه إلا بذكر الله .

ويقال: فلان خفيف الشُّفَة ، أي قليل السؤال للناس .

火火火

دُفن بعضُ الخلفاء <sup>(٣)</sup> بعَر بن ِ مكة .

عرن أى بفِنائها ، شُبِّه لِعزِّه ومَنَعَثِه بَعَرِين الأسد، وهو غابته. وكان دفنه في برَّر ميمون (٤) .

紫米米

من عَرَّضَ عَرَّضْنا له ، ومَنْ مشى على الكَلَّاء قَذَفْناًهُ فَى المَاء ـوروى : ألقيناهُ في الهر .

(۱) وفي اللسان: ولم يعرف رعف ( بكسر العين ) ، ولا رعف (بضمها) . (۲) اللحى : منبت اللحية من الإنسان . (۳) أبو جعفر المنصور \_ ها، شه . (٤) بئر ميمون . قال في معجمالبلدان : ميمون صاحب البئر هو أخو العلاء بن الحضرى والى البحرين ؟ حفرها بأعلى مكة في الجاهلية . وكان ميمون حليفا لحرب بن أمية . (٥) قال في النهاية : السكلاء : شاطىء النهر ، والموضع الذي تربط فيسه السفن ، ومنه سوق السكلاء بالبصرة .

لارتكاً بِه مايُوجِبُ الحدّ ، و تَعَرَّضِه له ، والإِلقاء في النهر <sup>(١)</sup> لإِصابته ماتعرَّضَ له . \*\*\*

سأل رجل وجلاعن منزله ، فأخبره أنه ينزل بين حيَّيْنِ من المرب . فقال : عر نزلت بين المَجَرَّة والمَمرَّة .

يعنى نزلت بين حيَّيْنِ عظِيمين ، كثيرى العدد ، فشبههما بالحجرة لأنها فيما يقال نجوم تدانَتُ فطمسَ بعضُها بعضاً ، وبالمعرّة وهي من ناحية الشام ، والنجومُ هناك تكثر وتشتبك .

عِرْق في (شدن ) . عَرَض له في (جا) [ ١٩٥] . فعرَّضُوا في (هج) . تعارّ في (جر) . العَرْص في (جر) العرايا في (حق) . العارض في (صب) . بالعرش في (رج) . العَرْق في (رج) . أعرضت في (رض) . العُرْق في (رض) . أعرضت في (رض) . العُرْق في (رض) . أعرضت في (رض) . العُرُون في (رض) . معروضا في (رض) . معروضا في (رض) . معروضا في (رض) . وعوارضها في (جز) . العركي في (رم) . لعريض في (رض) . عَرُ في في في (رض) . وعوارضها في (رض) . العركي في (رم) . لعريض في (رض) . معروفة في (سو) . وعُرْض في (رد ) عربيس في (حص) . المعتر في (تب) . عرشي في (رضر) . معروفة في (سو) . وعُرْض في (رد ) عربيس في (حص) . المعتر في (تب) . عرشي في (رضم) . معروفاً في (رض) . الاعرب في (جو) . بالعرّج في (عق) . أشم العربين في (قح) . معروفاً في (رم) . الاعرب في (خي) . قد عرفناك في (ربص) . لا أعرفن في (خي) . بالعرة في (دم) . المعرب أن

### العين مع الزاي

النبى صلى الله عليه وسلم - بعث بَعْثًا فأصبحوا بأرض عَزُ وبه بَجْراء ، فإذا هم بأعرابى في قُلِّمة ، له غنم بين يديه ، فجاءهُ القومُ فقالوا : أجزر أنا . فأخرج لهم شاةً فسحطوها ، ثم أخرج لهم أخرى فسحطوها ، ثم قال : ما بقى فى غَنَمى إلا فحل أو شاةٌ رُبِّي (٣) . فلما أبر القومُ احترقوا ؛ وقد أقال الاعرابي غَنمه فى القبّة ، فقالوا : نحن أحق " بالظل من

<sup>(</sup>١) ف ه : الإصابة . (٢) ما بين القوسين ساقط في ش . (٣) الربى : اللتي تربى في البيت من الفاتم لأجل اللبن . وقيل :هي الشاة الفريبة العهد بالولادة ( النهاية ) .

الغَنْمِ! أَخْرِجْها عنا ؟ فقال : إِنْكُمْ مَتَى تُخْرَجُوا غَنَمِي فِي الحَرِّ تَرْمَضُ وتطرح أولادها ، وإني رجل قد زَكِّيتُ وصليتُ .

العَزُوبة: البعيدة المضرب إلى الكلاُّ ؛ فَعُولة من عَزَب، إذا تَبُعد، ودخول التاء نحو دُخُولها في امرأة فَرُوقَة ومَلُولة ؛ أعنى للمالغة لا للتأنيث، لأن فَعولا يستوى فيه المذكر والمؤنث ، كقولك: شَكور وصَبُور لهما ، و يُصَدِّقُ أن (١) دخولَها للمبالغة قولهم للرجل: فَرَوقة ومَلُولة .

> البَجْراء: المرتفعة ، من الأبجر الناتئ الشُّرَّة . أَجْزُرْ نَا : أَعْطِنَا جَزَرَة (٢) وهي الشَّاةُ التي تُذْبِح . السَّحْط: الذَّ بح الوحيي (٢). أُبهروا : توسطوا النهار . والبُهْرة : الوسط .

> > ترَ مَض : تحترق في الرَّمْضاء .

قال عليه السلام : يا أنجَشة ، رُوَيْدَكُ سَوْقًا بالعَوازِم .

جمع عَوْزِم ؛ وهي المسنَّةُ وفيها بَقِيَّة . قال سَلَمَة بن زُفر الغَنَوى :

وكبَّرتَ كلَّ عَجُوزِ عَوْزِم ضَامِدٍ جَبْهَتُهُا كَالْكُرْ كُمْ سَوْقًا : منصوب برُوَيد ؛ كَقُولَك : رُوَيد زَيْدًا ، بمعنى أمهله ولا تَعْجَل عليه ، والكاف للخطاب.

ويجوز أن يكون ضميرا ، وُرَيد مضافُ إِليه ، كَقُولك ضَرْ بَكَ زيدا .

سمع أبيّ بن كَعْب رجلا يقول يالفلان! ققال: أعْضِضْ بَهِن أَبيك، ولم يكنِّ. فقالوا له : ياأبا المنذر ، ماكنت فَحَّاشا . فقال : إنى سمعْتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ تَعَزَّى بَعَزاء الجاهلية، فأعِضُوه بهَن أَبيه ولا تُكنُّوا.

التُّمَرِّي [٢٥٠] والاعتزاء بمعنى ، وهو الانتساب ، وأَنْ يقول : يالفَلان !قال('') .

(٣) الوحى : السريم . (١) في ش : أنها . (٢) الجزرة : الشاة المعدة للذبح خاصة . (٤) في اللسان \_ عزا ، ونسبه إلى الراعى .

عرى

عزم

\* دَعَوْ السَّكَلْبِ وَاعْتَرْ بِنَا لِعَامِرٍ (١) \*

ومنه قوله عليه السلام: مَنْ لم يَتَمَوَّ بَعَزاءِ الله فليس مِنَّا .

أى من استفاث فقال : يالله ، أو ياكُلْمسلمين !

وفى حديث عُمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : يالله للمسلمين !

وفى جديثه: ستكونُ للعرب دَعُوَى قبائل ، فإذاكان ذلك فالسيف السيف! والقتل القتل! حتى يقولوا باللمسلمين!

ويرى أنَّ رجلا قال بالبصرة: ياكمامر! فجاء النابغة الجُعْدى بعُصْبة (<sup>۲)</sup> له فأخذه شُرَط أبى موسى فضر بوه خمسين سَوْطا بإجابة (<sup>۳)</sup> دَعْوَى الجاهلية .

والعَزاء والعِزوَة : اسمْ لدَعْوَى المستغيث .

المراد بترك أن يقول: اعضَضْ بأيْر أبيك، ولا يكنى عن الأيْر باكمن.

وأمرُه عليه السلام بذلك إغراق في الزَّجر عن الدَّعوى ، وإغلاظُ على أهلها .

\*\*\*

خَيْرُ الْأُمورِ عَوازِمُها .

يعنى ماوَكَّد ْت عزمَك عليه ، ووفيت بعهد الله فيه . أو فرائضَها التي عزم الله عزم عليك بفِعْلها .

والمعنى ذوات عَزْمِها؛ كقوله تعالى<sup>(٤)</sup>: ﴿ فَي عِيشَةَ مِرَاضِيَةٍ ﴾ ، أى التى فيهـا عَزْم ، والتى فيها رِضا ؛ لأن المعزوم عليه والمرضى ذو عَزْم وذُو رضا ؛ أى يصحبـه العَزْم والرضا .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وسلم : مَنْ رأى مَقْتَل حمزة ؟ فقال رجل أعزل : أنا رأيتُه . هو الذى (٥) لا سِلاح معه .

عزل

<sup>(</sup>۱) صدره:

<sup>\*</sup> فلمَّا التقَتُّ فرسانُنَا ورجالهُم \*

<sup>(</sup>٢) في ش : بِعُصَيَّة . (٣) في ش : بإجابته . (١) سُورة الحاقة ، آية ٢١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير للاُعزل.

ومنه حديث زينب رضى الله عنهـا أنها لمـا أجارَتْ أَبا العاصِ خرج النـاس إليـه عُزْلًا .

\*\*\*

لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة َ نزل على كُلْثوم بن الهدِم (١) وهو شــاك ، فأقام عنده ثلاثا ، ثم اسْتُعزَّ بَكُلثوم ، فانتقل إلى سَعْد بن خَيْشَة .

يقال : اسْتَمَزَ به المرضُ وغيرُه واستعز عليه ، إذا اشتد عليه وعَلَبه ، ثم ُ يبنى الفعل للمفعول به الذى هو الجارُ مع المجرور ، فيقال : اسْتُعِزَ به وعليه ، إذا عُلب بزيادةِ مرضٍ أو بموتٍ ؛ والمراد هاهنا الموت .

\*\*\*

أبو بكر رضى الله تعالى عنه \_ فى قصة ِ الغارِ ؛ إِنه كان له غَنم ، فأَمر عامو بن فُهَيرة أَن يُهَزِّبَ بها ، فكان يُرَوِّح عليها مُنْسِقاً .

قال يعقوب : عَزَّب فلانُ بإبله ؛ إذا ذهب بها إلى عازِبٍ من الـكلاُ <sup>(٢)</sup> . قال : وأنشد [للنابغة ]<sup>(٣)</sup> :

عزب

عزز

[ضَلَّتْ حُسلُومُهم عنهم وغَرَّهُمُ](') سَنَّ الْمَيْدِيّ فِي رَعْي و تَعْزِيب (')
وقال غيره: مَال عَزَب وجَشَر، وهو الذي يَعْزُب عن أهله، ورجل مُعَزِّب
وُنجَشِّر. وفيه لغتان: عَزَّب السَّوَامَّ وبها، فتمديتُه بغير باء ظاهرة '، لأنه نُقل من
[٥٢١] عَزَّب، كَفَرَّب مِن غَرَب. وفي الباء وجهان: أحدها أن تُزادَ لزيادة التبعيد.
والثاني: أن تنزَّلَ منزلة ﴿ فِي ﴾ قوله:

\* يَجْرَحُ فِي عَرَ اقِيبِهَا نَصْلِي \*

أى فعل بها التَّغريب وأَلصقه بها . ويجوز أن يكون عَزَّب مبالغة فى عَزَّب ، نحو صدَّق فى صَدَق ، ثم يُعدى بالباء .

وفى الحديث: مَنْ قَرأَ القرآن في أربِمين ليلة فقد عزَّبَ.

أي أبعدَ العهد بأوله ، وأبطأً في تلاوته .

الترويح : الإراحة .

<sup>(</sup>١) في الإكمال ( ٢ \_ ٣١ ) : هدم. (٢) كلا عازب : لم يرع قط . (٣) ليس في ش . والبيت في ديوان النابغة : ١٣٠ . (٤) ليس في ش . (٥) في الديوان : وتفريب .

الْمُفْسِق : الدَّاخِل في الغَسَق .

\*\*\*

ابن مسعود رضى الله تعالى عنه \_ إن الله يحبُّ أن يُؤخذ بِرُخَصه ؛ كما يحب أن يُؤخذ بِرُخَصه ؛ كما يحب أن يُؤخذ بعَزَائِمه .

أى بفرائضه التي أوجبها وأمر بها .

عزم

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ إن قوما اشتركوا فى قتل صَيْدٍ وهم مُحرِمون (١) ، فسألوا بعضَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب عليهم ، فأمركل واحد منهم بكفارة ، ثم سألوا ابن عمر ، وأخبروه بفتيا الذى أفتاهم ، فقال : إنكم لَمُعَزَّزُ بكم . أى مُشدّد بكم ، ومُثَقّل عليكم الأَمْرُ .

\* \* \*

سلَمة رضى الله تعالى عنه \_ قال : رآنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكل .

أى لا سلاحَ معى ؛ على فُعُل ؛ كقولهم : امرأة فُنُق ، وناَقة عُلُطُ<sup>(٢)</sup> . ويجمسع عزل عزل على أُعزال ؛ قال<sup>(٣)</sup> :

رأَيْتُ الفِتياةَ الأَعْزالِ لَ مِثْلَ الايْنُقُ الرُّعْلِ

عمرو بن مَيْمون رحمه الله تعالى ــ لو أن رجلا أُخذ شاةً عَزُوزًا فَحَلَبها ؛ ما فرغ عزز من حَلْبها عرز من حَلْبها حتى أُصلِّى الصلواتِ الخمس .

هى الضَّيقة الإحليل، وقد عَزَّتْ عُزوزاً. وقال النضر: عَزُوزٌ؛ بيِّنة الهِزَاز. أراد أنه يُخَفِّف الصلاة.

\*\*\*

عَمْرُو بن معد يكرب رضى الله تعالى عنه \_ قال له الأشعث : أَمَا واللهِ لئن دنوتَ لأَضَرِّطَنَكَ . فقال عمرو :كلاّ والله إنها لَمَزُومْ مُفَزَّعة .

<sup>(</sup>١) رواية النهاية: إن قوما محرمين اشتركوا في قتل صيـــد فقالوا : على كل رجل منا جزاء ؟ فسألوا ابن عمر ، فقال لهم : إنسكم لمعزز بكم . (٢) جارية فنق ــ بضمتين : منعمة . وناقة علط : بلا سمة وبلا خطام ( القاموس ) . (٣) اللسان ــ عزل .

أى صبور صحيحة العَقْدِ ، والاست تُكْنى بأُمّ عَزْم ، يريد أنّ استه ذاتُ عَزْم وقوة ، وليست بواهية فَتَضْر ط .

والمفزَّعة من فَزَّع عنه ، إذا أزال عنه فَزَعه ، على حذف الجار وإيصال الفعل ؛ أى هى آمنة لا يُرهقها فَزَع . أو من قولهم للرجل الشجاع مُفَزَّع ؛ لأن الأفزاعَ تنزل بمثله. ويقال للجبان أيضا مُفَزَّع لحكثرة فَزَعه ، ونظيره قولهم مُغَلَّب .

\*\*\*

عطاء رحمه الله تعالى \_ قال ابن جُريح: إن عطاء حَدَّث بحديث، فقلت له: أَنَّهُ نِه إِلَى أَحَد ؟

أَى أَتسنِده ؟ من عَزاه إلى أبيه يَعْزُوه وَيَعْزيه إذا نَسَبهُ .

عزم

عرسی

عزز

الزُّهرى رحمه الله تعالى \_ كان يتردَّدُ إلى مجلس عُبيد الله بن عبــد الله بن عُدّبــة ويكتبعنه ؛ فــكان يقوم له إذا دخل أو خرج [٥٢٢]، ويسوّى عليه ثيابَه إذا ركب، ثم إنه ظن أَنه استَفْرَغ ما عنــده ، فخرج يوما فلم يَقُمْ له ، فقال عُبيــد الله . إنك بَعْدُ في العَزَاز فقم .

هي الأرض الصَّلبة الخُشِنة ، تكون في أطراف الأرضين ؛ يعني أنك في أطراف العلم ولَمَّا تبلغ الأوساط ، فلا تترك القيامَ لي ، وتخفّفَ المحتاجَ إلىّ في خِدْمتى .

عزيز في (عص) . العزوز في (شب) . وعَزْلُ الماء في (غي ) . وعِـزَ ازها في (نص) . وعَـِزَ ازها في (نص) . تُعَزِّزني في (حب) . عُزُز في (حل) . اعتَزَمْناً في (ظل) [ بالعزم في (حز) . العزائم في (خض) . عزل في (فر) . عزلاء في (شو) . عَزَاهية في (عر) ] (١٠٠٠ .

# العين مع السين

النبي صلى الله عليه وآله وسلم - نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَحْل.

أى عن كراء قرَّعه . والعَسْب : القَرَّع ؛ يقال: عَسَب الفحلُ الناقة يَعْسِبُها عَسْبًا لأن والمُسْتَطرِق ، وهذا كلب يَعْسِب إذا ابتغى السِّفاد ؛ وكأنه سُمِّى عَسْبًا لأن الفحل يركب العَسِيب إذا سَفِد (٢) ، وقد سمى ما يؤخذ عليه من الكِراء باسمه ، وقيل عسَبْتُ الرجل ؛ إذا أعطيته الكِراء على ضِرَاب فَحْله ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط ف ش . (٢) سفد الذكر على الأنثى \_كضرب وعلم \_ سفادا بالكسر: نزا . وفي ه : أسفد .

وعن أبى مُعاذ : كنتُ تيَّاسًا، فقال لى البَرَاء بن عازب : لا يحلّ لك عَسْبُ الفحل. وعن قَتَادة : أنَه كره عَسْب الفحل لمن أخذه ، ولم ير بأسا لمن أعطاه .

\*\*\*

بعث صلى الله عليه و آله و سلم سرية فنهى عن قَتْل العُسَفاء و الوُصفاء \_ و روى: الأُسَفَاء.

العَسيف: الأجير والعبد المُستهان به . قال(١):

عسف

أَطَعْتُ النفسَ فِي الشَّهُوَاتَ حَتَّى أَعَادَتْنِي عَسِيفًا عَبْدَ عَبْدِ

ولا يخلو من أن يكون فعيلا بمعنى فاعل كعليم ، أو بمعنى مَفْعول كأسير ، فهو على الأول من قولهم: هو يَعْسِف ضَيْعتهم (٢)؛ أى يرعاها ويكفيهم ويقال: كم أعْسِف عليك! أى كم أعمل لك (٢)؛ وعلى الثانى من العَشْف ؛ لأن مولاه يَعْسِفُه على ما يريد ، وجمعه على فُعَلاء فى الوجهين ، نحو قولهم : عُـلماء وأُسَراه .

الأُسِيف : الشيخ الفانى،وقيل العبد . وعن المبرِّد : يكون الأجير ويكون الأسير . وفي الحديث : لا تقتلوا عَسيفا ولا أُسِيفاً .

\*\*\*

إذا أراد الله تعالى بعَبْدٍ خيرا عَسَله . قيل : يا رسول الله ، وما عَسَـله ؟ فال : يَفْتَحُ اللهُ له عملا صالحًا بين يدى مَوْتِه ، حتى يرضى عنه مَنْ حوله .

هو من عَسَـل الطعامَ يعسِله وَيَعْسُله ، إذا جعل فيه العَسَل ؛ كأنه شَبّه ما رزقه الله من العمل الصالح الذي يُجْعَـلُ في الطعام فَيَحْلَوْ لِي به ويَطيب [٣٣٥] .

\*\*

قال لامرأة رِفاعة القُرَظِيّ:أثريدين أنْ تَرْجِعي إلى رِفاعة ؟ [فقالت:نعم! قال:](1) لا ؛ حَتَّى تَذُوق عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَك .

قالت : فإنه يا رسولَ الله قد جاءني هَبَّة .

وروى أن رِفاعة طَلَق امرأتَه فتروَّجها عبد الرحمن بن الزبير ، فجاءت وعليها خِمارُ أَخضر، فشكت إلى عائشة وأَرَتْها خُضْرة جِلْدِها . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم \_

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة ( عسف ) . ( ٧ ) الضيعة : مال الرجل من النخل والكرم والأرض .

<sup>(</sup>٣) في ه : لم أعسف عليك ؛ أي لم أعمل لك ؛ وهو تحريف؛ والتصعيح عن ش ، والنهايةوالسان .

<sup>(؛)</sup> مابين القوسين ساقط ف ش .

والنساء يَنْصُرُ بعضهن بعضا \_ قالت عائشة : ما رأَيتُ مثلَ ما تَلْتَى المؤمنات ! لَجِلْدُها أَشَدُ خُضرَةً من ثوبها !

وسمِع أنها قد أَتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء ومعه ابنان له مِنْ غيرِها . قالت : والله مالى إليه من ذَنْب (١) إلا أَنّ ما معه ليس بأغنى عنى من هـذه \_ وأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا \_ فقال : كذبت والله ! يا رسول الله إنى لأنفُضُها نَفْضَ الله عنه الله عنه أَسْرَتْ تريد رفاعة .

فقال (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن كان ذلك لم تحيلًى له حتى تَذُوقِ عُسَيْلَته ؛ فأبصر معه ابنين له ، فقال : أبنوك هؤلاء ؟ قال : نعم ، قال : هذا الذى تَزْعُمين ما تزعمين ! فو الله لهم أَشْبَه به من الغُر اب بالغراب .

وروى أنها قالت : إنى كنتُ عند (٢) رِفاعة فطلقنى فَبَتَ طلاقى ، فتزوجتُ عبد الرحمن بن الزبير . وإنه والله ما معه إلا مثلُ هذه الهُدُبة \_ وأخذت هُدُبةً من حِلْباً بها .

ضَرب ذَوْقَ العُسيلة وهى تصغير العَسَلة وهى تصغير العَسَلة ، من قولهم : كنا فى عَلَمة ونَبيذة وعَسَلة ـ مثلا لإصابة حلاوة الجماع ولذَّته ؛ وإنما صُغّر إشارة إلى القدر الذى يُحَلِّل ؛ وأرادت بالهَبّة المرة الواحدة ؛ تعنى أن العُسَيلة قد ذِبقت بالوقاع مَرّة .

والْهَبَّة : الوَقْعة ، يقال احذَرْ هَبَّة السيف ؛ أَى وَقْعته .

شبهت ما معه بالهُدُ بة في استرخائه وضَعْفه .

الجلباب : الرِّداء ، وقيل : ثَوْبُ أُوسِع مِنَ الخِمار ، تُعَطِّى به المرأةُ رأسها وصدرَها . جُعل جَاء عبارةً عن المواقعة كما جُعل أتى وغشى .

أبنوك هؤلاء ؟ دليل على أن الاثنين جماعة .

كان في كان ذلك تامة بمعنى وتُدَت .

\*\*\*

على رضى الله تعالى عنه \_ مَرَ بعبد الرحمن بن عَتَّاب قَتيلاً يوم الجُمل ، فقال : اَمْنى عليك يَعْسوبَ قريش ! جدعْت أَنْنى وشفيت نفسى .

<sup>(</sup>١) في ش : ذهب! (٢) في ش : قال . (٣) في ه : تحت ،

وقال حين ذكر الفِتَن : فإذا كان ذلك ضرب يَعْشُوبُ الدين بذَنبه ، فيجتمعون عسب إليه كا يجتمع قرَعُ الخريف .

أراد السَّيِّد والرئيس ، وأَصله الفَحْل ، يقال لفَحْل النحلِ يُعسوب . وقال الهَيْبَان الفَهْمِي [٥٢٤] :

كَمْ ضُرِب اليمسوب إِنْ عَاف باقر صلى وما ذَنْبُهُ إِن عَافَت المَاء باقر ُ يعنى فَحْل البقر ؛ وهو يَفْعُول من العَسْب بمعنى الطَّرْق .

والضَّرْب بالذُّ نَب مَثلُ الإِقامة والثَّبات.

القَزع: قِطَعُ السحاب().

\*\*\*

زَيْد بن ثابت رضى الله تعالى عنه \_ أمره أبو بكر أنْ يَجْمَعَ القرآن ، قال : فجعلت أتتبَّعه من الرِّقاع والعُسُب واللِّخاف .

جمع عَسيب ؛ وهو السَّعفة .

ومنه حديث الزّهرى رحمه الله تعالى \_ تُعِيض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن في العُسُب والقُضم والـكرانيف .

اللِّخاف : حجارة بيض ؛ الواحدة ْلَحَلَمَة .

الْقُضْم : جمع قَضِيم ؛ وهي جُلود بِيض . قال [ النابغة :

كَأَنَّ لَمَجَرَ الرامساتِ ذيولَهَ العَلَاظ ؛ جمع كِرْ نَافة . السَّوَانِعُ (٣) السَّوَانِعُ (٣) السَّمَانُ السَّمَانُ السَّمَانُ السَّمَانُ السَّمَانُ الفِلاظ ؛ جمع كِرْ نَافة .

العساوج فی (صب) . عساً فی (هج) وفی (دش) . عَسِیفاً فی (کت) . وفی (ذر) . عَسیب فی (فر) . بعساء فی (من) . یعسوباً فی (سج) . عَسْعَس فی (خو) . [عَسْرَانِهِ فی (نت) . أعسر فی (لب) . بعُسْفان فی (ضج) . یعتسر فی (عص)] (نه) .

أراد صانعة البدين ، وهي المرأة الحاذقة الماهرة في عمل البدين . ﴿ ٤) مَا بَيْنِ الْقُوسَيْنِ سَاقَطُ في ش .

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : ولمُعاخص الحريف\$نه أول!اشتاء ، والسحابيكون فيه متفرقا غيرمتراكم ولامطبق. (٣) ليس في ش. والبيت في ديوانه : ٦٨. (٣) الرامسات : الرياح . والصوانع : جم صانعة ،

### العين مع الشين

النبى صلى الله عليه وسلم ـ عن زياد بن الحارث الصَّدَأَى ـ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى بَعْضِ أسفاره ، فاعْتَشَى فى أول الليل ، فانقطع عنه أصحابُه ولزمْتُه ؛ فلما كان وقت الأذان أَمْن فى فأذَنْت ، فلما نزل للصلاة لحقه أصحابُه ؛ فأراد بلال أن يُقيم ، فقال له : إن أخا صُدَاء (١) هو الذى أذَن ، ومَنْ أذّن فهو يقيم .

اعتَشَى : سَارَ وَقْتَ العِشِاء ؛ كَاغْتَدَى (٢) واسْتَحرَ وابْتَكر ، أنشد الجاحظ لهُزاحم العُقَيْلي (٣):

وُجُوهُ لُوانَّ الْمُعْتَفِينِ اعْتَشُوا بِهِ اللهِ صَدَعْنَ الدُّجَى حتى يُرى الليل (١) يَمْجَلِي \*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم : يا مَعْشرَ العربِ ، احْمَدوا الله الذي رفع عنكم العَشْوة .

أى ظُلُمة الكفر . قال أبو زيد : يقال مضى من الليل عَشُوة ؛ وهي ساعة من أوله إلى الرّبع ، وفيها ثَلَاث لغات (٥) : الضم والفَتْح والكسر . قال الـكُميّت :

لاَينَظُرُ العَشُوةِ المُلتخَ (٦) غَيْمَتُهُما ولا تَضيق على زُوَّارِهِ الحِلَلُ

\*\*\*

قال صلى الله عليه وسلم للنساء: إنكن أَكْثَرُ أَهلِ النار؛ وذلك لأنكنّ تُكثرن اللَّهْنَ ، وتَكْفُرُن العَشير .

هو المعاشر ؛ كالخليل بمعنى المحالل ، والصديق بمعنى المصادق . قال الله تعالى (٧) : ﴿ وَلَيِئْسَ العَشِيرُ ﴾ . والمراد به الزوج (٨) .

\*\*\*

قال صلى الله عليه وآله وسلم في حَجَّة الوَدَاع : لا يُعْشَرن ولا يُحْشَرن .

عشى

<sup>(</sup>١) صداء: حي باليمن . (٢) في ش: كاعتدى \_ بالعين المهملة . (٣) اللسان \_ عشا .

<sup>(</sup>٤) في اللسان : سَطَعْنَ الدُّحِي حتى تُرَى الليلَ ... (٥) في اللسان : يقال : مضى من الليل

عشوة \_ بالفتح ؟ وهو ما بين أوله إلى ربعه . والعشوة \_ بالضم والفتح والكسر : الأمر الملتبس .

 <sup>(</sup>٦) في ش : الملتج . والملتخ والملتج : المضطرب .

<sup>(</sup>٨) لأنها تعاشره ؛ وهو فعيل من العشرة .

أى لا يؤخذ عُشر أموالهن ، ولا يُحْشَرن إلى المصدّق ؛ ولـكن تُؤخذ منهن عشر الصّدقة بمواضعهن .

ومنه قوله صلى الله عليسه وسلم : تُؤخذ صدقات المسلمين عند بيوتهم وأفنِيتهم وعلى مياههم .

وقيل: لا يُحْشَرُنَ إلى المغازى .

\*\*\*

وعنه [٥٢٥] : أَنَّ وفد ثَقَيف اشترطوا عليه أَلَّا<sup>(١)</sup> يُعْشَروا ولا يُحْشَروا ولا يُجَبُّوا فقال : لاخير في دين لا رُكوع فيه .

والتَّجْبِية : الركوع .

\*\*\*

قال جُندَب (٢) الجُهني رضى الله عنه : بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله إلى مَنْ بالكديد ، وأمره أَنْ يُغير عليهم ، فأتينا بَطْن الكديد ؛ فنزلنا عُشَيْشِيَة ؛ فبعثني صاحبي رَبيئة ؛ فعمدت إلى تَلَّ يُطلعني على الحاضر ؛ فانبطحت عليه ، وذلك قبل المغرب ، فرآني رجل منهم منبطحاً على التَلَّ ؛ فرماني بسَهْم ، فو الله ما أخطأ جنبي ؛ فانتزعته فوضعته ، [وثَبَت ] (٣) ، ثم رمى بالآخر فوضعه في جنبي (١) ، فنزعته ووضعته ولم أتحر اله ؛ فقال لامرأته : والله لقد خالطه سَهْماى ، ولو كان زائلة لتحر اله .

هى تصغير عَشِيّة على غير قياس ؛ يقال : أنيته عُشَيْشيّة وعُشَيَّاناً وعُشَيَّانة وعُشَيْشيانا .

الزائلة : كلّ شيء تحرّك وزال عن مكانه ؛ يقال : زالت لى زائلة ؛ أى شَخصَ لى شخص ، ورجل رامى الزّوائل ؛ أى طبُّ بإصباء النساء ، وأنشد ابن الأعرابي (٥) :

وكنتُ اممأ أرمى الزوائسال مَرَّةً فأصبحتُ قد وَدَّعْتُ رَمْىَ الزَّوائلِ وعَطَّلْتُ قَوْسَ الجهلِ عن شِرَعاتها وعادَتْ مهامى بين رَثِّ وناصِلِ وعَطَّلْتُ قَوْسَ الجهلِ عن شِرَعاتها وعادَتْ مهامى بين رَثِّ وناصِلِ

عشي

صلَّى صلى الله عليه وسلم في مسجد بمِّـني ، فيه عَيْشُومة (٦) .

<sup>(</sup>١) في هـ: أن يعشروا . (٧) الدال تفتح وتضم . (٣) من ش . (٤) في ش : جهتي .

<sup>(</sup>ه) البيت الأول في أُسَاس البلاغة : زوال . والبيتان في اللسان \_ زول . (٦) الياء زائدة . ( الفائق ٥٠/٢ )

هي نبت دقيق طويل مُحدّد الأطرَاف ؛ كأنه الأسَل ، يُتَخَذُ منه الخصر الدّقاق . قال ذو الرُّمة (١) :

[ لِلْجِنِّ بالليل فى أَرجائها (٢) زَجَل] (٣) كما تنــــاوحَ (١) يوم الربح عَيْشُوم ويقال: إن ذلك المسجد يقال له مسجد العَيْشُومة [ ؛ لأن ] (٥) فيه عَيشُومة خضر اله أبداً ؛ فى الخِصب والجُدْب .

\*\*\*

عمر رضى الله تعالى عنه \_ وقفت عليه امرأة [عَشَمَة] (\*) بأهدام لها ، فقالت : حيّاكم الله قوماً تحيّة السّلام ، وأمارة الإسلام ، إلى امرَأَة جُحَيْمِر طَهْمَلَة ، أَقْبَلْتُ من هَكُران وكُو كب ، أجاء تنى النّا لد ، إلى اسْتِيشاء الأباء ـ د ؛ بعد الدف والوقير ؛ فهل من ناصر يُجير ؛ أو دَاع يُشْكر ! أعاذكم الله من جَوْح الدهر ، وضَغْم الفقر !

يقال للرجـل والمرأة عَشَمَة وعَشَبة ، إذا أَسَنّا ويَدِسِا ؛ من عَشِم الْخَبِرُ إذا يبِس وتـكرَّج (٢٠) .

وفى حديث المغيرة بن شعبة : أن أميمة (٧) بنت الحارث النَّهدية دخلت عليه تخاصمُ زوجَها وَهْب بن سَلَمة بن جابر الرَّاسِبيّ ، فقالت : أصلح الله الأمير ! ينام عنى حَجْرَة ، وإن دنا ولَّى وولانى دُّ بُرْره ، ينام عن الحقائق ، ويستيقظ للبوائق ؛ ليلى من جرّاه طويل ، وخادمى منه فى عَوِيل !

فقال زوجها : كذبت ِ ياعدوة الله وأ يُمْت ِ ! والله ما أقدر على أن أقوم بشأنك ؛ فكيف أتعدَّاك إلى غيرك ؟

فقالت : والله ما أردتُ إلا هذا ؛ ففر ق بينى وبينه ، فوالله [٥٢٦] ما هو إلا عَشمَة من العَشَم ؛ والله ما يقدِر على ما يقدِر عليه الرجال .

الأهدام : جمع هِدْم وهو الثوب الذي هَدمه البِّلي .

(۱) ديوانه: ۷۰ ه . (۲) في الديوان: في حافاتها . (۳) ليس في ش . (٤) في الديوان: كما تجاوب . (۵) ساقط في ش . (۲) كرج الخيز وتسكرج: فسد وعلته خضرة . (القاموس) (۷) في هـ: ممهنة .

عشم

عشم

جُحَيْمر: تصغير جَحْمَر ش؛ وهي العجوز القَحْلة (١). طَهُمَلة: مُسْتَرْخية اللحم (٢).

هَــَكُران وكُوْكب: جبلان .

النآئد : جمع نآد ، وهي الداهية : ويقال نأدته نأداً .

جعلت الاستيشاء وهو الاحتلاب والاستخراج ، يقال استَوْشَيْتُ الناقة إذا امتريتها واستوْشي الفرسَ ، استخرج ما عنده من الجُرْي \_ عبارةً عن المسألة كا يجعل الاختباط .

الوَقير : الغنم (٣) الكثير .

الناصر : المعطى ، من نَصَر الغيثُ أرضَ بني فلان .

اَلْجُوْح : الاحتياج .

الضَّعْم : العَضَّ .

\*\*\*

ابن عمر رضى الله تعالى عنهما \_ أثاه رجلُ فسأله ، فقال : كما لا ينفع مع الشَّرْكَ عَمَل ، فقال : كما لا ينفع مع الشَّرْكَ عَمَل ، فهل يَضُرُّ مع الإسلام ذَنْب ؟ فقال ابن عمر : عَشِّ ولا تَفْـةَرَّ ، ثم سأل ابنَ الزبير فقال مِثْلَ ذلك .

هذا مثلُ للعرب<sup>(٤)</sup> تضربه فى التوصية بالاحتياط والأَخْذِ بالوثيقة . وأصلُه أن عشا رجلاً أراد التّفويز<sup>(٥)</sup> بإبله ، ولم يُعَمَّ ا ثقةً بعُشْب سيجدُه ، فقيل له ذلك .

والمعنى تَوَقَّ الذنب ولا ترتكبه اتِّكالا على الإسلام ، وخُذْ بما هو أَحْوَطُ لكَ وَآمَنُ مَغَبَّةً .

\*\*\*

ابن عمير رضى الله تعالى عنه \_ ما مِن عاشية ٍ أَطُول أَنَّمًا ، ولا أطول شِبَعًا من علم ، من عِلْم .

يقال : عَشِيَت الإِبل ، إذا تَمَشَّتْ فهى عاشية ، وفى أمثالهم ('` : العَاشِيَةُ تَمْهِيجُ الآبِيَةَ .

<sup>(</sup>١) القعلة : الفانية . (٢) في النهاية : هي الجسيمة القبيعة . (٣) قال في النهاية : وقيل أصحابها.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال : ٢ ـ ٢ ٤ ، والميداني : ١ ـ ٣١١ ، والسان ـ عشا. (٥) أي يقطع بهامفازة.

 <sup>(</sup>٦) جمهرة الأمثال : ٢ - ٧٥ ، والميداني : ١ - ٣٠٧ ، يعنى أن التي تأبي منها الرغى إذا رأت ماترعي رعت معه .

الأُنَق : الإعجاب بالمرعى يقال : أُنِق الشيء ، فهو آنق وأُنِق إذا أعجب . وأُنقِت الشيء أُنقا ؛ إذا أحببته وأُعجِبت به .

« مِنْ » فى «مِنْ عالم» يتعلق بأفعل الثانى عندنا لأنه أقربهما ، وفى «مِنْ عِلْم» بالشبع . والمعنى : ما من عاشية أطول أَنَهَا من عالم ، ولا أطول شبعاً من السكلا مِنْ عالم من علم ؛ يريد أنّ العالم منهوم مُهَادِى الحِرْص .

وروى : ما من عاشية أُدوم أنَّقاً ، ولا أبطأُ شِبَعاً من عاشية علم .

\*\*\*

ابن المسيّب رحمه الله ـ قال على بن زيد: سمعته وهو ابن أربع وثمانين سـنة وقد ذهبَتْ إحدى عَيْنَيْه . ويَمْشُو بالأخرى يقول: ما أَخَافُ على نفسى فتنة مى أَشَدُ على من النساء .

أى ينظر نظراً ضعيفاً ؛ يقال : عشوتُ إلى النار أَعْشُو .

بالعَشُوة في ( بد ) . العشَنَّق وتعشيشاً في ( غث ) . عشمة في ( مز ) . [ عُشَرِيّ في ( سن ) عيشومة في ( مص ) . العشاءين في ( حي ) . ولا يُعشروا في ( ثو ) . عَشُوات في ( ذم ) ] (١٠) .

## العين مع الصاد

النبى صلى الله عليه وسلم - غَيَّر اسْمَ العاصى ، وعَزِيز ، وعَتَلة ، وشَيْطان ، والحسكم ، وغُراب ، وشِمَاب ؛ وسَمَّى المضطجع - الْمُنْبَعث ؛ وسَمَى شعب الضلالة شعبَ الهدى ؛ ومر بأرض تسمى عَثِرة ، أو عَفِرة ، أو غَدِرة ؛ [٧٢٧] فسماها خَضرة .

كره العَاصي : لأنَّ شعارَ المؤمن الطاعة .

والعَزيز ؛ لأن العبد موصوف بالذَّل والخضوع ؛ والعزةُ لله تعالى .

وعَتَلة ؛ لأَن معناها الفلظة والشدّة ؛ مِنْ عَتَلْتُهُ إذا جذبته جذبًا عنيفًا ؛ والمؤمن موصوف بلِين الجانب وخَفْضِ الجناح (٢) .

وآلحـكُم ؛ لأنه الحاكم ولا حُـكم إلا لله .

(١) مابين القوسين ساقط في ش . (١) روى في النهاية : أنه قال لعتبة بن عبد : ما اسمك ! قال: عتلة ؛ قال : بل أنت عتبة .

1

وشِهابا ؛ لأنه (١) الشَّعلة ، والنارُ عقاب الكفار ، ولأنه يُرجم به الشيطان . وغُرابا ؛ لأنمعناه البعد ، ولأنهأ خبث الطيرلوقوعه على الجيف ، وبحثه عن النجاسة . العَثِرة : التى لا نبات فيها ، إنما هي صَعِيد قد علاها العِثْير وهو الغُبَار . والعَفِرة : من عُفْرة الأرض .

والفَدِرة : التي لا تسمح بالنبات ، و إن أنبتت شيئًا أسرعت فيــه الآفة ؛ أُخِذَتْ من الفَدْر .

\*\*\*

عن فَضَالَة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: حافظ على المعَصْرين ـ وما كانت من لغتنا ـ فقلت: وما العَصْرَان؟ قال: صلاةٌ قبل طلوع الشمس، وصلاةٌ قبل غروبها.

سماها بالعَصْرَيْن ، وهما الغداة والعشي ؛ قال (٢) :

أَمَاطِلُهُ العَصْرِيْنِ حتى يَمَلَّنى ويرضى بنصف الدَّيْن والأنفُراغِم

أمر صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يؤذَّن قبل الفجر لِيَمْنَاصِرَ مُعْتَصِرُهُمْ .

أراد الذي يضربُ الغائط منهم ؛ فكنّى عنه بالمُفتَصِر ؛ إما منالعَصْر أو العَصَر ، وهو الملجأ والمُستَخْفَى .

\*\*\*

لا ترفع عصاك عن أهلاك .

أى لا تَغْفُلُ عن أَدبهم ومنعِهم من الفساد والشِّقاَق ؛ ويقال للرجل الحسن السياسة لل ولى : إنه لليِّن العصا . قال معنُ بن أَوْس المزنى "(٣) :

عليه شَرِيبُ وَاداعُ لَيِّنُ العَصَا يُسَاجِلُهَا عُجَّاتِهِ ونُسَاجِلُهُ

لما فرغ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ قتال أَهْل بَدْر أَتَاه جبرئيل على فرس أَنْى حَراء ، عَاقداً ناصيته ، عليه دِرْعُه ، ورُنْحُه فى يده قد عَصَم تَمْنِيَّتَه الفُبَارُ ؛ فقال : إنالله أمرنى \_ أَلَّا أَفَارِقَكَ حتى تَرْضَى ، فهل رضيت ؟ قال : نعم ، قد رضيت ؛ فانصرف .

عصر

<sup>(</sup>١) في هـ: لأن ... (٢) الشطر الأول في اللسان \_ عصر . (٣) أساس البلاغة \_ عصى .

عصم

مِنْ عَصَبَ الريقُ فاه وعَصَمه ؛ إذا لرَق به ؛ على اعتقاب الباء والميم ؛ ولهما نظائر . ويجوز أن يُراد بالثَّذِيَّة الطريق الذي أنى فيــه ؛ وأنَّ الغبار قد عَصَمه ، أى مَنَعَه وصَدَّه (١) ، لتــكانفه واعتــكاره ؛ كما يقال : غُبَار قد سدّ الأَفق .

\*\*\*

فى المختالات المتبرِّجات قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخُل الجنّة منهنّ إلا مثل الغراب الأعصم. قيل : الذى إحدى رجليه بَيْضاء.

وروى : عائشةُ فى النساء كالغُراب الأعمم فى الغِرْ بان .

[٥٢٨] قال ابنُ الأعرابيّ : الأعصم من الخَيْل الذي في يديه بياض ؛ قلَّ أو كثر ، والوُعُول أكثرها عُصْمَة .

وقال الأصمعي : المُصْمة بَياض في ذِرَاعي الظبي والوَعِل .

وعن بعضهم : بياض فى يديه أو إحداها كالسُّوار .

وتفسير الحديث يطابق هذا القول ، إلا أن الرِّجْلَ موضوعة مكان اليد ؛ قالوا : وهذا غيرُ موجود في الغربان ، فمعناه إذن أنه لا يدخل أحد من المختالات المتبرِّجات الجنة وقيل : إنَّ الجناحَيْن للطائر كاليدين للبَهيمة .

والأعصم من الغِربانَ : الذي في أحد جَناحيه ريشة بيضاء ، وهو قايل فيها ؛ فعلى هذا يدخل القليل النادِرُ منهن الجنة .

\*\*\*

عُمر رضى الله تعالى عنه \_ قضى أَنَّ الوالدَ يعتصِر وَلَدهُ فيما أعطاه ، وليس للولدِ أن يَعْتَصِر من والده .

اتسع في الاعتصار ، فقيل بنو فلان يعتصرون العطاء ، قال (٢) :

فَمَنَ وَاسْتَنْبَقَى وَلَمْ كَمْتَصِرْ مِنْ فَرْعِهِ مَا لَا وَلَا الْمُكْسِرُ

واعتصر النخلَة ، إذا ارتجعها .

والمعنى أن الوالد إذا نَحَلَ ولده شيئًا فله أن يأخذه منه ؛ فشبّه أُخْذَ المال منه واستخراجه من يده بالاعتصار .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في ه : وسده . (٧) الشطر الأول في اللسان ـ عصر .

وفى حديث الشُّعبي رحمه الله ـ يعتصر الوالدُ على ولده في ماله .

و إنمــا عدّاه بعلى لأنه فى معنى يرجع عليه ويعود عليــه ؛ ويُسَمَّى مَنْ يفعل ذلك عاصِراً وعَصورا .

وروى: يعتسر من مال ولده؛ من الاعتسار وهو الاقتسار؛أى يأخذه منهوهو كارِه.

الزّ بير رضى الله تعالى عنه \_ لما أُقبل نَحُو البصرة سُئِلَ عن وَجْهِه (١) ؛ فقال (٢) : عَلِقْتُهُمْ أُنّى خُلِقْتُ ءُصْبَهُ قَتَادَةً (٣) تعلّقَتْ بنُشْبَهُ (١)

المُصْبَة : اللَّبْلاَب؛ لأنه يعصِب بالشجر؛ أى يَلْتَوِى عليه و يُطيف به ؛ ومنه العُصْبَة ؛ وهي الجُاعة المُصْبَة ؛

النَّشْبة : الذي يَنْشَبُ في الشيء (٥) فلا ينحلُّ عنه ؛ ومنه قيل للدَّئب نُشْبَة عَلَمْ له . وللعني خُلِقْتُ عُلْقَةً ، ثم شبَّه نفسَه في فَرَ ط وللعني خُلِقْتُ عُلْقَةً ، ثم شبَّه نفسَه في فَرْ ط تَعَلَّقُه بهم وتَشَبَّثِهِ بالقَتَادَة إذا استظهرت في تعلَّقها بما تتعلّق به .

بِنُشْبَة ؛ أى بشىء شديد النَّشُوب؛ فالباء فى بِنُشْبَة هى التى فى كتبتُ بالقَلَم ؛ لا التى فى مررتُ بزيد ، وعن شَمرِ بلغنى أَنَّ العرب تقول :

عَلِقْتُهُمْ إِنَى خُلِقْتُ نَشْبَهُ \* قَتَادَةً مَلْوِيَّةً بِعُصْبَهُ \* وَعَنْ أَبِي الْجِرَّاحِ : يقال للرجل الشديد المِرَاسِ : قَتَادَةٌ لُو يَتْ بِعُصْبة . وعن الحارث بن بَدْر الفُدَانيّ : كنتُ مَرَّةً نَشْبة ، وأنا اليوم عُقبة . أي أُعقبتُ بالقوة ضعفا ('') .

وروى : عُتْبَة ؛ أَى أُعتب [٥٢٩] الناس ؛ أعطيهم العُتْبي والرضا .

أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_ مرآت به امرأة مُتَطيِّبة لذيلها عَصَرَة (٧) فقال لها : أين تريدين يا أَمة الجبَّار ؟ فقالت أريد المسجد .

عصب

<sup>(</sup>١) في ه : وجهته . (٢) اللسان \_ عصب . (٣) القتاد : شجر شاك صلب ؛ ينبت بنجد ؛ واحدته قتادة . ويقال للرجل الشديد المراس قتادة لويت بعصبة . (٤) اللسان \_ عصب وفش: ... عصبة . عصبة . اللسان : والنشبة من الرجال الذي إذا علق بشيء لم يكدر يفارقه . (٥) في ش : ينشب بالشيء . (٦) اللسان \_ نشب . قال : أي كنت مرة إذا نشبت ، أي علقت بإنسان لقي مني شرا فقد أعقبت اليوم ورجعت . (٧) وفي رواية: الإعصار . وهو بمعني العصرة .

هى الريح التي تَهيعجُ بالفُبار ؛ فإمّا أن يريد الفُبار الثائر من مَسْحَب ذيلها ، أو هَيْجَ الرائحة وسطوعها من عطرها .

صِلَةُ بن أَشْ َ رضى الله تعالى عنه \_ قال لأَ بى السَّلِيل : إِياك وقَتيل العَصَا .

عصا

أَى إِيَاكُ أَن تُسكُونَ قَاتِلاً أَو مَقْتُولًا فِي شُقٌّ عَصَا المسلمين.

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_كان دَرِحْيةُ إذا قَدِم لم تَنْق مُعْصِر إلا خرجَتْ إليه. هي التي دَنَتْ من الحيْض ؛ كأنها التي حانَ لها أن تَنْعَصر ؛ وإنما خُصَّ الْمُعْصِرُ ، لأنها إذا خرجتوهي محجوبة فما الظنُّ بغيرها! وكان دَ حْيَة مُفْرِطَ الجمال، وكان جبريل عليه السلام ُ يَأْتَى فِي صُورَتِه .

عمرو(٢) رضى الله تعالى عنه ـ دخل عليه معاوية وهو عاتب ، فقال : إن العَصوبَ يَرْ فَقُ بِهَا حَالِبُهَا فَتَحَلُبُ الْمُلْبَةَ. فقال:أَجِل! وربما زَبَنَتْهُ فَدَقَّتْفَاهُ ، وكفأت إناءه ٣٠]. أما والله لقد تلافيتُ أَمْرَك، وهو أشد انْفِضاَجاً من حُقِّ الكَلَهْدَل، فما زلْتُ أرمُّه بُوَذَا ئِلُهِ ، وأَصِلُهُ بُوَصَائِلهِ ؛ حتى تَرَكَنُهُ على مثل فلُكة الْمُدِرِّ .

> وروى : أَتِيتُكُ من العراق ، وإن أمرك كَحُق الكَمْول أوكالُجِعْدُ بة . وروى: أو الـكُــُّـدبة .

وروى : كَالْحُجَاةُ فِي الضَّعْفِ ؛ فِمَا زَلْتَ أُسْدِي وَأَلْحِمُ حَتَّى صَارَ أَمْرُكُ كَفَلْكُةً الدَّرَّارة ، وكالطِّرَاف الْمَدَّد .

العَصُوب: الناقة التي لا تَدُرّ حتى تُعصَب فَخذَاها .

الزَّبْن : أن تَدْفع الحالب ، ومنه اكحرْبُ الزَّابُون .

الانفضاج : الاسترخاء . يقال : انفضج بَطْنُهُ ، إذا استرخى ، وانفضجت القَرْحة ، إذا انفرجت ، ومنه تَفَضَّج بدنُه سِمَناً وانفضج ، وأنشد أبو زيد :

قد طُوِيتْ بطونُها طَيَّ الأَدَمْ بعد انفضاج البُدْنِ واللَّحْمِ الزِّيِّمْ الكَهْدَل والكَهْوَل (\*): العنكبوت.وحُقُّها : بيتها . وقيل : الكَهْدَل العجوز ،

<sup>(</sup>١) بكسر الدال، وتفتح. (٢) في ه : عمر، تصعيف. (٣) في ش : إناه. (٤) رواها الأزهري بفتح الـكاف وضم الهاء . وهو الضبط ف ش .

وحقّها ثديها . وقيل : الكهدل ضرب من الكَمْأَة ، وحُقّه بيضته . ويجوز أن تـكون اللاَّمُ مُنيدةً من قولهم : شيخ كَوْهَد ؛ إذا ارتعش ضَعْفًا، ويقال: كَهَدُه إذا أضعفه ونَهَكه . قالوا : الوَذَائل : سبائك الفضة ؛ جمع وَذِيلة .

والوصائل : ثياب ُحْر مخططة يُجاء بها من اليمن ؛ الواحدة وَصيلة . بريد أنه زَيَّنه وحَسَّنه .

وعندى أنه أراد بالوذائل جمع وَذِيلة ، وهي المرآة (١) بلغة هذيل . قال (٢) :

وبیاضُ وَجْهِكَ لَمْ تَحُـُل أَسرارُه مثل الوَذِیلة أوكَشَنْفِ الانْضُر مَثَّلَ بها آراءه التی كانت لمعاویة أشباه المرائی، یری فیها وجوهَ صلاح أمره [۵۳۰] واستقامَةَ ملكه .

وبالوصائل جمع وَصيلة وهي ما يُوصلُ به الشي و<sup>(٣)</sup> .

يقول : ما زلتُ أرُمُّ أَمرَك بالآراء الصائبة والتَّدابير التي يُستصلح الملك بمثلها . وأَصْلُهُ بِمَا يَجِب أَن يُوصل به من المعاوِن ، والموازرات التي لا غِني به عنها .

الْمُدِرِّ : الْغَزَّالَ ، والدَّرَّارَة : الْمِغْزَلَ ، وأَدَرَّ مِغْزَلَهُ أَدَارِه .

ضَرَب فَلْكَة الغَزّال مثلا لاستحكام أَمْرِه بعد استرخائه ، لأن الفَزّال لا يألو إحكامًا وتثبيتًا لفَلْكته ، لأنها إذا قَلِقَتْ لَم تدرّ الدرارة ، وثبلتُهَا أن تَنْتهى إِلَى مُسْتَغْلَظ المغزل .

وقال مَنْ فسر الكَهْدل بالعجوز واُلحقّ بالثدّى : الْمُدِرّ الجارية التي فلَّك ثَدْ يُهــا وحان لها أن يَدُرّ لبنها ، والفَلْكة : مَا استدار من تَدْيها ، شُبِّه بِفَلْكة المغزل .

اُلجفدية ، والكُفدُ بة ، والحُجَاة : النَّفَّاخة ، وقولهم في عَلَمَ لرجل من المدينــة جُعُندية منقول منها .

الطِّرَاف : بيت من أدّم ، قال طرفة (١) :

رَأَيْتُ بنى غَبْراءَ لا مُنكِرُو نَنِي ولا أَهْلُ هَذَاكَ الطِّرافِ الْمُدَّدِ (\*)

 <sup>(</sup>١) ف أساس البلاغة : المرآة ، أو القطعة من الفضة .

<sup>(</sup>٣) قال في النهاية : الوصائل هي ثياب مخططة يمانية ؛ والمراد حسنه وزينه ؛ كأنه ألبسه الوصائل .

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد السبع: ١٩٢٠ . (٥) بنو غبراء : الصعاليك ، وهم المحاويج والفقراء والسؤال والأضياف . والطراف : بيت من أدم وأهله المياسير والأغنياء . يقول : يعرفني الفقراء والأغنياء .

القاسم بن نُحيمرة رحمه الله تعالى ـ سئل عن العُصْرَة للمرأة ، فقال : لا أعلمُ رُخْصَةً فيها (١) ؛ إلا للشيخ المعقوف .

عصر هو عَد

هو عَضْلُها عن النزوّج ، من عُصْرَة الغَرِيم ؛ وهو أن يَمْنع مالَه عليه . وقد اعتصره .

المَمْقُوف : المنحنى ، والعَقْف والمَطْف أخوان ؛ يقال : عَقَفَه يعقِفُه ، ومنه الأعقف والعُقَّافة : شبه المِحْجَن .

أراد أنه لا يرخّص إلا الشيخ له بنت ، وقد ضعف واحْدَوْدَب ؛ فهو مُضْطَر إلى استخدامها .

العصل في (خب) . أَن يعصبوه في (بح) . العصفور في (دف) . بُعم في (زه) . العصل في (خب) . العصل (زه) . العصائب في (شو) . اعصبوها في (صل) . عصاء في (قح) . العصل وعصلها في (رين) . العصعص في (رج) . وعصلها في (رين) . العصعص في (رج) . [العَصَبة في (عم)] (٢٠٠٠ .

## العين مع الضاد

النبى صلى الله عليه وسلم \_ إن سَمُرة بن جُندُب كانت له عَضُد من نَخْل فى حائط رجُل من الأنصار ، ومع الرجل أهله ، فكان سَمُرة يدخل إلى نَخْله ، فيشقّ على الرجل ، فطلب إليه أن يُناقِله فأبَى ؛ فأتى النبى صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك ، فطلب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى . فطلب إليه أن يناقله فأبى ، فطلب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى . فطلب أن أنت مُضارّه ، وقال قال : فهمَهُ له ولك كذا وكذا \_ أمراً أرْغَبه فيه \_ فأبى ، فقال : أنت مُضارّه ، وقال للأنصارى : اذهب أنت فاقلع نَخْلَه .

اتَّسع فى العَضُد؛ فقيل عَضُد الحوض، وعَضد الطريق لجانبه. ويقولون (أ) : إذا نَخَرَتِ الربح من هذه العَضُد: أَتاك الغيث؛ يريدون [٥٣١] ناحية الىمن، ثم قالوا للطريقة من النخل: عَضُد، لأنها متساطرة فى جِهة ـ وروى: عَضِيد؛ قال الأصمعى: إذا

عضد

<sup>(</sup>١) رواية النهاية : لا أعلم رخص فيها . (٢) ساقط في ش . (٣) في ش : وطلب .

<sup>(</sup>٤) اللسان \_ عضد .

صار للنخلة جذَّع ُيتَمَاول منه فهي العَضِيد . والجمع عِضْدان . قال :

ترى العَضِيد<sup>(۱)</sup> الموقر المئخارا مِنْ وَقَّمِهِ كَيْنَتَـثِرُ انتشـارا وقال كَثَيِّر عَزَّة :

من الغُلْبِ مِنْ عِضْدَان هامة شُرِّبَتْ لِسَقْمِي وَجَمَّتْ (٢) للنواضِيجِ بئرُها وقيل: هي الجبّارة البالغة غاية الطول.

\*\*\*

قال ألا أنبئكم: ما العضَّةُ ؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هي النميمة. وقال: إياكم والعضَّة، أتدرون ما العضة ؟ هي النميمة.

أصلها العضْهَةُ ، فِدْلة من العَضْهِ ؛ وهو البَهْت ؛ فحذفت لامُه كما حذفت من السّنَة عضه والشَّفة ، و عضه والشَّفة ، و تجمع على عِضِين . قال يونس : بينهم عِضَة قبيحة ، من العَضيهة .

وفسر بعضُهم قوله تعالى<sup>(٣)</sup> : ﴿ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ بالسِّحر ؛ لأنه كذب، ونحوها العِضَة من الشجر في قوله (٢) :

[ إذا ماتَ مِنْهُمُ سَيِّدُ سُوِّدَ ابنُه ] (٥) ومِنْ عِضَةٍ مَا يَنْبُتَنَّ شَكِيرُهَا وقد جاء بأصلها مَنْ قال :

يحط (٢) من عمَّانُه الْأُرْوِيَّا يَتْرَكُ كُلَّ عَضْهَةٍ عِصيًّا

\*\*\*

أنتم اليوم فى نُبوَّة ورحمة ، ثم تكون خِلافة ورَحْمة ، ثم تكون كذا وكذا ، ثم يكون ملك عَضُوض ؛ يشربون الخَمْر ، ويلبسون الحرِير ، وفى ذلك يُنْصَرون على مَنْ ناواهم .

وروى : مُلوك عُضُوض .

الملك العَضُوض: الذي فيه عَسْف وظُلْم للرعية ، كأنه يَمضَّهم عضا. ومنه قولهم: عضض (۱) رواه في اللسان:

#### \* ترى الغضيض الموقّر المحارا \*

(٢) جم المال وغيره إذا كثر . (٣) سورة الحجر ، آية ٩١ . (٤) رواه فى اللسان ــ عضه : إذا مات منهم سَيِّدُ شُرق ابْنُهُ ومِنْ عِضَة ما يَذُبُآنَّ شَكِيرُها قال : يريد أن الابن يشبه الأب؟ فن رأى هذا ظنه هذا ؟ فكانه مسروق . والشكير : ما ينبت في

أصل الشجرة . (٥) ليس في ش . (٦) في ش : يخط .

عضَّتهم اَلحُرْبُ ، وعضَّهم (١) السُّلاح .

العُضوض : جمع عِضٌ ، وهو الخبيث الشُّرس . وقد عَضٌ يَعَضَّ عَضاضة . المناوأة : المناهضة ، وهي العَداوة ؛ من النُّوء ، وهو النهوض .

نهى صلى الله عليه وسلم أنْ يُضَحَّى بالاعْضَبِ القَرْ نِ والأُذُنِ . المَضَب في القرن: الداخل الانكسار. قال الأخطل (٢):

إِنَّ السُّيُوفَ غُدُوَّهِ اللَّهِ وَرَوَاحَهَا ۚ تَرَ كُتْ هَوَازِنَ مِثْلَ قَرْنِ الْأَغْضَبِ ويقال للانكِسار في الخارج القَصَم (٣) . قال ابن الأنباري : وقد يكون العَضَب في الأذن ؛ إلا إنه في القَرْن أَ كثر . وقد كانت تُسمَّى نَاقَتُه ( ) العَصْباء ، وهو عَلَمَ لها ، ولم تُسَمَّ بذلك لعَضَبٍ فى أَذُنها .

وفى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم : أن أصحابه أُسَرُوا رجلًا من بني عُقَيْل ، ومعه ناقة يقال لهـا العَضْبَاء؛ فمرَّ به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وَثَاقٍ ، فقال : يا محمد ، عَلامَ تأخذُنى وتأخذ سابقةَ الحاج؟ فقال: نأخذك بجَرِيرة حُلفاً ثك ثَقيِف \_ وكان ثقيف قد أُسروا رجلين من [٥٣٣] أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ــ فلما مضى ناداه : يا محمد [يامحمد] (١) ! فقال : ما شأنك؟ قال : إنى مسلم . قال : لو تُعلَّمُ او أنتَ تملكُ أمرَكُ أفلحت كلَّ الفلاح! فقال: يامحمد إنى جائع فأطعمني ، إنى ظمآن فاسْتِني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه حاجتك \_ [ أو قال هذه حاجته ] (٥) فَفُدِى الرجلُ بَعْدُ بالرجلين . علام تأخذني ؟ أي لم تأسرني ؟ ويقال للأسير أُخِيذ ، والأكثر الأشيع حذف ألف ما مع حروف الجر ، نحو : لِم ؟ وبم ؟ وفيم ؟ وإلام ؟ وعلَامَ ؟ وحتَّامَ .

أراد بسابقة الحاج ناقَته ، كأنها كانت تسبقُ الحاج لسرعتها .

بَجَرِ يرة حُلْفائك ؛ يعنى أنه كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ثَقيِف مُوادَعة ، فلمانقضوها ولم يُنكر عليهم بنوعُقَيْلصاروا مِثْلَهِم في نَقْص العهد ؛ وإنما ردّه إلى دار الكفر بعد إظهاره كلة الإسلام ؛ لأنه علم أنه غير صادق ، وأنّ ذلك لرغبة أو رهبة ؟ وهذا خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

لا تَعَضِيةً فى ميراث ؛ إلا فيما حمل القَسْم .

الضبط في ش . (٤) ناقة النبي صلى الله عليه وسلم .

عضب

<sup>(</sup>٣) بالتحريك كما في القاموس . وكـذلك . (١) في ش وعضتهم . (٢) اللسان \_ عضب . (ه) ليس في ش .

هى التفريق ؛ من عَضَّيْت الشَاءَ ؛ أى إذا كان فى التركة ما يستضرُّ الورثة بقَسْمه ؛ عضى كَعْبَة الجوهر ، والطَّيلسان ، والحَمَّام ، ونحوها ، لم 'يقْسَم ؛ ولـكن ثمنه .

\*\*\*

نهى صلى الله عليه وسلم عن العاضِهَة والمستَمْضِهة .

قيل : هما الساحرة ، والْمُشْتَسْجِرَة .

\*\*\*

عمررضى الله تعالى عنه أعضَل بى أهلُ الكوفة ؛ ما يرضَوْن بأمير، ولا يَرْضَى بهم أمير. وروى : غَلَبَنى أَهْلُ الكروفة ؛ أستعمِلُ عليهم المؤمن فيضعف ، وأستعمل عليهم الفاجر فيفَجَّر .

أى ضاقت على ّ الحِيَلُ في أمرهم ؛ مِنَ الدَّاءِ العُضَال .

ومنه قوله رضى الله عنـه. أعوذُ بالله من كل مُعضِلةٍ ؛ ليس لها أبو حسن ــ وروى : مُعَضِّلة .

أراد المسألة أو أُلحِطَّة الصعبة . والمعضَّلة من عَضَّلَتِ الحاملُ ؛ إذا نَشِب الولدُ في بطنها. ومنه حديث الشَّعبي رحمه الله : أنه كان إذا سُئل عن مُعضلة قال : زَبّاء ذات وَبَر ، أعيتْ قائدَ ها وسائقها (١) ؛ لو أ ثقيتُ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأعضلَتْ بهم . مثّلها بالناقة النفور لزَبها في الاستعصاب ؛ قال (٢) :

\* كَمَا نَفُرَ الأزَبُّ عن الظَّمَانِ (٢) \*

وفى أمثالهم ('' : كُلُّ أَزَبٌ نَفُورٍ .

وأن تعضّد في ( دف ) . التَّمْضُوض في ( ذو ) . بالعَضْبَاء في ( سر ) . ونستعضد في ( صب ) . عَضْباء في ( عق) . فاعتضد في ( قح ) تَمْضُوض في ( قو ) . معضّدا في ( مغ ) . [ عَضَّ على ناجذه في ( جو ) . ملاً عَضُدى في ( غث ) . العضه في ( خب ) ] ( ه ) عضوضاً في ( وج ) . [لا يعض في العلم بضِر س في ( ذم ) . لاً عُضَضْتُه في (ضل ) . والله لتعضوض في ( سن ) . فأعضّوه في ( وص ) ] ( ه ) .

عضه

عضل

عضل

<sup>(</sup>۱) في ش: وسابقها . (۲) اللسان ــ ظعن . ونسبه للنابغة ، وصدره : \* أَثَر ْتُ الغَيَّ ثُمْ نَزَعْتُ عنه \*

<sup>(</sup>٣) فى : ه عن الطمان \_ بالطاء لا بالظاء . وفى فسره فى اللسان قال : والظعان والظعون : الحبل يشد به الهمودج . أو يشد به الحمل . (٤) جهرة الأمثال : ٢ \_ ٤ ه واللسان \_ ربب . قال : والأزب من الإبل : الكثير شعر الوجه حتى يشرف على عينيه فكام ارآه نفرفهو دائم النفار . (٥) ساقط فى ش .

### الطاء مع العين

عطاء أبو هريرة رضى الله تعالى عنه \_ أَرْبَى الرِّبا عَطُو ُ الرجلِ الْمُسْلَم عِرْضَ أخيه المسلم بغير حق .

أى تناولُه بلسانه .

عطل

\* \* \*

عائشة رضى الله تعالى عنها ـ كَرِ هِتْ أَنْ تُصلِّى المرأةُ عُطُلا ؛ ولوأَن تُعلَّى فَعُنَقُها خَيْطا. هى العاطِل ؛ وقد عطِلت عَطَلًا وعُطولا وتَعَطَّلت ، وعَطَلُها : نزْع حَلْبها . ومنه حديثها رضى الله عنها : أنها ذُكرت لها امرأة تُوُفِّيَتْ ، فقالت: عَطِّلُوها .

طاوس رحمه الله تعالى ـ لَيْسَ في العُطْبِ زَكَاةٌ .

عطب هو القُطْن ؛ ويقال اعْتَطَبْتُ بُعطْبة ؛ إذا أخذت النار بها ؛ قال ابن هَرْمة (١) فعطب فعيث وعلم والمُعنى إليها فا خاب اعْتَطاَبي واقْتِدَاحِي فعينا فعا خاب اعْتَطاَبي واقْتِدَاحِي

فى الحديث : سبحان مَنْ تَعَطَّف <sup>(٢)</sup> العزِّ ، وقال به !

عطف يقال العطاف والمعطف ، كالرِّداء والمِرْدى ، واعْتَطَفه وتَعَطَّفه كارتداه وتردَّاه. وعَطَّفه الثوبَ كردّاه . وهذا من الحجاز الحكمى ؛ كقولهم : نهارُك صائم. والمراد وصفُ الرجل بالصَّوْم ، ووصفُ الله بالعز . ومثله قوله : (۲) :

\* يَجُرُّ رِياطَ الْحُمْدِ فِي دَارِ قَوْمِه \*

أى هو مجمود في قومه .

وقال به ؛ أى وغلب به كلَّ عزيز ، وملَّك عليه أمره ؛ من القَيْل ، وهوالملكِ الذى يَنفُذُ قوله فما يُريد .

عطف فی (بر) . عطنة فی (سف) . أعطن فی (سن) . عَطْفاء فی (عق) . بعطبول فی (مغ) . وعَطِّنَت فی (لق) . العطلة فی (سح) . لا تعطوه فی (ذف) . [ وقد عطّنوا فی (جب) . وضربوا بعطّنی فی (غر) . إن يُعْطو القرآن فی (خز) . أعطانی فی (ظب) .]

<sup>(</sup>١) أساس البلاغة : عطب. (٢) في النهاية : تعطف بالعز . (٣) أساس البلاغة ــ ريط . ولم ينسبه .

# فهرس الجزء الثانى من الفائق

| الصفحة |                   | الصفحة              | الصفحة             |
|--------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 411    | السين مع الهاء    | الراء مع الهاء ع ٩  | (حرف الذال ) ٣     |
|        | « الياء           | « الياء ٩٦          | الذال مع الهمزة ٣  |
| 717    | ( حرف الشين )     | ( حرف الزاي ) ۱۰۲   | د الباء ٤          |
| 717    | الشين مع الهمزة   | الزای مع الباء ۱۰۲  | ه الراء ٧          |
|        | • الياء           | ه الجيم ١٠٤         | د المعن ١٠         |
| ۲.     | و التاء           | ه الحاء ٥٠١         | ه الفاء ١٠         |
| * * *  | « الجيم           | 1.0 121             | د القاف ۱۱         |
| 440    | د الحاء           | « الراء ١٠٧         | د الـکاف ۱۳        |
| 777    | e 121 »           | العين ١١٠           | « اللام ۱۳         |
|        | « الذال           | ه الغين؛ ١١١        | الميم ١٥           |
|        | « الراء           | « الفاء ۱۱۲         | « النون ۱۸         |
|        | « الزاي           | د القاف، ۱۱۷        | . « الواو ١٩       |
|        | ه السين           | « الـكاف ١١٨        | « الهاء ۱۹         |
|        | « الصاّد          | « اللام ۱۱۹         | و الياء ٢٠         |
|        | « الطاء           | ۱۸۸ لتا ۱۸۸         | (حرف الراء) ٢١     |
|        | الظاء             | « النون ۱۲٤         | الراء مع الهمزة ٢١ |
|        | « المين           | « الواو ۱۲۸         | « الناء ۲۲         |
|        | « الغين           | « الهاء ١٣٦         | ه الناء ٤٣         |
|        | « الفاء           | « الياء ١٤١ »       | « الثاء ٣٦         |
|        | د القاف           | (حرف السين) ١٤٣     | « الجيم ٣٨         |
|        | « الـكاف          | السين مع الهمزة ١٤٣ | « الحاء ٨٤         |
|        | « اللام           | « الياء ه٤١         | د الحاء ١٥         |
| 771    | « الميم           | « القاء ٢٠٠٢        | « الدال ۲۰         |
|        | * النون           | « الجيم ١٥٥         | « الذال ۳ •        |
|        | « الواو           | « الحاء ١٥٨         | « الزاى ٤ ه        |
| ۲۷.    | « الماء           | ه الماء ١٦٥٠        | د السين ه ه        |
|        | د الياء           | « الدال ۱۹۷         | و الشين ٦٠         |
|        | ( حرف الصاد )     | ه الراء ۱۷۱         | ه الصاد ۲۱۰        |
| 777    | اُلصاّد مع الهمزة | « الطاء ۱۷۷         | ه الضاد ۲۳         |
| 777    | « الياء           | د العين ١٧٨         | و الطاء ٥٦         |
| FAY    | د التاء           | ه الغين ١٨٠         | « العين ٥٦ ·       |
| 7 A V  | د الماء           | و الفاء ١٨١         | د الغين ٦٧         |
| 4 4 4  | ه الدال           | « القاف ١٨٦         | و الفاء ٠٧         |
| 797    | 🕷 الراء           | د السكاف ١٨٨        | « القاف ٢٦         |
| 447    | د العين           | « اللام ۱۹۱         | و الكاف ٧٩         |
| 4.1    | « الغين           | « اليم ١٩٦          | د المي ۸۳          |
| 4.4    | e\e \ )           | « النون ۲۰۱         | ه النون ۸۸         |
| 4.4    | القاف ا           | « الواو ٢٠٥         | د الواو ۸۹         |
|        |                   |                     |                    |

| الصفحة |                           | الصفحة              | الصفحة              |
|--------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|        | الظاء مع الباء            | الضاد مع الواو ٣٤٩٠ | الماد مع الكاف ٣٠٨  |
|        | <ul> <li>الراء</li> </ul> | ه الهاء ٥٠٠         | • اللام ٢٠٠٩        |
|        | د العين                   | د الياء ١٥٣         | • الم ٣١٤           |
|        | « الفاء                   | ( حرف الطاء )       | ه النون ۲۱۶         |
|        | • اللام                   | الطاء مع الهمزة ٢٥٣ | ه الواو ۳۱۷         |
| 44.    | • الميم                   | • الباء ٢٥٣         | 477 -141 »          |
| 441    | « الْهَاءِ                | « الحاء ٢٥٦         | • الناء ٢٢٣         |
|        | ( حرف العين )             | 40 × 17 ×           | ( حرف ألضاد ) ۳۲۵   |
|        | العنين مع الباء .         | « الراء ۲۵۷         | الضاد مع الهمزة ٢٢٥ |
|        | و التاء                   | ۱۰ الزای ۳۲۱        | « الباء ٢٢٦         |
|        | و الثاء                   | * Ilmin #71         | ه الجيم ٣٣٠         |
|        | « الجيم                   | « الشين ٣٦١         | ه الحاء ١٣٠         |
|        | « الدال                   | العين ٣٦١           | « الراء ۳۳٤         |
| ٤٠١    |                           | « الفاء ٣٦٣         | « الزای ۳۳۹         |
| £ • A  |                           | « اللام ١٦٥         | « الطاء ٠٤٠         |
|        | د الزای                   | « المي ١٦٨          | « العين • ٤٠        |
|        | « السين                   | ه النون ۳۶۹         | ه الغين ٣٤١         |
|        | د الشين<br>د الشين        | « الواق ٣٩٩         | ه الفاء ۳٤٢         |
|        |                           | 1                   | ,                   |
|        | « الصاد                   | د الهاء ۲۷۱         | • اللام ١٤٥         |
| 111    | د الضاد                   | د الياء ٢٧١         | • اليم ٧٤٧          |
| 133    | « الطاء                   | (حرف الظاء ) ۳۷٤    | • النون ۴٤٩         |
|        |                           |                     |                     |